

تَألِيثُ الإَمَامِ الشَّهِيَّدِ أبي لقاسِم محمَّرسْ بُصرَرْنِ حُرَيٍّ لكَلِبِيِّ لغرنا طِيِّ لما لِكيِّ ١٤٤ – ٧٤١

تحقيق وَدلسَة دِعليق ٱلدَّكُوْرِ مُحَكَّلًا لُخُنَارِ بِنَ الشَّيخِ مُحَكَّداً لِأَمينَ الشَّنقِيطِيِّ

يُطْلَبُ هَٰذَا ٱلْكِتَابُ مِنْ مُحَقِقِهِ لِطُلَبُ هَٰذَا ٱلْكِتَابُ مِنْ مُحَقِقِهِ





جَمْيُعِ الْحُقوق مِحْ فَوُطَة

الطبعة الثانية

٣٦٤١ هـ - ٢٠٠٢م

## ○ سبب تحقيق الكتاب ○

بدافع الرغبة، وحب إحياء التراث الإسلامي، كنت ولا زلت أحرص على الوقوف على كتبه المخطوطة المتعلقة بأصول الفقه، ولا سيما المختصرة منها، وفي عطلة عام ١٤٠٠ه ذهبت إلى المغرب في رحلة علمية بغرض الاطلاع على المخطوطات هناك، وعند زيارتي للخزانة العامة اطلعت على مجموع يحتوي على ثلاث مخطوطات: إحداها: تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي الغرناطي رحمه الله، فحرصت على تصويره حرصاً شديداً يدفعني إليه ما سبق لي من معرفة مؤلفه رحمه الله من خلال كتابه: «التسهيل لعلوم التنزيل»، حيث كنت ملازما لمطالعته في سفري ومقامي، لكثرة فوائده، وسهولة حمله، فهو يغني عن مكتبة بما اشتمل عليه في التفسير، واللغة، وعلوم القرآن، ومباحث أصول الفقه.

وكتابه: «قوانين الأحكام الشرعية» حيث إني قد اشتغلت بدراسته مع بعض الإخوة فترة من الزمن، بما شغفني حباً بالإمام ابن جزي رحمه الله، وبكل ما يكتبه، بالإضافة إلى أن الكتاب في أصول الفقه.

وبناء على ما تقدم، وإعجابي بهذا الإمام، وأسلوبه، وغزارة علمه، واقتصاده في الكلام في جميع مؤلفاته، وجمعها، وكثرة فائدتها، مع صغر حجمها، بالنسبة إلى مؤلفات غيره المؤلفة في موضوعها، وأكبر مثال على ذلك كتابه هذا «تقريب الوصول إلى علم الأصول»، كل ذلك دفعني إلى تحقيق الكتاب، وعلاوة على ذلك:

أهمية الكتاب في موضوعه، وحسن تقسيمه وتبويبه، ودقة ترتيبه وتهذيبه، ولطافة تنقيحه وتقريبه، وعمق غوصه ورقي أسلوبه، وتبيين أشكاله وتنويع ضروبه، وتذييله ببياناته وتنبيهاته، وكثرة جمعه وتفريعاته، وبراعة استهلاله ومسك ختامه، وندرة تفنينه وإصابة ترجيحاته، وظهور توجيهاته وقوة تعريفاته، واشتماله على فن المعارف العقلية. والتمثيل لنتائجه ومقدماته، وما يعنى الحرف واستعمالاته، وما يعنى للمجتهد وتصرفاته، كل ذلك دفعني إلى تحقيق الكتاب.

ومما يجدر ذكره هنا، أن الكتاب ظهر مطبوعاً بعد أن أوشكت على الفراغ من تحقيقه، وحيث إن منهجي، ومنهج الأخ الذي أخرجه متباينان من حيث المنهج، والدراسة، والتحقيق، واصلت عملي حتى أنهيت تحقيق الكتاب.

ومن أمثلة اختلاف المنهج: أن الذي ذكر أنه حقق الكتاب لم يعلق على مسألة واحدة من الكتاب، ولم يُدْلِ برأي في مسألة ولا تعريف، حتى إنه لم يلتزم بما ذكر أنه منهج له في المقدمة التي كتبها في أول الكتاب.

وبما أني لا أريد أن أغض من العمل الذي قام به الأخ محمد فركوس وأشيد بعملي، فإني أترك الحكم في ذلك للقارىء الكريم المتخصص في الفن. وقد حان الانتقال إلى مقدمة التحقيق:

### ○ مقدمة التحقيق ○

وهي مرتبة على أربعة فصول:

الفصل الأول: في عصر الإمام ابن جزي.

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الحالة السياسية في عصر ابن جزي.

المبحت الثانى: الحالة الاجتاعية في عصره.

المبحث الثالث: الحالة العلمية في عصره.

الفصل الثانى: في حياة الإمام ابن جزي:

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: اسمه وكنيته.

المبحث الثاني: ولادته، وبيئته، ونشأته العلمية.

المبحث الثالث: مكانته، وأخلاقه.

الفصل الثالث: في شيوخه، وتلاميذه، ومؤلفاته، ووفاته:

ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: شيوخه.

المبحث الثاني: تلاميذه.

المبحث الثالث: آثاره.

المبحث الرابع: وفاته، وأقوال العلماء فيه.

## الفصل الرابع في الكتاب:

ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف.

المبحث الثاني: موضوعات الكتاب ومصادر المؤلف في هذا الكتاب.

المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب، ووصف مخطوطته.

المبحث الرابع: منهجي في التحقيق.

# الفصل الأول في عصر الإمام ابن جزي

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الحالة السياسية في عصر ابن جزي.

المبحث الثاني: الحالة الاجتماعية في عصره.

المبحث الثالث: الحالة العلمية في عصره.



المبحث الأول: الحالة السياسية في عصر الإمام ابن جزي:

لقد عاش الإمام الشهيد ابن جزي من سنة ٦٩٣ه إلى سنة ٧٤١ه، حيث عاصر ستة من ملوك بني الأحمر في غرناطة.

فقد ولد في عهد الملك الثاني من ملوكهم وهو محمد بن محمد بن يوسف بن الأحمر المعروف به «الفقيه». وتوفي في عهد أبي الحجاج يوسف ابن إسماعيل، سابع ملوك بني الأحمر، وإليك نبذة مختصرة عن حياة كل من هؤلاء الملوك الذين عاش مؤلفنا في فترة حكمهم.

الملك الأول: محمد الثاني بن محمد بن يوسف بن الأحمر: ولد عام ٦٣٣ه، تولى الحكم بعد وفاة أبيه عام ٦٧١ه، وكان فارساً شجاعاً شاعراً. من أهم الأحداث في فترة حكمه: فتح مدينة (قَيْجاطة) التابعة لولاية جيان عام ٩٥ه، وحصار مدينة (القبَذاق) التابعة لولاية قرطبة عام ٩٩ه، حتى فتحت عنوة، وكانت من أقوى الحصون. وبقيت المدينتان محصنتين بقوات ترابط فيهما، وقد أبرم اتفاقيات مع النصارى ضد بعض الحكام للجهات الأخرى بالأندلس والمغرب، وقد وقعت اضطرابات داخلية في عهده مثل النزاع الذي وقع بينه وبين أشقيلولة «أصهاره»، وتوفي عام ٧٠١ه بعد حكم ٣٠ عاماً(١٠). أدرك ابن جزي منها ثماني سنوات.

الملك الثاني: محمد الثالث بن محمد بن محمد بن يوسف: ولد عام ٢٥٥ه، وبدأت فترة حكمه عام ٧٠١ه بعد وفاة والده، فجرى على سيرته.

وذكر ابن الخطيب أنه كان موفقاً، حيث كان الحظ محالفاً له، وكانت

<sup>(</sup>١) له ترجمة في الإحاطة لابن الخطيب ٥٦/١-٥٥-٥٦، وانظر: الدرر الكامنة لابن حجر ١٠/٥) الأعلام للزركلي ٣٢/٧، نهاية الأندلس للأستاذ عنان ص٩٤.

أيامه أيام أعياد، وذكر من مآثره المسجد الجامع بالحمراء، وكان أول أمره غزا مدينة (المنطز) واستولى عليها عنوة، وملك من فيها، ثم قدم للوزارة كاتبه أبا عبد الله بن الحكيم في أواخر عام ٧٠٣ه، ويقال: إن ذلك كان ناتجاً عن مرض عينيه المزمن، ولم يلبث الوزير حتى تغلب على الأمور وتقلد جميع شئون الملك، ولم يزل كذلك إلى أن خلع هذا الملك عام ٧٠٨ه وقتل الوزير. وكان محمد الثالث هذا يقول الشعر ويثيب عليه، وقد عاش بقية عمره مودعاً بإحدى نواحي غرناطة حتى توفي عام ٧١٣ه(١).

الملك الثالث: نصر بن محمد بن محمد بن يوسف: ولد عام ١٩٦٦ه، بويع بعد عزل أخيه في غرة شوال عام ٧٠٨ه، وكان ميالا إلى السلم والمهادنة، عباً للعلم وأهله، نازل طاغية قشتالة على الجزيرة الخضراء، ونازل طاغية أرغوان في ثغر ألمريّة فهزم النصارى في ألمريّة وتغلبوا عليه في الجزيرة الخضراء، وسقط بأيديهم جبل طارق بعد حصار طويل، وفي عهده وعهد أخيه قبله حصل جفاء وعداء بينه وبين بني مرين حكام المغرب، فانتهز النصارى فرصة ذلك الخلاف فشددوا عليه حتى اضطروه إلى دفع ضريبة لهم، فثار الناس في وجهه وخلع عام ١٧١٣ه، ورشح بعده للملك أبو الوليد إسماعيل بن يوسف رأس الأسرة النصرية ومؤسس دولتها(٢)، واستقر في وادي آش حتى مات عام ٧٢٢ه.

الملك الرابع: أبو الوليد إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف: كان يدعى

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته وافية في الإحاطة ٤/١٥٥-٥٥٥، الدرر الكامنة ٣٥٢/٤، الأعلام للزركلي ٣٣/٧، ونهاية الأندلس للأستاذ عنان ص١١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحاطة ٣٣٤/٣ فما بعدها، الدرر الكامنة ٥/٥، الأعلام للزركلي ٢٨/٨، نهاية الأندلس ص١١٤ فما بعدها .

بالرئيس، وكان حاكما لِمَالقة، ولد عام ١٧٧ه، وبويع عام ١٧١ه، وكان حسن الحلق ذا عقل وحياء وتثبت وعفة، امتازت فترة حكمه بتوطيد الملك والاستقرار والجهاد في سبيل الله، فاستنجد ببني مرين في المغرب على النصارى لكنهم لم يجيبوه بسبب سوء علاقتهم بسلفه، وفي بداية عهده غزا القشتاليون بمساعدة جيش نصر الذي خُلِعَ غرناطة فهزموا المسلمين في وادي فرتونة عام ٢١٦ه واستولى النصارى على بعض المواقع والحصون (١١)، وفي عام ٢١٩ه تألب ملوك النصارى أو أمراؤهم على «غرناطة» وكان عددهم خمسة وعشرين أميرا بقيادة «دون بطرة» لاستئصال من بقي من المسلمين بالأندلس، وكانت خطة مدبرة من الكنيسة في «طليطلة»، وكان ضمن هذه الجيوش بعض المتطوعين الإنجليز وأميرهم (٢٠).

وبعد أن يئس الأندلسيون من نصرة إخوانهم بالمغرب، رجعوا إلى الله عز وجل وأخلصوا نياتهم للجهاد، وكان قوام جيشهم ستة آلاف رجل، من ضمنهم ألف وخمسمائة فارس، وكان قائد الجيش أبا سعيد عثان بن أبي العلاء، فدارت الدائرة على جيوش البغي والعدوان جيوش النصارى وانتصرت الفئة القليلة المسلمة بنصر الله عز وجل ﴿إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ﴿ وكانت خسائر الكفار هائلة، وخسائر المسلمين قليلة قدرت بحوالي (١٣) فارساً، وقدرت خسائر الكفار أكثر من خمسين ألفاً (١٣).

وفي عام ٧٧٧ه زحف أبو الوليد على مدينة «بياسة» الحصينة وحاصرها حتى نزل أهلها على حكمه، وفي رجب ٧٢٥ه فتح «مرتش» عنوة، وكانت من أعظم غزواته وغنم منها المسلمون مغانم كثيرة، وعاد إلى

<sup>(</sup>١) الإحاطة ٣٨٩/١، نهاية الأندلس ص١١٧.

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ٤٢٣/١، نهاية الأندلس ص١١٨.

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ١/٥٢٥، العبر ٧:ن خلدون ١٧٣/٤، الإحاطة ١/٣٧٧-٣٩٧.

«غرناطة» ظافراً، وبعد ثلاثة أيام اغتاله ابن عم له فمات (١).

الملك الخامس: محمد الرابع بن إسماعيل بن فرج: ولد عام ١٥ ٧ه و تولى في رجب عام ٢٥ ٧ه بمساعدة حاجبه، واشتملت عليه الكفالة إلى أن بلغ وظهر، ففتك بوزيره الذي كان مسيطراً عليه، وذلك عام ٢٧٩ه فهيب بعد ذلك وخبف من سطوته، وكان يعد من أنبل الملوك، حسن الشمائل، مضربا للأمثال في الشجاعة والإقدام والفروسية، وفقه الله في وقائع كثيرة مع الكفار، ففتح مدينة «قبرة» وهي من الحصون تقال شمال غربي غرناطة، ومدينة «باغة» وغيرهما. ومما يعد من أعظم مناقبه تحريره جبل الفتح وجبل طارق» بمساعدة سلطان المغرب عام ٣٣٧ه بعد أن ظل بأيدي النصارى أربعا وعشرين سنة، وكان تحريره مهما؛ لأنه همزة الوصل بينهم وبين إخوانهم في المغرب، ولما كان عائدًا إلى غرناطة بعد تحريره الجبل اغتاله متآمرون بتدبير بني أبي العلاء الذين كانوا يتمنعون بمشيخة الغزاة في الدولة النصرية وكان لهم دور كبير في الأحداث، وكان اغتياله رابع أيام عيد الأضحى من عام ٣٣٧ه."

الملك السادس: أبو الحجاج يوسف الأول بن إسماعيل بن فرج: ولد سنة ٧١٨ه، تولى الملك في أواخر سنة ٧٣٣ه، وعسره (١٥ عاما و٨ شهور) واستقل بالملك وقام بأعباء الدولة حتى أصبح من أعظم ملوك بني نصر وأبعدهم همة وأرفعهم شأناً، وكان عالما أديبا أضاف إلى قصر الحمراء أعظم منشآته، وأنشأ مدرسة غرناطة الشهيرة وشيدها، وجعل لها أوقافاً تضمن

<sup>(</sup>١) نهاية الأندلس ص١٢٠، الإحاطة ١/٠٣٩-٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) الإحاطة ٥٣٢/١، نهاية الأندلس ص ١٢١-١٢٥، الأعلام للزركلي ٣٦/٦، اللمحة البدرية ص٧٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن جزي ومنهجه في التفسير ٩/١ .

استمرارها أطول مدة، وقد استمرت بالفعل إلى القرن الثامن عشر الميلادي، وقام بإنشاء وإصلاح كثير من الحصون والأبراج بالأندلس للدفاع عنها، وقد تتبع بني أبي العلاء الذين قتلوا أخاه وجردهم من الوظائف ومزق شملهم.

وفي عهده وقعت أعظم موقعة بينهم وبين ملك قشتالة، وكانت الدائرة فيها على المسلمين وهي موقعة «طريف» (١) بعد ما أبلوا بلاءً حسنا، وبعد حصار دام مدة أشهر قطع فيه العدو المؤن والمدد من جهة المغرب، وكان ذلك عام ٧٤١ه حيث استشهد الإمام ابن جزي ضمن جِلّةٍ من العلماء والقواد والمجاهدين في سبيل الله من المغاربة والأندلسيين، ثم حصلت بينهم وبين النصارى هدنة حتى قتل أبو الحجاج في أثناء صلاة عيد الفطر عام ٥٥٥ه (٢).

<sup>(</sup>۱) طريف: شبه جزيرة تقع على مضيق جبل طارق وهي مقابلة لمدينة سبتة المغربية، بينهما مضيق جبل طارق، نفح الطيب ٢١٤/١، وابن جزي ومنهجه ٧١/١ للدكتور على الزبيري .

<sup>(</sup>٢) الإحاطة ٣١٨/٤–٣٣٨، ونهاية الأندلس ص١٢٥–١٣٤، والأعلام ٢١٧/٨، ولمحة ابن الخطيب ص٨٩، وابن جزي ومنهجه في التفسير ٢٠/١ .

#### المبحث الثاني: الحالة الاجتماعية في عصره:

يتكون المجتمع الغرناطي من عدة طبقات كغيره من المجتمعات البشرية: الطبقة الأولى: الملوك، والأمراء، ومن معهم من الأقرباء والأصهار، ولا يتولى الإمارة إلا من كان من الأسرة النصرية، أو من أصهارها(١).

الطبقة الثانية: الوزراء والقضاة، ورؤساء الأجناد، والحجاب، والكتاب، ولهم ديوان له رئيس تصدر عنه الرسائل الحكومية والمراسيم (٢).

الطبقة الثالثة: العلماء، والمدرسون من أصحاب القراءات، والحديث، والفقه، وسائر العلوم الشرعية وغيرها، وطلاب العلم(٣).

الطبقة الرابعة: الصوفية، والزهاد، والفقراء (1).

الطبقة الخامسة: التجار والمزارعون، وأصحاب الحرف والصناعات<sup>(°)</sup>، أما العبيد فلا يشكلون طبقة لقلتهم وعدم تأثيرهم في الحياة الاجتماعية.

وكما كان المحتمع في غرناطة يتكون من عدة طبقات، كان يتكون من عدة أجناس بعضها يكمل بعضا، فكان هناك مثلا العرب بمختلف قبائلهم القحطانية، والعدنانية، كما يوجد فيهم الطائي، والغافقي، والكلبي، والأزدي، والمعافري، والفهري، والأموي، والحميري، والغساني، إلى غير ذلك من بطون العرب، ثم البربر كذلك بمختلف قبائلهم المرينية، والزناتية، والتيجانية،

<sup>(</sup>١) ابن جزي ومنهجه في التفسير ٩٢/١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١/٦٢ .

<sup>(</sup>٣) الإحاطة ٣/٢٠١٥،١٧٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٩٦/٤،٢٢٩/٣، والكتيبة الكامنة ص ٣١.

<sup>(</sup>٥) ابن جزي ومنهجه ٩٣/١ .

والمغراوية، والعجيسية (١٠). ثم المولدون بمختلف أصنافهم من قشتاليين، وأرغونيين، وليونيين، وبرتغاليين (١٠). ومنهم ذميون معاهدون من نصارى ويهود، وأرقاء، ومع تنوع أجناس هذا المجتمع، فقد كانت اللغة العربية تسوده حتى في أسبانيا التي تخضع للحكم النصراني فضلاً عن اليهود والنصارى داخل الدولة الإسلامية، وكان السواد الأعظم من العرب في مملكة غرناطة، وكانت السمات العربية واضحة في أخلاقهم وصفاتهم البدنية وألسنتهم وعاداتهم (١٠) وكان هذا المجتمع يزاول عدة أنشطة من أهمها الزراعة، والصناعة، وخاصة صناعات الأسلحة، كما كان لهم قصب السبق في الفن المعماري الإسلامي، ولا تزال شواهد ذلك قائمة مثل: قصر الحمراء، وقد كان النشاط التجاري قائمًا على قدم وساق داخل الدّولية وخارجها مع الإيطاليين وغيرهم من الدول وكانت هناك اتفاقات تجارية مع تلك الدول (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: الإحاطة ١/٥٧١ فما بعدها، وابن جزي ومنهجه ٩٧/١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق. ونهاية الأندلس ص١٦٣، والمُغْرِب في حلى المغرب ٢٥٤/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: نهاية الأندلس ص٧٣، والإحاطة ١٣٤/١، ١٣٩/٤ .

<sup>(</sup>٤) نهاية الأندلس ص٤٤٥، الإحاطة ١٣٣/١، تاريخ العرب العام ص٣١٦، غرناطة وآثارها الفائنة ص٥٨، ابن جزي ومنهجه في التفسير ٩٧/١ .

المبحث الثالث: الحالة العلمية في عصر ابن جزي:

تقدمت الإشارة إلى الفترة التي عاشها ابن جزي رحمه الله، وكذلك الحياة السياسية في الفترة التي سبقت عدره حيث كانت تتخللها فترات هدوء وفترات اضطراب بسبب أحداث داخلية في الغالب وأحداث خارجية أحياناً أثرت على الحركة العلمية، حيث إن كثيراً من أساطين العلماء قد استشهد أثناء الجهاد في سبيل الله والذب عن الحياض الإسلامية وخاصة في القرن السابع الهجري، ومنهم من هاجر من البلاد لما رأى عواصم الأندلس تسقط في أيدي النصارى، ورأى تمزق المسلمين مما جعلهم لقمة سائغة لعدوهم الذي كان يريد الحماية منهم في يوم من الأيام، ومن هؤلاء «القرطبي» صاحب التفسير (المتوفى عام ١٧١هه)، و «ابن خروف» القرطبي النحوي المشهور (المتوفى عام ٩٠١هه)، و «الشلوبين» (المتوفى عام ٢٤٥هه)، وهي السنة التي سقطت بعدها أشبيلية، وغير هؤلاء كثير.

أما القرن الثامن الذي عاش ابن جزي رحمه الله في نصفه الأول وعلى الرغم من الاستقرار السياسي النسبي الذي حظيت به غرناطة، إلا أن العلماء في هذه الفترة مع علمهم وجلالتهم لم يكونوا مثل علماء القرن السابع لا في العلم ولا في الورع إلا من شاء الله حيث يتمثل النبوغ في هذه الفترة في الغالب في الجانب الأدبي، وخاصة الشعر، فمن فحول الشعراء في هذه الفترة: الوزير الكاتب «ابن الحكيم الرندي» (المتوفى عام ١٠٧ه)، و «ابن خميس» (المتوفى عام ١٠٨ه)، والرئيس «أبو الحسن بن الجياب» (المتوفى عام ٢٠٨ه)، والرئيس «أبو الحسن بن الجياب» (المتوفى عام ٢٠٨ه)، و «ابن خاتمة» (المتوفى عام ٢٠٧ه)، وغيرهم (١٠).

وبعد هذا نذكر بعض العلماء الذين اشتهروا في عصر ابن جزي

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن جزي ومنهجه ۱۰۸/۱-۱۰۸ .

وكانت لهم مؤلفات مما يعطي القارىء تصورًا أفضل عن الحالة العلمية في هذا العصر:

- ١- ابن أبي الأحوص الفهري (المتوفى عام ١٩٩٩هـ) ألف في التفسير وفي القراءات، وشرح المستصفى، وله تأليف في الحديث<sup>(١)</sup>.
- ٧- المالقي (المتوفى عام ٧٢٣هـ) له أكثر من ثلاثين مؤلفاً منها في التفسير والقراءات (٢٠).
- ابن الكماد (المتوفى عام ٧١٢هـ) كان إماماً في القراءات وكان عالماً بالأصول (٣).
- ٤- ابن الشاط الأنصاري (المتوفى عام ٧٢٣هـ) له حاشية على الفروق للقرافي<sup>(١)</sup>.
- وله كتاب في الوثائق والأحكام<sup>(٥)</sup>.
  - ٦- أبو القاسم السبتي الغرناطي (المتوفى عام ٧٦١هـ).

كل هؤلاء علماء في علوم الشريعة الإسلامية واللغة العربية والتاريخ، وغيرهم كثير، وهناك مهندسون وأطباء، منهم ابن الحاج المهندس (المتوفى عام ٤٧٧ه)، وابن السراج (المتوفى عام ٥٧٧ه) طبيب السلطان، وأبو زكريا حكيم غرناطة وفيلسوفها (المتوفى عام ٥٥٧ه)، وفي الجملة كانت المكتبات مزدهرة، العامة منها والخاصة، فكان العلماء والمؤلفون يؤلفون الكتب ويرفعونها للسلطان، فيثيبهم عليها (٧٠).

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في طبقات القراء لابن الجزري ٢٤٣/١، وطبقات المفسرين للداودي ١٥٠/١.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في الديباج لابن فرحون ٢٨٨/٢، والإحاطة ٩١/٣، وابن جزي ومنهجه ١١٠/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر: الإحاطة ٣/٣٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: بروكلمان ٢٦٤/٢.

<sup>(</sup>٥/ انظر: نفح الطيب ١١٦/٧، وابن جزي ومنهجه ١١٥/١ .

<sup>(</sup>٦) انظر نفع الطيب جـ٧ ص ١١٦، الإحاطة جـ٢ ص ١٨١،قضاة الأندلس ص١٧١ . (٧) انظر: الإحاطة ٢٥/٣، وابن جزي ومنهجه ١١٨/١ فما بعدها .

# الفصل الثاني في حياة ابن جزي

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: اسمه وكنيته.

المبحث الثاني: ولادته، وبيته، ونشأته العلمية.

المبحث الثالث: مكانته، وأخلاقه.

### المبحث الأول: اسمه وكنيته:

اسمه: محمد بن أحمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن بن يوسف بن جزي الكلبي<sup>(۱)</sup>.

وقيل: يوسف بن سعيد «جزي» (٢). وقيل: سعيد بن جزي (٣). فهو معروف بمحمد بن جزي. ويقال له: محمد الكلبي، ويشاركه ابنه «محمد» في هذه التسمية، وهو كاتب أديب، رتب رحلة ابن بطوطة (٤). كما يشاركه فيها جده العلامة الوزير، فكل منهما يعرف بمحمد بن جزي (٥).

ولكن المؤلف يتميز عن ابنه وجده إذا قيل: «محمد بن أحمد بن محمد ابن جزي» بلا نزاع.

• وأما كنيته: فأبو القاسم، ويشاركه فيها جده أيضاً، وقد كني بأبي القاسم مع أنه ورد في الحديث الصحيح «لا تتكنوا بكنيتي» (١)، إلا أنه ورد في سنن الترمذي ما يدل على أن المنع من ذلك خاص بزمن حياة النبي عيالية

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في نفح الطيب ۲۸/۸ فما بعدها، وأزهار الرياض ۱۸۰/۳، الإحاطة ٢٠/٣، وطبقات المفسرين للداودي ٨١/٢، الدرر الجزري ٢٣/٢، وطبقات المفسرين للداودي ٢١/٨، الدرر الكامنة ٣/٥١، الديباج المذهب ٢٧٤/٢، شجرة النور ص (٢١٣)، الفكر السامي ٢/٠٤٠، وابن جزي ومنهجه ١٩٩١، والفتح المبين ١٤٨/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحاطة ٧/١، والدرر الكامنة ٢٥٣/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الدرر الكامنة ١٦٥/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: مقدمة ابن جزي في رحلة ابن بطوطة ، وابن بطوطة هو : أبو عبد الله محمد ابن بطوطة الرحالة المشهور (المتوفى عام ٧٧٩هـ) .

<sup>(</sup>٥) انظر: الإحاطة ٢/٣،٤٥٢،٢٥٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح مسلم، كتاب الآداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم ١٦٩/٠، وصحيح البخاري، كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي عَلِيْكُ ٣١/١.

وهو: عن على رضي الله عنه قال: قلت: يارسول الله إن ولد لي ولد من بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: «نعم» (۱). وذكر المترجم له في كتابه «قوانين الأحكام الشرعية» أن التكنية بأبي القاسم إنما منعت في حياة رسول الله عَلَيْتُ خاصة؛ لأن أبا بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما قد كنى كل واحد منهما ولده أبا القاسم بعد ذلك (۱).

وقد اشتهر بابن جزي مصغرا وقد وقع بالراء وفتح الجيم محرفا في الدرر الكامنة عند ترجمة ابنه أحمد (٢)، واتفق جميع المترجمين له أنه من أقحاح العرب حيث إنه كلبي نسبة إلى قبيلة كلب بن وبرة إحدى القبائل اليمنية، يرجع نسبها إلى حمير، ومن هذه القبيلة دحية الكلبي، وزيد بن حارثة وابنه أسامة (١) رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>١) انظر: سنن الترمذي ٢١٥/٤.

<sup>(</sup>٢) انظره ص ٤٥٤، وفتح الباري ٥٧٣/١٠، وتقريب التهذيب ص٢١٣.

<sup>. 107/1 (7)</sup> 

<sup>(</sup>٤) انظر: كتاب الأنساب لابن السمعاني ص٤٨٥/ب مصور عن مخطوط، وتاريخ ابن خلدون ٢٤٧/٢، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص٤٥٧، ونفح الطيب ٢٧٨/١.

#### المبحث الثاني: ولادته، وبيته، ونشأته العلمية:

ولد الإمام ابن جزي في يوم الحميس التاسع من ربيع الثاني عام ثلاثة وتسعين وستائة هجرية في مدينة غرناطة (۱)، ونشأ بها حيث كانت في ذلك الزمن مغمورة بالكتاتيب، غَاصَّةً بالفضلاء وحملة العلم، زاخرة بدور الكتب الخاصة والعامة، والمساجد الحافلة بطلاب العلم والمعرفة، والوافدين من أنحاء الأندلس المشردين من مدنهم وقراهم، كما تقدم في الكلام على الحالة العلمية في عصره (۱).

وكان الإمام ابن جزي رحمه الله من بيت عريق في الأصالة والنبل والعلم، يقول في نفح الطيب: «وبيت بني جزي بيت كبير مشهور بالمغرب والأندلس»<sup>(٦)</sup>.

وفي الإحاطة يقول عن ابن جزي: «من أهل غرناطة وذوي الأصالة والنباهة فيها» (1).

وفي تاريخ قضاة الأندلس: «ذو البيت الأصيل، والمجد الرفيع الأثيل» (°). وفي الكتيبة الكامنة: «قريع أصالة قديمة، وبارق ديمة، وذخيرة في صوان أقطار عديمة » (<sup>(1)</sup>).

وفي شجرة النور الزكية: «من بيت علم وعدالة وفضل وجلالة» (۱). انظر: نفح الطيب ۲۰/۸، ومعجم المؤلفين ۱۱/۹.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحاطة ٣/١٣٥،٢٥،٢٠.

<sup>. 187/1. (7)</sup> 

<sup>.</sup> Y./T (1)

<sup>(</sup>٥) ص١٧٧ .

<sup>(</sup>٦) ص٤٦ .

<sup>(</sup>۷) ص۲۳۱ .

وفي نثير الجمان: «... من بيت العلماء والقضاة والخطباء»(١).

و من كان سليل مثل هذا البيت فحرتي به أن يبدأ في التعليم من صغره، وأن يكون مولعاً بحب العلم وأهله، وقد نشأه والده تنشئة حسنة حيث بدأ بقراءة القرآن كما هي عادة الأندلسيين والمغاربة إلى يومنا هذا، ويبدأ الطفل أول ما يبدأ برواية ورش عن نافع، فإذا حفظ القرآن بها، وأراد أن يكون من أهل القرآن الذين يعلمونه قرأ بقية القراءات السبع وتعلمها(٢)، وهذا بعينه هو ما فعل الإمام ابن جزي رحمه الله حيث أفرد رواية نافع بمؤلف خاص، وبقية القراءات في مصنف \_ كما سيأتي في مبحث مؤلفاته \_ و لم يشغله حفظ القرآن عن الانتظام في حلقات الدرس، حيث تفقه بمذهب الإمام مالك السائد في بلده وتتبع مجالس القراء، والفقهاء، والعلماء، والمحدثين، حتى نبغ في شتى العلوم وأصبح فحلا في القراءات، والفقه، والأصول، والتفسير، والحديث، واللغة، والنحو، والأدب، والكلام، وتولى الخطابة في الجامع الكبير في غرناطة وهو حديث السن، فوفق في استالة القلوب، وتوجيه الناس بالأسلوب الحسن، والبراعة في المنطق، فكان ممتع المحاضرة مفوها، قدوة للمجتمع، يجمع بين العلم والعمل، واتفق الناس على فضله وكرم أخلاقه(٢) وتواضعه، وزهده في الدنيا، والإقبال على العلم، وتدوينه وتعليمه، وكان يتطلع دائماً إلى المزيد من العلم بكل الوسائل من قراءة، وتدريس، وتأليف مهما كلفه ذلك من مشاق، وكان يزاحم العلماء، ويجالس الفضلاء من طبقة شيوخه مما يدل على علو شأنه، ورفعة قدره، ومنزلته عند شيوخه، وحرصه

<sup>(</sup>۱) ص١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر ما ذكره أبو حيان في البحر المحيط ١١/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر: الإحاطة ٢١/٣، وأوصاف الناس في التاريخ والصلات ص٢٧، والكتيبة الكامنة ص ٤٦ .

على علو الإسناد الذي يقل فيه عدد الرواة بينه وبين النبي عَلَيْتُكُمْ ...

ولم تقتصر ثقافته رحمه الله على العلوم الإسلامية كا تقدم، بل كان له الباع الواسع في الأدب، والإحاطة بلغة العرب، وإلمامه بالشعر، وإنشائه في أغراض نبيلة، والاستشهاد به وخاصة في تفسيره مع رقة في الطبع واتساع الفكر مما كان أثره واضحاً في فهمه لكتاب الله عز وجل، واشتغاله بتفسيره، وعلومه، ولعل اشتغاله بأنواع المعارف، والفنون، كان لأجل فهم القرآن، لأنها أدوات ووسائل لابد منها لمن يتصدى للتفسير خاصة، والعلوم الشرعية عامة، ومما يدل على ما ذكرت ما ذكره الإمام ابن جزي في مقدمة كتابه التسهيل: «وإن الله أنعم علي بأن شغلني بخدمة القرآن وتعلمه وتعليمه، وشغفني بتفهم معانيه وتحصيل علومه ...» إخ(٢).

وبالجملة فقد عاش حياة عادية لم ينقطع عن الحياة بل كان على هدي النبي عَلَيْكُ، فقد تزوج وخلف ثلاثة أبناء نبهاء فضلاء، علماء، ما بين قاض وكاتب<sup>(۱)</sup>. وهم:

1- القاضي أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، الشاعر، الفقيه، القاضي، الكاتب، الخطيب، قرأ على والده، وتأدب به، وسمع من عبد الله بن سالم، وأبي بكر بن مسعود، وأجاز له ابن رشيد، وابن ربيع، وابن الشحنة، تقلد الكتابة للسلطان يوسف النصري، وولي القضاء بمدينة «برجة» وغيرها. من تآليفه: تقييد على القوانين لوالده، ورجز في الفرائض، وشرح لألفية ابن مالك، ولد عام ٥١٧ه، وتوفي عام ٥٨٥ه.

<sup>(</sup>١) انظر: الإحاطة ٢١/٣، وابن جزي ومنهجه ٢٠٤-١٩٤١.

<sup>. 1/1 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) انظر: الإحاطة ٣/٣٣، والكتيبة الكامنة ص٤٦.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في الإحاطة ١٥٧/١، ونفح الطيب ٢١/٨، ونثير الجمان ص١٦٥٠ =

٧- أبو عبد الله محمد بن جزي (٧٢١ ــ ٧٥٧ه)(١): هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن جزي الفقيه الأصولي الكاتب الأديب الشاعر، عالم بالتاريخ والحساب واللغة والنحو والبيان، عبقري في الفهم والحفظ، بارع في الأصول والفروع والحديث، فحل في الشعر(١)، نشأ بغرناطة في كنف والده، وكان يعيره العناية التامة من حيث التربية والتعليم، فقد كان يؤلف الكتب من أجله، ومما يدل على ذلك ما ورد في مقدمة هذا الكتاب «تقريب الوصول».

«... ولذا أحببت أن يضرب ابني محمد أسعده الله في هذا العلم بسهمه، فصنفت هذا الكتاب برسمه ووسمته بوسمه لينشط لدرسه وفهمه، وعولت فيه على الاختصار ...» إلخ(").

كان كاتباً للسلطان منذ بلغ العشرين من عمره، ولم يزل كذلك حتى المتحن في زمن أبي الحجاج يوسف النصري<sup>(1)</sup> وترك الأندلس وذهب إلى المغرب، واستكتب لدى سلطانه «أبي عنان» فأكرمه وأغدق عليه، وقال في ذلك قصيدة منها:

وقالوا عداك البخت والحزم عندما غدوت غريب الدار منزلك الْفَتُ أَلَم يعلموا أن اغترابي حزام وأن ارتحالي عن دارهم هو البختُ

<sup>=</sup> والديباج ١٨٨/١، وشجرة النور ص٣٣١، وبغية الوعاة ٢٧٥/١، وابن جزي ومنهجه ١٥٨/١ .

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في الإحاطة ۲۰۵۲، ونثير الجمان ص ۲۸۳، ونفح الطيب ۴۰/۸، والدرر الكامنة ۱٦٥/٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر الإحاطة ٢٥٦/٢، ونثير الجمان ص٢٨٤، وابن جزي ومنهجه ١٦٠/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: مقدمة تقريب الوصول بعد هذه المقدمة .

<sup>(</sup>٤) انظر: نثير الجمان ص ٢٨٤، والإحاطة ٢٥٦/٢ .

#### إلى أن يقول:

وآثرت أقواماً حمدت جوارهم مقالهم صدق وودهم بحثُ لهم عن عيان الفاحشات إذا بدت تعام وعن ما ليس يعنيهمُ صمتُ فما آلفوا لَهُوا ولا عرفوا خَنَى ولا علموا أن الكُرومَ لَهَا بنْتُ(')

وله تأليف في تاريخ غرناطة لم يكمله (٢)، وهو الذي دون رحلة ابن بطوطة كما تقدم، وله تقييدات في الحديث، وفوائد لطيفة، وأشعار رقيقة (٢).

ولد عام (٧٢١هـ) وتوفي عام (٧٥٧هـ).

٣- القاضي أبو محمد عبد الله بن جزي: (١) هو القاضي أبو محمد عبد الله ابن محمد بن أحمد بن جزي، إمام في اللغة والشعر، بحر في البيان والقراءات (٥).

أخذ عن والده علوماً شتَّى وخاصة الحديث وعلومه والقرآن وعلومه وتفسيره، وأخذ عن القاضيين أبي البركات بن الحاج، وأبي القاسم الشريف الغرناطي (1).

O من تلاميذه: القاضى أبو بكر بن عاصم، والعباس البقني (V).

<sup>(</sup>١) نثير الجمان ص٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) الإحاطة ٢٥٧/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الدرر الكامنة ٢٨٣/٤، والإحاطة ٢٦٠،٢٥٧/٠.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في الإحاطة ٣٩٢/٣، ونفح الطيب ٨/٤٥، وابن جزي ومنهجه ١٦٥/١-

<sup>(</sup>٥) انظر: الإحاطة ٣٩٢/٣، والمصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر: نفح الطيب ٣٠٣/٣، وتاريخ قضاة الأندلس ص٢١.

<sup>(</sup>٧) انظر: نفح الطيب ٥٥/٨، ونيل الابتهاج ص٥٥٥.

○ من مؤلفاته: «مطلع اليمن والإقبال»(۱)، ولم أر من ذكر تاريخ مولده ولا تاريخ وفاته.

<sup>(</sup>١) طبع بعنوان (كتاب الخيل)، وانظر المراجع السابقة .

#### المبحث الثالث: مكانته وأخلاقه:

كان رحمه الله نابغة زمانه في مختلف العلوم الإسلامية، حيث كان إماماً في الأصول، والفقه، والتفسير، والحديث، واللغة، والكلام، والقراءات، أديباً فاضلاً، رضي الخلق، محمود الخصال، عذب الشمائل، متواضعاً على الطريقة المثلى من العكوف على العلم، والاشتغال بالنظر، والتقييد، والتدوين، والإفتاء والجهاد والقيام على التدريس، والمشاركة في جميع الفنون، حافظاً، متقنا، مستوعباً، جمّاعة للكتب، ملوكيّ الخزانة، حسن المجلس، ممتع المحاضرة، صحيح الباطن، خطيباً مفوهاً، تولى الخطابة منذ حداثة سنه في الجامع الكبير بغرناطة، فاتفق على فضله، وجرى على سنن أصالته حيث أمتع القلوب بحسن أسلوبه، وملك الأفئدة بوعظه وإرشاده، وبراعة منطقه (1)، رحمه الله رحمة واسعة.

<sup>(</sup>۱) انظر: الديباج المذهب لابن فرحون ٢٧٤/٢-٢٧٦، الإحاطة لابن الخطيب ٢٠/٣ فما بعدها، أزهار الرياض للتلمساني ١٨٥/٣، نفح الطيب للمقري ١٤/٥، وشجرة النور ص٢١٣، كتاب أوصاف الناس لابن الخطيب ص٢٧، الكتيبة الكامنة ص٤٦.



# الفصل الثالث في شيوخه، وتلاميذه، ومؤلفاته، ووفاته

ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: شــيوخـه.

المبحث الثاني: تلاميذه.

المبحث الثالث: آئـــاره.

المبحث الرابع: وفاته، وأقوال العلماء فيه.

#### المبحث الأول: شيوخه:

أخذ الإمام ابن جزي عن جِلَّة العلماء في بلده، ومن أشهرهم: 1\_ أبو جعفر بن الزبير (٦٢٧ ـ ٣٠٨ه)(١):

هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الجياني، خاتمة المحدثين، ورأس العلماء المقرئين، كثير الملازمة للتدريس، عرف بالخشوع، والخشية والصلابة في الحق والشدة على أهل البدع، انتهت إليه الرئاسة بالأندلس في صناعة العربية، وتجويد القرآن، ورواية الحديث، وعنده مشاركة في الأصول والفقه والتفسير وعلم الكلام، أخذ عن كبار المقرئين، والمحدثين، أمثال محمد ابن مَسْتُقُور المقري، وأبي الحسن الحفار، والخطيب أحمد الحضرمي، والإمام ابن سيد الناس اليعمري، وغيرهم، يقال: إن شيوخه بلغوا أربعمائة، وتخرج على يده خلق كثير من أعيان غرناطة وعلى رأسهم أبو حيان صاحب البحر المحيط في التفسير، ومحمد بن محمد بن سهل بن مالك الغرناطي المعروف بالوزير. وكان أبو حيان يعظمه لما قدما إلى مصر(۱).

من مصنفاته: «صلة الصلة» (ملاك التأويل» و «البرهان في ترتيب سور القرآن» (شرح على الإشارة» للباجي في الأصول، وله تآليف أخرى.

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في الإحاطة ١٨٨/، والديباج المذهب ١٨٨/، والدرر الكامنة ١٩/١، البدر الطالع ١٣٣/١، وابن جزي ومنهجه ١٧٢/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات القراء لابن الجزري ٢٤٠/٢.

<sup>(</sup>٣) هو تكملة لصلة بن بشكوال وقد طبع عام ١٩٣٧م بالرباط.

<sup>(</sup>٤) كتاب في المتشابه، وقد طبع في المغرب. ابن جزي ومنهجه ١٧٤/١ .

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر السابق.

### $Y_{-}$ أبو عبد الله بن الكماد (3٤١ ـ $Y_{-}$

هو محمد بن أحمد بن داود بن موسى اللخمي، من جلة الفقهاء وصدور الفضلاء، فائقا في الزهد والقناعة، ودماثة الخلق، ولين الجانب، إليه الرحلة في القراءات، محدث، حافظ، ضابط، ثبت، أعرف الناس بعقد الشروط، له باع في اللغة والأدب، تنقل في بلاد الأندلس، وأخذ عن كثير من الأعلام، فروى، وصنف، وقيد، وأفاد، وتصدر للتدريس بغرناطة وغيرها، وتخرج على يده عدد من العلماء، وله شعر

- من شيوخه: أبو الحسن الرقوطي بن لب ، وأبو عمرو اللخمي، ومحمد الغافقي، والقاضي ابن أبي الأحوص، وأجازه، وله برنامج ضمّنه من أجازه من أهل المغرب والمشرق.
  - من تصانيفه: «الممتع» في القراءات (٢٠).

#### ٣\_ ابن رُشَيْد الفهري (١٥٧ \_ ١٩٧١ه)(٢):

هو محمد بن عمر بن محمد بن عمر، أبو عبد الله المحدث الخطيب، رحل لأداء فريضة الحج ولطلب العلم بالمشرق، كان بحراً في علوم الإسناد والرواية مع التمكن في الدراية، الحافظ، النظار، الرحالة، المتحلي بالوقار، المتضلع من العربية، واللغة، والأخبار، عرف بجمع الكتب، وحسن الخلق، (١) له ترجمة في الإحاطة ٢٠/٣، والديباج ٢٧٩/٢، وطبقات القراء لابن الجزري ٢٣/٢، والدرر الكامنة ٣١٦/٣، ودرة الحجال ٢٠٥/٢، وابن جزي ومنهجه ١٧٥/١.

- (٢) انظر: الإحاطة ٦٢/٣، والمراجع السابقة، وشجرة النور ص٢١٢.
- (٣) له ترجمة في الإحاطة ٣/١٣٥-١٤٣، والدرر الكامنة ٢/٢٦-٢٣١، أزهار الرياض ٢/٢٤-٢٣١، والبدر الطالع ٢/٢٣٤، والأعلام للمراكشي ٣/٨٥٠، والفكر السامي ٢/٢٦، وشجرة النور ص ٢١٦، والديباج المذهب ٢٩٧/٢، وطبقات القراء لابن الجزري ٢١٩/٢.

والتواضع، والوقار.

أخذ عن كثير من الأئمة الأعلام في إفريقية، ومصر، والحجاز، والشام، منهم: الحافظ المنذري، وعبد العزيز الحراني، وحازم القرطاجني، وابن عساكر، وابن دقيق العيد، وقرأ في «سبتة» على ابن أبي الربيع، وابن الخطار، وأخذ عنه خلق منهم أبو البركات بن الحاج وأبو الفضل التيجاني.

• من مصنفاته: «ملء العيبة فيما جمع بطول الغيبة ...» (١)، و «ترجمان التراجم» (٢)، و «السنن الأبين في السند المعنعن» (٦)، «وصل القوادم بالخوافي» (١).

## $^{(\circ)}$ 1 ابن الشاط الأنصاري (٦٤٣ - $^{(\circ)}$ 1):

هو قاسم بن عبد الله بن محمد، أبو القاسم السبتي، إمام متميز في أصالة الرأي، ونفوذ الفكر، وجودة القريحة، وتسديد الفهم، وحسن الشمائل، مقدم، موصوف بالإمامة في الفقه، حسن المشاركة في العربية، كاتب مرسل ريان من الأدب، له نظر في العقليات. أخذ العلم عن كثير من الأثمة أمثال الحافظ الحاسبي، وابن البراء، وابن أبي الدنيا وأجازاه، وابن الفخار، وابن أبي الربيع، والطباع، وعنه أخذ خلق منهم: ابن الهذيل، وابن الجباب، وابن شيرين، وغيرهم.

• من مصنفاته: «إدرار الشروق على أنواء الفروق»(``)، «غنية الرائض في

<sup>(</sup>١) انظر: الدرر الكامنة ٤/٢٠، والإحاطة ١٣٧/٣.

<sup>(</sup>٢) هو كتاب على تراجم البخاري لم يكمله. انظر: فتح الباري ٤٠٢/١ .

<sup>(</sup>٣) طبع في تونس عام ١٩٧٧م، وانظر: الدرر الكامنة ٢٣٠/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن جزي ومنهجه ١٨٠/١ .

<sup>(</sup>٥) له ترجمة في الإحاطة ٢٥٩/٤، والديباج المذهب ١٥٢/٢، وشجرة النور ص٢١٧ والفكر السامي ٢٣٩/٢، وابن جزي ومنهجه ١٨١/١ .

<sup>(</sup>٦) انظر: مقدمة الكتاب مطبوع مع «أنوار البروق في أنواء الفروق» للقرافي ٤/١، وإيضاح

علم الفرائض»(۱)، «تحرير الجواب في توفر الثواب»(۱)، «الإشراف على أعلى الشرف»(۱)، «برنامج ابن أبي الربيع الأندلسي»(۱).

# ٥\_ أبو عبد الله الهاشمي الطنجالي المالقي (٦٤٠ ـ٧٧٤هـ)<sup>(٥)</sup>:

هو محمد بن أحمد بن يوسف، خطيب متفق على صلاحه ورفقه بالناس، وعطفه عليهم، آخذا بسنن السلف سمتا وهديا، وغضاً للبصر، لا يتكلم إلا بذكر الله والعلم النافع، يلبس من الثياب الحشن، استعمل في السفارة بين العدوة والأندلس، كان مشاركاً في الفقه والحديث والتفسير، تولى الخطابة ببلده «مالقة»، وكان مجاب الدعوة واستسقى ذات يوم، فلم يبرحوا حتى سقوا، وتذكر عنه كرامات كثيرة، هذه إحداها.

أخذ عن والده، وابن أبي الأحوص، وأبي الوليد بن العطار، وأجازه ابن دقيق العيد، والطبري المكي، وابن عساكر من علماء المشرق.

وعنه أخذ خلق منهم: المذجحي، والغساني، والكرسوطي، وهؤلاء المشاهير من شيوخه مع أنه أخذ عن غيرهم مثل: ابن مستقور، والشيخ الوزير ابن المؤذن، والراوية المسن أبي الوليد الحضرمي، وأبي زكريا البرشاني، والقاضي أبي الأحوص، والقاضي ابن برطال وغيرهم.

المكنون ١/٨٥.

<sup>(</sup>١) انظر: ابن جزي ومنهجه ١٨٢/١، والفكر السامي ٢٣٩/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الديباج المذهب ١٥٣/٢.

<sup>(</sup>٣) لايزال مخطوطاً وهو في التعريف برجال البخاري. ابن جزي ومنهجه ١٨٢/١

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) له ترجمة في الإحاطة ٣٤٥/٣، والدرر الكامنة ٣٤٦٢/٣، وابن جزي ومنهجه ١٨٣/١

#### المبحث الثاني: تلاميذه:

لقد خرَّج الإمام ابن جزي رحمه الله خلقاً كثيراً من العلماء الأفذاذ، حتى أصبح من طلبته الوزراء، والقضاة، والفقهاء، واللغويون، والأدباء، والكتاب، والدعاة، والقواد، وعلى رأس هؤلاء المتخرجين أبناؤه الفضلاء الذين تقدم الكلام عنهم، وسنقتصر الكلام على أشهر بقية تلاميذه:

## $(1-4)^{(1)}$ الدين بن الخطيب $(110-700)^{(1)}$ :

هو محمد بن عبد الله السلماني أبو عبد الله الأديب الشاعر، لوشي الأصل، غرناطي الاستيطان، لقب بذي الوزارتين لتوليه الحجابة، والكتابة (السيف والقلم) كما لقب بذي العُمْريْن، لأنه أصيب بمرض الأرق، فصار يصنف في الليل ويدبّر شئون الدولة بالنهار، استوزره السلطانان أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل، وابنه محمد الخامس (الغني بالله)، وبعد ذلك وقع الخلاف بين (الغني بالله) وأخيه إسماعيل، فالتجأ (الغني بالله) وبصحبته لسان الدين بن الخطيب إلى سلطان المغرب أبي سالم المريني، وأنشده قصيدة مطلعها:

سلا هل لديها من مخبرة ذكر وهل أعشب الوادي ونم به الزهر قصدناك ياخير الملوك على النوى لتنصفنا مما جنى عبدك الدهر كففنا بك الأيام عن غُلواتها وقد رأينا منها التعسف والكبر وعذنا بك الجد فانصرم الردى ولذنا بذاك العزم فانهزم الشر

فنصرهما سلطان المغرب ورجعا إلى غرناطة ثم رجع ابن الخطيب بعد

<sup>(</sup>١) انظر: القسم الثاني من نفح الطيب، والدرر الكامنة ٢٩٩٣، والبدر الطالع ٩١/٢، ودراسة عنه لعنان، والتطواني «لسان الدين بن الخطيب»، و«ابن الخطيب من خلال كته».

ذلك إلى المغرب وبقي هناك حتى مات مقتولا، وقد ألف المقري كتابه «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، من أجله. بلغت مؤلفاته فوق الستين، منها الإحاطة والكتيبة الكامنة وغير ذلك.

## ٧- أبو الحسن النباهي (٧٠٣ ـ٧٩٣ تقريباً)(١):

هو على بن عبد الله بن الحسن الجذامي النباهي، من أهل مالقة، القاضي، الفقيه، الخطيب، الكاتب، ولي القضاء، ثم الكتابة، ثم القضاء في الفترة الثانية من حكم (الغني بالله) وكان صديقاً لابن الخطيب، ثم تحولت الصداقة بينهما عداوة وتكاتبوا وتجارحوا.

• من مصنفاته: «المرقية العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا» (نزهة البصائر والأبصار» (") و «شرح القامة النخلية (").

#### ٣\_ ابن عطية المحاربي (٧٠٩ ـ ٧٧٠ه تقريباً) (٠٠):

هو عبد الحق بن محمد بن عطية الفقيه القاضي الخطيب، من كبار أعيان الأندلس وسليل بيت العلماء، والقضاة، والخطباء، ترجم لنفسه وذكر بعض من أخذ عنهم بغرناطة. وذكر الإمام ابن جزي على رأسهم، له كتابة

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في نيل الابتهاج ص٢٠٥، ونثير الجمان ص١٧٠، وأزهار الرياض ٢/٥، وابن جزي ومنهجه ٢٠٧/١ .

<sup>(</sup>٢) الإحاطة ١٧٧/٢، ونثير الجمان ص١٧٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، وابن جزي ومنهجه ٢٠٨/١، والأعلام للزركلي ٣٠٦/٤.

<sup>(</sup>٤) نثير الجمان ص١٧٠، وابن جزي ومنهجه ٢٠٨/١ .

<sup>(</sup>٥) له ترجمة في الإحاطة ٣/٥٥٥، ونثير الجمان ص١٣٧، والكتيبة الكامنة ص٢٦٩. وابن جزي ومنهجه ٢٠٩/١ .

عن الشيوخ والقضاة والأعلام، وتولى الإمامة والخطابة''.

# $2^{(7)}$ على الخشاب (177 تقریباً 2778

هو محمد بن محمد بن يوسف الأنصاري الشيخ في غرناطة، والمصدر بجامعها في زمنه وكان معاصراً لابن الجزري، وكان إماماً في القراءات، أخذ عن جلة منهم الإمام ابن جزي.

## ٥\_ أبو عبد الله الشِّديِّد (٧١٠ - ٧٧٦ه تقريباً) ":

هو محمد بن قاسم بن أحمد الأنصاري الجياني، عرف بالجد في طلب العلم، والذكاء والظرف، ومن حملة كتاب الله المجيدين، جوّد القرآن برواية نافع على أبي البركات، وقرأ على الإمام ابن جزي، وقد تتلمذ عليه غير هؤلاء مثل الحضرمي صاحب الفهرست أبو محمد عبد المهيمن بن محمد بن عبد المهيمن، بلغ شيوخه الألف(أ). وسعيد بن محمد بن إبراهيم الغساني الغرناطي أبي عثمان، من القائمين على كتاب الله حفظاً وتدريساً، وله مشاركة في الفقه وأصوله(6).

<sup>(</sup>١) انظر: الإحاطة ٥٣٩/٣، والمرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) له تُرجمةً في طبقات القراء لابن الجزري ٢/٣٨، ٢٥٧، والدرر الكامنة ٩/٥، الأعلام للزركلي ٤١/٧ .

<sup>(</sup>٣) له ترجمة في الإحاطة ١٩٦/٣، وابن جزي ومنهجه ٢١١/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر: نيل الابتهاج ص٢٣٨، والمصدر السابق ص١١٢، والأعلام للزركلي ١٦٩/٤، والإحاطة ١١/٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: الإحاطة ٢١٠/٤، وابن جزي ومهجه ٢١٣/١ .

المبحث الثالث: آثاره:

أ\_ مصنفاته:

١- أصول القراء الستة غير نافع '': في القراءات كما هو ظاهر من اسمه و لم
 أر عنه في المراجع أكثر من هذا.

٢- الأنوار السنية في الألفاظ السنية(٢):

كتاب مختصر في أحاديث مختارة كما ذكر المؤلف في مقدمته، وقد ذكر الدكتور على الزبيري أنه يقع في (٥٣) ورقة من الحجم الصغير ضمن مجموع يحمل رقم (١٨٦٤) في مكتبة البلدية بالإسكندرية (٦). وقد جمع ابن جزي هذا الكتاب من أجل تسهيل حفظ بعض الأحاديث على ابنه أبي بكر كما هو واضح في مقدمته حيث قال بعد الاستفتاح:

«... ولما يسر الله على ابني أحمد المكنى أبا بكر \_ أبلغ الله فيه الأمل، وجعله من أهل العلم والعمل \_ حفظ القرآن العظيم، أحببت أن يفوز بحظ من حفظ حديث المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فجمعت له في هذا الكتاب جملة صالحة من كلام رسول الله عليه جريت في هذا على منهاج كتاب الشهاب للقاضي أبي عبد الله القضاعي... » إلخ (أ).

ثم ذكر الفروق بين الكتابين ... إلى أن قال: وقد قدمت في ذلك في أول الكتاب باباً في كلمات رواها النبي عَلِيْكُ عن ربه، وختمته بأدعية

<sup>(</sup>١) انظر: الديباج المذهب ٢٧٥/٢، وشجرة النور ص٢١٣، والفتح المبين ١٤٨/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحاطة ٢١/٣، والمراجع السابقة، والأعلام ٣٤٥/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر : ابن جزي ومنهجه لزميلنا فضيلة الدكتور على الزبيري رحمه الله ٢٢٦–٢٢٦ .

<sup>(</sup>٤) المراجع السابقة .

مروية عنه عليه وسميته (كتاب الأنوار السنية في الألفاظ السنية)(١).

وقد اشتمل الكتاب على أحاديث في الأخلاق والعقائد والرقائق والأحكام، ورتب على ترتيب أبواب الفقه، وقد طبع في القاهرة عام ١٣٤٧هـ.

والكتاب له شرحان:

أحدهما: «لب الأزهار شرح أحاديث الأنوار» لعلى القلصادي الغرناطي المتوفى عام (١٩٨ه)(٢) يقع في مجلد.

ثانيهما: «منهاج العلماء الأخيار في تفسير أحاديث كتاب الأنوار» لمحمد بن عبد الملك القيسى المتوفى عام (٨٣٤ه)(٢) يقع في جزأين.

٣- التسهيل لعلوم التنزيل<sup>(3)</sup> في تفسير القرآن ومطبوع عدة مرات أولها في مصر عام (١٣٥٥ه)، وقد قدم أخونا في الله وزميلنا فضيلة الدكتور علي محمد الزبيري رحمه الله رسالته في الماجستير في شعبة التفسير بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في ابن جزي وتفسيره هذا وعنوانها (ابن جزي ومنهجه في التفسير) وهي عبارة عن دراسة مسهبة لابن جزي وتوضيح مفصل لمنهجه في تفسيره (التسهيل لعلوم التنزيل) تقع في جزأين وقد طبعت في دار القلم عام ١٤٠٧ه.

**٤-** تقريب الوصول إلى علم الأصول<sup>(٥)</sup>:

وهو هذا الكتاب الذي نقدم له \_ وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن جزي ومنهجه في التفسير ٢٢٧/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق ٢٢٨/١، وفهرس الفهارس ٣٠٦/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: معجم المؤلفين ١١/٩، وتاريخ الأدب العربي -النسخة الألمانية- ٢٦٥/٢، وإيضاح المكنون ٢٨٨/١، والأعلام ٥٣٢/٥، ونهاية الأندلس ص٤٦٧.

<sup>(</sup>٥) الديباج ٢٧٥/٢، وشجرة النور ص٢١٣، والإحاطة ٢١/٣، وأزهار الرياض ١٣٥/٣،=

## ٥ الدعوات والأذكار المخرجة من صحيح الأخبار:

ذكره ابن جزي في آخر كتابه القوانين الفقهية في باب المأمورات المتعلقة باللسان، الفصل الثالث في الدعاء (١).

٦- الصلاة: (١) كتاب في الفقه والترغيب.

٧\_ الضروري من علم الدين (٣).

المشرق والمغرب على كثير من أهل المشرق والمغرب (١٠).

٩- الفوائد العامة في لحن العامة (°): لم أر من ذكر عنه شيئاً ويبدو أنه مفقود.

• 1- القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية (٢). مطبوع عدة طبعات ويمكن أن يوصف بأنه فقه مقارن بدون ذكر الأدلة كما يمكن وصفه بأنه قواعد فقهية. وقد بدأه بمقدمة موجزة في العقيدة أظهرت أنه يؤول بعض الصفات بعد أن ذكر ثلاث فوائد يمتاز بها هذا الكتاب:

الأولى: أنه جمع تمهيد المذهب، وذكر الخلاف العالي، وغيره من الكتب يقتصر على أحد الأمرين.

الثانية: حسن التقسيم، والترتيب، والتسهيل، والتهذيب، والتقريب.

<sup>=</sup> ونفح الطيب ٥١٥/٥.

<sup>(</sup>١) انظره ص ٤٤٧، وانظر: الديباج المذهب ٢٧٥/٢، وشجرة النور ص٢١٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحاطة ٣٩٣/٣ عند ترجمة عبد الله بن جزي، وابن جزي ومنهجه ٢١٨/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) الديباج ٢٧٥/٢، والإحاطة ٢٢٣، ونيل الابتهاج ص٢٣٩، وشجرة النور ص٢١٣.

<sup>(°)</sup> انظر: الديباج ٢٧٥/٢، وشـجرة النـور ص ٢١٣، وابن جزي ومنهجه في التفسير ٢١٨/١.

<sup>(</sup>٦) انظر: المراجع السابقة، وابن جزي ومنهجه في التفسير ٢٢٥،٢٢٣/١، والفكر السامي ٢٤٠/٤ .

الثالثة: الجمع بين الإيجاز والبيان، وهو مقسم إلى: عبادات، ومعاملات، ومعتوم بكتاب جامع يحتوي على نقاط في موضوعات مختلفة تشمل: السيرة، والأخلاق، والرقائق، والتاريخ، والأدب. وقد قدمت في المؤلف وكتابه (القوانين) رسالة دكتوراة بعنوان «ابن جزي وأثره في الفقه الإسلامي» (۱). فلتراجع عند الحاجة.

## 11\_ المختصر البارع في قراءة نافع (٢):

مخطوط وتوجد منه نسخة بالمكتبة الوطنية بتونس تحت رقم (٣٨٤) ذكر ذلك محمد فركوس في مقدمته على تقريب الوصول<sup>(١)</sup>.

١٢ النور المبين في قواعد عقائد الدين (١٠): ولم أر من ذكر عنه شيئًا.
 ١٢ وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم (٥): ولم أظفر بشيء عنه.

#### ب \_ شعره:

كان الإمام ابن جزي شاعراً حيث كان معتنياً بقرضه، عالماً بروايته، كما نبه على ذلك ابنه أبو عبد الله كاتب رحلة ابن بطوطة، حيث يقول – تعليقاً على وصف الشعراء لدمشق –: وكان والدي رحمه الله كثيراً ما ينشد

<sup>(</sup>١) انظر: الرسالة في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر تحت رقم (٦٢٤،٦٢٣،٦٢٢) . بواسطة الدكتور على الزبيري في رسالته (ابن جزي ومنهجه في التفسير ص٢٢٥) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: الديباج المذهب ۲۷۰/۲، وشجرة النور ص۲۱۳، ومقدمة التسهيل لابن جزي
 ۲۱۸ فقد أشار إليه، وابن جزي ومنهجه في التفسير ۲۱۸/۱.

<sup>(</sup>٣) انظرها ص٢١ .

<sup>(</sup>٤) انظر: المديباج المذهب ٢/٥٧٢، وشجرة النور ص٢١٣، وابن جزي ومنهحه في التفسير ٢١٩/١ .

<sup>(</sup>٥) انظر: المراجع السابقة .

في وصفها هذه الأبيات، وهي من شعر شرف الدين بن محسن رحمه الله: دمشق بنا شوق إليها مبرح وإن لج واش أو ألح عذول بلاد بها الحصباء دُرٌّ وتربُّها عبير وأنفاس الشَّمال شمول تَسَلْسَلَ فيها ماؤها وهو مطلق وَصَحّ نسم الروض وهو عليا(')

وحين أتى على ذكر بغداد قال: ... وفيها يقول القاضي عبد الوهاب المالكي البغدادي وأنشدنيه والدي رحمه الله مرات:

طِيبُ الهواء ببغداد يَشوّقني قربا إليها وإن عاقت مقادير وكيف أرحل عنها اليوم إذ جمعت طيب الهواءين ممدود ومقصور(١)

هذه بعض الأمثلة على أنه كان له اهتام بالشعر بالإضافة إلى أن أبناءه كلهم شعراء، لأنه نشأ على حفظ العلوم والأشعار \_ كما تقدم \_ أضف إلى ذلك ما وجد من شعره، إلا أنه كغيره من العلماء المتضلعين من علوم الشريعة لا يقول الشعر إلا في الأغراض السامية التي تخدم أو توافق الخلق والآداب الشرعيين.

### ومن شعره ما قاله في مدح النبي عليه:

ولو أن أعضائي غدت ألْسُنا إذاً ولو أن كل العالمين تسابقـوا فأمسكت عنه هيبة وتأدبــأ

أروم امتداح المصطفى ويردني قصوري عن إدراك تلك المناقب ومن لي بحصر البحر والبحر زاخر ومن لي بإحصاء الحصى والكواكب لما بلغت في المدح بعض مآرب إلى. مدحه لم يبلغوا بعض واجب وعجزأ وإعظامأ لأرفع جانبي

<sup>(</sup>١) انظر: رحلة ابن بطوطة ص٨٠، وابن جزي ومنهجه في التفسير ص٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: رحلة ابن بطوطة ص١١٦، وابن جزى ومنهجه في التفسير ص٢٣٥.

ورب سكوت كان فيه بلاغة ورب كلام فيه عتب لعاتب(١)

وسنك في عنفوان الشباب ولم تله فيه ببيض الكعاب ولم ترو من سلسبيل الرضاب وهجر المعاصي ووصل المتاب رجاء الثواب وخوف العقاب وأدنى له من أليم العناب (٢)

وقائلة لِمَ هجرت التصابي عمر زمان الصبا ضائعاً ولم تدر لذة طيب الهوى فقلت: أبى العلم إلا التقى ومن لم يفده طلاب العلوم فخير له الجهل من علمه

وقوله:

فما أطيق لها حصرا ولا عددا ولا أطيق لها صبرا ولا جلدا ولا تذيقنني حرّ الجحيم غدا<sup>(۱)</sup> يارب إن ذنوبي اليوم قد كثرت وليس لي بعذاب النار من قبل فانظر إلهي إلى ضعفي ومسكنتي

وقوله في تمني الشهادة في سبيل الله حتى تكفر ذنوبه وكان في يوم وفـاته:

قصدي المؤمل في جهري وإسراري ومطلبي من إلهي الواحد البار شهادة في سبيل الله خالصة تمحو ذنوبي وتنجيني من النار إن المعاصي رجس لا يطهرها إلا الصوارم في أيمان كفار<sup>(3)</sup>

<sup>(</sup>۱) انظر: الإحاطة ۲۳/۳، والكتيبة الكامنة ص ٤٦، ونفح الطيب ۳/۸، وابن جزي ومنهجه في التفسير ٢٣٦/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكتيبة الكامنة ص ٤٦، والمصدر السابق ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجعين السابقين، وأزهار الرياض ١٨٧/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: نيل الابتهاج للتنبكتي ص٢٣٨، وابن جزي ومنهجه ص١٧٠.

وبعد أن أنشد الأبيات قال: أرجو أن يعطيني ما سألته في هذه الأبيات، فأعطاه الله ما تمنى وأكرمه بالشهادة.

وإن مرادي صحة وفراغ يكون به إلى الجنان بالاغ وحسبى من الدنيا الغرور بلاغ به العيش رغدٌ والشراب يساغ<sup>(۱)</sup>

لكل بنى الدنيا مراد ومقصد لأبلغ في علم الشريعة مبلغا و في مثل هذا فلينافس أولو النهي فما الفوز إلا في نعيم مؤبد وقوله:

وفي النفس من شوقي إليه لهيب على النفس من تقوى الإله رقيب(٢) أيا من كففتُ النفس عنه تعففا ألا إنما صُبْري كَصِبْسِ وإنما وقوله:

كم بكائي لبعدكم وأنيني من ظهير على الأسى من معيني

وقوله:

وكم من صفحة كالشمس تبدو فيسلى حُسنُها قلبَ الحزيني محافظة على عرضي وديني (٣)

غضضت الطرف عن نظري إليها

ويبدو على شعره رحمه الله أنه فقيه يخاف الله عز وجل ويتقى عذابه ولا يؤثر الدنيا على الآخرة.

<sup>(</sup>١) انظر: الإحاطة ٣٢/٣، ونفح الطيب ٣٠/٨، والمرجع السابق ص٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: نفح الطيب ٣١/٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكتيبة الكامنة ص٤٦، والإحاطة ٢٣/٣، وأزهار الرياض ١٨٧/٣.

## المبحث الرابع: وفاته، وأقوال العلماء فيه:

#### أ\_ وفاته(١):

بعد هذه الحياة الحافلة بالعلم والتعليم والتوجيه والتأليف والجهاد في سبيل الله، ختم الله له بإحدى الحسنيين التي طالما تمناها وطلبها من الله عز وجل، وأخذ بأسبابها؛ ألا وهي الشهادة في سبيل الله.

ففي ضحى يوم الإثنين السابع من جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين وسبعمائة (٧٤١ه) في موقعة طريف مع النصارى، حيث فقد وهو يحرض المؤمنين ويشحذ هممهم على القتال بعد أن أبلى فيها بلاءً حسنا، وقد بارك الله في عمره حيث عاش (٤٨) سنة فقط عمّرها بالعمل الصالح – كما تقدم – وطار صيته وعمل أعمال المعمرين – نرجو الله عز وجل أن يتقبل شهادته وأن يبارك في أعمارنا كما بارك له في عمره.

#### ب \_ أقوال العلماء فيه:

قد سبق كثير من ثناء العلماء والمؤرخين على ابن جزي وبيته في الكلام عن نشأته ومكانته، وهناك عبارات مدح له ينبغي تسجيلها:

#### قال فيه الحضرمي:

«كان رجلا ذا مروءة كاملة، حافظاً متقنا، ذا أخلاق فاضلة، وديانة وعفة، وطهارة، وشهرته دينا وعلما أغنت عن التعريف به (٢٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: الإحاطة ٣/٣، ونثير الجمان ص٢٨٤، والتاريخ الأندلسي ص٥٤٩، ونهاية الأندلس ص ٤٦٧، والديباج ٢٧٥/٢، والفكر السامي ٢/٠٤٠، وشجرة النور ص ٢١٣، وابن جزي ومنهجه ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: نيل الابتهاج ص٢٣٩ .

#### وقال فيه أيضاً:

«شيخنا الفقيه الجليل الأستاذ المرىء الخطيب العالم المتفنن الحسيب الماجد المثيل الصدر المعظم الفاضل الشهيد بموقعة طريف»(١).

وقال ابن فرحون:

«من أهل غرناطة، وذوي الأصالة والنباهة فيها، كان رحمه الله على طريقة مثلى من العكوف على العلم، والاشتغال بالنظر، والتقييد، والتدوين، فقيها قائماً على التدريس، مشاركاً في فنون شتى، من عربية، وأصول، وقراءات، وحديث، وأدب، حافظاً للتفسير، مستوعباً للأقوال، جمّاعة للكتب، ملوكي الخزانة، حسن المجلس، ممتع المحاضرة، صحيح الباطن، خطيباً مفوهاً في المسجد الأعظم بغرناطة، تولى الخطابة في سن مبكرة من عمره، فاتفق على فضله، جرى على سنن أصالته (٢)

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص٢٣٨-٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الديباج المذهب ٢٧٤/٢، وشجرة النور ص٢١٣.

# الفصل الرابع في الكتاب

ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف.

المبحث الثاني: موضوعات الكتاب ومصادر المؤلف في هذا الكتاب.

المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب، ووصف مخطوطته.

المبحث الرابع: منهجي في التحقيق.

#### المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته للمؤلف:

أجمع كل من تعرض لهذا الكتاب بالذكر على أن اسمه «تقريب الوصول إلى علم الأصول» وأن مؤلفه الإمام أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي (١).

وقد سمي المؤلف في أول الكتاب، كما ذكر اسم الكتاب، فكل من اسم الكتاب، واسم المؤلف وردا في المقدمة، ففي الصفحة الأولى منه: «... قال الشيخ الفقيه الأستاذ العالم أبو القاسم بن أحمد بن جزي ... إلخ، ثم قال بعد ذلك: ... وسميته: تقريب الوصول إلى علم الأصول»، هذا بالإضافة إلى أنه ذكر اسم ابنه في المقدمة وأنه صنف الكتاب من أجله حيث قال: «... وإني أحببت أن يضرب ابني محمد \_ أسعده الله \_ في هذا العلم بسهمه، فصنفت هذا الكتاب برسمه، ووسمته بوسمه، لينشط لدرسه وفهمه بسهمه، فصنفت هذا الكتاب برسمه، ووسمته بوسمه، لينشط لدرسه وفهمه ...» إلخ.

ومثل هذا فعله في كتاب الأنوار السنية الذي خص به ابنه أحمد المكنى أبا بكر كما تقدم، وهذا دليل آخر يثبت صحة نسبة الكتاب إليه.

<sup>(</sup>۱) انظر: نسبة الكتاب إلى المؤلف في الإحاطة ٢١/٣، والديباج المذهب ٢٧٥/٢، ونفح الطيب ٥/٥١٥، وشجرة النور ص٢١٣، وأزهار الرياض ١٣٥/٣، والفكر السامى ٢٤٠/٢، والفتح المبين ١٤٨/٢.

المبحث الثاني: موضوعات الكتاب، ومصادره:

#### أ\_ موضوعات الكتاب:

إن كتاب تقريب الوصول إلى علم الأصول قد قسمه مؤلفه بعد الخطبة إلى: مقدمة، وخمسة فنون، ففي الخطبة حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله علي وترضَّى عن أهل بيته وأصحابه، وقسم العلوم إلى ثلاثة أضرب، وبين منزلة علم الأصول وفائدته، وسبب تأليفه للكتاب، ومنهجه فيه، وتقسيمه له.

•أما المقدمة: فقد اشتملت على فصلين:

أحدهما: في تعريف أصول الفقه في اللغة، والاصطلاح، باعتبار مفرديه، وباعتباره لقباً على فن معين.

وثانيهما: في وجه تقسيم الكتاب إلى الفنون الخمسة، وذكر أن المقصود الأول معرفة الأحكام الشرعية، واحتيج إلى بقية الفنون من أجله.... إلخ.

الفن الأول من علم الأصول: في المعارف العقلية.

وفيه عشرة أبواب:

الباب الأول: في مدارك العلوم: وتناول فيه معنى التصور، والتصديق، وأنواع الإسناد التصديقي من علم، وظن، وشك، ووهم، وجهل... إلخ. الباب الثاني: فيما يوصل إلى التصور: وتناول فيه تعريف الحد، والرسم، واللفظ المرادف.

الباب الثالث: فيما يوصل إلى التصديق: وتناول فيه الدليل، والأمارة، وانقسام الدليل إلى: سمعي، وعقلي، وحسى، ومركب من الحس والعقل.

وقسم السمعي إلى: الكتاب، والسنة المتواترة، والإجماع، وقسم العقلي إلى: ضروري، ونظري، ثم بين كل واحد منها، ثم تكلم عن المشهورات، والمقبولات، والوهميات، وبين المراد بكل منها... إلخ.

الباب الرابع: في أسماء الألفاظ: وتناول فيه المشترك، والمترادف، والمتواطىء، والمشكك، والمتباين، وذكر العلاقة بينها والفروق.

الباب الخامس: في الدلالة: وتناول فيه أنواعها الثلاثة: المطابقة ، والتضمن ، والالتزام، ثم عرف كل واحدة منها... إلخ.

الباب السادس: في الفرق بين: الجزئي، والكلي، والكل، والجزء، والكلية، والكلية، والحلية، والحلية، والجزئية. وتناول فيه تعريف كل منها، وخصائصه، وأنواعه... إلخ.

الباب السابع: في نسبة بعض الحقيقة من بعض: وتناول فيه النظر إلى حقيقة مع أخرى، وتقسيم ذلك إلى أقسام هي:

الأول: العموم المطلق، والخصوص المطلق.

الثاني: العموم من وجه، والخصوص من وجه آخر.

الثالث: التساوى.

**الرابع:** التباين.

ثم قسم المعلومات إلى نقيضين، وضدين، وخلافين... إلخ.

الباب الثامن: في أنواع الحجج العقلية: وتناول فيه أنواعها الثلاثة من: قياس، واستقراء، وتمثيل، وعرف كل واحد منها.

الباب التاسع: في أنواع القياس المنطقي: وتناول فيه كلا من البرهان والجدل والخطابة والشعر والسفسطة وعرف كلا منها... إلخ.

الباب العاشر: في البرهان: وتناول فيه أجزاءه التي يتركب منها، وضروبه،

وعرف كلا منها، وذكر شروطه، ومقدماته، ونتائجه، ثم قسم القضايا إلى: موجبة وسالبة، وقسم كل واحدة من السالبة والموجبة إلى أربعة أقسام: كلية محصورة، وجزئية محصورة، وشخصية، ومهملة، وعرف كل واحدة منها، ثم تكلم عن تركيب البرهان، وقسمه إلى ثلاثة أضرب:

الضرب الأول: القياس الاقتراني وأجزاؤه... إلخ. الضرب الثاني: الشرطى المتصل ومقدمتاه... إلخ.

الضرب الثالث: الشرطي المنفصل وهو السبر والتقسيم عند المتكلمين وما يتركب منه من مقدمات.

#### الفن الثاني: في المعارف اللغوية:

وفيه عشرة أبواب:

الباب الأول: في الوضع، والاستعمال، والحمل: تناول فيه تعريف الوضع والاستعمال والحمل، وواضع اللغات... إلخ.

الباب الثانى: في الحقيقة والمجاز، وفيه فصلان:

الفصل الأول: في تعريفهما، وتناول فيه حد كل منهما وأضرب الاستعمال... إلخ. الفصل الثاني: في أقسام المجاز: وتناول فيه المجاز من حيث الإفراد والتركيب ومن حيث العلاقة... إلخ.

الباب الثالث: في العموم والخصوص، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في العموم، وتناول فيه تعريفه وأدواته.

الفصل الثاني: في التخصيص وأنواع المخصصات، وتناول فيه تعريفه وأقسام المخصصات.

الفصل الثالث: في مسائل متفرقة، وتناول فيه أقل الجمع، ودخول العبيد في خطاب الناس، واندراج النساء في خطاب الرجال، وجواز التخصيص حتى لا يبقى من العموم إلا واحد، والاحتجاج بالعام بعد التخصيص، وورود الاستثناء أو الشرط أو الغاية بعد الجمل، وتقسيم اللفظ إلى عام أريد به الخصوص... إلخ.

الباب الرابع: في الاستثناء، وفيه فصلان:

الفصل الأول: في تعريفه.

الفصل الثاني: في مسائل متفرقة، وتناول فيه الاستثناء من الإثبات ومن النفي، واستثناء الأكثر من الجملة واتصال المستثنى بالمستثنى منه... إلخ.

الباب الخامس: في المطلق والمقيد، وفيه فصلان:

الفصل الأول: في معناهما.

الفصل الثاني: في أحكامهما، وتناول فيه اتحاد الحكم والسبب، واتحاد الحكم دون السبب، واتحاد السبب، واتحاد السبب، واتحاد السبب، إلخ.

الباب السادس: في النص والظاهر والمؤول والمبين، وفيه فصلان: الفصل الأول: في تعريف هذه الألفاظ.

الفصل الثاني: في مسائل متفرقة، تناول فيه ما يقع به البيان من قول وإشارة... إلخ، وقوع الإجمال في الكتاب والسنة، إضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان، تأخير البيان عن وقت الحاجة... إلخ.

الباب السابع: في لحن الخطاب وفحواه ودليله: وتناول فيه تعريف كل منها وأقسام دليل الخطاب والتمثيل لها وشروط الأخذ به.

الباب الثامن: في تعارض مقتضيات الألفاظ، وفيه فصلان: الفصل الأول: في تعارض احتمال راجح مع احتمال مرجوح. الفصل الثاني: في تعارض احتمالين مرجوحين.

الباب التاسع: في الأمر، والنهي، وفيه فصلان:

الفصل الأول: في الأمر، وتناول فيه ورود الأمر متجرداً عن القرائن، ووروده بقرائن وخروجه عن ظاهره، ودلالته على أجزاء المأمور به، واقتضاءه الفور والتكرار... إلخ.

الفصل الثاني: في النهي، وتناول فيه وروده متجردا عن القرائن، واقترانه بالقرائن، واقتضاءه الفساد، والفور، والتكرار، والنهي عن الأضداد، والأمر بواحد من أضداد المنهي عنه... إلخ.

الباب العاشر: في معاني حروف يحتاج إليها الفقيه، وجرت عادة الأصوليين بذكرها، وتناول فيه: الباء، واللام، والواو، والفاء، وثم، ولكن، وحتى، ومِن، وإلى، والكاف، وفي، وأو، وإما، وأما، وألا، وإنّ، وأنْ المفتوحة، وإنْ، ولما، ولو، ولولا.

#### الفن الثالث من علم الأصول: في الأحكام الشرعية:

وفيه عشرة أبواب:

الباب الأول: في الأحكام: وتناول فيه: الواجب، والمندوب، والمباح، والحرام، والمكروه، وتعريف كل منها.

الباب الثاني: في أسماء هذه الأحكام، ودرجاتها.

الباب الثالث: في الواجب الموسع، والمخير... إلخ.

الباب الرابع: في شروط التكليف. وتناول فيه: العقل، والبلوغ، وحضور

الذهن، وعدم الإكراه، والإسلام... إلخ.

الباب الخامس: في أوصاف العبادة: وتناول فيه الأداء، والقضاء، والصحة، والفساد، والرخصة، والعزيمة، وتعريف كل منها... إلخ.

الباب السادس: في الحسن والقبح: وتناول فيه تعريفهما وأقسامهما... إلخ. الباب السابع: فيما تتوقف عليه الأحكام: وتناول فيه المؤلف: السبب، والشرط، والمانع، وتعريف كل منها، ثم ذكر أقسام الشرط... إلخ.

الباب الثامن: في أقسام الحقوق: وتناول فيه: حقا لله تعالى، وحقا للعبد، وحقا العبد، وحقا الحتلف فيه... إلخ.

الباب التاسع: في الوسائل: وتناول فيه تقسيم الأحكام إلى مقاصد ووسائل: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب».

الباب العاشر: في تصرفات المكلفين في الأعيان: وتناول فيه: إنشاء الملك، وانتقال الأملاك بالبيع، والإجارة، وإسقاط الحقوق بالخلع أو العفو، والقبض في اللقطة والمبيع، والرهون، والالتزامات كالنذر، والضمان، والشركة، وإقطاع الأرضين، والإذن في الأعيان، والمنافع كالضيافة، والعارية، وأكل الأطعمة، وذبح البهائم وقتلها إذا كانت مؤذية، وقتل الكفار، والتأديب، والزجر كالحدود، والتعزير... إلخ.

## الفن الرابع: في أدلة الأحكام:

وفيه عشرة أبواب:

الباب الأول: في حصر الأدلة: وتناول فيه الأدلة المتفق عليها، والمختلف فيها من كتاب، وسنة، وإجماع، وقياس، وقول صحابي... إلخ.

الباب الثاني: في الكتاب العزيز: وتناول فيه تعريف القرآن، وأنه أصل الأدلة والاحتجاج بالقراءة الشاذة، وشروط القراءة الصحيحة، ووقوع كلمات

معربة في القرآن... إلخ.

الباب الثالث: في السنة: وتناول فيه تقسيم السنة إلى: قول، وفعل، وتقرير، وتقسيم الفعل إلى: قربات، وعادات، وعرّف أقسام السنة بالأمثلة، وأعقب ذلك بالكلام على شرع من قبلنا... إلخ.

الباب الرابع: في الخبر: وتناول فيه تعريف الخبر، وفائدته، وتقسيمه إلى: متواتر، وآحاد، وعرف كلا منهما، وذكر شروطه، وكيفية الرواية، وألفاظ الراوي، ومراتب ذلك، ومتى يكون الحديث مرسلا، ورواية الحديث بالمعنى، وشروطها.

الباب الخامس: في النسخ: وتناول فيه تعريف النسخ، والفرق بينه وبين التخصيص، وحكم النسخ، والأدلة على وقوعه، والرد على من أنكره، والفرق بينه وبين البداء، وشروط النسخ، والناسخ، والمنسوخ من كتاب وسنة متواترة وآحادية... إلخ، والنسخ بالأخف والأثقل، وإلى غير بدل، ونسخ التلاوة، والحكم... إلخ.

الباب السادس: في الإجماع، وفيه فصلان:

الفصل الأول: في الإجماع: وتناول فيه تعريف الإجماع، وحجيته، والاتفاق بعد الاختلاف، وهل يجوز إحداث قول ثالث، والإجماع السكوتي، وانعقاد الإجماع عن دليل، وأمارة، وقياس، ونقل الإجماع بأخبار الآحاد... إخ. الفصل الثاني: في أنواع الإجماعات مثل إجماع أهل المدينة، وإجماع أهل الكوفة، وإجماع العترة، وإجماع الخلفاء الأربعة، وقول الصحابي إذا لم يكن له مخالف، واختلاف الصحابة على قولين... إلخ.

الباب السابع: في القياس: وتناول فيه تعريفه، ومواضعه، وشروطه، وأنواعه، ومسالك العلة، ومفسداته، وهي القوادح في العلة... إلخ.

الباب الثامن: في الاستدلال: وتناول فيه تعريفه، وأضربه، مثل الاستدلال بالملزوم على لازمه، وباللازم على ملزومه، وتفصيل ذلك، والسبر، والتقسيم، وتعريفه... إلخ.

الباب التاسع: في الاستصحاب، والبراءة الأصلية، والأخذ بالأخف، والاستقراء، والاستحسان وتناول فيه تعريف كل منها، والاحتجاج به.

الباب العاشر: في العوائد، والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع، والعصمة: وتناول فيه تعريف كل منها، وأقسام المصلحة، وسد الذرائع، ومعنى العصمة.... إلخ.

الفن الحامس: في الاجتهاد، والتقليد، والفتوى، والتعارض، والترجيح: وفيه عشرة أبواب:

الباب الأول: في الاجتهاد: وتناول فيه تعريف الاجتهاد، وحكمه، واجتهاد النبي عَلَيْتُ . ونقل قولين عن مجتهد واحد، وسؤال المجتهد عن مسألة سبق أن أفتى فيها... إلخ.

الباب الثاني: في شروط المجتهد: وتناول فيه: التكليف، والعدالة، وجودة الحفظ، والفهم، والمعرفة بما يتوقف عليه الاجتهاد من العلوم، ثم فصل ذلك... إلخ.

الباب الثالث: في تصريف المجتهدين في الأحكام: وتناول فيه حكم الاجتهاد في أصول الدين، وحكمه في الفروع، وهل كل مجتهد مصيب.... إلخ. الباب الرابع: في التقليد: وتناول فيه تعريفه، وحكمه في أصول الدين وفروعه على غرار ما تقدم في الاجتهاد وتقليد المذاهب في النوازل والانتقال من مذهب إلى آخر... إلخ.

الباب الخامس: في الفتوى والنظر في صفة المفتي والمستفتي: وتناول فيه شروط الإفتاء ومن له أن يفتي أو يستفتي، وحكم استفتاء من شاء من الناس، واستفتاء أكثر من عالم... إلخ.

الباب السادس: في تعارض الأدلة: وتناول فيه الجمع بين الأدلة، والترجيح، والنسخ، فإن عجز عن الجمع والترجيح تساقط الدليلان.... إلخ.

الباب السابع: في الترجيح: وتناول فيه حكم الترجيح، وما يدخله الترجيح، وما يدخله الترجيح، وما يرجح به «المرجحات» وإذا تعارض الكتاب والسنة وكانا ظاهرين، أو تعارض نصان... إلخ.

الباب الثامن: في ترجيح الأخبار: وتناول فيه الترجيح من حيث الإسناد، وذكر فيه عشرين وجها، والترجيح من حيث المتن، وذكر فيه خمسة عشر وجها... إلخ.

الباب التاسع: في ترجيحات الأقيسة: وتناول فيه تفاوت مراتب القياس، وأحال إلى ذلك في باب القياس، وذكر ترتيب الأقيسة من حيث الأقوى، فالقوي.... إلخ.

الباب العاشر: في أسباب الخلاف بين المجتهدين وذكر أنه انفرد بذكره: وتناول فيه ستة عشر سبباً وهي: تعارض الأدلة، وعدم معرفة الدليل، والاختلاف في صحة الحديث، والخلاف في الاحتجاج ببعض الأدلة، والحلاف في القواعد الأصولية، والحلاف في القراءات، والخلاف في ألفاظ الحديث، والحلاف في الإعراب، والألفاظ المشتركة، وحمل اللفظ على العموم أو عدمه، وحمله على الحقيقة أو المجاز، وهل في الكلام إضمار، وهل الحكم منسوخ أو محكم، وحمل الأمر على الوجوب أو غيره، والنهي على التحريم أو غيره، وفعل النبي عيالة يحمل على أي شيء... إلخ.

#### ب \_ مصادر المؤلف في هذا الكتاب:

أعتقد أن الإمام ابن جزي رحمه الله اعتمد على حفظه في تأليف هذا الكتاب بالدرجة الأولى وإن كان استفاد حفظه للمعلومات نقلا عن غيره بالضرورة، فإنه لم يذكر في كتابه اسم كتاب معين أخذ عنه مما يجعل الحكم على مصادره بالتحديد أمراً متعذراً، وإنما يذكر أسماء العلماء وينسب إليهم الأقوال، والآراء، أو ينفيها عنهم دون الإشارة إلى المصدر الذي اعتمد عليه، وبما أن ذلك يمكن عن طريق مؤلفاتهم، وعن طريق آرائهم المنقولة عنهم سواء عن مؤلفاتهم، أو نقلت عنهم مشافهة.

وبما أن موضوعات أصول الفقه لا تختلف من حيث حقائقها، ومضمونها وإن اختلفت أحياناً من حيث التقديم والتأخير، والعناوين، وعرض المسائل، فإن الحكم على أن هذا الرأي، أو هذه المعلومة، أخذها المؤلف من الكتاب الفلاني، لا ينبغي وخاصة أن الأقدمين كان بعضهم يأخذ عن كتب دون الإشارة إليها، وأن الحق لا يختلف، وأن الآراء قد تتفق وتتقارب بدون نقل بعضها عن بعض، وكما يقال: «يقع الشاعر على الشاعر» إلى غير ذلك من الاحتمالات التي تمنع من الحكم على تعيين مصادر المؤلف، وعليه فإني سوف أقتصر على ذكر أسماء الأعلام الذين نسب إليهم الأقوال، أو نقلها عنهم في الكتاب، والموضوعات التي ذكرهم فيها حسب ترتيب ورودهم في الكتاب:

إمام الحرمين في الباب الثالث فيما يوصل إلى التصديق من «فن المعارف العقلية» وفي الباب السابع في لحن الخطاب وفحواه من «فن المعارف اللغوية»، وفي الباب السابع في الخبر من «فن الأدلة»، وفي الباب السابع في القياس من «فن الأدلة».

والغزالي في الباب الثالث فيما يوصل إلى التصديق من «فن المعارف العقلية»، وفي الباب الرابع في الخبر من «فن الأدلة»، وفي الباب العاشر في العوائد والمصلحة.... إلخ من «فن الأدلة».

وأبو حنيفة في الفصل الثالث في مسألة «إن أقل الجمع اثنان» من «فن المعارف المعارف اللغوية»، وفي الفصل الثاني في أحكام المطلق والمقيد من «فن المعارف اللغوية»، وفي الباب السابع في لحن الخطاب وفحواه ودليله من «فن المعارف اللغوية»، وفي الباب الثامن في تعارض مقتضيات الألفاظ من «فن المعارف اللغوية»، وفي الباب الثاني في الكتاب العزيز من «فن الأدلة»، وفي الفصل الثالث في النظر في كيفية الرواية وألفاظ الراوي من «فن الأدلة» وفي الباب السابع في القياس من «فن الأدلة»، وفي الباب التاسع في الأدلة المختلف فيها السابع في الأدلة»، وفي الباب الثالث في تصريف المجتهدين في الأحكام من «فن الأحكام الشرعية»، وفي الباب العاشر في أسباب الخلاف بين المجتهدين من «فن الأحكام الشرعية»، وفي الباب العاشر في أسباب الخلاف بين المجتهدين من «فن الأحكام الشرعية»، وفي الباب العاشر في أسباب الخلاف بين المجتهدين من «فن الأحتهاد» والتقليد» . . . . إخ.

وأبو الفرج في الباب السادس في الحسن والقبح من «فن الأحكام»، وفي الباب التاسع في الاستصحاب، والبراءة الأصلية... إلخ، من «فن الأدلة»، وفي الباب السادس في تعارض الأدلة من «فن الاجتهاد، والتقليد، والفتوى، والتعارض، والترجيح».

وأبو الوليد الباجي في الباب الخامس في النسخ من «فن الأدلة»، وفي الباب التاسع في الاستصحاب، والبراءة الأصلية... إلخ، من «فن الأدلة».

وأبو يوسف في الباب الثامن في تعارض مقتضيات الألفاظ من «فن المعارف اللغوية» وفي الباب الأول في الاجتهاد من «فن الاجتهاد، والتقليد، والفتوى، والتعارض، والترجيح».

وابن عباس رضي الله عنهما في الباب الرابع في الاستثناء من «فن المعارف اللغوية».

وابن حزم في الباب الرابع في الخبر من «فن الأدلة». وابن محيصن في الباب الثاني في الكتاب العزيز من «فن الأدلة».

والأبهري في الباب السادس في الحسن والقبح من «فن الأحكام الشرعية»، وفي الباب التاسع في الاستصحاب، والبراءة الأصلية... إلخ من «فن الأدلة»، وفي الباب السادس في تعارض الأدلة من «فن الاجتهاد والتقليد، والفتوى، والتعارض، والترجيح».

والإمام أحمد بن حنبل في الباب الخامس في الفتوى من «فن الاجتهاد والتقليد...» إلخ وفي الباب العاشر في أسباب الخلاف بين المجتهدين من «فن الاجتهاد والتقليد...» إلخ.

وإسحاق بن راهويه في الباب الخامس في الفتوى من «فن الاجتهاد والتقليد والفتوى والتعارض والترجيح».

والأشعري في الباب السادس في الحسن والقبح من «فن الأحكام الشرعية»، وفي الباب الثالث في تصريف المجتهدين في الأحكام من «فن الاجتهاد، والتقليد...» إلخ.

والباقلاني في الباب الثالث في العموم والخصوص من «فن المعارف اللغوية»، وفي الباب الرابع في الاستثناء من «فن المعارف اللغوية»، وفي الباب السابع في لحن الخطاب وفحواه ودليله من «فن المعارف اللغوية»، وفي الباب التاسع في الأمر والنهي من «فن المعارف اللغوية»، وفي الباب السادس في الإجماع من «فن الأدلة»، وفي الباب الثالث في تصريف المجتهدين في الأحكام من «فن الاجتهاد، والتقليد، والفتوى، والتعارض، والترجيح»، وفي الباب

السادس في تعارض الأدلة من «فن الاجتهاد والتقليد...» إلخ، وفي الباب السابع في الترجيح من «فن الاجتهاد، والتقليد...» إلخ.

والدّقاق في الباب السابع في لحن الخطاب وفحواه ودليله من «فن المعارف اللغوية».

والجاحظ في الباب الثالث في تصريف المجتهدين في الأحكام من «فن الاجتهاد، والتقليد، والفتوى، والتعارض، والترجيح».

والعنبري في الباب الثالث في تصريف المجتهدين في الأحكام من «فن الاجتهاد والتقليد...» إلخ.

والرازي في الباب الخامس في الدلالة من «فن المعارف العقلية»، وفي الباب الثامن في تعارض مقتضيات الألفاظ من «فن المعارف اللغوية»، وفي الباب الرابع الباب التاسع في الأمر والنهي من «فن المعارف اللغوية»، وفي الباب الرابع في الخبر في شروط التكليف من «فن الأحكام الشرعية»، وفي الباب الرابع في الخبر من «فن أدلة الأحكام»، وفي الباب العاشر في العوائد والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع، والعصمة... إلخ من «فن أدلة الأحكام».

والشافعي في الباب الأول في الوضع والاستعمال والحمل من «فن المعارف المعارف اللغوية» وفي الباب الثالث في العموم والخصوص من «فن المعارف اللغوية»، وفي الباب الحامس في المطلق والمقيد من «فن المعارف اللغوية»، وفي الباب السابع في لحن الخطاب وفحواه ودليله من «فن المعارف اللغوية»، وفي الباب الرابع في الخبر من «فن أدلة الأحكام»، وفي الباب التاسع في الاستصحاب، والبراءة الأصلية... إلخ من «أدلة الأحكام» وفي الباب العاشر في العوائد والمصلحة وسد الذرائع والعصمة من «فن أدلة الأحكام»، وفي الباب الثالث الباب الأول في الاجتهاد من «فن الاجتهاد والتقليد ...» إلخ، وفي الباب الثالث

في تصريف المجتهدين في الأحكام من «فن الاجتهاد والتقليد...» إلخ، وفي الباب العاشر في أسباب الخلاف من «فن الاجتهاد والتقليد....» إلخ.

وسفيان الثوري في الباب الخامس في الفتوى، والنظر في صفة المفتي والمستفتى من «فن الاجتهاد، والتقليد....» إلخ.

والقرافي في الباب الخامس في الدلالة من «فن المعارف العقلية»، وفي الباب السادس في الفرق بين الجزئي والكلي، والكل والجزء، والكلية والجزئية من «فن المعارف العقلية»، وفي الباب السابع في ما تتوقف عليه الأحكام من «فن الأحكام».

والإمام مالك في الباب الأول في الوضع والاستعمال والحمل من «فن المعارف المعارف اللغوية»، وفي الفصل الثالث في مسألة أقل الجمع من «فن المعارف اللغوية»، وفي الباب السابع في لحن الخطاب وفحواه ودليله من «فن المعارف اللغوية»، وفي الباب التاسع في الأمر والنهي من «فن المعارف اللغوية»، وفي الباب الثاني في الباب الرابع في شروط التكليف من «فن الأحكام»، وفي الباب الثاني في الكتاب العزيز من «فن أدلة الأحكام»، وفي الباب الرابع في الخبر من «فن أدلة الأحكام»، وفي الباب السادس في الإجماع من «فن أدلة الأحكام»، وفي الباب السادس في الإجماع من «فن أدلة الأحكام»، وفي الباب العاشر في الباب السابع في القياس من «فن أدلة الأحكام»، وفي الباب العاشر في الباب الأول في الاجتهاد من «فن الاجتهاد والتقليد...» إلخ، وفي الباب الثالث في تصريف المجتهدين في الأحكام من «فن الاجتهاد والتقليد...» إلخ، وفي الباب العاشر في أسباب الخلاف من «فن الاجتهاد، والتقليد، والفتوى، والتعارض، والترجيح».

ويعقوب في الباب الثاني في الكتاب العزيز من «فن أدلة الأحكام».

وداود الظاهري في الباب السادس في الإجماع من «فن أدلة الأحكام». وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في الباب التاسع في الاستصحاب، والبراءة الأصلية، والأخذ بالأخف... إلح من «فن أدلة الأحكام».

ومويس بن عمران في الباب العاشر في العوائد، والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع، والعصمة من «فن أدلة الأحكام».

المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب، ووصف مخطوطته: أ\_ منهج المؤلف في الكتاب:

لقد ذكر المؤلف رحمه الله سبب تأليفه للكتاب، ومنهجه فيه في المقدمة، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند ذكر موضوعات الكتاب، حيث قال: «... وإني أحببت أن يضرب ابني محمد \_ أسعده الله \_ في هذا العلم بسهمه، فصنفت هذا الكتاب برسمه، ووسمته بوسمه، لينشط لدرسه، وفهمه، وعولت فيه على الاختصار، والتقريب، مع حسن الترتيب والتهذيب، وقسمته إلى خمسة فنون:

الفن الأول: في المعارف العقلية.

الفن الثاني: في المعارف اللغوية.

الفن الثالث: في الأحكام الشرعية.

الفن الرابع: في الأدلة على الأحكام الشرعية.

الفن الخامس: في الاجتهاد، والترجيح.

وجعلت في كل فن عشرة أبواب، فاحتوى الكتاب على خمسين باباً...» إلخ.

وبعد أن فسر أصول الفقه، قال: «وجه تقسيم هذا الكتاب إلى الفنون الخمسة المذكورة وذلك أن المقصود الأول إنما هو معرفة الأجكام الشرعية، فهذا الفن هو المطلوب لنفسه، وإنما احتيج إلى سائر الفنون من أجله، ولما كان ثبوت الأحكام متوقفاً على الأدلة احتيج إلى فن الأدلة، ولما كان استنباط الأحكام من الأدلة متوقفاً على شروط الاجتهاد احتيج إلى فن في الاجتهاد، وشروطه، وكيفيته من الترجيح وغيره، ثم إن ذلك كله يتوقف على أدوات

يحتاج إليها في فهمه، والتصرف فيه، وهي آلات، وهي على نوعين:

منها ما يرجع إلى المعاني، وهو فن المعارف العقلية، ومنها ما يرجع إلى الألفاظ وهو فن المعارف اللغوية، فانقسم العلم بالضرورة إلى تلك الفنون الخمسة، فقسمنا كتابنا هذا إليها، وقدمنا الأدوات، لأنه لا يتوصل إلى فهم ما سواها إلا بعد فهمها».

هذا ما ذكره المؤلف عن منهجه في المقدمة، وهناك أشياء لم يذكرها في منهجه منها أنه قد يقسم الباب إلى فصول. انظر على سبيل المثال: الباب الثاني في الحقيقة والمجاز، وفيه فصلان... إلخ، والباب الثالث في العموم والحصوص، وفيه ثلاثة فصول... إلخ وقد يقسم الفصل إلى: ضروب، أو فروع، وقد يقول: فصل في مسائل متفرقة، ويذكر عدة مسائل.

وانظر على سبيل المثال: الباب الأول في مدارك العلوم وهي ضربان... إلخ، والباب الأول من الفن الثاني بعد أن ذكر الوضع، والاستعمال، والحمل،. قال: فروع ثلاثة... إلخ.

وفعل مثل ذلك في الباب التاسع من الفن الثاني بعد ذكر الأمر والنهي ثم قال: فروع... إلخ.

وقد يذكر بعد الباب أو الفصل كلمة (تكميل) أو (تنبيه) أو (فائدة) أو (قانون) أو (تلخيص) أو (إلحاق) أو (بيان). وانظر الأمثلة حسب الترتيب الذكري: الباب الأول من الفن الأول بعد أن عرف العلم والجهل والظن والشك قال: (تكميل): حكم العقل بأمر على أمر يسمى تصديقا... إلخ.

وفي الباب الذي يليه بعد الكلام على ما يوصل إلى التصديق، وأنواع الحدود قال: (تنبيه): الحد غير المحدود... إلخ.

وفي الباب السادس من الفن الأول بعد الكلام على الفرق بين الجزئي والكلي... إلخ، قال: (فائدة): المضمر عند أكثر الناس جزئي... إلخ.

وفي الباب الذي بعده في النسب وجعل الكلام على الأعم، والأخص، والضد، والنقيض، والخلاف قال: (قانون) في هذا الباب وذلك بإدخال «كل» على إحدى الحقيقتين... إلخ.

وفي الباب العاشر من الفن الأول بعد أن تكلم على البرهان وأجزائه، وضروبه، وشروط ذلك، قال: (تلخيص): يتصور في تركيب كل شكل ست عشرة صورة... إلخ.

وفي الباب السادس من الفن الأول بعد ذكر الجزئي والكلي، والكل والجزء، والكلية والجزئية، والفروق بينها، وذكر أن المضمر جزئي.... إلخ قال: (بيان): قد يعسر الفرق بين الكل والكلية.... إلخ.

وفي الباب الثالث من فن أدلة الأحكام بعد الكلام على أنواع السنة من قول، وفعل، وتقرير، قال: (إلحاق): يناسب هذا الفصل: شرع من قبلنا... إلخ.

ويمكن بالإضافة إلى ما تقدم بعد استقراء الكتاب، وتتبع مسائله، أن نضيف إلى منهجه النقاط التالية:

١- لم يقتصر على ذكر أقوال المالكية في الموضوعات التي يتناولها، بل يورد آراء الشافعية والحنفية كثيراً، وآراء الحنابلة، والظاهرية، والأشعرية، والمعتزلة نادراً.

لم يستقص الأقوال في الموضوعات، ولكنه يكتفي بالإشارة إلى أن فيها خلافاً بعد ذكره لرأي المالكية فيها.

حرص على أن يكون عرضه لموضوعات الكتاب بأسلوب واضح يسهل استيعابه، بعيداً عن الغرابة، والخفاء.

٤- اهتم المؤلف بالتعريف الاصطلاحي للمصطلحات التي وردت في الكتاب، وبيان محترزاتها في الغالب، ولم يعرج على معناها في اللغة إلا نادراً وخاصة عند تعريف أصول الفقه والنسخ.

٥- عدم ذكر ثمرة الخلاف في الغالب في المسائل الخلافية.

٦- لم يكثر المؤلف رحمه الله من التمثيل للمسائل الأصولية، وإذا مثل فإنه
 لا يوجه المثال في الغالب.

٧- في عرضه للمسائل يبدأ في الغالب بتعريف المصطلح ثم يبحث بعد ذلك في جزئياته، وقد يذكر بعد ذلك في آخر الموضوع: تنبيها، أو فائدة، أو تلخيصاً... إلخ حسب ما تقدم.

٨- حرص المؤلف على عدم التكرار، فإنه إذا بحث مسألة في موضعها أحال عليها كلما ورد ذكرها، وإذا ورد ذكرها قبل بحثها بيّن أنها ستأتي.

9- انفرد المؤلف بترتيبه للكتاب، فإني لم أقف على أحد رتب ترتيبه، فإن الأصوليين إما أن يؤخروا مباحث الأحكام الشرعية باعتبار أنها ثمرة، وإما أن يقدموها باعتبار أنها من مقدمات الأصول، والمؤلف نهج منهجاً في هذا مبتكراً، وقد ذكر في مقدمته سبب ذلك حيث قال: إن الأحكام هي المقصودة لذاتها... إلخ.

• 1- وانفرد كذلك بذكره أسباب الخلاف بين المجتهدين، كما بين ذلك حيث قال: «على أن هذا الباب انفردنا بذكره لعظم فائدته، ولم يذكره أهل الأصول في كتبهم»، وذكره «مهما» في صيغ العموم، وتسميته لقادح «الممانعة» وقادح «عدم التأثير» بعموم ثبوت الوصف الجامع.

١١ دقة تعريفاته في الغالب وقد نبهت على ما يحتاج إلى تنبيه في محله.
 ١٢ انفرد بذكر بعض معاني الحروف مثل ما فعل في أنَّ «مِنْ» تفيد التنويع.
 ١٢ أكثر رحمه الله من النقل بالحرف، أو بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي، والمستصفى للغزالي بدون إشارة إلى ذلك، وقد نبهت عليه في الهوامش في محله.

#### ب \_ وصف مخطوطة الكتاب:

لا يوجد \_ حسب علمي \_ لهذا الكتاب إلا نسخة واحدة بالمغرب ضمن مجموع يتكون من ثلاث مخطوطات بالخزانة العامة للكتب والوثائق بالرباط تحت رقم (١٨٦٣/ أد)، وهي بقلم معتاد ومكتوبة بالخط المغربي الواضح عند من يعرف قراءته، وبدون تاريخ، يظن أنها مكتوبة عن نسخة أخرى، ومقابلة عليها، يمكن أن تكون نسخة المؤلف، وعلى هوامشها تصويبات عديدة وخرجات، وفي الصفحة الأولى اسم الكتاب واسم المؤلف، ليس بها نقص ولا خروم، وفيها الأبواب والفصول مكتوبة بخط كبير وبالمداد الأحمر، وعدد أوراقها (٣٣ ورقة) أي (٦٥ صفحة) من الحجم المتوسط، ومسطرتها (٢١ سطراً)، ومقاسها (٣٣ مه).

وتوجد مخطوطة صغيرة بعنوان «تنقيح تقريب الوصول إلى علم الأصول» للطف الله الأرزوني الرومي ضمن مجموع رقم (١١٠٨٢) بالخزانة الملكية المغربية بالرباط وصورتها، وحاولت مقابلتها مع النسخة الموجودة عندي، فإذا هي لا تتفق معها في اللفظ، كما ذكر صاحبها في المقدمة حيث قال: «وبعد، فقد رأيت مختصراً في فن الأصول سماه مؤلفه تقريب الوصول ورتبه على مقدمة، وخمسة فنون، وأورد فيه طرفاً من المبادىء التصورية والتصديقية... فأردت أن أنقح ألفاظه وأزيد فيها ما لابد منه، وأقتصر منها ما لا حاجة إليه، وأحرره تحريراً يغني عن المطولات...» إلخ. وتقع في (٣٣) صحيفة متوسطة الحجم، مسطرتها (٢١ سطرا) ومقاسها (٩ × ١٥ سم).

<sup>(</sup>١) الفوائد البهية ص ٢١ .

### المبحث الرابع: منهجي في تحقيق الكتاب:

وهو كما يلي:

1 بما أن الكتاب ليس له إلا نسخة واحدة، فإني عانيت في تتبع عباراته في كتب الأصول وخاصة شرح تنقيع الفصول للقرافي، والمستصفى للغزالي، والمنتهى لابن الحاجب كما هو واضح في الهوامش، حيث قمت بنسخه، ومقابلته مع مصادره، ثم دراسته.

٢- قمت بدراسة كل موضوع في كتب الأصول، وأحلت إليها وذلك لغرض التوثيق، والتسهيل على القارىء.

٣- في الغالب أن المؤلف رحمه الله يعرف المصطلحات الواردة في الكتاب، فإذا كان تعريفه مرضيا عندي اكتفيت بالإحالة على مصادر التعريف، وإن وجدت تعريفاً أحسن منه عندي ذكرته وبينت الفرق بينهما.

٤- في النادر يترك المؤلف بعض المصطلحات، فإني أذكر تعريفه عند أهل مصطلحه سواء أكان فقهيًا، أم أصوليًا.

٥- قد يشير المؤلف رحمه الله إلى الجلاف في المسألة بدون عزو أو بعزو إلى بعض العلماء فأكمل ما نقص من عزو الأقوال، وأعزو ما لم يعزه. ٦- بما أن الكتاب مختصر فإني أمثل للمسائل التي لم يذكر المؤلف لها أمثلة خدمة للكتاب وتسهيلاً للقراء.

٧\_ أصلحت إملاء بعض الكلمات الموجودة في الكتاب مخالفة للإملاء العربي الصحيح مثل: (فتيي) فإنها مكتوبة (فتيا) بالألف الممدودة، وكذلك (المؤول) فإنها مكتوبة (المأول)، إلى غير ذلك.

٨- قد يذكر المؤلف المسألة ويقول: فيها خلاف. فأبين الأقوال فيها، وأعزوها لقائليها، وأبين القول الراجح عندي منها، مع تعليل سبب الترجيح، وأحيل القارىء على المراجع ليرى الأقوال، وأدلتها، ومناقشتها.

٩ ـ شرح الألفاظ الغريبة لغة.

• ١- بيان مكان الآيات القرآنية في المصحف بذكر رقم الآية والسورة.

11- تخريج الأحاديث النبوية الشريفة بذكر أماكنها في كتب السنة.

١٠٠ التعريف بالأعلام الواردة أسماؤهم في الكتاب.

11- وضع الفهارس العلمية للكتاب، وترتيبها كما يلي:

أ ـ فهرس المراجع التي رجعت إليها مرتبة حسب حروف المعجم.

ب - فهرس الآيات القرآنية الكريمة مرتبة حسب ترتيبها في المصحف.

ج - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار مرتبة حسب حروف المعجم.

د ـ فهرس الحدود، والمصطلحات، والألفاظ الغريبة.

ه ـ فهرس الأعلام الواردة أسماؤهم في مقدمة التحقيق، وفي الكتاب المحقق.

و ـ فهرس الفرق والمذاهب.

ز ـ فهرس الموضوعات.

#### وبعد...

فأرجو الله جل وعلا أن يوفقني للصواب، ويجنبي الخطأ في الدين، كما أرجوه عزّ وجلّ أن يوفقني للعمل بما علمت، ويحفظني بفضله ورحمته من فساد القصد أنا وجميع المسلمين، إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

الشنقيطي

المدينة النبوية في ١٤١٣/٤/٢٨هـ

إشرالتدالره وأرتوم متراس عرسيرنا لمروالدرعبدولم

م فعارالشيم العنيد السنام العارار وم م العبد عريداً بريرمزي ومدانند تعالى م

\* cast x man epolon

المرارد الذربع بالعارد رهاى اهله واجزار والمرادوالهم علاكتسابدوعارنفله المعاانع على التوبيولورسة وهده و ماوات الله و بهامد عارسيونا مر ما قرانيان ورسلد. الني تعزير كماية الخلؤ الرمنهم جم الحؤوسب لمدء وبالغ في تبليغ السالة بغوله ومعلده بزاء مس في افلمذ ديرالندوبيان وغدواصله ومتاكم بمضراف خول الله عراجاً له تعوالي ارساريسوله بالعروود بي المؤليكم) عارالديركلمه ورضواله عراهل بمينت الطائمهي واعدابه الاكرمين وعشي نامع برتنت كالال ع شد يووز فالعبيكالد المشار المساح والمالاملام على الناه الماعلم عفلي وعلم فغلبي وعلم القوم العفل والنفاري وبازلاً الله والشم عادا علاشم ووهرو علاص العندالذي امن ع بيد المجة وكربالفه و لودن الله علوالنظرية الرلمراوالدلول واندلنعوالدون علومه كتلا وسندالسول و صارالت عليه وسار و فالعمد مع عما . زخيغ

ع بعجد

يرتغ العالم بيدعر عضية رتبة المفلديره الهربيع حرجة المجتدرو وافرا موالداه وقع وموالم مح بيعوبي ا(اع والم موم ويم يسى السغيروانعيد ولذامس (من في البي عمر المعر النا و مثل الريض و المنافرة المنافر لمذاالكمة لمراسمه ووسمته بوسمه لبيشه لررسه وبهم • وعولت بيد عاولا ختصاروالتغيبا • مع مسن المرضب والتمزيب • وقعس عد الرغسة بمنوه الجن المؤلاد العاري العفلية البى الظافية العاري اللغوجة المرالغالف بالمكام الشهدية المرال ابع في المدلة على الممكاع الشهيد البعالالمسوبالم خلاد والنهم وعملته وكرب عشة ابول والمشوى الكتاب على عنسيرط با وفارمن في اولد مغرمان بيته إم اليما ق درمس تغريب الوحوا والبرعام المصوره والبنه المستحراتي ونومتها بطان الب البالق الم والم في تبسيم صول البغد وهوم كب مع كامنيى وتبسيم حروامي عارونعل ما تربيس المركب منحمااما الم صول مجمع اصرفله واللغة معمنيان إعراماماه به السيردوا إن ما يبنى عليد السيء مسًا اومعنى ولد به المصلام معنيان اعرضا إلى والمخ الراسل ولمثاله فدويموج اللغة البعرويعوج المماع والعسار المهاا إلى الماعة الماعة المعالمة المعا وعادلتها والرالعام ويديد ماسم العامع والكنى

١٥١لعِف مند معلوم بمومطنون بالعاره ما الفناوما في معنه ونولنا بالممكام تخزام العلم بالزوات وغولنا العميلا تخزام العقلمة وغيها وخولنا ابعهية تجزام وصول الرمرون ولناباء لتهاتجزا مرالنفليروه والاعتفاد بغيهد ليرباده كايسرى بالصلاح بفصا ومولنا عارالتعصيله الممكاء وجاءلتها تزرام الصول العِفْد مِلْ وَالْعِلْمِدِ عِي وَالْمَلَدُ مِسَاء اللهُ مَكَامُ و يُستَول بالمادادلة والاصولوا فابعى انواع الممكاع وستراعليها المادالولة عاراجلة مرتبين المادكاو لأزناانها تعولما عرالتبصوله المدلة مراستوكاء انفلد على الجلة فإنه يسترل بلصرامامه عارعة فولدوا مااحول العف مهر العلم بالم عكل والمشهر عبد الع عبد على الجلد وباد والداوالمبلد ببلطاوم بتعلوبه المسسطرالتان وعد ذفسهم لنزاالكما بالوالعنوق الجنسة الزكور وتالكاه العصوط الأولا الماهومع بدالامكام الشيعية بهزا العرهوا لهلوب لهبسموا فالمتنه خالس سأى العنوى من الملدولا كارتبوك الم مكلم متومنها عار الم الم المرب الرب الم دلة ولماكمان استغباكه الممكع مرالا دلن متو معاعار مترويه الا متهاما عنى البرمن والدولة ومغرطه وكيميند سالتهميك وغيره تمان غولك كلم يتوفع عالماءوات عتاج العماع بصعوالتم بد ميدوديوالده المت ولايى علم نوعين مناها ما ربع الوالعل وتعوموا لعاري العفلية ومعامل مم عالى الالعالما وتقيى مها

من العارب اللعوبية ما نفس العلم والمضرة الموتلك البينون المحنسة منسمنا كتابنا لمن اليه و فرمنا المدوات الما و مناهم ما مواصله بعرب هدها و المعالم المعرب المعارفة ال

وعلم المصول بالجلري العفلية وبيدعش ابواج - Hول ع مواز كالعلوم وهوض جساه نصورو تصريخ ماملالتصور مادرا كالزوات العية كعج معنواجسم والإكثروا فيوان والجاء واجددى والغريم وغيم العلواملا النصوبة وبلمواتسنادام الودات بالنجي والانبدا كفولنا اجسم مادك والجسم ليسوبغون بالتصور مفرم والمتصوية متلخ عند تمراه المسنددالتصويفي على مستد ابواع علم ومبداوسك ولهن ووهر مالعلم نموا تعزم الما بوللاوونيرج من مع مة العلوم غارمانهوج واعتها بازورا لرور بغير ويدالعلم صعة تنوعب تيم الإجتمل الننبئ والمهاهوا لجئم عيم المصافؤو فريفا وبيد ممعامكما والشكاهوا منازام بي فل كثهم غيرين والغرهوالمتملل الإع والوسولامقال الأع نكسم علم العفل والمراعل المسمون والمعالي المالي المعرب والمال المناج عليد سردعرى ملى درى في معرف الجية سيرمضيده الماهــــ القل فما دوم (الكالقمور وعالى كالمداسيط العروارسم والكعبة الادع ماما اعروبموتعيها

ولل ونسم سلموالمسمع ديمرم عندارى كالمنع مرغ است العنب ليكا معصمنه غرامسوا بعنوابه وبسم بيتهزاله عباعتباروك بعرم عسرى ولنوالصعة المسلة وسرجة عنومالك عامل لغيم وها البرملسوان وفعت في عدا علمة اوالتهة لريعتم والاومعت بالخرالض وتو ويعدو زال بدين النها اعتداد عقهد والضور وسيرالنسة النهاته فك عليها السابع وسيمع المدران والنعوس والمنسلب والمدوال والعفو واستهاد الدع ملم المصادان تكون كلية فلعية مع كونها مزورية واضا سرالزاب معناء مسرمادة الفساء بفمع وساياء والزرابح عيرالوسه ليلو لهيع عاريانة إنسام المرسامعتم الماعلا كسيعلا صغار وعام وماله النه بسبالته وفسم عيم معتم إعا كالمنع مرالس كم عسكوالرمار علافية (ناي وفسم لحنالما بيد كبيرع الما إماعتمها مالذ معلمالعرالزيس بمومالم - Trillaki انداعه باعتبارالعوابروالمصلحة والزريجة وليبمكرل ولما العلام كهي الحري ولمومعتم في المزالقية والمحلمة منه اعتم بمااله المزالعم فسمامنط والمانع ممالكوف مر عاصر لعذا انعاعتم الممكة والزرعة المرتم النابع بها بالما المحمدة معنالها الايمواللم البهواوا - بذار المرفانكا فرر المالقلواع المفعصورة ما افعار في المتلعالله فيتولي فيعلل يوفوع ندلكمرسى مرسك المت والرواعن

والرواهة وفالت العتزلة الزنالك متنع ونومنها ا وواعظم فإللدين ابن الخنص 4) किम्प्रेट के प्रमादी के स्थाप المناوعالم النفلي موالمتوروالتحارم والتهوك الم والم عسم الدواد العا المرابع المؤل علم متماد وعواستم الم الوسع والنطخ المكام الشرعية وهوواجب عنومالكوهمور العلقة على تعميل ندى بعرس الجروع الولكا غلاب ع موازالم منها و بعرومات رسورالله عابد وسلم والمامة مندليا فرائه والمناعنه مازوانا كلاعلم إمعه بعيم عا فالعالي فالالشامع وابر يوسهاوعيراما بيوزان بحكم النبين على النب عليه وسلم وبالمعتملد وقال والخرى لمريك منعبوا بعالم والمصريضي عمالامتهد الع عالمثالث العانف عي متمانوكان مارعلم اللي ب عوالكان رموعا عن المؤلوان لم يعلم عنم الغواة , ولم فيلم عليه برم وع واناكلان ونن وامر العنو عليه وان المسئلة عنو بعنظة للغولين بله الكرالم زجم إمريها المرسنة والانغراعندالغوا فالدع الرابع اندااووالعبغير علم المرسم عنها و الزياد من داكر الم متمام الأول

النع يعوان س بداستانه المتهام ملى اداء الم سال الم

السبب الناسع كون اللعظ مستم كا بمومعينه ما غز بعظ الحرنيز بعنى وغنى بعنى تخوله تعلم لكائم زوى فيلسامالل والسابع عاوالا كمماروا دومنيف عداعمة كالشترا إلابك بين العنيم السب العاش المقتلا عمراللع عادالعوم اوالمفوى منالعوله تعلى واى بحدوابين الممنين تعلعلا إوهات والعلوك لت اوعلى (وعان عاصة السب الحلي مشرا غنال كالعالم مع والكلام على الكلام فعلى الكلام مع ا مغة ارعالها منكر وبيضا وعارسها وعن مرايا م اخ عبلدا تحدورعلى اخارط في المالين فذ السب الله المالك عشم المفتلا علا اعترسس وخاوا وم زااومب كيما والخالف السنخ الداريخ عسم المعتدان المجالة علوالوجوم اوعلوالنزم وممزلا بطلاوهم كنمامى Gullas alle Hore mile 1 mullalier علوالتي مراوعلوالتي تعتد السبب الساد سوع ساني H منال عمرالسى مارالله عليه وسار در الجراعا الوعوم اوعلى التدك اوالاط

سالمضللة

ه خلت المعزمة المعاركة عراله وعسرعوجه . و معواله على سيرفا ومع فراعده ووالبروهيد وسارويور

# كتباب تقريب الوصول إلى علم الأصول

تأليف الإمام الشهيد أبي القاسم محمد بن أحمد ـ المشهور بابن جزي الغرناطي 197 ـ 798

# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

قال الشيخ الفقيه الأستاذ العالم أبو القاسم بن أحمد بن جزي رحمه الله تعالى، وجعل الجنة مثواه آمين:

الحمد لله الذي رفع بالعلم درجات أهله، وأجزل ثوابهم على اكتسابه، وعلى نقله، كما أنعم عليهم بالتوفيق لدرسه، وحمله، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد خاتم أنبيائه ورسله، الذي هدى كافة الخلق إلى منهاج الحق، وسبله، وبالغ في تبليغ الرسالة بقوله، وفعله، بذل جهده في إقامة دين الله وبيان فرعه وأصله، حتى ظهر مصداق قول الملك جل جلاله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله (۱)، ورضي الله عن أهل بيته (۲) الطاهرين، وأصحابه الأكرمين، وحشرنا معهم قلك عرشه يوم لا ظل غير ظله (۲).

<sup>(</sup>١) جزء من الآية رقم ٢٨ من سورة الفتح.

<sup>(</sup>٢) المراد بهم: على بن أبي طالب، وفاطمة بنت رسول الله عَلِيَّة، والحسن والحسين ابناهما رضى الله عنهم أجمعين، لما في حديث مسلم، والترمذي وغيرهما، أنه لما نزل قوله تعالى: هوإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت كه الآية. أدار النبي عَلِيَّة الكساء وقال: «هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا». وقيل: إن أمهات المؤمنين داخلات في أهل بيته. انظر: شرح الكوكب ٢٤٢/٢ -٣٤٣ وقد أحال عققه على مراجع تخريج الحديث كما أشار إلى مراجع أخرى في تفسير الآية.

 <sup>(</sup>٣) يشير به إلى حديث متفق عليه، وهو حديث السبعة المعروف، خرجه البخاري في عدة -

#### • أما بعد.

فإن العلوم على ثلاثة أضرب: علم عقلى، وعلم نقلي، وعلم يأخذ من العقل والنقل بطرف، فلذلك أشرف في الشرف على أعلى شرف، وهو علم أصول الفقه، الذي امتزج فيه المعقول بالمنقول، وإن أقبل على النظر في الدليل، والمدلول أن وإنه لنعم العون على فهم كتاب الله، وسنة الرسول على وناهيك من علم يرتقي الناظر فيه عن حضيض رتبة المقلدين إلى رفيع درجة المجتهدين، وأقل أحواله أن يعرف وجوه الترجيح، فيفرق بين الراجح والمرجوح، ويميز بين السقيم والصحيح.

وإني أحببت أن يضرب ابني محمد معلمه الله في هذا العلم بسهمه، فَصنَّفْتُ هذا الكتاب برسمه ووسمته بوسمه، لينشط لدرسه، وفهمه، وعوّلت فيه على الاختصار، والتقريب، مع حسن الترتيب والتهذيب، وقسمته إلى خمسة فنون:

الفن الأول: في المعارف العقلية.

الفن الثاني: في فن المعارف اللغوية.

الفن الثالث: في الأحكام الشرعية.

الفن الرابع: في الأدلة على الأحكام الشرعية.

الفن الخامس: في الاجتهاد، والترجيح.

وجعلت في كل فن عشرة أبواب، فاحتوى الكتاب على خمسين باباً، وقدمت في أوله مقدمة يحتاج إليها، وسميته: (تقريب الوصول إلى علم الأصول). والله المستعان.

<sup>=</sup> مواضع من صحيحه، أولها في كتاب وجوب صلاة الجماعة، باب من جلس في المسجد ينتطر الصلاة ١٢١/١، ومسلم في كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة ٩٣/٣.

<sup>(</sup>١) انظر: المستصفى ٣/١ فإن العبارات مقتبسة منه .

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في القسم الدراسي .

#### مقلمة

فيها فصلان:

# الفصل الأول: في تفسير أصول الفقه

وهو مركب من كلمتين، فنفسر كل واحدة على انفرادها، ثم نفسر المركب منهما.

• أما الأصول، فجمع أصل، وله في اللغة معنيان:

أحدهما: ما منه الشيء (١)، والآخر: ما يبنى عليه الشيء (١) حسًّا، أو معنى، وله في الاصطلاح معنيان: أحدهما: الراجح (١)، والآخر: الدليل (١).

• وأما الفقه فهو في اللغة: الفهم (٥)، وهو في الاصطلاح: «العلم بالأحكام

<sup>(</sup>۱) هذا المعنى للأصل ذكره الطوفي، والأسنوي، والقرافي عن صاحب الحاصل «تاج الدين الأرموي». انظر تنقيح الفصول ص١٥، نهاية السول ١٨/١، وشرح مختصر الروضة ٩٩/٢،

<sup>(</sup>٢) وبهذا المعنى للأصل قال صاحب المعتمد، والقاضي أبو يعلى، والشيرازي، وأبو الخطاب. انظر: المعتمد ٩/١، العدة ٧٠/١، اللمع ص٤، التمهيد ٥/١، وانظر: لسان العرب ١٦/١١ فإنه قال: أصل الشيء أسفله، والقاموس المحيط ٣٢٨/٣.

 <sup>(</sup>٣) مثاله: الأصل في الكلام الحقيقة، والأصل بقاء ما كان على ما كان .
 شرح التنقيح ص١٥، نشر البنود ١٨/١، شرح الكوكب٢٩/١ .

<sup>(</sup>٤) مثاله: الأصل في وجوب الصلاة والزكاة الكتاب والسنة . انظر: فواتح الرحموت ٨/١، وهناك معنيان آخران للأصل، أولهما: القاعدة المستمرة مثل الأصل تحريم الميتة. ثانيهما: المقيس عليه مثل الخمر أصل للنبيذ إذا قيس عليه. الحدود للباجي ص٧٠، شرح الكوكب ٤٠/١ .

<sup>(</sup>٥) انظر: لسان العرب ٢/١٣، والمحكم لابن سيده ٢/٤، الفروق للعسكري ص٨٠.=

الشرعية الفرعية بأدلتها على التفصيل في الأحكام وفي أدلتها» (١).

فقولنا: «العلم نريد به ما يشمل القطع، والظن، لأن الفقه منه مقطوع به ومظنون (۲) فالعلم هنا الظن وما في معناه».

وقولنا: «بالأحكام» تحرزا من العلم بالذوات. وقولنا: «الشرعية» تحرزا من العقلية وغيرها. وقولنا: «الفرعية» تحرزا من أصول الدين.

وقولنا: «بأدلتها» تحرزا من التقليد، وهو الاعتقاد بغير دليل، فإنه لا يسمى في الاصطلاح فقها.

وقولنا: «على التفصيل في الأحكام وفي أدلتها» تحرزا من أصول الفقه، فإن الفقيه يعرف آحاد مسائل الأحكام، ويستدل بآحاد الأدلة، والأصولي إنما يعرف أنواع الأحكام، ويستدل عليها بآحاد الأدلة على الجملة من غير تعيين آحادها، وتحرزنا أيضاً بقولنا: «على التفصيل في الأدلة» من استدلال المقلد على الجملة، فإنه يستدل بأصل إمامه على صحة قوله (٣).

<sup>=</sup> القاموس ٢٨٩/٤ وعبارة القاموس: «الفقه -بالكسر- العلم بالشيء والفهم له، والفطنة، وغلب على علم الدين لشرفه.

<sup>(</sup>۱) المنتهى لابن الحاحب ص٣، نهاية السول للأسنوي ١٩/١، حاشية البناني على المحلى على جمع الجوامع ص٤٦-٤٣، والمختصر ص٣١، والقواعد والفوائد ص٤ لابن اللحام، وشرح مختصر الطوفي ١١٢/٢. وأحسن تعريف للفقه في الاصطلاح هو: «أنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية». انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) انظر مثل هذا الكلام في شرح اللمع للشيرازي ١٠٤/١، المعتمد ١٨/١، العدة ١٨/١، البرهان ١٥/١، التمهيد للأسنوي ص٤٦، شرح الكوكب ٤٢/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح اللمع ١٠٥/١، التمهيد للأسنوي ص٤٧، فواتح الرحموت ١١/١، شرح الكوكب المنير ٤٤/١.

وأما أصول الفقه فهو: «العلم بالأحكام الشرعية الفرعية على الجملة وبأدواتها، والاجتهاد فيها، وما يتعلق به»(١).

<sup>(</sup>۱) انظر: تعريف الأصول في المعتمد ۹/۱، اللمع ص٤، الحدود للباجي ص٣٦، المستصفى المراه البرهان ٥/١، الإحكام للآمدي ٥/١، المنهاج مع الأسنوي ١٣/١، جمع الجوامع حاشية البناني ٣٢/١، العضد على المختصر ١٩/١، العدة ٧/١.

وأحسن تعريفاته في نظري تعريف البيضاوي في المنهاج حيث قال: «معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد». وهو قريب مما ذكر المؤلف. انظره مع نهاية السول 12/1.

# الفصل الثاني في وجه تقسيم هذا الكتاب إلى الفنون الخمسة المذكورة

وذلك أن المقصود الأول، إنما هو معرفة الأحكام الشرعية، فهذا الفن هو المطلوب لنفسه، وإنما احتيج إلى سائر الفنون من أجله، ولما كان ثبوت الأحكام متوقفاً على الأدلة؛ احتيج إلى فن في الأدلة، ولما كان استنباط الأحكام من الأدلة متوقفاً على شروط الاجتهاد احتيج إلى فن في الاجتهاد وشروطه وكيفيته من الترجيح، وغيره، ثم إن ذلك كله يتوقف على أدوات يحتاج إليها في فهمه، والتصرف فيه، وهي له آلات، وهي على نوعين:

منها ما يرجع إلى المعاني، وهو فن المعارف العقلية، ومنها ما يرجع إلى الألفاظ، وهي فن المعارف اللغوية، فانقسم العلم بالضرورة ('' إلى تلك الفنون الخمسة، فقسمنا كتابنا هذا إليها، وقدمنا الأدوات؛ لأنه لا يتوصل إلى فهم ما سواها إلا بعد فهمها.

<sup>(</sup>۱) الضرورة: اسم لمصدر الاضطرار، تقول: حملتني الضرورة على كذا، وكذا، وقد اضطر فلان إلى كذا، بناؤه افتعل ... وقوله تعالى: ﴿ فمن اضطر غير باغ ولا عاد ﴾ أي: فمن ألجيء إلى أكل الميتة.. وأصله من الضرر، وهو الضيق، فالضرورة مشتقة من الضرر وهو النازل مما لا مدفع له، وتطلق على ما لا يفتقر إلى نظر واستدلال حيث تعلمه العامة، وعلى ما أكره عليه، وعلى ما تدعو إليه الحاجة دعاء قويا .

انظر هذه المعاني في: لسان العرب ٤٨٣/٤-٤٨٤، التعريفات للجرجاني ص١٣٨، التعريفات الفقهية للمجددي ص٣٥٨، تمهيد الأوائل للباقلاني ص٢٦-٢٧.

# الفن الأول من علم الأصول في المعارف العقلية

وفيه عشرة أبواب:

# الباب الأول في مدارك'`العلوم

وهو ضربان: تصور، وتصديق:

فأما التصور (۲) «فإدراك الذوات المفردة» كمعرفة معنى الجسم، والحيوان، والجماد، والحادث، والقديم، وغير ذلك.

وأما التصديق (٢) فهو: «إسناد أمر إلى ذات بالنفي أو الإثبات»، كقولنا: الجسم حادث، والجسم ليس بقديم، فالتصور مقدم، والتصديق متأخر عنه، ثم إن الإسناد التصديقي على خمسة أنواع: علم، وجهل، وشك، وظن، ووهم.

<sup>(</sup>۱) المدارك جمع مدرك -بالضم- وهو بمعنى القاعدة والضابط، وقد ذكر في شرح الكوكب ما يفرق به بينها حيث قال: ما عم صورًا، فإن كان المقصود من ذكره القدر المشترك الذي به اشتركت الصور في الحكم فهو «المدرك»، وإلا فإن كان القصد ضبط تلك الصور بنوع من أنواع الضبط من غير نظر في مأخذها، فهو «الضابط» وإلا فهو «القاعدة» ٢٠/١.

وانظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١٦٦، المصباح ٢٩٥/١.

<sup>(</sup>۲) هو حصول صورة الشيء في الذهن. التعريفات ص٥٥، شرح الكوكب ٥٨/١، فتح الرحمن ص٤٣، البناني على السلم ص٢٩، آداب البحث والمناظرة  $- ^{-}$  .

<sup>(</sup>٣) انظر: المراجع السابقة.

فالعلم (۱) هو: «الجزم المطابق للحق»، وقيل في حده: «معرفة المعلوم على ما هو به»، فاعترض بلزوم الدور، فقيل فيه: «العلم صفة توجب تمييزاً لا يحتمل النقيض».

والجهل (٢) هو: «الجزم غير المطابق»، وقد يقال فيه: «جهل مركب».
والشك (٦) هو: احتمال أمرين فأكثر من غير ترجيح. والظن (٤) هو: الاحتمال المرجوح.

#### تكميل

حكم العقل (٢) بأمر على أمر يسمى تصديقاً، فإن تكلم به فهو خبر (٢)، فإن رام الاحتجاج عليه سمى دعوى (٢)، فإن ذكره في معرض

<sup>(</sup>١) انظر: تعريف العلم في العدة ٢٠/١-٧٧، شرح الكوكب ٢١/١، تمهيد الأوائل ص٢٥، التعريفات ص١٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: تعريف الجهل بنوعيه في شرح اللمع ٨٩/١، العدة ٨٢/١، شرح الكوكب ٧٧/١، التعريفات ص٨٠٠.

<sup>(</sup>٣) (٤) انظر: تعریف کل من الشك، والظن: العدة 1/1 - 10، شرح اللمع 1/1 - 10، شرح الکوکب 1/1 .

<sup>(</sup>٥) التعريفات ص٢٥٥، شرح الكوكب ٧٦/١، نشر البنود ٦٢/١.

<sup>(</sup>٦) هو: «ضرب من العلوم الضرورية». شرح اللمع ٩٠/١، العدة ٨٣/١. وانظر: التعريفات ص١٥١، شرح الكوكب ٧٩/١، المفردات للراغب ص٣٤٦.

<sup>(</sup>٧) الخبر هو: «ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب». تمهيد الأوائل ص٤٣٣، وهناك حدود كثيرة للخبر، انظرها في شرح الكوكب ٢٩٤،٢٨٩/٢، حاشية البناني على السلم ص١١٤.

<sup>(</sup>٨) الدعوى مشتقة من الدعاء وهو الطلب، وفي الشرع: «قول يطلب به الإنسان إثبات -

الحجة (١) سمى قضية (١).

حق على الغير». التعريفات ص ١٠٤، التعريفات للمجددي ص ٢٩٢، الحدود لابن عرفة ص٤٦٨.

<sup>(</sup>۱) الحجة ما دل به على صحة الدعوى وقيل: هي والدليل واحد، وعند الفقهاء أعم من الدليل فهي «بينة عادلة أو إقرار أو نكول عن يمين، أو يمين أو قسامة أو علم القاضي بعد توليته أو قرينة قاطعة».

التعريفات ص٨٦، التعريفات للمجددي ص٨٦٠.

<sup>(</sup>٢) للقضية مرادفة للخبر، وسبق تعريفه، قال في السلم:

ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضمية وخمسيرا

### البــاب الثاني في ما يوصل إلى التصور

وذلك ثلاثة أشياء : الحد، والرسم، واللفظ المرادف .

فأما الحد<sup>(۱)</sup> فهو: تعريف ماهية الشيء بجنسه، وفصله.

وأما الرسم (1) فهو: تعريف ماهية الشيء بجنسه، وخاصته، فقولنا: ماهية الشيء هي التي يسأل عنها به ما وتحرزنا بذلك من ما يسأل عنه بأي، وبأين، ومتى وكيف، وقولنا: بجنسه يشمل الجنس الأعلى وما تحته أعني النوع، فإن النوع جنس بالنسبة إلى ما تحته، ولكن الأولى أن يذكر في الحد، والرسم الجنس الأقرب، وقولنا في حد الحد: بفصله هو: الوصف اللازم الذاتي الذي لا يفهم الشيء بدون فهمه كالنطق النفساني للإنسان، وقولنا في حد الرسم: بخاصته، الخاصة: وصف لازم إلا أنه غير ذاتي فلا يتوقف الفهم عليه كالضحك بالقوة للإنسان، فقولنا: الإنسان هو الحيوان الناطق حد، وقولنا: الإنسان هو الحيوان الناطق ليعم، فيكون الحد والرسم جامعاً وهو المقصود.

<sup>(</sup>١) الحد في اللغة المنع، وعند الأصوليين (اللفظ الجامع المانع). الحدود للباجي ص٢٣، التعريفات ص٨٣، وشرح الكوكب ٧٥/١، حاشية البناني على السلم ص٩٧، الكافية لإمام الحرمين ص٢، شرح التنقيح ص٤.

<sup>(</sup>٢) انظر معنى الرسم بنوعيه في شرح الكوكب ٩٥/١، التعريفات ص١١١، شرح البناني على السلم ص١٠١.

واشترطنا الفصل، والخاصة ليخرج غير المطلوب، فإنهما وصفان يتميز بهما الموصوف من غيره، فيكون الحد والرسم مانعاً، وهو المنعكس، وقد يسقط ذكر الجنس من الحد والرسم، فيكون ناقصا، كقولنا: الإنسان هو الناطق أو هو الضاحك.

وأما اللفظ المرادف<sup>(۱)</sup> فنحو قولنا: البر، وتقول: القمح، ويشترط أن يكون مساويا لا أعم، ولا أخص، ويحترز \_ في الحد، والرسم، والمرادف \_ من التعريف بالمشترك<sup>(۱)</sup> والأخفى<sup>(۱)</sup>، ومن الإجمال<sup>(۱)</sup> في اللفظ، ومن الدور<sup>(۰)</sup>، وهو التعريف بما لا يعرف إلا بعد معرفة المطلوب، فيتوقف.

#### ○ تنیـه ○

الحد غير المحدود إن أريد به اللفظ، وهو نفسه إن أريد به المعنى، فإن لكل شيء في الوجود أربع مراتب: حقيقته في نفسه، ومثاله في الذهن، وذكره باللسان، وكتابته بالقلم (٢٠).

<sup>(</sup>١) انظر الحد اللفظي في شرح الكوكب ١٩٥/١، شرح البناني على السلم ص ١٠٢، الخبيصي ص٣٦، والمرادف ما كان مسماه واحدًا وأسماؤه كثيرة، وهو خلاف المشترك.

التعريفات ص٢٠٨، ومراقي السعود إلى مراقي السعود ص٧١، نشر البنود ١٢٠/١.

<sup>(</sup>٢) المشترك: هو «اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر كالعين». شرح التنقيح للقرافي ص٢٩، التعريفات ص٢١٥، نشر البنود ١٢٤/١.

<sup>(</sup>٣) المراد به الخفي ، وهو: «ما خفي المراد منه بعارض في غير الصيغة». التعريفات ص. ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) الإجمال هو: «إيراد الكلام على وجه يحتمل أمورا متعددة ، وهو مقابل للتفصيل». التعريفات ص.٩ .

<sup>(</sup>٥) انظر تعريف الدور وأقسامه في: التعريفات ص١٠٥، الكليات ٣٣٤/٢-٣٣٥، آداب البحث والمناظرة القسم الأول ص٣٩ .

<sup>(</sup>٦) انظر معنى الحدوالمحدود في: الكافية لإمام الحرمين ص١-١٦، الأربعين للرازي ص١٧٤، غاية المرام للآمدي ص٩٧، الاعتقاد للراغب الأصفهاني ص١٧٥، سلاسل الذهب ص٤٩-٥٠.

# البــاب الثالث في ما يوصل إلى التصديق

فالموصل إلى العلم يسمى دليلاً(۱)، والموصل إلى الظن يسمى أمارة (۲)، ثم إن الدليل ينقسم أربعة أنواع (۲): سمعي، وعقلي، وحسي، ومركب من العقل، والحس.

فأما السمعي، فهو: دليل الكتاب والسنة المتواترة والإجماع لا غير، فإن غيرها كالقياس وشبهه إنما يفيد الظن.

وأما العقلي، فينقسم قسمين: ضروري، ونظري، فالضروري: هو

<sup>(</sup>١) الدليل لغة: «الدال والمرشد إلى المطلوب، أو الموصل إلى المقصود، والهادي، والكاشف». وفي الاصطلاح: «ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري» .

انظر: لسان العرب ٢٤٨/١١، الكافية في الجدل ص٤٦، العدة ١٣١/١، شرح الكوكب ٥١/١-٥٦، التعريفات ص١٠٤.

<sup>(</sup>٢) الأمارة هي والدليل مترادفان عند الجمهور، وعند بعض المتكلمين أن ما أفاد القطع يسمى دليلا، وبرهاناً، وما أفاد الظن يسمى أمارة، وهو قول المؤلف، والطريق يصدق عليهما، لأنه إما طريق إلى العلم، وإما إلى الظن .

انظر: شرح التنقيح ص٢٣٩، شرح الكوكب ٥٣/١، المعتمد ١٠/١، الإحكام للآمدي ١٣٥/١، الحدود للباجي ص٣٨، اللمع ص٣، المسوّدة ص٥٧٣، العدة لأبي يعلى ١٣٥/١.

 <sup>(</sup>٣) انظر أقسام الدليل (ويسمى عند المناطقة أقسام الحجة): شرح البناني على السلم ص٢٠١،
 شرح الخبيصي ص٩٥، آداب البحث والمناظرة القسم الأول ص٢٢ فما بعدها .

الذي لا يفتقر إلى نظر، واستدلال، ويسمى أيضاً: البديهي كعلم الإنسان بوجود نفسه، وعلمه بأن الاثنين أكثر من الواحد، وعلمه بأن المصنوع لابد له من صانع، وشبه ذلك من الأوليات.

والنظري خلافه وهو: الذي يفتقر إلى نظر واستدلال(١١).

وأما الحسي فهو: الإدراك بالحواس الخمس، وهي: السمع، والبصر، والشم، والذوق، واللمس، وينخرط في سلكها الوجدانيات كعلم الإنسان بلذته، وألمه وألمه وألم واللمس،

وأما المركب عنهما من الحس، والعقل، فهو: التواتر، والتجريب، والحدس<sup>(۱)</sup>، وزاد أبو المعالي<sup>(۱)</sup>، وأبو حامد<sup>(۱)</sup> قرائن الأحوال، كصفرة

<sup>(</sup>۱) انظر معنى العلم الضروري والنظري والفرق بينهما في تمهيد الأوائل ص٢٦-٢٧، الحدود للباجي ص٢٥، العدة لأبي يعلى ٨٠/١-٨٦، التعريفات ص١٥٥، شرج الكوكب ٦٠/١، الكافية في الجدل لإمام الحرمين ص٢٩-٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر معنى الحواس الخمس في: تمهيد الأوائل ص ٢٨-٢٩، شرح البناني على السلم ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) الحدس: «سرعة انتقال الذهن من المبادى ولل المطالب ويقابله الفكر». والحدسيات: «ما لا يحتاج العقل في جزم الحكم فيه إلى واسطة تتكرر المشاهدة»، كقولنا: «القمر مستفاد من اختلاف تشكلاته النورية بحسب اختلاف أوضاعه من الشمس قرباً وبعداً». التعريفات ص٨٣٨.

<sup>(</sup>٤) هو: إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، أصولي، فقيه، أديب، من شيوخه: والده، والقاضي الحسين، من تلاميذه: الغزالي، وزاهر الشحّامي. من تآليفه: البرهان، والنهاية، والغياثي، ولد عام ١٨٨ه، وتوفي عام ٤٨٧ ه. طبقات السبكي ٥/٥٠، وفيات الأعيان ٣٤١/٢.

<sup>(°)</sup> محمد بن محمد بن محمد الغزالي، أصولي، فقيه، فيلسوف، متصوف، من شيوخه: إمام الحرمين، والإسماعيلي. من تلاميذه: ابن برهان، وابن العربي، وابن تومرت. من تآليفه: المستصفى، المنخول، الإحياء. ولد عام ٥٥٠ه، وتوفي عام ٥٠٥ه. وفيات الأعيان =

الوجل<sup>(۱)</sup>، وحمرة الخجل<sup>(۱)</sup>، فتلخص من هذا أن المفيدات للعلم تسعة، وهي: السمع، وضرورة العقل، والنظر العقلي، والحس، والوجدان، والتواتر، والتجريب، والحدس، وقرائن الأحوال، ثم دون هذه المرتبة ما يفيد الظن، وهي ثلاثة أشياء: المشهورات والمقبولات والوهميات.

فأما المشهورات فهي: ما اتفق عليه الناس، أو أكثرهم، أو بعض الأفاضل منهم من العوائد، وغيرها، وقد يحكم العقل بمقتضى ذلك، أو لا يحكم به، ولا يخالفه(٢).

وأما المقبولات فهي: ما يخبر به الثقة، أو الثقات الذين لم يبلغوا مبلغ التواتر، ولكن تسكن النفس إليها(٤٠).

<sup>=</sup> ۳٥٣/٣ طبقات السبكي ١٩١/٦.

<sup>(</sup>١) قال الراغب في المفردات: الوجل: «استشعار الخوف يقال: وجل، يوجل، وجلا فهو وجل. قال تعالى: ﴿إِنَّا المؤمنون الذين إِذَا ذَكَر الله وجلت قلوبهم﴾، ﴿إِنَّا مَنْكُم وجلونَ﴾، ﴿قالوا لا توجلُ﴾، ﴿وقلوبهم وجلةً﴾». ص١٣٥.

وانظر معنى الوجل في: القاموس، لسان العرب، الصحاح، مادة (وجل).

وانظر كلامهما في البرهان ١٣٣/١، والمنخول ص٤٧، والمستصفى ٨٧،٢٩/١ .

<sup>(</sup>٢) الخجل –محركة– : أن يلتبس الأمر على الرجل فلا يدري كيف المخرج منه، وسوء احتمال الغني، كأن يأشر ويبطر عنده .

انظر: لسان العرب، والقاموس المحيط، مادة (حجل).

<sup>(</sup>٣) ذكر الغزالي في المستصفى قريبا مما ذكره المؤلف في معنى المشهورات حيث قال: «وهي آراء محمودة يوجب التصديق بها إما شهادة الكل أو الأكثر أو شهادة جماهير الأفاضل- كقولك: «الكذب قبيح» وإيلام البريء قبيح....» إلخ ص٣١، شرح البناني على السلم ص٣٠٠-٢٠٤، شرح الخبيصى ص٩٧٠.

<sup>(</sup>٤) وعرفها الجرجاني في التعريفات بقوله: «هي قضايا تؤخذ ممن يعتقد فيه»، إما لأمر سماوي من المعجزات والكرامات كالأنبياء والأولياء، وإما لاختصاصه بمزيد عقل ودين كأهل العلم والزهد، وهي نافعة جداً في تعظيم أمر الله والشفقة على خلق الله». ص٢٢٥، وانظر: شرح الخبيصي ص٩٨، وشرح البناني على السلم ص٢٠٥.

### وأما الوهميات فهي: ما يتخيل أنه عقلي، وليس كذلك(١).

<sup>(</sup>۱) وعرفها الجرجاني فقال: «هي قضايا كاذبة يحكم بها الوهم في أمور غير محسوسة كالحكم بأن ما وراء العالم فضاء لا يتناهى، والقياس المركب منها يسمى سفسطة» التعريفات ص ٢٥٥ .

وانظر: المستصفى ص ٣٠، شرح الخبيصي ص ٩٩، شرح البناني على السلم ص ٢٠٠-٢٠٥ .

### الساب الرابع

في

#### أسماء الألفاظ

وهي : المشترك، والمترادف، والمتواطىء، والمشكك، والمتباين . ونبينها بتقسيم:

وهو أن اللفظ، ومعناه، على أربعة أقسام:

الأول: أن يتحد اللفظ، ويتعدد المعنى فهو: المشترك(١) كالعين.

الثاني: أن يتعدد اللفظ، ويتحد المعنى فهو المترادف، كالقمح، والبر، والحنطة (٢٠).

الثالث: أن يتحد اللفظ، والمعنى، فإن كان معناه مستوياً في محاله كالرجل فهو المتواطىء (٣)، ......

<sup>(</sup>۱) انظر الكلام على المشترك في شرح تنقيع الفصول ص٢٩، العضد على ابن الحاجب المرام المحكم للآمدي ١٩/١، المزهر ٣٦٩/١، التبصرة ص١٨٤، المحصول ١٢٧/١، الإبهاج ٢٤٨١، التعريفات ص٢١٥، المنهاج بشرحي الأسنوي والبدخشي ١/١٢، وشرح الكوكب ١٣٧/١، فتح الرحمن ص٢٥، آداب البحث والمناظرة القسم الأول ص ١٥، سلاسل الذهب ص١٠٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر الكلام على المترادف في الإحكام للآمدي ٢٣/١، حاشية البناني على جمع الجوامع المرادف في الإحكام للآمدي ٢٣/١، حاشية البناني (٢٧٥/١، المزهر ٢/١٠)، شرح الكوكب ١٣٦/١، فتح الرحمن ص٥٦، شرح البناني على السلم ص٨٤.

<sup>(</sup>٣) انظر الكلام على المتواطئ في شرح التنقيح ص٣٠، حاشية البناني على جمع الجوامع ١٢٥/١ شرح البناني على السلم ص٥٥، التعريفات ص١٩٩، فتح الرحمن ص٥٠، شرح الكوكب ٢١/١، وآداب البحث والمناظرة –القسم الأول ص٦٩.

وإن كان معناه متفاوتاً أو مختلفاً، فهو المشكك (١) كإطلاق النور على ضوء الشمس، وضوء المصباح.

الرابع: أن يتعدد اللفظ، والمعنى، فهو: المتباين (٢) كالإنسان، والفرس، والطير.

ومن هذا التقسيم تؤخذ حدودها .

#### ○ تبيان ○

الأول: قد يتوهم في ألفاظ أنها مترادفة، وهي متباينة، كالسيف، والصارم، والمهند، فإن السيف اسم للذات فقط، والصارم باعتبار القطع، والمهند باعتبار أنه من الهند، وكذلك قولنا: زيد متكلم فصيح، فإن الأول للذات، والثاني للصفة، والثالث لصفة الصفة (<sup>7)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر الكلام على المشكك في شرح التنقيح ص٣٠، جمع الجوامع ٢٧٥/١، فتح الرحمن ص ٥٣، إرشاد الفحول ص ١٧، شرح الكوكب ١٣٣/١، آداب البحث والمناظرة – القسم الأول – ص ١٩، شرح البناني على السلم ص ٨٥، التعريفات ص ٢١٦.

<sup>(</sup>۲) انظر: التعریفات ص۵۱، فتح الرحمن ص۲۵، شرح البنانی علی السلم ص۸۸، آداب البحث والمناظرة –القسم الأول– ص۲۳، شرح الخبیصی ص۱۷.

<sup>(</sup>٣) وذلك بسبب إطلاق أسام مختلفة على شيء واحد باعتبارات مختلفة كالأمثلة التي ذكرها المؤلف بخلاف لفظي والأسد، والليث، فإنهما مترادفان؛ لأن كلا منهما يدل على شيء واحد باعتبار واحد، وهذا لا يختص بالمفردات اللغوية، بل هو موجود في الاصطلاحات النظرية المحتاجة إلى تبديل الأسامي على شيء واحد عند تبدل عباراتها مثل تسمية العلم التصديقي الذي هو نسبة بين مفردين: دعوى إذا تحدى به المتحدي ، وليس عنده برهان إن كان في مقابلة خصم، وتسميته قضية إن لم يكن في مقابلة خصم، كأنه قضى فيه على شيء بشيء، وتسميته مطلوبا إن خاض في ترتيب قياس الدليل عليه ، وتسميته نتيجة إن دل بقياسه على صحته، وتسميته مقدمة إن استعمله دليلاً في طلب أمر آخر، ورتبه في أجزاء القياس .

انظر: المستصفى ١/١٦، والمزهر ٤٠٢/١.

الثاني: أن المشترك هو: اللفظ الموضوع لمعنيين وضعاً لم ينقل من أحدهما إلى الآخر فلا يسمى مشتركاً في الآخر فلا يسمى مشتركاً في الاصطلاح، ولكن إن نقل لغير علاقة سمي بالمنقول<sup>(۱)</sup>، وإن نقل لعلاقة سمي بالنظر إلى المعنى الأول حقيقة، وبالنظر إلى الثاني مجازاً<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) وهو المرتجل، وضابطه دما لم يسبق له استعمال قبل العلمية في غيرها»، كسعاد، وأُدد . انظر: المحصول ۳۱۲/۱/۱ وابن عقيل على الألفية ۱۰۸/۱، وتعريفات الجرجاني ص۲۱۰.

<sup>(</sup>٢) مثاله لفظة السماء، فإنه حقيقة في السماء المعهودة، وهي سقف البشرية المحفوظ من خالقها، ومجاز في المطر، قال الشاعر:

إذا نزل السماء بأرض قـوم رعيناه، وإن كانـوا غضابـاً وكالأسد، فإنه بالنسبة إلى الحيوان المفترس حقيقة، وبالنسبة إلى الرجل الشجاع مجاز . انظر: المحصول ٢٧٦/١-٣١٣)، وشرح الكوكب ١٣٧/١، وحاشية البناني ٢٧٦/١.

# الساب الخامس في الدلالة

وهي ثلاثة أنواع: مطابقة، وتضمن، والتزام.

فدلالة المطابقة هي: «دلالة اللفظ على كال مسمّاه»(١)، كدلالة لفظ البيت على جميعه .

ودلالة التضمن هي: «دلالة اللفظ على جزء مسمّاه»(١)، كدلالة لفظ البيت على سقفه.

ودلالة الالتزام هي: «دلالة اللفظ على لازم مسمّاه»(")، كدلالة السقف على الجدار.

#### ○ تنبيهات ثلاثة ○

الأول: زاد فخر الدين بن الخطيب(1) قيداً في دلالة التضمن، وهو أن قال:

دلالة اللفظ على ما وافقه يدعسونها دلاله المطابقه انظره مع شرح البناني ص٤٥، وانظر: التعريفات للجرجاني ص٤٠، شرح الخبيصي ص٠١، آداب البحث والمناظرة القسم الأول ص٢١-١٣، ضوابط المعرفة للميداني ص٤٢-٢٦، البحر المحيط للزركشي ٤٣/٢، سلاسل الذهب ص٩٢.

- (۲) انظر تعریفها في المراجع السابقة، وانظر شرح الكوكب ۱۳۲/۱، شرح التنقیح
   ص ۳۳ .
  - (٣) انظر تعريفها في المراجع السابقة في التعليق رقم (١) و(٢) .
- (٤) هو: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الرازي القرشي، أصولي، مفسر، شاعر، =

<sup>(</sup>١) عرفها صاحب السلم بقوله:

على جزء مسمّاه من حيث هو جزء ، تحرز من دلالة اللفظ بالمطابقة على معنى، وبالتضمن على غيره (١) كقولنا: حرف لأحد حروف المعنى نحو: ليت، ولعل، وحرف اللام وحدها بمعنى حرف هجاء، فالأول: يدل على اللام بالتضمن. والثاني: يدل عليها مطابقة.

الثاني: يشترط في دلالة الالتزام أن تكون الملازمة في الذهن والخارج<sup>(۱)</sup>، أو في الذهن خاصة<sup>(۱)</sup> لا في الخارج خاصة.

الثالث: جعل شهاب الدين القرافي(١) الدلالة قسمين:

دلالة اللفظ: وهي ما ذكرنا.

والدلالة باللفظ وهي: استعمال المتكلم اللفظ في حقيقته أو مجازه (٥٠).

<sup>=</sup> فيلسوف، من شيوخه: والده، والكمال السمناني، والمجد الجيلي. من تلاميذه: إبراهيم الأصبهاني، والحسن الواسطي، وابن عينين الأديب. من تآليفه: المحصول، ومفاتيح الغيب هالتفسير الكبير، والأربعين، والخمسون في العقائد. ولد عام ١٥٤٤ه، وتوفي عام ٢٠٦ه.

وفيات الأعيان ٣٨١/٣، طبقات السبكي ٨١/٨، ابن كثير ٣٨١/٥ .

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول ٢٩٩/١/١ ونقله المؤلف بالمعنى .

 <sup>(</sup>٢) مثالها الزوجية المدلول عليها بلفظ الأربعة، فإنها لازمة لمعنى الأربعة في الذهن والخارج.
 شرح البناني على السلم ص٤٦٠.

<sup>(</sup>٣) ومثالها: البصر المدلول عليه بلفظ العمى، فإنه كلما تصور العمى في الذهن؛ تصور معه البصر؛ لأنه لا معنى للعمى إلا عدم البصر عما هو من شأنه، فالبصر لازم له ذهنا وهو مناف خارجا. المرجع السابق ص٤٧ .

<sup>(</sup>٤) هو: أبو العباس أحمد بن أبي العلاء الصنهاجي، بارع في الأصول، والتفسير، والحديث، والفقه، والنحو، من شيوخه: ابن الحاجب، والعز بن عبد السلام، والفاكهاني، ولم أر من ذكر له تلاميذ، من تآليفه: نفائس شرح المحصول، وشرح التنقيح، والذخيرة في الفقه، توفي عام١٨٨ه. الديباج ٢٣٦/١، شجرة النور ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: كلام القرافي في شرح تنقيح الفصول ص٢٦،٢٣٠.

# الساب السادس في

### الفرق بين الجزئي والكلي، والكل والجزء، والكلية والجزئية

أما الكلي: فهو الذي لا يمنع تصور معناه من تعدده (۱) سواء وجد في الوجود متعدداً كالإنسان أو واحداً كالشمس، أو لم يوجد في الوجود، فإن الاعتبار هنا من جهة تصوره في الذهن، وأما الجزئي: فهو الذي يدل على واحد بعينه (۲) كالاسم العكلم، ويسمي النحويون الكلي نكرة، ويسمون الجزئي معرفة (۱)، وأنواعها خمسة: المضمر، وأسماء الإشارة، والعلم، والمعرف بالألف واللام، والمضاف إلى معرفة.

#### ○ فائدة ○

المضمر عند أكثر الناس جزئي لاختصاصه بمتكلم، أو مخاطب، أو غائب.

نكرة قابل أل مؤثرا أو واقع موقع ما قد ذكرا وغيره معرفية ...... توضيح المقاصد والمسالك للمرادي ١٢٤/١-١٢٦ .

<sup>(</sup>۱) انظر هذا التعریف فی: شرح البنانی علی السلم مع حواشیه ص ۳۰-۹۳، المنتهی لابن الحاجب ص۷، آداب البحث والمناظرة –القسم الأول– ص ۱۳-۱۷، وعرّفه بأنه: «ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فیه»، كالإنسان، والحیوان، شرح الحبیصی علی تهذیب المنطق ص ۱۵-۱۳، شرح تنقیح الفصول ص ۲۷.

<sup>(</sup>٢) انظر: المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٣) قال ابن مالك:

وقال النحويون فيه: إنه أعرف المعارف.

وقال شهاب الدين: إنه كلي في وضعه، وإنما اختص في استعماله (۱). وأما الكل فَهُوَ: «المجموع بجملته» (۱)، كأسماء الأعداد.

والجزء هو: «ما تركب الكل منه» (٢) كتركيب العشرة من اثنين في سنة.

وأما الكلية فهي: (ما يقتضي الحكم على كل فرد من أفراد الحقيقة» ('). كقوله تعالى: ﴿كُلُّ مِن عَلِيهَا فَانَ﴾ (°).

والجزئية: «ما تقتضي الحكم على بعض أفراد الحقيقة» (١٠ كقولنا بعض الحيوان إنسان.

#### ○ بيان ○

قد يعسر الفرق بين الكل والكلية، وهو أن الحكم في كل على المجموع،

(١) انظر كلام القرافي في: شرح تنقيح الفصول ص٣٥، ثم قال: والدليل عليه أنه لو كان مسمّاه جزئياً لما صدق على شخص آخر إلا بوضع آخر كالأعلام ... إلخ .

الكـل حكمنا على الجمـوع ككـل ذاك ليس ذا وقـوع وحـيثا لكـل فـرد حكمـا فإنـه كليـة قـد علمـا والحكـم للبعض هـو الجزئيـه والجزء معرفتــه جليـــه

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح البناني على السلم مع حواشيه ص٩٣-٩٥، آداب البحث والمناظرة -القسم الأول- ص٢١، شرح تنقيح الفصول ص٢٨.

<sup>(</sup>٣) شرح البناني على السلم مع حواشيه ص٩٥-٩٦، آداب البحث والمناظرة -القسم الأول- ص٢٣، شرح تنقيح الفصول ص٢٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: آداب البحث والمناظرة -القسم الأول- ص٢١، وبقية المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٥) آية رقم ٢٦ من سورة الرحمن.

<sup>(</sup>٦) انظر: آداب البحث والمناظرة -القسم الأول- ص٢٣، شرح تنقيع الفصول ص٢٨، شرح البناني على السلم ص٩٥-٩٦، وقد عرّف هذه المصطلحات الأخضري في سلمه فقال:

لا على كل فرد بانفراده، وذلك كقولنا: كل إنسان يشيل الصخرة العظيمة، والحكم في الكلية على كل فرد بانفراده، حتى لا يبقى فرد كقولنا: كل إنسان يشبعه رغيف<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) أنظر: شرح تنقيح الفصول، فإن الكلام منقول منه، وفيه رغيفان بدل رغيف ص٢٨، وقد سبق الفرق بينهما في تعريفهما في التعليق السابق .

وانظر: شرح البناني على السلم ص٩٥-٩٦ .

# الباب السابع في نسبة بعض الحقيقة من بعض

• إذا نظرت إلى حقيقة مع أخرى وجدتها على أربعة أقسام:

الأول: أن تكون إحداهما أعم مطلقاً، والأخرى أخص مطلقاً، كالحيوان والإنسان، يستدل بوجود الأخص على وجود الأعم، وبنفي الأعم على نفي الأخص، ولا في وجود الأعم(١).

الثاني: أن يكون كل واحد منهما أعم من وجه، وأخص من وجه آخر، كالإنسان والأبيض، فلا دليل لأحدهما على الآخر أصلاً".

الثالث: أن يكونا متساويين، كالإنسان والضاحك بالقوة، فيستدل بوجود كل واحد منهما على وجود الآخر، وبعدمه على عدمه ".

الرابع: أن يكونا متباينين، كالحيوان والجماد.

<sup>(</sup>۱) انظر: آداب البحث والمناظرة -القسم الأول- ص٢٣-٢٨، وعبر عنه بالنسب الأربع وهي: المساواة، والتباين، والعموم والخصوص المطلق، والعموم والخصوص من وجه، وشرح الخبيصي على تهذيب المنطق ص١٧-١٩، وشرح تنقيح الفصول ص٩٦، ضوابط المعرفة للميداني ص٤٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٣) انظر: المراجع السابقة .

## • والمعلومات أيضاً على ثلاثة أقسام:

نقيضان: وهما: «اللذان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا»(۱)، كوجود زيد وعدمه، فيستدل بوجود أحدهما على عدم الآخر، وبعدمه على وجوده. وضدان: وهما: «اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما»(۱) كالسواد والبياض، فيستدل بوجود أحدهما على عدم الآخر، ولا دليل في عدم واحد منهما. وخلافان: وهما: «اللذان يمكن اجتماعهما وارتفاعهما»(۱) كالإنسان والفرس، فلا دليل في وجود واحد منهما ولا في عدمه.

# ○ قـانون<sup>(1)</sup> افي هذا الباب

وذلك بإدخال «كل» على إحدى الحقيقتين ، والإخبار بالأخرى ، فإن صدقت القضية من الجهتين فهما متساويان (٥)، كقولنا: كل إنسان

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح تنقيح الفصول ص٩٧، شرح الكوكب المنير ٢٨/٦-٦٩، فتح الرحمن ص ٤٠، التعريفات للجرجاني ص٢٥،١٣٧، آداب البحث والمناظرة القسم الأول- ص٢٦، ضوابط المعرفة ص٥١.

<sup>(</sup>٢) انظر تعريف الضدين في: المراجع السابقة، وضوابط المعرفة ص٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظره في المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) القانون: «كلي منطبق على جميع جزئياته التي يتعرف أحكامها منه، كقول النحاة: الفاعل مرفوع». تعريفات الجرجاني ص١٧١ .

<sup>(</sup>٥) انظر الكلام على المتساويين في: شرح تنقيح الفصول ص٩٧، فتح الرحمن ص٤٠، ضوابه للعرفة ص ٤٤.

ضاحك ، وكل ضاحك إنسان . وإن كذبت من الجهتين فهما متباينان (١) ، أو أعم من وجه ، وأخص من وجه ، وإن صدقت من الجهة الواحدة فهما أعم مطلقًا ، وأخص مطلقًا ، كقولك : كل إنسان حيوان ، والمضاف إلى كل هو الأخص ، والخبر هو الأعم ، وإن عكستها كذبت .

<sup>(</sup>١) انظر الكلام على المتباينين في: تعريفات الجرجاني ص٥١، فتح الرحمن ص٤٠، ضوابط المعرفة ص٤٣ .

# الباب الثامن في أنواع الحجج العقلية

وهي ثلاثة أنواع : قياس ، واستقراء ، وتمثيل .

فأما القياس: فهو عبارة عن «كلام مؤلف من مقدمتين فأكثر، يتولد منهما نتيجة»(١) وهي المطلوب إثباتها أو نفيها. وهذا القياس في اصطلاح أهل المنطق.

وأما القياس في اصطلاح الفقهاء فنذكره في موضعه، ثم إن هذا القياس المنطقي إن كانت مقدماته قطعية، وركبت كا يجب بشروطها سمي برهانا، وكانت النتيجة علماً يقينيا، وإن كانت مقدماته أو واحدة منها غير قطعية، أو دخله خلل في التركيب أو نقص من شروطها؛ لم يفد اليقين وقد يفيد الظن أو ما دونه.

وأما الاستقراء فهو: «أن ينظر الحكم في كثير من أفراد الحقيقة فيوجد فيها على حالة واحدة فيغلب على الظن أنه على تلك الحالة في جميع أفراد الحقيقة»(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر تعریف القیاس عند المنطقیین فی: التعریفات ص۱۸۱، وعرفه بأنه: «قول مؤلف من قضایا إذا سلمت؛ لزم عنها لذاتها قول آخر»، كقولنا: العالم متغیر؛ وكل متغیر حادث ... إلخ، وشرح البناني على السلم مع حواشیه ص۱٦٤ فما بعدها، وآداب البحث والمناظرة القسم الأول ص ٥٢، شرح الخبیصي على تهذیب المنطق ص٠٧. (۲) انظر: المصدر السابق، وعرفه بأنه: تصفح الجزئیات لإثبات حكم كلي. ص٩٤.

وأما التمثيل فهو: «أن يحكم لجزء بحكم جزء آخر»(۱)، وهو أضعفها ، والفرق بينها : أن القياس احتجاج منقول على معنى كلي إلى معنى كلي تحته، أو إلى جزئي، وأن الاستقراء منقول من جزئيات متعددة إلى كلي، وأن التمثيل منقول من جزئي إلى جزئي.

<sup>(</sup>١) انظره في المصدر السابق، وعرفه بأنه: (بيان مشاركة جزئي لآخر في علة الحكم ليثبت فه ١.

# البــاب التاسع في أنواع القياس المنطقي

وهي خمسة: برهان، وجدل، وخطابة، وشعر، وسفسطة.

فأما البرهان فهو: «القياس اليقيني الصحيح»(1). وهو الذي تكون مقدماته قطعية كلها كالبديهيات، والنظريات الصحيحة والحسية السالمة من غلط الحس.

وأما الجدل فهو: «الذي تكون مقدماته مقبولة أو مشهورة عند الكافة»(٢)، وهي في الأغلب صادقة، وقد تكون كاذبة في النادر.

وفائدة الجدل: أن يغلب الخصم خصمه.

<sup>(</sup>۱) انظر الكلام على البرهان وأنواعه في: تعريفات الجرجاني ص٤٤، شرح البناني على السلم ص٢٠، قال إمام الحرمين في الكافية ص٤٤، «وأما البرهان فهو المظهر للحق من قولهم: تبرهن إذا ظهر وتلألأ، والبرهان والحجة، والعلامة، والدلالة، والدليل، والدال، والبينة، والبيان، والآية كلها متقاربة سيما في عرف العلماء»، ولكن البرهان هنا أخص مما ذكره إمام الحرمين؛ لأن المراد به هنا: «ما أفاد القطع» «اليقين». انظر: ضوابط المعرفة ص ٣٠٦.

 <sup>(</sup>٢) عرفه إمام الحرمين بعدة تعريفات صحح منها أنه «إظهار المتنازعين مقتضى نظرتهما على
 التدافع والتنافي بالعبارة أو ما يقوم مقامها من الإشارة والدلالة».

الكافية في الجدل ص ٢٠-٢٢، وقد ذكر أنه لا فرق بينه وبين المناظرة والجدال. وانظر: تعريفات الجرجاني ص ٧٤، وانظر: ضوابط المعرفة ص ٣٠٧، ويسميه الحجة الجدلية، كما سمى البرهان بالحجة البرهانية .

وأما الخطابة فهي: «التي تكون مقدماتها مقبولة يحصل بها غلبة ظن فتقنع النفس بها وتركن إليها مع خطور نقيضها بالبال أو قبول النفس لنقيضها»(١).

وفائدة الخطابة: أن يميل السامع إلى ما يراد منه ويركن إليه، ويقوى ذلك بفصاحة الكلام، وعذوبة الألفاظ، وطيب النغمة.

وأما الشعر فهو: «ما يتضمن تشبيهاً، أو تمثيلاً، أو استعارة، أو تخييل أمر في النفس يقصد به الترغيب، أو الترهيب، أو التشجيع، أو الحث على العطاء، أو تحريك فرح أو حزن، أو تقريب بعيد، أو غير ذلك»، وهو يؤثر في النفس مع العلم بكذبه ويشتلا(٢) تأثيره بحسن الصوت والتلحين.

وأما السفسطة فهي: المغالطة (٢)، والغلط يقع بوجوه كثيرة من جهة اللفظ، أو من جهة المعنى، أو من طريق الحذف والإضمار، أو في تركيب المقدمات الوهمية مكان القطعية، إلى غير ذلك.

تحقيق هذه الألفاظ في هذا الاصطلاح بخلاف معناها في اللغة والاصطلاح العام:

<sup>(</sup>١) انظر: تعريف الخطابة في تعريفات الجرجاني ص٩٩، وشرح البناني على السلم مع حواشيه ص٢٠٢، وضوابط المعرفة للميداني ص٣٠٩، ويسميها الحجة الخطابية .

<sup>(</sup>۲) هكذا في الأصل، والصواب: «ويشتلي» ومعناه: «دعا»، و «أغرى»، ومنه قول زياد الأعجم: أتينا أبا عمرو فأشلى كلابه علينا فكدنا بين بيتيه نــؤكل ويروى: «فأغرى كلابه»، لسان العرب ٤٤٣/١٤، القاموس ٣٥٠/٤.

وذكر المؤلف رحمه الله في القوانين في معرض الكلب المعلم: «إذا زجر انزجر، وإذا أشلى أطاع»، ص١٨٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: تعريفات الجرجاني ص١١٨ وعرفها بأنها: «قياس مركب من الوهميات، والغرض منه تغليط الخصم».

أما البرهان فهو في اللغة: كل ما يوصل إلى التحقيق سواء كان كلاماً أو غيره، وفي هذا الاصطلاح: «كلام مؤلف على وجه مخصوص بشروط مخصوصة».

وأما الخطابة فهي في اللغة: «كلام الخطيب سواء تكلم بما يفيد الظل أو اليقين، وهي هنا ما يفيد الظن خاصة».

وأما الشعر فهو في هذا الاصطلاح أعم منه في الاصطلاح الخاص، لأنه هنا: «المجاز والتمثيل وشبه ذلك مما ليس بحقيقة سواء كان منظوماً أو منثوراً»(١).

وهو في الاصطلاح العام: المنظوم «الأعاريض» المعروفة.

<sup>(</sup>١) انظر: تعريف الشعر في الاصطلاح، وفي الاصطلاح العام في تعريفات الجرجاني ص١٢٧ وقال: إنه في هذا الاصطلاح: «قياس مؤلف من المخيلات».

# الباب العاشر في البرهان

ونتكلم في: أجزائه التي يتركب منها، وفي ضروبه.

أما أجزاؤه فلابد في كل برهان، وقياس منطقي من مقدمتين فأكثر، ونتيجة، وقد تحذف إحدى المقدمتين للعلم بها، والمقدمة هي: «جملة خبرية تسمى قضية»، وتشتمل على موضوع، ومحمول، ويسمي أهل المنطق الخبر عنه بالموضوع، والخبر بالمحمول، ويسميها النحويون: مبتدأ، وخبرا، ويسمي الفقهاء الخبر حكما، والمبتدأ محكوماً عليه، ويشترط أن يكون ما تقتضيه هذه القضية من نفي أو إثبات معلوما، أو مسلماً عند الخصم، فإذا ازدوجت هذه القضية وهي المقدمة مع مثلها، تولدت بينهما النتيجة، وهي: «جملة أخرى خبرية» تسمى أيضاً قضية، وهي التي قصد إثباتها أو نفيها، ولذلك يقول الفقهاء: «وجه الدليل»، ويعنون به وجه لزوم النتيجة من المقدمات.

وتنقسم القضايا أيضاً قسمين: موجبة، وهي «المثبتة»، وسالبة وهي «المنفية» وتنقسم كل واحدة أربعة أقسام: كلية محصورة، وجزئية محصورة، وشخصية، ومهملة (۱).

<sup>(</sup>۱) انظر الكلام على القضية وأقسامها في: شرح البناني على السلم مع حواشيه ص١٤٥-١٢٧ وضوابط المعرفة للميداني ص٥٥-٨٥، وآداب البحث والمناظرة -القسم الأول-ص١٤-٥٦، وذكرها تحت عنوان: «فصل في مبادى التصديقات»، وتعريفات الجرجاني ص١٧٦-١٧٦ حيث قال: «اعلم أن المركب التام المحتمل للصدق والكذب يسمى من حيث اشتاله على الحكم (قضية)، ومن حيث احتاله الصدق والكذب (خبراً)، ومن =

فالكلية المحصورة هي التي يكون موضوعها عاماً، كقولنا: «كل مسكر حرام»<sup>(۱)</sup>. والجزئية المحصورة نحو قولنا: «بعض الحيوان إنسان» واللفظ الحاصر لها يسمى سوراً نحو «كل» و «بعض».

والشخصية: هي التي يكون موضوعها جزئياً، كقولنا: زيد قائم. والمهملة: هي التي يتبين فيها أن الحكم للكل أو للبعض، كقولنا: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خَسَرُ ﴾ (٢) إلا أن الشخصية والمهملة مطرحتان في العلوم، فبقيت المحصورتان: الكلية والجزئية، وكل واحدة منهما تكون موجبة وسالبة.

فالقضايا على هذا أربع، ثم إن البرهان من طريق صورة تركيبية على ثلاثة أضرب: الضرب الأول: يسميه بعض الناس «القياس الاقتراني»، ويسميه أهل المنطق «الحملي»<sup>(7)</sup>، ويسميه أهل اللغة «برهان العلة»، وهو يشتمل على مقدمتين في كل مقدمة محمول وموضوع، وهما الحكم، والمحكوم عليه، فتلك أربعة أشياء كل مقدمة محمول وموضوع، وهما الحكم، والمحكوم عليه، فتلك أربعة أشياء على المنطق إلا أن واحداً منها يتكرر في المقدمتين، فتبقى ثلاثة أشياء يسميها أهل المنطق حدوداً، وهي الحد الأوسط، والحد الأكبر، والحد الأصغر.

<sup>=</sup> حيث إفادته الحكم (إخباراً)، ومن حيث كونه جزءا من الدليل (مقدمة)، ومن حيث يطلب بالدليل (مطلوباً)، ومن حيث يحصل من الدليل (نتيجة)، ومن حيث يقع في العلم ويسأل عنه (مسألة)، فالذات واحدة، واختلافات العبارات باختلافات الاعتبارات».

<sup>(</sup>۱) حديث متفق عليه، خرجه البخاري في كتاب المغازي، في باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن ٧٢/٣، ومسلم في كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر حرام ٩٩/٦ . (٢) آية ٢ من سورة العصر .

<sup>(</sup>٣) انظر: آداب البحث والمناظرة -القسم الأول- ص٦٣، وذكر أنه يسمى قياس الشمول وأنه يكون في القضايا الحملية، والشرطيات المتصلة، ثم قال: «اعلم أولا أن القياس الحملي إنما سمي اقترانيا، لاقتران حدوده الثلاثة من غير أن يتخللها حرف استثناء الذي هو (لكن) وسمي حمليا؛ لأن الحمليات تختص به، ويسمى شموليا، لأن الحد الأصغر إذا اندرج في الأوسط في الأكبر؛ لزم اندماج الأصغر في الأكبر وشموله له .

فأما الحد الأوسط فيسميه الفقهاء علة، وهو «الذي يتكرر في المقدمتين»(١).

وأما الحد الأكبر فهو «الحكم» وهو الذي يكون في النتيجة عمولاً(٢).

وأما الحد الأصغر فهو: «المحكوم عليه» (")، وهو الذي يكون في النتيجة موضوعاً، والمقدمة التي فيها الأصغر تسمى صغرى، والمقدمة التي فيها الأصغر تسمى صغرى، والمقدمة التي فيها الحد الأكبر تسمى كبرى، ومثال ذلك قولنا: «كل مسكر حرام» مقدمة، وهي كلية نبيذ مسكر. فالنبيذ حرام»، فقولنا: «كل مسكر حرام» مقدمة أخرى، موجبة، وهي المقدمة الكبرى، وقولنا: «وكل نبيذ مسكر» مقدمة أخرى، وهي أيضاً كلية موجبة، وهي المقدمة الصغرى، وقولنا: «والنبيذ حرام» هي النتيجة.

والحد الأوسط هو المسكر، لأنه تكرر في المقدمتين، والأصغر هو النبيذ؛ لأنه موضوع في النتيجة وهو المحكوم عليه، والحد الأكبر هو الحرام، لأنه محمول في النتيجة وهو الحكم، ثم إن هذا الضرب له ثلاثة أشكال: الشكل الأول: «أن يكون الحد الأوسط موضوعاً في إحدى المقدمتين، محمولا في الأخرى» (أ) وإن عبرت بعبارة الفقهاء قلت: أن تكون العلة

<sup>(</sup>١) مثاله لفظ «حيوان» من قولنا: «كل إنسان حيوان، وكل حيوان حساس» لأنها متكررة، وهي جزء كل واحدة من القضيتين .

انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) مثاله: لفظ «حسّاس» في المثال السابق؛ لأنه اختصت به المقدمة الأخيرة. آداب البحث والمناظرة –القسم الأول– ص٦٤.

<sup>(</sup>٣) انظره في المرجع السابق، والمنتهي لابن الحاحب ص١١، ضوابط المعرفة ص٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) انظر الكلام على هذا الشكل في: آداب البحث والمناظرة -القسم الأول- ص٦٥، ضوابط المعرفة ص٢٤١، شرح البناني على السلم مع حواشيه ص ١٧٢. وقد عرف ـ

حكماً في إحدى المقدمتين محكوماً عليه في الأخرى، وذلك كالمثال الذي ذكرنا، ألا ترى أن المسكر وهو العلة وقع محكوماً عليه في قولنا: «كل مسكر حرام»، ووقع حكماً في قولنا: «النبيذ مسكر»، ويشترط في هذا المثال أن تكون المقدمة الصغرى موجبة لا سالبة، وأن تكون الكبرى كلية لا جزئية، وحيئذ تنتج نتيجة صحيحة (۱).

الشكل الثاني: «أن يكون الحد الأوسط محمولا في المقدمتين» (أ) ويسميه الفقهاء «الفرق» ويشترط في إنتاجه أن تكون الكبرى كلية، وأن تكون إحدى المقدمتين مخالفة للأخرى في الإيجاب والسلب، ومثاله قولنا: «كل ثوب مذروع، ولا ربوي مذروع، فلا ثوب واحد ربوي».

الشكل الثالث: «أن يكون الحد الأوسط موضوعاً في المقدمتين»(١) ويسميه

والشكل عند هؤلاء الناس يطلق عن قضيتي قياس من غير أن تعتبر الأسوار إذ ذاك بالضرب لـ يشار

<sup>=</sup> الأخضري الشكل في سلمه فقال:

<sup>(</sup>١) انظر: شرطي إنتاج الشكل الأول في شرح الخبيصي على تهذيب المنطق ص٧٣، وآداب البحث والمناظرة -القسم الأول- ص٦٦، ضوابط المعرفة ص٢٤٥، وشرح البناني على السلم مع حواشيه ص٧٧١ فما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر الكلام على الشكل الثاني وشرطي إنتاجه في: آداب البحث والمناظرة -القسم الأول- ص٦٨-٦٩، والمصدر السابق، وضوابط المعرفة ص٢٥٦-٢٥٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر الكلام على الشكل الثالث وشرطي إنتاجه في: آداب البحث والمناظرة القسم الأول ص٧١، وضوابط المعرفة ص٢٦٦-٣٦٣، شرح البناني على السلم ص٧١ فما بعدها، وقد نظم صاحب السلم هذه الأشكال وزادها رابعا، والمؤلف جعلها ثلاثة على قول بعض الأقدمين من حذف الشكل الرابع لبعد إنتاجه عن الطبع فقال: وللمقدمات أشكال فقط أربعة بحسب الحد الوسط وللمقدمات أشكال فقط أربعة بحسب الحد الوسط حمل بصغرى وضعه بكبرى يدعى بشكل أوّل ويدرى وحمله في الكل ثانياً عرف ووضعه في الكل ثالثاً ألف =

الفقهاء بـ «النقض»، ويشترط في إنتاجه أن تكون المقدمة الصغرى موجبة، وأن تكون إحداهما كلية، ومثاله قولنا: «كل قمح مطعوم، وكل قمح ربوي، فبعض المطعوم ربوي».

### ○ تبيهات ثلاثة ○

الأول: متى كان في البرهان مقدمة سالبة، أو جزئية، أو مظنونة؛ كانت النتيجة كذلك؛ لأنها تتبع أخسّ المقدمات، ولا تتبع أشرفها (١).

الثاني: تجتمع الأشكال الثلاثة في أنها لا تنتج إذا كانت المقدمتان معاً سالبتين أو جزئيتين (٢).

الثالث: لا تكون نتيجة الشكل الثالث إلا سالبة، ولا تكون نتيجة الشكل الثالث إلا جزئية، وأما نتيجة الشكل الأول فتكون موجبة أو سالبة، أو كلية، أو جزئية (٢).

<sup>(</sup>١) قال الشاعر في هذا:

إن الزمان لتابع أرذاك تبع النتيجة للأخسّ الأرذل ذكره الشيخ رحمه الله في آداب البحث والمناظرة -القسم الأول- ص٧٤،٦٨، وانظر شرح البناني على السلم ص١٨٨.

<sup>(</sup>٢) انظر الكلام على هذا التنبيه في: آداب البحث والمناظرة – القسم الأول– ص٦٨ وهو راجع إلى شروط الإنتاج المتقدمة في كل شكل، وضوابط المعرفة ص٢٧٦-٢٧٧، وشرح البناني على السلم مع حواشيه ص١٨٨٠ .

<sup>(</sup>٣) انظره في المراجع السابقة. وقد تقدم الكلام عليه في ذكر الأشكال وشروط إنتاج كل شرط .

### ○ تلخيـص ○

يتصور في تركيب كل شكل ست عشرة صورة؛ لأن كل واحد من المقدمتين يمكن أن تكون على أربعة أنواع، وأربعة في أربعة، ستة عشر، ولكن إنما ينتج في الشكل الأول أربع صور، وفي الثاني أربع، وفي الثالث ست صور، ولا ينتج سائر الصور لعدم شروط الإنتاج فيها.

الضرب الثاني: «الشرطي المتصل» (")، ويسميه الفقهاء «التلازم»، وهو مركب من مقدمتين، الأولى منهما مركبة من قضيتين، قرن إحداها بحرف شرط، وتسمى المقدمة الأخرى أجزاء الشرط، وتسمى «التالي»، وقد يسمى المقدم بالملزوم، والتالي باللازم، والمقدمة الثانية استثناء من قضية واحدة قرن بها حرف استثناء \_ على اصطلاح أهل المنطق \_ مثل: «لكن»، أو لم يقرن، ويكون الكلام في معناه، وتشتمل هذه المقدمة الثانية على ذكر إحدى القضيتين المتقدمتين تسليما إما بالنفي أو الإثبات حتى ينتج إحدى القضيتين أو نقيضها، مثال ذلك: قولنا: «إن كان الوتر (") يؤدى على الراحلة، فهو

<sup>(</sup>١) ويسمى القياس الاستثنائي كا تقدم.

وانظر تعريفه والكلام عليه في: آداب البحث والمناظرة –القسم الأول– ص٧٧–٨٠ وضوابط المعرفة ص٢٩٦،٢٨١، وشرح البناني على السلم مع حواشيه ص١٩٠، وشرح الخبيصي ص٩١.

وقد عرفه الأخضري في سلمه بقوله:

ومنه ما يدعى بالاستثنائي يعرف بالشرطي بـلا امتـراء وهو الذي دل على النتيجـةِ أو ضدها بالفعـل لا بالقـوة

 <sup>(</sup>٢) الوتر: مقابل للشفع في الأعداد نحو الواحد، والثلاثة، والخمسة، والمراد هنا في كلام
 المؤلف الصلاة المخصوصة التي تصلى بعد صلاة العشاء .

المفردات للراغب ص١١٥، ومعجم لغة الفقهاء ص٤٩٨.

نافلة»(١)، ومعلوم أنه يؤدى على الراحلة، فهو نافلة.

وهذا الضرب قسمان:

أحدهما: أن يكون اللازم أعم من الملزوم. فينتج على وجهين أحدهما: أن يكون الاستثناء (٢) عين المقدم كقولنا: إن كانت هذه الصلاة صحيحة، فالمصلي متطهر، والأخرى أن يكون الاستثناء نقيض التالي، كقولنا: لكنه غير متطهر، فالصلاة غير صحيحة، ولا ينتج استثناء نقيض المقدم (٣)،

<sup>(</sup>١) النافلة والنفل في اللغة: الزيادة، وفي الشريعة: «كل طاعة زيدت على الفريضة» أو على المقدر من العبادات .

المفردات ص ٥٠٢، الكافية في الجدل لإمام الحرمين ص ٤١، معجم لغة الفقهاء ص ٤٨٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: آداب البحث والمناظرة -القسم الأول- ص٧٨ حيث قال: واعلم أن حرف الاستثناء في هذا الفن هو لفظة «لكن» خاصة وإطلاق الاستثناء عليه اصطلاح منطقي، ووجه مناسبته للغة أن الاستثناء استفعال من الانثناء، وهو الرجوع، والشرطية لم يحكم فيها بوجود مقدمها ولا عدمه، ولا وجود تاليها، ولا عدمه، فينثني المستدل إليها بحرف الاستثناء الذي هو «لكن»، ويثبت مقدمها، أو ينفيه، أو يثبت تاليها أو ينفيه ولا خامس ألبتة، ومن هنا كانت ضروبها أربعة:

١ ـ نفى التالى يسمى استثناء نقيض التالى .

٧ - إثبات التالي يسمى استثناء عين التالي .

٣ ـ نفى المقدم يسمى استثناء نقيض المقدم.

٤- إثبات المقدم يسمى استثناء عين المقدم.

فكل واحد من طرفيها أثبته؛ فقد استثنيت عينه، وكل واحد من طرفيها نفيته، فقد استثنيت نقيضه .

<sup>(</sup>٣) مثاله: لو كان هذا إنسانا لكان حيوانًا، لكنه غير إنسان، فلا ينتج كونه غير حيوان لاحتمال إن يكون حيوانًا آخر غير الإنسان، كالفرس مثلًا، ويمكن أن يقال: نفي الملزوم لا يقتضي نفي اللازم. آداب البحث والمناظرة –القسم الأول– ص٧٩.

وعين التالي<sup>(١)</sup>.

القسم الثاني: أن يكونا متساويين، فحينئذ ينتج على أربعة أوجه، كقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وذلك لأن المتساويين يلزم من إنبات كل واحد منهما نفي الآخر بخلاف الأعم، والأخص، فإنه لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، ولا مم إثبات الأحم، وأثبات الأخص، فلذلك يبطل من إنتاجها وجهان.

الضرب الثالث: الشرطي المنفصل: ويسميه المتكلمون «السبر والتقسم» (۱)، ويسميه بعض الفقهاء «نمط التعاند» (۱)، وهو مركب من مقدمتين فأكثر

<sup>(</sup>١) مثاله: لو كان هذا إنسانًا لكان حيوانًا، لكنه حيوان فلا ينتج كونه إنسانًا، لجواز أن يكون حيواناً آخر غير الإنسان كالجمل مثلًا؛ لأن استثناء عين التالي لا ينتج عين المقدم، ويقال: وجود اللازم لا يقتضي وجود الملزوم لجواز كون اللازم أعم من الملزوم. المصدر السابق ص٧٨.

<sup>(</sup>٢) السبر في اللغة: الاختبار، ومنه سبر الجرح يسبره إذا نظر ما غوره. والتقسيم مصدر قسم بمعنى جزأ وفرّق، وفي الاصطلاح الأصولي: «حصر الأوصاف في الأصل المقيس عليه، وإبطال ما لا يصلح بدليل فيتعين أن يكون الباقي علة».

لسان العرب ١٩٢٠/٣، ١٩٢٠)، ١٩٢٥، البرهان لإمام الحرمين ١٥/٢، الإحكام للآمدي ٣٦٠/٣، المحصول ٢٩٩/٢/٢، شرح الكوكب ١٤٢/٤.

وانظر: آداب البحث والمناظرة -القسم الثاني- ص19-19 وذكر أنه يسمى عند الجدليين بالتقسيم والترديد، وقد ذكر له أمثلة من القرآن في أضواء البيان 710/8-71، الكليات لأبي البقاء 71/8-71، الإبهاج جـ 70 ص 90، مذكرة الشيخ ص 90 .

<sup>(</sup>٣) انظر معنى النمط والتعاند في: المصباح المنير ٩٦٨/٢، النهاية لابن الأثير ١٧٧/٤، شرح البناني على السلم وحواشيه ص١٣٨، ونمط التعاند هنا ليس مصطلحاً كما ظن المؤلف رحمه الله، وإنما هو تعبير بهذا اللفظ، والمراد به هنا النوع أو الطريق كما يدل على ذلك صنيع الغزالي رحمه الله في المستصفى حيث قال: ﴿والبرهان عبّارة عن مقدمتين معلومتين، =

يقترن بالأولى حرف معاندة، وبالثانية حرف استثناء أو معناه، ومثاله: قولنا: «هذا العدد إما زوج وإما فرد، لكنه زوج، فليس بفرد»، وإنتاجه على أربعة أوجه، مثال الأول ما ذكرنا، ومثال الثاني: لكنه فرد فليس بزوج، ومثال الثالث: لكنه ليس بفرد فهو زوج، الثالث: لكنه ليس بفرد فهو زوج، وذلك أنهما قسمان متناقضان، فينتج إثبات كل واحد منهما نفي الآخر، ونفي كل واحد منهما إثبات الآخر، فتلك أربعة أوجه، ولا يشترط أن تنحصر القضية في قسمين، فقد تكون ثلاثة وأكثر، ويشترط أن يستوي جمعها كقولنا. «العدد إما متساو أو أقل أو أكثر»، ومثاله في الفقه إما واجب، أو مندوب، أو حرام، أو مكروه، أو مباح، فإثبات واحد من الأقسام يقتضي نفي ما عداه (۱).

### ○ تكميل ○

إذا لم يقم دليل على قضية، فقد يستدل على إثباتها ببطلان نقيضها، أو يستدل على بطلانها بإثبات نقيضها، والقضيتان المتناقضتان هما اللتان إذا

تؤلف تأليفاً مخصوصاً بشرط مخصوص، فيتولد بينهما نتيجة، وليس يتحد نمطه بل يرجع إلى ثلاثة أنواع...» إلخ. ثم قال: «النمط الأول ثلاثة أضرب...» إلخ. ثم قال: «النمط الثاني من البرهان، وهو نمط التلازم يشتمل على مقدمتين...» إلخ. ثم قال: «النمط الثالث نمط التعاند وهو على ضد ما قبله، والمتكلمون يسمونه السبر والتقسيم...» إلخ . انظره ٢٤/١، ٢٦-٢٠.

<sup>(</sup>۱) انظر الكلام على كل من القسمين، أعني القياس الشرطي المتصل، والقياس الشرطي المركب، ويسمى المنفصل ، وعلى ضروبهما المنتجة وغير المنتجة، والأمثلة لها في: آداب البحث والمناظرة -القسم الأول- ص٧٨-٨٠، شرح الخبيصي ص٩١-٩٢ وضوابط المعرفة ص ٢٨٣-٢٩٦، وشرح البناني على السلم ص ١٩٠؛ المنتهى لابن الحاجب ص٠١٠.

صدقت إحداهما كذبت الأخرى، وبالعكس، ويشترط أن يكون المحكوم في القضيتين واحدا، وأن يكون الحكم واحدا، وحينئذ يصدق الحكم على النقيض (١).

<sup>(</sup>۱) انظر الكلام على التناقض بين القضيتين والحاجة إلى معرفة النقيض، وأن بعض الأشياء قد لا يدل البرهان عليها، ولكن يدل على إبطال، أو إثبات نقيضها...إلخ. ضوابط المعرفة ص١٦٦-١٦٧، آداب البحث والمناظرة القسم الأول ص٥٥-٥٧، شرح الجبيصي ص٤٥-٥٩، وشرح البناني على السلم وحواشيه ص٤٥-١٥٥١.

# الفن الثاني من علم الأصول في المعارف اللغوية وهي عشرة أبواب:

# الباب الأول في الوضع، والاستعمال، والحمل

أما الوضع فهو «جعل اللفظ دليلاً على المعنى»(1), وهو على قسمين: وضع أولي، وهو «الذي لم يسبق بوضع آخر»(1), ويسمى المرتجل، ووضع منقول من معنى إلى آخر وهو على قسمين: منقول لعلاقة، وهو المجاز. ومنقول لغير علاقة، ويختص باسم المنقول كتسمية الولد جعفرا، والجعفر في اللغة: «النهر الصغير»(1). وأما الاستعمال فهو «التكلم باللفظ بعد وضعه»(1), وسواء أطلق على معناه الأول، أو نقل عنه لعلاقة أو غير علاقة.

وأما الحمل فهو: «اعتقاد السامع لمراد المتكلم من لفظه»(°)، سواء

<sup>(</sup>۱) انظر تعريف الوضع، وأقسامه في: التعريفات ص٢٥٢، وشرح تنقيع الفصول ص٢٠، والمزهر للسيوطي ٣٨/١–٤٦، وشرح الكوكب ١٠٧/١، وجمع الجوامع، وحاشية البناني ٢٦٤/١، ونهاية السول ٢٩٦/١.

<sup>(</sup>٢) كتسمية الولد «زيداً». شرح تنقيح الفصول ص٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) ذكر في اللسان أنه النهر عامة عن ابن جني، وقيل: النهر الملآن عن الأزهري وقيل: الجعفر النهر الصغير فوق الجدول، وقيل: الجعفر النهر الكبير الواسع، عن ابن الأعرابي . انظره ١٤٢/٤، وانظر: شرح تنقيح الفصول ص٢١ .

<sup>(</sup>٤) انظر تعریفه في: شرح تنقیح الفصول ص ۲۰، نهایة السول ۲۹۹/۱، شرح الکوکب ۱۰۷/۱.

<sup>(</sup>٥) انظر الكلام على الحمل وأمثلته في: شرح الكوكب ١٠٧/١، شرح تنقيع =

أصاب مراده أو أخطأه، فالاستعمال من صفة المتكلم، والحمل من صفة السامع، والوضع متقدم عليهما.

### ○ فروع ثلاثة ○

الأول: في وضع اللغات (1)، فذهب قوم (2)، إلى أنها اصطلاحية، وضعها الله الناس فيما بينهم ليتخاطبوا بها، وذهب قوم (2) إلى أنها توقيفية (1) وضعها الله وعلمها عباده بواسطة الملائكة والأنبياء، والأمر في ذلك محتمل، ولا تبنى عليه فائدة (٥).

<sup>=</sup> الفصول ص٢٠-٢٢، ونهاية السول ٢٩٦/١.

<sup>(</sup>١) جمع لغة، وأصلها في اللغة: «أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم». وفي الاصطلاح: «اللفظ الموضوع لمعنى» .

القاموس المحيط، مادة (لغا)، ومذكرة الأصول لشيخنا ووالدنا رحمه الله ص١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) المراد بهم: أبو هاشم ومن تابعه من المعتزلة.

التمهيد للأسنوي ص ١٣٨، المزهر للسيوطي ١٦/١، إرشاد الفحول ص١٢.

 <sup>(</sup>٣) المراد بهم: أبو الحسن الأشعري وأتباعه، وابن فورك .
 انظر: المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٤) انظر الكلام على مسألة اللغة هل هي توقيفية، أو اصطلاحية، أو بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي في: المراجع السابقة، والمستصفى ٣١٨/١، المسودة ص٥٦٠، حاشية البناني على المحلى على جمع الجوامع ٢٦٩/١ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ١٩٤/١، نهاية السول ٢١١١، الخصائص ٢/٠٤، الإحكام للآمدي ٢٣/١، فواتح الرحموت نهاية السول ٢١١١، الحوكب ٤٠/١ - ٩٨٠.

<sup>(</sup>٥) ذكر شيخنا رحمه الله في مذكرته فائدة للخلاف وهي: «جواز قلب اللغة إذا كانت اصطلاحية فيعبر المتكلم عن لفظ الطلاق بلفظ «اسقني الماء» فتطلق زوجته بناء على ذلك، وعدم جواز قلبها؛ لأنها توقيفية فلا تطلق باللفظ المصطلح عليه».

انظرها ص١٧٢، وانظر: نشر البنود ١١٠/١.

الفرع الثاني: أجاز مالك (۱)، والشافعي (۱) استعمال اللفظ الواحد في معنيين فأكثر في حالة واحدة (۱۱)، ومنعه قوم (۱)، وذلك كالمشترك، يطلق على معنيين، وكالحقيقة والمجاز يجمع بينهما في اللفظ، ومنه قوله تعالى: ﴿إِن اللهُ وملائكته يصلون على النبي ﴾ (۱)، لأن الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة

- (٢) هو: أبو عبد الله الإمام ، كفاه تعريفاً أنه الشافعي، أحد الأئمة الأربعة، يجتمع مع النبي عَلَيْكُ في عبد مناف كان في القمة من الفصاحة، والبيان، والبلاغة، تأدب بآداب البادية، وأخذ العلوم من الحضر، رحل إلى المدينة، والعراق، واليمن، ومصر، وهو واضع علم الأصول. من شيوخه: مسلم الزنجي، ومالك بن أنس، ومطرف بن مازن. من تلاميذه: أحمد بن حنبل، والمزني، والربيعان الجيزي والمرادي. من تآليفه: الحجة، والأم، والرسالة. ولد عام ١٥٠ه، وتوفي عام ٢٠٤ه.
  - طبقات السبكي ٢٤/١-٣٤، وفيات الأعيان ٣٠٥/٣.
- (٣) وقال الزركشي: إن الشافعي يوجب العموم عند عدم القرينة. انظر: سلاسل الذهب ص ١٠٣ فما بعدها، التبصرة ص ١٨٤، الإبهاج ٢٥١/١، الإحكام للآمدي ٢٥٢/٢، المستصفى ٢٤٢، المنخول ص ١٤٧، وهو قول الجمهور. وانظر: شرح تنقيح الفصول ص ١١٤-١١١.
- (٤) المراد بهم: أبو هاشم، وأبو عبد الله وأبو الحسين البصريان، والأحناف، وإمام الحرمين، والرازي. المعتمد ٢٦/١، البرهان لإمام الحرمين ٣٤٤/١، أصول السرخسي ٢٦/١-١٦٣، المحصول ٣٤٤/١، والتمهيد لأبي الخطاب ٢٣٨/٢.
  - (٥) جزء من الآية ٥٥ من سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>۱) هو: أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي ، ينتهي نسبه إلى يعرب ابن قحطان، إمام دار الهجرة، أحد الأئمة الأربعة، أجمعت الأمة على علمه وورعه، وحفظه، وضبطه، وصلاحه، وأمانته، وإحاطته بالكتاب والسنة، وهو غني عن التعريف، وأعرف من أن يعرف، كتبت فيه الكتب المستقلة. من شيوخه: ربيعة الرأي، عبد الرحمن ابن هرمز، نافع مولى ابن عمر، والزهري. من تلاميذه: يحيى بن يحيى الأندلسي، والشافعي، والثوري، وغيرهم يبلغون الألف. من تآليفه: الموطأ، وتفسير غريب القرآن، ورسالة في القدر. ولد عام ٩٣ه، وتوفي عام ١٧٩ه. تذكرة الحفاظ ٢٠٧/، ترتيب المدارك ١٠٤/، وفيات الأعيان ٢٨٤/٣ مالك لأبي زهرة .

الدعاء، وقد استعمل في المعنيين معا.

الفرع الثالث: إذا ورد اللفظ المشترك بقرينة حمل على المعنى الذي تدل عليه القرينة، وإن ورد مجرداً عن القرينة توقف فيه، فلم يتصرف فيه إلا بدليل، وقال الشافعي: يحمل على جميع محتملاته احتياطا(١)، والفرق بين هذه الفروع أن الأول في الوضع، والثاني في الاستعمال، والثالث في الحمل(١).

<sup>(</sup>۱) انظرالأقوال وأدلتها في هذه المراجع: المحصول للرازي ۳۸۰/۱/۱، والإحكام للآمدي ٢٢/٢، والتحصيل ٢١٦٦، وشرح تنقيع الفصول ص ١١٤-١١٦، الإبهاج ٢٦٤/١، ونهاية السول ٢٤١/٢، وشرح الكوكب ١٩٧-١٩٧٠.

<sup>(</sup>٢) ويعرف الفرق بين الثلاثة من تعريف كل منها وقد تقدم. انظر: الإبهاج ٢٦٤/١، وشرح تنقيح الفصول ص٢٠-٢١، وشرح الكوكب ١٠٧/١ .

# الباب الثاني في الحقيقة والمجاز

وفيه فصلان:

### الفصل الأول: في حدّهما:

أما الحقيقة فهي: «اللفظ المستعمل في معناه»(١)، والمجاز هو: «اللفظ المستعمل في غير معناه لعلاقة بينهما»(١)، والمراد بالمعنى هنا هو ما يعنيه العرف الذي وقع التخاطب به، وذلك أن الاستعمال على ثلاثة أضرب: لغوي، وشرعي، وعرفي. واللفظ يكون حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخر، وهو تصيير الحقيقة مجازاً، والمجاز حقيقة باختلاف الاستعمال، ألا ترى أن الدابة في اللغة حقيقة في كل حيوان، وفي عرف أهل مصر حقيقة في الحمار

<sup>(</sup>١) قال ابن الحاجب في المنتهى: الحقيقة في اللغة: «ذات الشيء اللازمة له من حق أي لزم وثبت». وفي الاصطلاح: «اللفظ المستعمل في وضعه الأول في الاصطلاح الذي به التخاطب» ، وهي لغوية، وعرفية، وشرعية...إلخ. ص١٩٠ .

وانظر تعريف الحقيقة وأقسامها في: التعريفات ص٨٩، التلخيص في البلاغة ص٣٢٨، شرح تنقيح الفصول ص٢٤٢، المعتمد ١٦/١، المزهر ١٥٥٥، الخصائص ٢٤٢٠، التبصرة ص ١٩٥، الإبهاج ٢٧١/١، البرهان لإمام الحرمين ١٧٤١، المستصفى ١٤٩/١.

<sup>(</sup>٢) المجاز في اللغة: «الطريق إذا قطع من أحد جانبيه إلى الآخر»، وخلاف الحقيقة، وفي الاصطلاح: «اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولاً لمناسبة بينهما مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي».

لسان العرب ٥/٣٢٦، القاموس ٢/٠٧١، مذكرة الشيخ رحمه الله ص ١٧٥، التعريفات ص ٢٠٢، التلخيص ص ٣٩٧، المعتمد ١٦/١، المحصول ٢٠٢، التلخيص ص ٣٩٠، المزهر ٢٠٥١. الفصول ص ٤٤، الحدود للباجي ص ٥٢، المزهر ٢٥٥١.

لا غير، وفي عرف أهل المغرب حقيقة في المركوبات كلها، وهي مجاز بالنظر إلى كل استعمال منها إذا أطلقت على سواه، وكذلك الصلاة، والزكاة، والصيام، وغير ذلك من الألفاظ الشرعية لها معان في اللغة، ومعان في الشرع، وهي بالنظر إلى الشرع حقيقة في المعاني الشرعية، مجاز في اللغوية، وهي بالنظر إلى اللغة بعكس ذلك(1).

قال في المراقي في تعريف الحقيقة الشرعية، وترتيب الأخذ بها في الأحكام :

ومسا أفساد لاسمه النبسيّ لا الوضع مطلقاً هو الشرعيّ واللفظ محمول على الشرعيّ إن لم يكن فمطلق العرفيّ فاللغوي على الجلي ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب المذكرة ص١٧٥، وانظر المراجع السابقة .

<sup>(</sup>١) هذا رأي المؤلف رحمه الله، أخذه من شرح تنقيح الفصول ولم أر من قال بهذا القول غيرهما، وإن نقله صاحب نشر البنود من القرافي وهو أن الحقيقة قد تكون مجازًا وأن المجاز قد يكون حقيقة ، والفرق بين الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية والمجاز معروف عند الأصوليين، قال الشيخ رحمه الله: «وبرهان الحصر في الأقسام الأربعة: أن اللفظ إما أن يبقى على أصل وضعه، أو يغير عنه، فإن غير فلابد أن يكون ذلك التغيير من قبل الشرع، أو من قبل استعمال اللفظ في غير موضعه لعلاقة بقرينة، فالأول الوضعية، والثاني الشرعية، والثالث العرفية، والرابع المجاز.

### الفصل الثاني: في أقسام المجاز:

وهو ينقسم قسمين: مجاز في الأفراد (١) وهو الأكثر، ومجاز في التركيب والإسناد، كقوله تعالى: ﴿فَمَا رَبِحَتُ تَجَارَتُهُم ﴿ (١)؛ لأن الربح في الحقيقة من صفة التاجر، لا من صفة التجارة.

وينقسم من طريق علاقته عشرة أقسام:

أولها: مجاز التشبيه، كتسمية الشجاع بالأسد، وتدخل الاستعارة في هذا القسم. وثانيها: تسمية المجاور باسم مجاوره (٣).

وثالثها: إطلاق اسم الكل على البعض(1).

<sup>(</sup>١) مثل: «رأيت أسداً يخطب».

وانظر الكلام على أنواع المجاز في: مذكرة الشيخ رحمه الله ص٣٠-٦١ .

<sup>(</sup>٢) الآية رقم ١٦ من سورة البقرة .

ووجه المجاز هنا: «إسناد الفعل إلى شيء يتلبس بالذي هو في الحقيقة له كما تلبست التجارة بالمشترين» .

الكشاف ٥٣/١، وانظر: كلام المؤلف على الآية في تفسيره ٨٨١٠.

<sup>(</sup>٣) كإطلاق اسم المحل على الحال، وذلك كإطلاق الراوية على الإناء الجلد الذي يحمل فيه الماء، مع أن الراوية في اللغة: هو الحيوان المحمول عليه .

التمهيد للأسنوي ص ١٩٥، التلخيص وشروحه ٣٤/٤، شرح الكوكب المنير / ١٦٥،١٦٠/١ .

<sup>(</sup>٤) مثل إطلاق الأصابع على بعضها في قوله تعالى: ﴿يجعلون أصابعهم في آذانهم﴾. التلخيص مع شروحه ٣٦/٤، وشرح الكوكب ١٦٦/١ .

ورابعها: إطلاق البعض على الكل(١).

وخامسها: تسمية السبب باسم المسبب (١).

وسادسها: تسمية المسبب باسم السبب ".

وسابعها: التسمية، أو الوصف بما يستقبل (1).

وثامنها: بما مضي<sup>(٥)</sup>.

وتاسعها: الزيادة في اللفظ (٢).

**وعاشرها:** النقصان منه<sup>(۷)</sup>.

 <sup>(</sup>١) مثل قوله تعالى: ﴿تحرير رقبة مؤمنة﴾.

انظر المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٢) مثاله: ﴿ وينزل لكم من السماء رزقا ﴾ أي مطراً، وهو السبب . التلخيص وشروحه ٣٩/٤، شرح الكوكب ١٥٨/١ .

 <sup>(</sup>٣) مثاله: «رعينا الغيث» لأن الغيث سبب النبات.

التلخيص وشروحه ٣٧/٤ .

<sup>(</sup>٤) مثاله: ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِر خَمِراً﴾. التلخيص ٤٠/٤، البرهان للزركشي ٢٧٨/٢.

<sup>(</sup>٥) مثاله: ﴿وَآتُوا البِتَامِي أَمُوالْهُمِ﴾.

التلخيص ٤٠/٤. البرهان ٢٨٠/٢.

<sup>(</sup>٦) مثاله: فوليس كمثله شيء . البرهان ٢٧٤/٢.

<sup>(</sup>V) مثاله: ﴿واسأل القرية﴾.

المصدر السابق.

# البــاب الثالث في العموم ، والخصوص

وفيه ثلاثة فصول :

الأول: في حد العموم، وأدواته. أما حده: «فالعموم، هو شمول الحكم لكل فرد من أفراد الحقيقة» (۱)، والعام هو: «اللفظ الموضوع لمعنى كلي بشرط شمول الحكم لكل فرد من أفراده (۱)، فهو من الكلية (۱) لا من الكل (۱).

<sup>(</sup>١) انظر تعريف العموم في: التعريفات للجرجاني ص١٥٧، الحدود للباجي ص٤٤، اللمع للشيرازي ص١١، إرشاد الفحول ص١١٢، المحصول لابن العربي ص٢٤١.

<sup>(</sup>٢) العام في اللغة: الشامل. وفي الاصطلاح عرفه المؤلف، ولكن تعريفه أحسن منه أن يقال: «هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة بلا حصر».

القاموس ١٩٤/٤، نشر البنود ص٢٠٦، المحصول للرازي ١٩٢/٢، جمع الجوامع مع حاشية البناني ١٩٩/١، وانظر: بقية التعريف للعام في شرح التنقيع ص٣٨، المعتمد ٢/٣١، الإحكام للآمدي ٢٨٦/٢، المستصفى ٢/٢١، الإحكام لابن حزم ١٨٨١، أصول السرخسي ١/٥٦، كشف الأسرار ٢٣٣١، العدة لأبي يعلى ١١٠١، الإبهاج ٢/٠٨، شرح الكوكب ١٠٠٣، فواتح الرحموت ١/٥٥١، سلاسل الذهب ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتاً أو سلباً .

جمع الجوامع حاشية البناني ١/٥٠٥، التمهيد للأسنوي ص٢٩٨، شرح تنقيح الفصول ص١١٢/٣. . الفصول ص١٩٥، تيسير التحرير ١٩٣/١، شرح الكوكب ١١٢/٣.

<sup>(</sup>٤) يعني أن دلالة العام على أفراده ليست من باب دلالة الكل على جزئياته ، وهو الحكم على المجموع من حيث هو كأسماء العدد...، فصيغة العموم للكلية، والنكرات للكلي، وأسماء الأعداد للكل، وبعض العدد زوج للجزئية، والأعلام للجزئي، وما تركب من الزوج كالخمسة للجزء. شرح الكوكب ١١٣/٣.

وأدوات العموم: «كل»(۱)، و «جميع»(۱) و «أجمع»(۱)، و «الجمع»(۱) و «الجمع» و الخمع»(۱) بالألف واللام سواء كان سالمًا أو مكسرًا. واسم الجمع و اللام التي للجنس الم والنكرة في سياق النفى (۱)، و «الذي»،

(١) مثالها: ﴿ كُلُّ نَفْسُ ذَائقة المُوتُ ﴾ وهي أقوى صيغ العموم.

انظر: المحصول للرازي ١٩٧/١، والإحكام للآمدي ١٩٧/٢، أصول السرخسي ١٥٧/١، أعلى المعتمد ١٠٦/١، شرح تنقيح الفصول ص ١٧٩، المعتمد ٢٠٦/١، شرح الكوكب ١٢٣/٣.

- (۲) مثالها: (جميع الناس عبيد لله)، وهي مثل «كل» إلا أنها لا تضاف إلا إلى معرفة. انظر: أصول السرخسي ١٥٨/١، تيسير التحرير ٢٢٥/١، المحصول للرازي ١٠٧/٢/١، الإحكام للآمدي ١٩٧/٢، شرح تنقيح الفصول ص ١٧٩، كشف الأسرار ٢/٠١، المعتمد ٢٠٦/١، المحلى على جمع الجوامع ١٩٥١، شرح الكوكب ١٢٧٣-١٢٨.
  - (٣) مثالها: ﴿لأغوينهم أجمعين﴾، و «رأيت القوم أجمع».
  - انظر: المصدر السابق. إرشاد الفحول ص١١٩، مختصر البعلي ص١٠٧.
- (٤) مثاله: «إذا كان سالما: ﴿إِن المسلمين والمسلمات﴾ الآية. ومثاله إذا كان مكسراً: ﴿وَالرَّجَالُ قُوامُونَ عَلَى النساء﴾ » .
- انظر: المستصفى ٣٧/٢، اللمع ص١٥، البرهان ٣٢٣/١، الإحكام للآمدي ١٩٧/٢، شرح الكوكب ١٣٠/٣.
- (°) مثل: المعشر، والنفر، والقوم، والرهط، ومنه قوله تعالى: ﴿ يَا مَعَشَرُ الْجَنُ وَالْإِنْسُ أَلَمُ يَأْتُكُم رَسُلُ مَنْكُم ﴾، وقوله: ﴿ أَنَّهُ استمع نفر من الجن ﴾، وقوله: ﴿ إِنَّهُ استمع نفر من الجن ﴾، وقوله: ﴿ إِنَّهَا كَانَتُ مِنْ قُوم ﴾ .
- لسان العرب ٤/٤/٥، شرح الكوكب ١٢٨/٣-١٢٩، المغنى للخبازي ص١١٤.
- (٦) مثل قوله تعالى: ﴿إِن الإنسان لفي خسر﴾ الآية، وقوله: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾. المصدر السابق ص ١٣١-١٣٣، نهاية السول ٧٩/٢، المعتمد ٢٠٧/١، المحصول للرازي ١٨٠/٢/١، الإحكام للآمدي ١٩٧/٢، شرح تنقيح الفصول ص ١٨٠، كشف الأسرار ١٤/٢، شرح الكوكب ١٣١/٣.
- (٧) وكذلك إذا كانت في سياق النهي أو الشرط أو الامتنان، مثالها في سياق النفي قوله -

و «التي» وتثنيتهما، وجمعهما<sup>(۱)</sup>، و «من»<sup>(۲)</sup>، و «ما»<sup>(۳)</sup>، و «أي»<sup>(۱)</sup>، و «متی»<sup>(۱)</sup>....

ي تعالى: ﴿ ذلك الكتاب لا ريب فيه ﴾، وفي سياق النهي: ﴿ ولا تطع منهم آثما أو كفورا ﴾، وفي سياق الشرط: ﴿ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره ﴾، وفي سياق الامتنان: ﴿ وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ﴾.

انظر مذكرة الشيخ رحمه الله ص٢٠٦، شرح الكوكب ١٣٦/٣، البرهان ٢٣٣٧، انظر مذكرة الشيخ رحمه الله ص٢٠٦،

(۱) مثالهما قوله تعالى: ﴿واللذان يأتيانها منكم﴾، ﴿واللاتي تخافون نشوزهن﴾. وانظر: العضد ۱۰۲/۲، أصول السرخسي ۱۵۷/۱، جمع الجوامع حاشية البناني ١٩٠١، نهاية السول ۷۸/۲، شرح الكوكب ۱۲۳/۳، فواتح الرحموت ۲۲۰/۱، إرشاد الفحول ص ۱۲۱.

(٢) مثالها: ﴿من عمل صالحا فلنفسه﴾، وتستعمل غالباً للعاقل . انظرها في: العدة لأبي يعلى ٢٠٥/٤، المعتمد ٢٠٦١، البرهان ٣٢٢/١، المحصول ١/٢/٢١، شرح تنقيح الفصول ص٩٩١-٢٢٥، أصول السرخسي ١٥٥/١، كشف الأسرار ٢/٥، العضد ٢/٢، المسوّدة ص١٠٠، الإحكام للآمدي ١٩٧/٢، المنخول ص١٤٠، شرح الكوكب ١١٩/٣.

(٣) مثالها: ﴿ مَا عندكم ينفد وما عند الله باق ﴾. وتستعمل غالباً لغير العاقل . وانظر الكلام عليها في: المعتمد ٢٠٦/١، البرهان ٣٢٢/١، اللمع ص١٥، المحصول للرازي ١٩٧/٢/١، الإحكام للآمدي ١٩٨/٢، شرح تنقيح الفصول ص١٩٩، شرح الكوكب ١١٩/٣، أصول السرخسي ١/٦٥١، كشف الأسرار ١١/٢، المسودة ص١٠١٠.

(٤) مثالها: ﴿ لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ﴾ وتستعمل في العاقل وغيره وانظرها في: المعتمد ٢٠٦/١ ، العدة لأبي يعلى ٤٨/١ ، اللمع ص١٥، شرح تنقيح الفصول ص١٧٩، تيسير التحرير ٢/٢/١ ، المحصول للرازي ٢/٢/١ ، جمع الجوامع حاشية البناني ٤/٩٠١ ، شرح الكوكب ٢٢٢/٣ .

(٥) مثالها: ﴿ متى هذا الوعد ﴾ ، ومتى تقم أقم. وتستعمل للزمان المبهم . وانظر تفصيل الكلام عليها في: المعتمد ٢٠٦/١، البرهان ٣٢٣/١، شرح تنقيح الفصول ص١٩٧٠، أصول السرخسي ١٧١/١، شرح الكوكب ١٢١/٣ .

في الزمان، و «أين» و «حيث» في المكان (١)، و «مهما» (٢).

وقال الشافعي: «ترك الاستفصال في حكاية الأحوال تقوم مقام العموم في المقال»(٢)، واختلف في «الفعل في سياق النفي»(١).

(۱) مثال «أين»: ﴿أينها تكونوا يدرككم الموت﴾، ﴿أين المفر﴾. ومثال «حيث»: ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾.

وانظر الكلام عليهما، وعلى «أنى» في: المراجع السابقة، الإحكام للآمدي ١٩٨/٢، جمع الجوامع ٤٠٩/١، المنخول ص١٠٨، اللمع ص١٥، المسوّدة ص١٠١.

(٢) مثالها: ﴿ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين ﴾. وانظر الكلام على «مهما» ومعناها، وهل هي اسم، أو حرف، في: الكشاف للزمخشري ٢١١٥-١١٤/٢، ومغني اللبيب ٢٩١٦-٢١، تفسير القرطبي ٢٦٧/٧، التسهيل للمؤلف ٤٢/٢، ولم أر من ذكرها في كتب الأصول.

(٣) مثالها: قصة غيلان بن سلمة رضي الله عنه حين أسلم وعنده عشر زوجات، فقال له النبي عَلِيْكَة : «أمسك عليك أربعاً وفارق سائرهن». خرجه مالك في الموطأ، ومعناه أن النبي عَلِيْكَة إذا سُئِلَ عن شيء يحتمل أكثر من وجه وأطلق الجواب و لم يستكشف السائل عن أحد الاحتالات، فإن ذلك الجواب يدل على أنه لا فرق بين الأوجه المحتملة في المسألة فيكون بمثابة اللفظ العام .

وانظر المسألة في: البرهان ٣٤٥/١، المحصول ٦٣١/٢/١، شرح تنقيح الفصول ص١٨٧، الفروق ٨٧/٢، شرح الكوكب ١٧١/٣ .

(٤) مثاله: «لا آكل أو إن أكلت فعبدي حر» يعم جميع مفعولاته ويقبل تخصيصه . وانظر الكلام عليه في: المستصفى ٢٠٢/، المحصول ٢٠٢٧/، الإحكام للآمدي ٢٠١/، ابن الحاجب ١٠٣/٣، فواتح الرحموت ٢٨٦/٢، وشرح الكوكب ٢٠٣/٣.

### الفصل الثاني: في حد التخصيص، وذكر الخصصات:

أما التخصيص فهو «إخراج بعض ما يتناوله العموم قبل تقرر حكمه» (١) وتحرزنا بهذا القيد من النسخ؛ لأنه بعد تقرر الحكم الأول.

وأما المخصصات (٢) للعموم فضربان: متصلة، ومنفصلة.

فالمتصلة: (<sup>۳)</sup> الاستثناء<sup>(٤)</sup>، والشرط<sup>(۰)</sup>،.....

- (۱) ويقال في تعريفه: وإخراج بعض ما يتناوله اللفظ من الحكم بما يدل على ذلك قبل العمل به، وهذا بناء على أنه لا يشترط في التخصيص ألا يكون إلا في عام . وانظر تعريف التخصيص في: المعتمد ١/٠٥٠، العدة ١/٥٥١، البرهان ١/٠٠٠، اللمع للشيرازي ص١٨، الحدود للباجي ص٤٤، وكشف الأسرار ٢/١، ٣٠٦، شرح الكوكب ٢٦٧/٣ .
- (٢) جمع مخصص، والمخصص: «المخرج أو إرادة المتكلم الإخراج، ويطلق على الدليل مجازا وهو المراد عند الأصوليين؛ لأنه يعتبر حقيقة عرفية لشيوعه عندهم». شرح الكوكب ٢٧٧/٣، وانظر الكلام على المخصص في: المعتمد ٢٥٦/١، المحصول 4٢/٢، منهاج العقول ٩٢/٢.
- (٣) ضابط المخصص المتصل أنه: «لا يستقل بنفسه، بل مرتبط بكلام آخر» . شرح الكوكب ٢٨١/٣، وانظر: الكلام على المخصص المتصل في: المعتمد ٢٨٣/١-٥٨٥، فواتح الرحموت ٢١٦/١، وذكر أنه ليس مخصصاً عند الأحناف، مذكرة الشيخ رحمه الله ص٢١٨، حاشية البناني على المحلى ٩/٢ .
- (٤) مثاله قوله تعالى: ﴿وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا﴾. مذكرة الشيخ رحمه الله ص٢١٨، وشرح الكوكب المنير ٣/٢٨١-٢٨٢، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص٢١٣-٢١٤، وسيأتي تعريف الاستثناء في الفصل الرابع إن شاء الله تعالى.
- (٥) مثال التخصيص بالشرط قوله تعالى: ﴿لَكُلُ وَاحَدُ مَنْهُمَا السَّدَسُ مُمَا تَرَكُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُ﴾. مَذَكُرة الشَّيخ رحمه الله ص٢١٨ .

# والمنفصلة<sup>(٣)</sup>: العقــل<sup>(١)</sup>، والحــس<sup>(٥)</sup>، ......

(۱) مثاله قوله تعالى: ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾. والمراد بها هنا ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام مثل النعت، عطف البيان، أو الحال، وسواء أكان ذلك الوصف مفردا، أم جملة، أم شبهها إلا ما خصص من ذلك في المفهوم.

انظر: شرح الكوكب ٣٤٧/٣، وانظر الكلام على التخصيص بالصفة في: المعتمد ١٠٥/٢، المستصفى ٢٠٤/٢، تيسير التحرير ٣٨٢/١، المحصول ٢١٨٥/١، العضد على ابن الخاجب ٢١٨٦، مذكرة الشيخ رحمه الله ص٢١٨.

(٢) مثالها قوله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾، والمراد بها: «أن يأتي بعد اللفظ العام
 حرف من أحرف الغاية مثل اللام، وإلى، وحتى».

شرح الكوكب ٣٤٩/٣، وانظر: اللمع ص٢٧، المعتمد ٢٥٧/١، المستصفى ٢٠٨/٢ و لم يذكر المؤلف رحمه الله بدل البعض من الكل، ولعله داخل عنده في التخصيص بالصفة، ومثاله: قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾. الآية.

(٣) ضابط المخصص المنفصل: «أنه يستقل بنفسه دون العام بأن لم يكن مرتبطاً بكلام آخر، وهو لفظ أو غيره».

شرح الكوكب ٢٧٧/٣، مذكرة الشيخ رحمه الله ص٢١٩، وانظر: المعتمد ٢٨٣/١، جمع الجوامع ٢٤/٢ .

- (٤) مثاله قوله تعالى: ﴿ خالق كل شيء ﴾، فالعقل دل على أنه لم يخلق نفسه، تعالى عن ذلك. شرح الكوكب ٢٢٩/٣، مذكرة الشيخ رحمه الله ص٢٢، المحصول ٢١١/٣/١، المعتمد ٢٧٢/١، اللمع ص١٩، العدة ٢٧/٢، البرهان ٢٠٨١، شرح تنقيح الفصول ص٢٠٢، تيسير التحرير ٢٢٣/١.
- (٥) الحس: هو «الدليل المأخوذ من الرؤية البصرية، أو السمع، أو اللمس، أو الذوق، أو الشم، من إطلاق الجزء وإرادة الكل».

وعرفه الجرجاني فقال: «الحس المشترك هو القوة التي ترتسم فيها صور الجزئيات المحسوسة، فالحواس الخمس الظاهرة، كالجواسيس لها فتطلع عليها النفس من ثم فتدركها، ومحله مقدم التجويف الأول من الدماغ كأنها عين تتشعب منها خمسة أنهار».

التعريفات ص ٨٦، وانظر: الكلام على التخصيص بالحس في شرح تنقيح الفصول =

# وفعل النبي عَلِيْقُ (")وإقراره (ن)، والإجماع (°)،.....

- = ص ٢١٥، المحصول ١١٥/٣/١، الإحكام لابن حزم ٣٤٢/١، المستصفى ٩٩/٢، شرح الكوكب ٢١٨/٣، ومثاله قوله تعالى: ﴿ يَجبى إليه ثمرات كل شيء الماله أن مكة لم يُجْبَ إليها كل شيء، فكان ذلك تخصيصًا بالحسّ.
- (۱) مثال منطوق الكتاب قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ فإن عمومه خصص بقوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾، ومثال منطوق السنة قوله عَلِي : «فيما سقت السماء العشر» خصص بقوله عَلِي : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» .
  - مذكرة الشيخ رحمه الله ص٢٠-٢٢٣، شرح الكوكب ٣٥٩/٣.
- (٢) مثال مفهوم الموافقة قوله عَلَيْكَ: «لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته». خصص بمفهوم الموافقة في قوله تعالى: ﴿ فلا تقل لهما أف ﴾ ، فإنه يفهم منه منع حبس الوالد في الدين، فلا يحبس في دين ولده، ومثال مفهوم المخالفة قوله عَلَيْكَ: «في أربعين شاةً شاةً» خصض بمفهوم قوله: «في الغنم السائمة الزكاة»، فمفهوم السائمة أنه لا زكاة في المعلوفة فتخرج من عموم: «في أربعين شاة شاة»، المصدران السابقان.
- (٣) مثاله: تخصيص عموم قوله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ بما ثبت عنه عَلِيْكُ «أنه كان يأمر بعض أزواجه أن تشد إزارها ثم يباشرها وهي حائض». مذكرة الشيخ رحمه الله ص٢٢٢، التبصرة ص٢٤٧، العضد ١٥١/٢.
- (٤) مثاله: ما ذكره الشاطبي رحمه الله في الموافقات، وهو إقراره على واستبشاره بما قال مجزز المدلجي رضي الله عنه، حيث رأى أقدام زيد وأسامة: «هذه الأقدام بعضها من بعض». فإنه يفهم منه عند الشافعية إثبات النسب بالقيافة، وذلك مخصص لعموم الأدلة . انظره ٣٠٩/٣ مع التعليق، وانظر التخصيص بإقراره في: العدة ٢٠٣/٢، المستصفى ١٠٩/٢ مسرح الكوكب ٣٧٣/٣، شرح التنقيح ص ٢١٠، فواتح الرحموت ١٠٥٤/١.
- (٥) مثاله عند الشيخ رحمه الله، والقرافي: الإجماع على تخصيص ﴿ أُو مَا مَلَكُتَ أَيَمَانُكُم ﴾ بتحريم المملوكة إذا كانت أختاً من الرضاع .

المذكرة ص٢٢٠، شرح التنقيح ص٢٠٢، وأرى أنه أوضح منه التمثيل بتخصيص قوله=

والقياس<sup>(۱)</sup> على خلاف فيه. وكل هذه تخصص الكتاب والسنة. ولا يخصص العموم وروده على سبب خاص<sup>(۲)</sup> خلافاً للشافعي.

= تعالى: ﴿ وَاإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةَ فَلاَّمُهُ السَّدَسِ ﴾ بالإجماع على أن الأخوين يحجبانها من الثلث إلى السَّدس، ولم أر من مثل به .

وانظر الكلام على التخصيص بالإجماع في: المعتمد ٢٧٦/١، العدة ٥٧٨/٢، اللمع ص٢١، شرح الكوكب ٣٦٩/٣.

(١) مثاله قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ﴾ الآية. فإن عموم الزانية خصص بقوله تعالى: ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾ فقيس عليها العبد، فخصص عموم الزاني بالقياس.

مذكرة الشيخ رحمه الله ص٢٢، وانظر الكلام على التخصيص بالقياس في: العدة ٧/٥٥، تخريج الفروع على الأصول ص١٧٥، شرح التنقيح ص٣٠٠، البرهان ١٤٢٨، تيسير التحرير ١٤٢١، شرح الكوكب ٣٧٧/٣، أصول السرخسي ١٤٢/١، ونقل عن الأحناف أنهم لا يقولون بالتخصيص به كخبر الواحد إلا إذا سبق تخصيصه، وهناك من العلماء من فرق بين القياس القطعي، والظني، أو الخفي، والجلي. انظر: المراجع السابقة .

(٢) مثال اللفظ العام الوارد على سبب خاص: قصة الأنصاري الذي قبّل الأجنبية، ونزل فيه قوله تعالى: ﴿ إِن الحسنات يذهبن السيئات ﴾ الآية، قال للنبي عَلَيْكَ: ألى هذا يا رسول الله ، ومعنى ذلك هل حكم هذه الآية يختص بي لأني سبب نزولها، فأفتاه النبي عَلِيْكَ بأن العبرة بعموم لفظ: ﴿ إِن الحسنات يذهبن السيئات ﴾ لا بخصوص السبب، حيث قال له: (بل لأمتي كلهم)، وهو نص نبوي في محل النزاع .

ومن أمثلته: حديث «أن النبي عَلِيْكُ لما أيقظ علياً وفاطمة وأمرهما بالصلاة من الليل، وقال له على رضي الله عنه: إنَّ أرواحنا بيد الله إن شاء بعثنا...إلخ، وَلَى عَلِيْكُ يضرب فخذه ويقول: ﴿وكَانَ الْإِنسَانَ أَكْثَرُ شِيء جدلاً فجعل علياً داخلاً فيها مع أن سبب نزولها الكفار الذين يجادلون في القرآن».

مذكرة الشيخ رحمه الله ص٢٠٩-٢١٠.

ومحل الخلاف في المسألة إذا لم توجد قرينة على التخصيص، ولا على التعميم غير اللفظ نفسه، والقولان: العموم، والقصر على السبب منقولان عن مالك، والشافعي، وكثير ع

من أصحابهما، ولكن القول بالعموم قول الجمهور، وهو الراجح في نظري .
 الأحكام للباجي ص ٢٧٠، وممن ذهب إلى أنه يقصر على سببه أبو ثور، والمزني والقفال،
 والدقاق، وآخرون .

نهاية السول ٤٧٧/٢، إرشاد الفحول ص١٣٤، وانظر الأقوال وتفصيلها في: المعتمد ٢٧٢/١، التبصرة ص٤٤٠، أصول السرخسي ٢٧٢/١، الأحكام للباجي ص٢٧٠، شرح الكوكب ١٧٧/٣.

(١) العرف في اللغة: بمعنى المعرفة. قال في اللسان: «العرف والعارفة والمعروف واحد ضد النكر، وهو كل ما تعرفه النفس من الخير وتبسأ به وتطمئن إليه». مادة (عرف).

وفي الاصطلاح: «ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول». وقيل هو: «عادة جمهور في قول أو فعل».

وقيل: إن العادة (ما استمر الناس عليه على حكم العقول، وعادوا إليه مرة بعد أخرى» . التعريفات للجرجاني ص١٤٩، والمستصفى للغزالي ٢٩/١، المدخل الفقهي العام ١٨٣١، وانظر الأدلة المختلف فيها لمصطفى البغا ص٢٤٢، ومثاله نحو أن يقال: هحرمت عليكم الربا في الطعام، (وعادتهم البر مثلا،) فيكون هذا العرف مخصصاً للطعام بالبر. انظر شرح الكوكب ٣٨٨٨، والموافقات ٢٨٣/٢.

(٢) اتفق العلماء على الأخذ بالعرف والعادة إذا كانا شرعيين، واختلفوا في العادة الجارية بين الناس، ويمثلون للعادة الشرعية مثل سلب العبد أهلية الشهادة، ويمثلون للأخرى فيما لو حلف ألا يصلى فلا يحنث بالدعاء.

وبعض العلماء يجعل محل الخلاف في العادة الفعلية، وربما عبروا عنها بالعرف العملي مثل الحنفية وهم الذين يقولون بجواز التخصيص بالعرف والعادة، ووافقهم على ذلك ابن خويز منداد من المالكية، وذكر الرازي في المحصول أن العرف أو العادة إذا كان أحدهما في زمن الرسول عليه يكون مخصصاً، وأما عير ذلك فلا يخصص عموم الأدلة. وما ذكره يرجع إلى السنة التقريرية .

انظر: المحصول ١٩٨/٣/١، الإحكام للآمدي ٤٨٦/٢، تيسير التحرير ٣١٧/١، إحكام الفصول ص١٧٧، المعتمد ١/١٦، العدة ٢/٢٥، وشرح الكوكب ٣٨٨/٣.

راويه له(١)، ولا عطفه على خاص (١)، ولا عطف خاص عليه (١).

<sup>(</sup>١) ويعبر عنه بعض العلماء بمذهب الراوي، ومثل له الباجي بما روى ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي عَلَيْكُ أنه قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا». وقال: التفريق بالأبدان خاصة، وأجازه الحنابلة، وبعض الأحناف، وبعض الشافعية.

والذي يظهر لي أن الخلاف هنا يرجع إلى الخلاف في الاحتجاج بقول الصحابي . انظر: إحكام الفصول ص١٧٦، المحصول ١٩١/٣/١، الإحكام للآمدي ٢٨٥/٢، ونسبه لأكثر الفقهاء والأصوليين، وشرح الكوكب ٣/٥٧٣، العدة ٢/٥٧٥.

<sup>(</sup>٢) مثاله: قوله تعالى: ﴿ فَإِن الله هُو مُولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ﴾. وقوله عَيِّلِيَّة: ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده، ووالده، والناس أجمعين».

 <sup>(</sup>٣) مثاله: قوله عَلَيْنَة: (لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده».

وانظر الكلام على عطف العام على الخاص، وعطف الخاص على العام في: المحصول ٢٠٥/٣/١ .

### الفصل الثالث: في مسائل متفرقة

الأولى: مذهب مالك، والقاضي أبي بكر بن الطيب (1): أن أقل الجمع النان (٢). ومذهب الشافعي، وأبي حنيفة (٢) وغيرهما أن أقل الجمع ثلاثة (١٠).

<sup>(</sup>١) هو محمد بن الطيب البصري المالكي الأصولي المتكلم، انتهت إليه رئاسة المالكية في عصره، من شيوخه: الأبهري، وابن أبي زيد، وأبو مجاهد. من تلاميذه: أبو ذر الهروي، وأبو عمران الفارسي، والقاضي ابن نصر. من تآليفه: التقريب والإرشاد، والمقنع في الأصول، والتمهيد في العقائد، ولد عام ٣٣٨ه، وتوفي عام ٤٠٣ه.

الديباج ٢٢٨/٢، وفيات الأعيان ٤٠٠/٣، الأعلام ٤٦/٧ .

<sup>(</sup>٢) وبه قال عمر، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ، وابن الماجشون، والأشعري، والغزالي، وجمهور الظاهرية، والخليل، ونفطويه، وبعض الحنابلة، ونقل عن سيبوبه .

انظر: المعتمد ٢٤٨/١، التبصرة ص١٢٧، العدة ٢٩/٢، إحكام الفصول ص١٥٤، الإحكام لابن حزم ٢٣٨٤، كشف الأسرار ٢٨/٢، شرح التنقيح ص٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) هو الإمام النعمان بن ثابت بن زوطي، أحد الأثمة الأربعة وأكبرهم سنا. قيل: إنه أدرك أنس بن مالك، فيكون تابعياً، وقيل غير ذلك. من شيوخه: حماد بن أبي سليمان، وعطاء ابن أبي رباح، ونافع مولى ابن عمر. من تلاميذه: أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وزفر. من تآليفه: المخارج في الفقه، ومسند في الحديث، وينسب الفقه الأكبر إليه. ولد عام ٥٠٠ه.

وفيات الأعيان ٣٩/٥، ابن كثير ٢٠٠٧/١، تذكرة الحفاظ ١٦٨/١، وأبو حنيفة لأبي زهرة .

<sup>(</sup>٤) وبه قال ابن عباس، وعثمان رضي الله عنهم. وهو ظاهر قول الشافعي، وأحمد، ونقله الباجي، والقاضي عبد الوهاب عن مالك، وهو قول عامة المعتزلة، وجمهور النحويين، واختاره ابن حزم، ونقل عن سيبويه، وفي المسألة أقوال أخرى منها: أن أقله واحد، ذكره إمام الحرمين في البرهان وأبطله.

ومنها: التفصيل بين جمع الكثرة فهو ظاهر في الاستغراق، وبين جمع القلة فهو ظاهر، =

المسألة الثانية: يندرج العبيد في خطاب الناس (١)، ويندرج النساء في خطاب الرجال لاستوائهم في الأحكام إلا ما خصصه الدليل (١).

= فيما دون العشرة حكاه الكيا.

ومنها: الوقف. ومال إليه الآمدي في الإحكام.

والراجع - في نظري - أن أقل الجمع ثلاثة، وقد يطلق الجمع على الاثنين والواحد مجازاً فيحتاج عندئذ إلى قرينة. وانظر الأقوال وأدلتها في: المعتمد 7.84، البرهان 7.84، العدة 7.84، أصول السرخسي 1.101، إحكام الفصول ص107، الإحكام لابن حزم 3.7، الإحكام للآمدي 7.84، شرح الكوكب 7.84.

- (۱) ذهب إلى هذا القول جمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة، وابن حزم، وذهب بعض الشافعية، وابن خويز منداد من المالكية إلى أن العبيد لا يدخلون في خطاب الناس إلا بدليل. وذهب أبو بكر الرازي الحنفي إلى أنهم يدخلون في العمومات المثبتة لحقوق الله تعالى دون المثبتة لحقوق الآدميين، وذكر الأسنوي عن الشافعية أن الخطاب إذا تضمن تعبداً دخل فيه العبيد، وإن تضمن ملكاً أو عقداً أو ولاية فلا يدخلون فيه .
- والراجع -في نظري- هو القول الأول القائل: بأنهم يدُخُلُون في الخطاب حتى يخرجهم الدليل. وانظر الأقوال وأدلتها في: إحكام الفصول ص٢٢٣، شرح التنقيع ص١٩٦، البرهان ٢٧٦/١، التبصرة ص٧٥، تيسير التحرير ٢/٣٥١، فواتع الرحموت ٢٧٦/١، البرهان ٢٨٨/٣، شرح الكوكب ٢٤٤/٣، الإحكام لابن حزم ٨٨/٣، التمهيد للأسنوي ص٥٥٥، المحصول للرازي ٢٠١/٣/١.
- (٢) ذهب إلى هذا القول ابن خويز منداد، والقاضي عبد الوهاب من المالكية، والسرخسي من الأحناف، وبعض الشافعية، والإمام أحمد في رواية، واختاره أبو يعلى، وابن قدامة. وبه قال الظاهرية. وذهب الإمام أحمد في رواية عنه، أنه لا يعم الإناث. واختارها أبو الخطاب، والطوفي، وهو قول أكثر الشافعية، والحنفية، والمالكية.

والراجح - في نظري - أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال إلا بقرينة، وهذه القرينة قد تكون شرعية، أو لغوية، أو عرفية، وإذا نظرنا إلى أدلة الفريقين علمنا أن الحلاف لفظي. وارجع إليها إن شئت في: إحكام الفصول ص75، والإحكام لابن حزم 70، أصول السرخسي 77، شرح اللمع 77، المحصول 77، البرهان لإمام العدة 77، التمهيد لأبي الخطاب 77، شرح الكوكب 770، البرهان لإمام الحرمين 77، تيسير التحرير 77، 77.

المسألة الثالثة: يجوز التخصيص حتى لا يبقى من العموم إلا واحد (١٠). المسألة الرابعة: إذا خصّ العام بقي حجة بعد التخصيص (١٠). المسألة الخامسة: إذا ورد الاستثناء أو الشرط أو الغاية بعد أشياء، فمذهب

(١) حكاه إمام الحرمين في التلخيص عن معظم الشافعية، ونسبه لاختيار الشافعي، ونسبه القاضي عبد الوهاب للجمهور، وهو قول الحنابلة، واختيار الأحناف.

وهناك أقوال أخرى منها: أنه لابد من بقاء جمع كثير. وهو قول أبي الحسين البصري، ونقل عن أكثر الشافعية، ونقله ابن برهان عن المعتزلة، واختاره الغزالي .

ومنها: إذا كان العام مفرداً كمن أو السارق جاز التخصيص إلى الواحد، لأن اللفظ يصلح لها جميعا، وإن كان بلفظ الجمع كالمسلمين جاز إلى أقل الجمع وهو إما ثلاثة، أو اثنان على الخلاف المتقدم، وبه قال القفال، وابن الصباغ، والأسفرائيني .

ومنها: التفصيل بين التخصيص بالاستثناء، والبدل، فيجوز إلى واحد، وإلا فلا، حكاه ابن المطهر .

ومنها: أنه لا يجوز رده إلى أقل الجمع مطلقا. حكاه ابن برهان .

والراجع - في نظري - هو القول الذي ذكره المصنف؛ لأن الجمع قد يطلق ويراد به الواحد . وانظر الأقوال وأدلتها في: البحر المحيط ١٦٠/٣-١٦٣، إرشاد الفحول ص١٤٤، المعتمد ٢٥٤/١، التبصرة ص١٢٥، العدة ٢٥٤/١، المحصول ٢٦/٣/١، سلاسل الذهب ص٢٣٨-٢٤٠ .

(٢) هذا قول الجمهور، وهو محمول على التخصيص بمبين، أما إذا خص بمبهم فلا يكون حجة. وذكر الباقلاني، وابن السمعاني الإجماع عليه. وخالفهم بعض أئمة الأحناف مثل الدبوسي، والسرخسي، وذهب عيسى بن أبان، وأبو ثور إلى أنه لم يبق حجة بعد التخصيص، وهناك أقوال أخرى منها: أنه إذا خص بمتصل يكون حجة، وإذا خص بمنفصل فلا يكون حجة. وبه قال الكرخي، والثلجي .

ومنها: إذا لم يمنع التخصيص استفادة الحكم بالاسم، وتعلقه بظاهره، كان حجة، وإذا منع ذلك لم يكن حجة .

والراجع \_ في نظري \_ أنه يبقى حجة في الباقي بعد التخصيص. وانظر الأقوال وأدلتها في: المعتمد ٢٢/٣/١، التبصرة ص ١٨٧، العدة ٥٣٩/٢، المحصول ٢٢/٣/١، إحكام الفصول ص ١٥٠، شرح الكوكب ص ١٦١، سلاسل الذهب ص ٢٤٤.

مالك أنه يرجع إلى جميعها(١).

ومذهب أبي حنيفة أنه يرجع إلى الأخير خاصة (١).

## • تقسم الألفاظ \_ أربعة أقسام:

عام أريد به العموم، نحو: «كل مسكر حرام»(").

وخاص أريد به الخصوص، كقوله عَلَيْكُ في الذهب والحرير: «هذان محرمان على ذكور أمتي»(<sup>1)</sup>.

(١) وبه قال الشافعية، والقاضي عبد الجبار في رواية، وهو الراجع عند الحنابلة ونقل عن نص الإمام أحمد رحمه الله .

انظر: المعتمد ٢٦٤/١، التبصرة ص١٧٢، العدة ٢٧٨/٢، إحكام الفصول ص١٨٨، الاستغناء ص٦٥٧.

(٢) واختاره الرازي في المعالم. والأصفهاني، والظاهرية، وبعض متأخري المعتزلة . وبالإضافة إلى المراجع السابقة انظر: أصول السرخسي ٢٧٥/١، الإحكام لابن حزم ٢٧٥/٤، شرح الكوكب ٣١٢/٣، أضواء البيان ٨٩/٦، وسلاسل الذهب ص٢٥٦، ٢٦٠ وهناك قولان آخران: أحدهما نقله أبو الحسين البصري عن القاضي عبد الجبار، وهو: إن سيقت لغرض واحد انصرف إلى جميعها، وإن سيقت إلى أغراض مختلفة، أو كانت الثانية أضراباً عن الأولى رجع للأخيرة فقط .

والثاني: التوقف. وهو مذهب الباقلاني، والأشعرية، واختاره إمام الحرمين، والغزالي، والرازي، وهو الراجع – في نظري – لأنه قد يرجع إلى الأولى فقط، وقد يرجع إلى الوسطى فقط، وقد يرجع إلى الجميع، وكل ذلك راجع إلى القرائن، فلا يحكم برجوعه إلى الجميع ولا إلى البعض إلا بدليل أو قرينة، وهذا القول استظهره الشيخ رحمه الله في أضواء البيان ١٩٠/٦ فانظره مع أمثلته.

(٣) حديث متفق عليه، خرجه البخاري في المغازي، باب بعث أبي موسى، ومعاذ إلى اليمن ٧٢/٣ .

ومسلم في الأشربة، باب بيان أن كل مسكر حرام ٩٩/٦.

ويمثل له بقوله تعالى: ﴿وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها﴾. الآية .

(٤) خرجه ابن ماجه عن على رضي الله عنه، وكذلك النسائي بلفظ: أحذ رسول الله عَلَيْكُ .

وعام أريد به الحصوص، كقوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾ (١) فإنه يراد به غير المحصن.

وخاص أريد به العموم، كقوله تعالى: ﴿ فلا تقل لهما أف ﴾ (٢)، فإن المراد النهى عن أنواع العقوق كلها.

= حريراً بشماله، وذهباً بيمينه، ثم رفع بهما يديه فقال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم». ابن ماجه ١٨٩/٢، النسائي ١٦٠/٨.

<sup>(</sup>١) جزء من الآية رقم (٢) من سورة النور، ولا تصلح مثالاً للعام المراد به الخصوص، وإنما هي مثال للعام الذي دخله تخصيص (العام المخصوص) .

والأصوليون يمثلون للعام المرادِ به الخصوص بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ إِنَّ النَّاسِ قد جمعوا لكم﴾ الآية .

<sup>(</sup>١) جزء من الآية رقم (٢٣) من سورة الإسراء.

# البــاب الرابع في الاستثناء

وفيه فصلان:

الفصل الأول: في حده:

قال بعضهم: هو إخراج الأول<sup>(۱)</sup> عما دخل فيه الثاني بإلا ونحوها، وقيل: هو إخراج بعض ما يتوهم دخوله في اللفظ الأول بأدوات الاستثناء مع ما بعدها حتى يتصل بما قبلها<sup>(۱)</sup> وتحرز بوصف أدواته من التخصيص وخرج عنه الاستثناء المنقطع، لأنه لا يتوهم دخوله في اللفظ الأول كقولك: جاءني القوم إلا الحمار، فإن الحمار لا يتوهم دخوله في القوم.

وذلك أن الاستثناء على أربعة أنواع: تارة يخرج ما لولاه لعلم دخوله، وهو الاستثناء من النصوص كقولك: عندي عشرة إلا اثنين، وتارة يخرج ما لولاه لظن دخوله، وهو الاستثناء من الظواهر والعمومات، نحو: اقتلوا الكفار إلا النساء والصبيان، وتارة يخرج ما لولاه لجاز دخوله وهو الاستثناء من الأزمان، نحو: صلّ إلا عند طلوع الشمس، ومن المكان، نحو: اجلس

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، ولعل الصواب إخراج الثاني عما دخل فيه الأول .

<sup>(</sup>٢) وعرفه القرافي بتعريف أعم فقال: «الاستثناء هو إخراج بعض الجملة أو ما يعرض لها من الأحوال، أو الأزمنة، أو البقاع، أو المحال، أو الأسباب، أو ما لا يتعين الحكم فيه بالنقيض بلفظ لا يستقل بنفسه مع لفظ المخرج».

الاستغناء ص١٠٢، وانظر تعريفات أخرى في العدة ٢٥٩/٢، المعتمد ٢٦٠/١، المحصول ٣٨/٣/١، كشف الأسرار ١٢١/١، الإحكام لابن حزم ١٢١/١، المساعد لابن مالك ٥٤٨/١.

إلا على المقابر، ومن الأحوال، نحو: ﴿ لِمُتَاتَنِي بِهِ إِلا أَنْ يَحَاطُ بِكُم ﴾ ('') وتارة يخرج ما يقطع بعدم دخوله، وهو الاستثناء المنقطع، لأن الثاني من غير جنس الأول. واختلف فيه، هل هو حقيقة، أو مجاز؟ فإن جعلناه مجازاً فالحد صحيح؛ لأن الحدود إنما توضع للحقائق، وإن جعلناه حقيقة فيزاد في الحد «أو ما يعرض في نفس المتكلم والسامع، ليشمل المنقطع ('').

<sup>(</sup>١) جزء من الآية رقم (٦٦) من سورة يوسف.

<sup>(</sup>۲) عرف ابن الحاجب الاستثناء المنقطع والمتصل فقال: وأما حده فعلى القول بالتواطىء ما دل على مخالفة بإلا غير صفة، وأخواتها، وعلى أنه مُشْتَرَكَ، أو مجاز فلا يجتمعان في حد فيقال في المنقطع: «ما دل على مخالفة بإلا غير الصفة وأخواتها من غير إخراج»، وأما المتصل فقال الغزالي: «قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول». المنتهى ص ١٨١، المستصفى ٣٦/٣، وإحكام الفصول ص ١٨٢.

### الفصل الثاني: في مسائل متفرقة:

الأولى: الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات(١).

الثانية: يجوز استثناء الأكثر من الجملة (٢)، خلافاً للقاضي أبي بكر بن الطيب (٢). الثالثة: يجب (٤) أن يكون الاستثناء متصلاً بالمستثنى منه (٥)، وحكي عن ابن عباس (٢) جوازه ولو بعد شهر.

<sup>(</sup>١) خلافاً للحنفية. وراجع المسألة في: المحصول ٥٦/٣١، الإحكام للآمدي ٢٥١/٢، شرح التنقيح ص٢٤٧، الاستغناء للقرافي ص٥٤٩، وفيه بحث قيم، سلاسل الذهب ص٢٦١، وكشف الأسرار ١٢٦/٣، شرح الكوكب ٣٢٧/٣.

<sup>(</sup>٢) نقله الباجي عن أكثر المالكية وقال: وهو الصحيح. إحكام الفصول ص١٨٧، وهو مذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين، ومنقول عن أكثر الكوفيين، وأبي عبيد، والسيرافي، واختيار ابن خروف، والشلوبين.

انظر: المعتمد ٢٦٣/١، التبصرة ص١٨٦، العدة ٢٦٦٦، الاستغناء ص٥٦٢، تيسير التحرير ٣٠٠/١.

 <sup>(</sup>٣) نقله الباجي عن ابن الماجشون، وابن خويز منداد، وابن درستويه .
 الإحكام ص١٨٧، وهو قول الإمام أحمد، والأشعري، ونسب لأكثر النحاة، شرح الكوكب ٣٠٨/٣، والمراجع السابقة في التعليق رقم (٢) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل «يحوب» وهو خطأ. وانظر: شرح التنقيح ص٢٤٢ فإن المؤلف أخذ العبارة منه.

<sup>(°)</sup> قال مالك: أحسن ما سمعت في الثني أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه، وما كان من ذلك نسقاً يتبع بعضه بعضاً قبل أن يسكت، فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثني له. الموطأ مع الزرقاني ٩٣/٣.

<sup>(</sup>٦) هو: عبد الله بن العباس، ابن عم النبي عليه ، ولد وبنو هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث سنين. أحد المكثرين في الحديث، وأحد الفقهاء السبعة. ويقال له حبر العرب، وترجمان القرآن. توفي عام ٦٨ه. الإصابة ٣٢٣/٢، الاستيعاب ٣٤٢/٢.

والتحقيق أن قول ابن عباس ليس في الاستثناء باللا ونحوها، وإنما هو في الاستثناء في اليمين بمشيئة الله(١).

(١) ليس هناك ما يثبت هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعلى فرض ثبوته فهو مؤول بالمشيئة، كما ذكر المصنف، ويشهد له كلام مالك رحمه الله المتقدم.

قال الشيخ رحمه الله: «قلت: التحقيق أن الاستثناء لا بد أن يكون متصلاً بالمستثنى منه، ويدل له قوله تعالى في قصة أيوب عليه السلام: ﴿وحذ بيدك ضغا فاضرب به ولا تحنث ﴾ إذ لو كان تدارك الاستثناء ممكنا لقال: قل: إن شاء الله. والظاهر فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن مراده به الخروج من عهدة النهي في قوله تعالى: ﴿ولا تقول لشيء ﴾ الآية. وليس مراده أن تحل به الأيمان وغيرها مع تأخيره عنها». المذكرة ص٢٢٦٠.

قال القرافي في التنقيح: «والذي أحفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما هو في التعليق على مشيئة الله، وأن مستنده في ذلك قوله تعالى: هو لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسبت أي: إذا نسبت أن تستثنى عند القول فاستثن بعد ذلك، ولم يحدد تعالى لذلك غاية، فروي عنه جواز النطق بالمشيئة استثناء أبداً، وروي عنه أيضاً هذا كله في غير إلا وأخواتها، فحكاية الخلاف عنه في إلا وأخواتها لم أتحققه، والمروي عنه ما ذكرته لك، فأخشى أن يكون الناقل اغتر بلفظ الاستثناء، وأنه وجد ابن عباس يخالف في الاستثناء، وهذا استثناء، فنقل الخلاف إليه، وليس هو فيه اغتراراً باللفظ، مع أن المعاني مختلفة، فهذا ينبغي أن يتأمل، ص٣٤٣.

وانظر تفصيل الكلام على ما نقل عن ابن عباس في الاستثناء: البرهان ١/٥٨٥، المسودة ص١٥٧، شرح الكوكب ٢٩٧/٣، تيسير التحرير ١٩٩٧، إرشاد الفحول ص١٨٥، إحكام الفصول ص١٨٥، المستصفى ١/٥٦، جمع الجوامع حاشية البناني ١١/٢.

# البــاب الخامس في المطلق والمقيد

وفيه فصلان:

الأول: في معناهما:

فالمطلق هو: «الكلي الذي لم يدخله تقييد»(۱), فلذلك لا يكون الا نكرة لشياعها وليكتفى في الحكم عليه بفرد من أفراده أي فرد كان. والمقيد هو: «الذي دخله تعيين، ولو من بعض الوجوه»(۱) كالشرط والصفة، وغير ذلك.

والتقييد والإطلاق أمران إضافيان، فرب مطلق مقيد بالنسبة، ورب من د مطلق. فإذا قلت: إنسان. فهو مطلق. ولو قلت فيه: حيوان ناطق.

<sup>(</sup>١) هذا التعريف غير مانع؛ لأنه يشمل العام الذي لم يدخله تقييد. والتعريف الجامع المانع للمطلق هو: واللفظ الدال على الماهية بلا قيد، أو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار الحقيقة الشاملة لجنسه.

مذكرة الدكتور عمر عبد العزيز محمد -القواعد الأصولية ص٨١-٨١، شرح الكوكب ٣٩٢/٣، البرهان لإمام الحرمين ٣٥٦/١، كشف الأسرار ٢٨٦/٢، الحدود للباجي ص٤٧، نشر البنود ٢٦٤/١.

<sup>(</sup>٢) هذا التعريف غير جامع؛ لأنه لا يدخل فيه المعين الذي لم يطلق مثل: زيد. وأحسن منه أن يقال: المقيد هو: «اللفظ الدال على الماهية الموصوفة بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه». واللفظ المتناول لمعين أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه». انظر: نفس المراجع السابقة .

وكل من تعريف المطلق والمقيد نقله المؤلف رحمه الله تعالى بحروفه من شرح التنقيح ص

لكان مقيداً لوصف الحيوان بالنطق. وقد يكون اللفظ مقيداً من وجه، مطلقاً من وجه، مطلق في غير من وجه، كقولك: أكرم رجلاً صالحا، فإنه مقيد بالصلاح، مطلق في غير ذلك من الصفات كالبياض والسواد (۱).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح التنقيح ص٢٦٦٤٤ فإن المؤلف نقله منه .

### الفصل الثاني: في أحكامهما:

إذا ورد الخطاب مطلقاً لا مقيد له، حمل على إطلاقه (۱)، وإن ورد مقيداً لا مطلق له، حمل على تقييده (۲)، وإن ورد مطلقاً في موضع، ومقيداً في آخر، فإن ذلك ينقسم إلى أربعة أقسام:

الأول: متفق الحكم والسبب، كتقييد الغنم بالسيوم في حديث<sup>(٢)</sup>، وإطلاقها في آخر<sup>(١)</sup> فهذا يحمل فيه المطلق على المقيد<sup>(٥)</sup>.

الثاني: ومتحد الحكم مختلف السبب، كالرقبة المعتقة في الكفارة، قيدت في القتل بالإيمان (٦) وأطلقت في الظهار (٧). فاختلف: هل يحمل فيه المطلق على

<sup>(</sup>١) مثاله: ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة﴾. الآية.

<sup>(</sup>٢) مثاله: ﴿ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك . الآية.

<sup>(</sup>٣) يريد حديث: (في سائمة الغنم الزكاة). وهو حديث طويل خرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم ٢٥٣/١، ومالك في الموطأ ١١٣/٢ بشرح الزرقاني، وأبو داود ١١٣/٣، والدارمي ٣٨١/١، وأحمد ١٢/١، والنسائي ٢٠،١٤/٥.

<sup>(</sup>٤) يريد به حديث : «في أربعين شاة شاة»، وهو جزء من حديث طويل خرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم ٢٥٣/١، وأبو داود ١٣٩/٣، والنسائي ٢٩/٥ .

<sup>(</sup>٥) وروي عن الأحناف عدم حمله عليه إذا كان القيد ثابتاً بالآحاد، فهو عندهم من باب الزيادة على النص...إلخ. كشف الأسرار ٢٨٧/٢ .

<sup>(</sup>٦) يريد قوله تعالى: ﴿وَمِن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَعًا فَتَحْرِيرِ رَقِبَةَ مُؤْمِنَةً﴾ الآية رقم (٩٢) من سورة النساء .

 <sup>(</sup>٧) يريد قوله تعالى: ﴿والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ﴾ الآية
 رقم (٣) من سورة المجادلة .

القيد أم لا(١).

الثالث: ومختلف الحكم متحد السبب، كتقييد الوضوء بالمرافق<sup>(۲)</sup>، وإطلاق التيمم<sup>(۳)</sup>، والسبب فيهما واحد، وهو الحدث.

فاختلف فيه أيضاً (٤). ومذهب الشافعي حمل المطلق على المقيد في

(۱) حمل المطلق على المقيد في هذا القسم هو قول أكثر الشافعية، والمالكية، والحنابلة، إذا دل القياس على تقييد المطلق؛ فيلحق بالمقيد قياساً، وعند بعض أصحاب الشافعي ومالك: يحمل المطلق على المقيد هنا من جهة وضع اللغة ومعقول اللسان.

وعند الأحناف: لا يحمل المطلق على المقيد؛ لأن القيد زيادة على النص، وهي نسخ، ولابد من أن يكون القيد ثابتاً بالآحاد، أو القياس، وكل منهما لا ينسخ القرآن، وعدم الحمل رواية عن الإمام أحمد، ونقله في نشر البنود عن أكثر المالكية، ولكن نقله عن أكثر المالكية والشافعية والحنابلة؛ محمول على أنه قياس.

والخلاف في الحمل باللغة ومجرد السماع.

وانظر : إحكام الفصول ص 797،797، شرح التنقيح ص 777، شرح الكوكب 8.7/7، التبصرة ص 717، كشف الأسرار 7/407، نشر البنود 1/407، العدة 370/7.

- (٢) في قوله تعالى: ﴿ إِذَا قَمْتُمَ إِلَى الصَّلَاةَ فَاغْسَلُوا وَجُوهُكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ إِلَى المُرافَقُ ﴾ الآية رقم (٦) من سورة المائدة .
- (٣) في قوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾ الآية السابقة .
- (٤) الخلاف هنا ضعيف، قال ابن الحاجب: «فإن اختلف حكمهما فلا يحمل أحدهما على الآخر اتفاقاً». وقال الفتوحي: «فلا حمل مطلقاً». وقال الآمدي: ٥... فإن اختلف حكمهما فلا خلاف في امتناع حمل أحدهما على الآخر».

انظر: المنتهى ص١٣٥، شرح الكوكب المنير ٣٩٥/٣، الإحكام للآمدي ٣/٣، والمحصول ٢١٤/٣/١، التبصرة ص٢١٢، وما ذكره المصنف رحمه الله عن الشافعي ذكره عنه صاحب نشر البنود، وذكره عن بعض المالكية في الحمل عند اختلاف الحكم عثال اختلاف السبب حيث قال: ولا يحمل المطلق على المقيد في حكمين مختلفين كآية الظهار والقتل من غير دليل، التبصرة ص٢١٢ وهذا مما يدل على أن الخلاف في =

هذين القسمين خلافاً لأبي حنيفة (۱)، واختلف فيه أصحاب مالك (۱). والرابع: مختلف الحكم مختلف السبب، فلا يحمل فيه المطلق على المقيد إجماعاً (۱).

<sup>=</sup> اختلاف الحكم. وإنما هو في اختلاف السبب مع اتحاد الحكم. وانظر: نشر البنود ٢٦٨/١، وشرح التنقيح ص٢٦٦.

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام على مذهب أبي حنيفة، وأنه لا يقول بالحمل في غير اتحاد الحكم والسبب . وانظر: فواتح الرحموت ٣٦١/١، كشف الأسرار ٢٨٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) خلاف أصحاب مالك في حمل المطلق على المقيد عند اختلاف الحكم غير ثابت، وهو محمول على اختلاف السبب دون اختلاف الحكم كما تقدم .

وانظر: شرح التنقيح ص٢٦٦، المنتهى لابن الحاجب ص١٣٥، إحكام الفصول للباجي ص١٩٢.

<sup>(</sup>٣) مثاله آية السرقة قبوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ الآية رقم (٣٨) من سورة المائدة، مع آية الوضوء، قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ﴾ الآية رقم (٦) من سورة المائدة .

وإذا كان الإجماع قائماً على عدم الحمل عند اختلاف الحكم، فلا داعي لذكره عند اختلاف الحكم، والسبب .

# البــاب السادس في النص، والظاهر، والمؤول''والمبين

وفيه فصلان :

الأول: في معنى هذه الألفاظ \_ ونذكرها بتقسيم \_ وهو أن اللفظ إن دل على معنى ولم يحتمل غيره فهو: النص<sup>(۱)</sup>، على أن أكثر فقهاء الزمان يقولون: النص في المحتمل وغيره<sup>(۱)</sup>.

(١) في الأصل: «والمأول».

(٢) النص في اللغة مأخوذ من: نص الحديث إليه: رفعه، وناقته: استخرج أقصى ما عندها من السير، والعروس: أقعدها على المنصة، والشيء: أظهره.

القاموس ١٩/٢، وعند الأصوليين: «ما رفع في بيانه إلى أبعد غاياته»، أو ما ذكر المصنف. انظر: الحدود ص٤٢، أصول السرخسي ١٦٤/١، المحصول ١٦٢/١، المحسنف. البرهان ٢١٢/١، تعريفات الجرجاني ص ٢٢٦، العدة ١٧٣٧، شرح الكوكب ٤٧٩/٣-٤٧٩، شرح التنقيح ص ٣٦-٣٧.

(٣) ذكر القرافي للنص ثلاثة اصطلاحات:

أولها: ما ذكره المصنف، وهو ما دل على معنى قطعاً ولا يحتمل غيره قطعاً كأسماء الأعداد. ثانيها: ما دل على معنى قطعاً، وإن احتمل غيره كصيغ الجموع في العموم، فإنها تدل على أقل الجمع قطعاً وتحتمل الاستغراق.

ثالثها: ما دل على معنى كيف ما كان وهو غالب استعمال الفقهاء... فإذا قلنا: اللفظ إما نص، أو ظاهر، فالمراد القسم الأول، وأما القسم الثاني، فكقوله تعالى: ﴿اقتلوا المشركين ﴾ الآية رقم (٥) من سورة التوبة، فإنه يقتضي قتل اثنين جزماً، فهو نص في ذلك مع احتاله لقتل جميع المشركين .

وأما الثالث: فهو غالب الألفاظ، وهو غالب استعمال الفقهاء .

يقولون: نص مالك على كذا، أو لنا في المسألة النص والمعنى، ويقولون: نصوص الشريعة متضافرة بذلك. شرح التنقيح ص٣٧،٣٦٠ .

وإن احتمل معنيين فأكثر فلا يخلو إما أن يكون أحدهما أرجع من الآخر أم لا، فإن كان أحدهما أرجع من الآخر سمي بالنظر إلى الراجع ظاهراً (۱)، وبالنسبة إلى المرجوح أو الأخفى مؤولاً (۱) وهو مشتق من التأويل (۱)، ومعناه: إخراج اللفظ عن ظاهره وإن لم يترجح أحد الاحتالين على الآخر، فهو المجمل (۱).

<sup>(</sup>۱) الظاهر في اللغة: الواضح. وفي اصطلاح الأصوليين له تعريفات متقاربة ذكر المؤلف أحدها، ومنها: «أنه المعنى الذي يسبق إلى فهم السامع من المعنيين أو المعاني التي يحتملها اللفظ». الحدود للباجي ص٤٣، تعريفات الجرجاني ص١٤٣، البرهان ١٩/١، العدة لأبي يعلى ١٠٤١، شرح التنقيح ص ٣٧، فواتح الرحموت ١٩/٢، شرح الكوكب ١٩٥٧، تيسير التحرير ١٣٦/١، أصول السرخسي ١٦٣١،

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مأولا».

<sup>(</sup>٣) والتأويل لغة: الرجوع، وهو من آل يؤول إذا رجع، ومنه قوله تعالى: ﴿ ابتغاء تأويله ﴾ أي طلب ما يؤول إليه معناه وهو مصدر أوّلت الشيء إذا فسرته، من آل إذا رجع، لأنه رجوع من الظاهر إلى ذلك الذي آل إليه في دلالته، قال تعالى: ﴿ هل ينظرون إلا تأويله ﴾ أي: ما يؤول إليه بعثهم ونشورهم، وأكثر ما يستعمل التأويل في المعاني وأكثر في الجمل، وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ، وأكثر في المفردات. لسان العرب ٢٩/١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، المصباح ٢٩/١ .

والتأويل اصطلاحاً: «صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه مرجوح يحتمله» .

الحدود للباجي ص ٤٨، شرح الكوكب ٤٦٠/٣، كشف الأسرار ٤٤/١، المستصفى ٣٨٧/١، البرهان ١١/١، التعريفات للجرجاني ص ٢٨.

<sup>(</sup>٤) المجمل لغة: المجموع أو المبهم والمحصل. قال في المصباح: وأجملت الشيء إجمالاً جمعته من غير تفصيل .

انظره ٢٣٤/١، ومعجم مقاييس اللغة ٤٨١/١، ومنه الحديث المتفق عليه: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها فأكلوا ثمنها» واصطلاحاً: «ما لا يفهم المراد به من لفظه، ويفتقر في بيانه إلى غيره».

الحدود للباجي ص٤٥، المنتهى لابن الحاجب ص١٣٦، نشر البنود ٢٧٣/١، الاحكام العدة ١٤٢/١، المعتمد ٢١٣/١، اللمع ص٢٧، أصول السرخسي ١٦٨/١، الإحكام العدة ١٤٢/١، المعتمد ١٩٨٨،

وأما المبين فهو ما أفاد معناه إما بالوضع، أو بضميمة تبينه (١)، وهو يشمل النص، والظاهر، فهو نقيض المجمل.

<sup>=</sup> لابن حزم ٣٨٥/٣، تعريفات الجرجاني ص١٠٨، كشف الأسرار ٥٤/١، شرح التنقيع ص٢٧٤،٣٧٠ . الكوكب ٢٧٤،٣٧٠ .

<sup>(</sup>١) أخذ المؤلف هذا التعريف من شرح التنقيح ص٣٨، ثم ذكر له تعريفاً آخر فقال: المبين هو اللفظ الدال بالوضع على معنى إما بالأصالة، وإما بعد البيان. ص٢٧٤ . واعلم أن البيان يأتي بمعنى التبيين وما حصل به التبيين، وهو الدليل ومحل التبيين أو

متعلقه، وهو المدلول، والبيان في اللغة الإيضاح. القاموس ٢٠٤/٤ .

وعند الأصوليين: (إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح والتجلي). والمبين الموضح، وما قابل المجمل .

وانظر تعريف البيان في: الرسالة للشافعي ص ٢١، المعتمد ٣١٧/١، اللمع ص ٢٩، العدة ١/٠٠٠، الإحكام لابن حزم ٥٩/١، الحدود للباجي ص ٢١، كشف الأسرار ١٠٤/٣، سلاسل الذهب ص ٢٧٣.

### الفصل الثاني: في مسائل متفرقة:

الأولى: البيان يقع بالقول (1)، وبالمفهوم (1)، وبالكتابة (1)، وبالإشارة (1)، وبالقياس (0)، وبالدليل العقلي (1)، والحسى (٧)، وبالتعليل (٨).

المسألة الثانية: وقع المجمل في الكتاب (٩)، والسنة (١٠)،....

<sup>(</sup>١) مثاله: حديث البخاري: (فيما سقت السماء العشر) مبين لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حقه يوم حصاده ﴾.

<sup>(</sup>٢) مثاله: حديث «في أربعين شاة شاة» بينه مفهوم حديث: «في الغنم السائمة الزكاة» فمفهوم السائمة أنه لا زكاة في المعلوفة، فتخرج من العموم. مذكرة الشيخ رحمه الله ص٢٢١، وشرح الكوكب ٤٤٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) مثاله: كتابته عَلِيْكُ مقادير ما تجب فيه الزكاة وما يؤخذ إلى عماله على الصدقات، مذكرة الشيخ رحمه الله ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>٤) مثاله: قوله عَلِيْكُ والشهر هكذا، وهكذا، وهكذا، وأشار بأصابعه العشرة، وقبض الإبهام في الثالثة» يعنى تسعاً وعشرين. المصدر السابق، وشرح الكوكب ٤٤٤/٣.

<sup>(</sup>٥) مثاله: قياس العبد على الأمة في تشطير الحد عليه، فإنه مبين لقوله تعالى: ﴿ الزانِي والزانِي والزانِي فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ﴾ الآية. مذكرة الشيخ رحمه الله ص٢٢.

<sup>(</sup>٦) يمثلون له بقوله تعالى: ﴿خالق كل شي﴾ الآية. فدل العقل على أنه تعالى لا يتناوله ذلك، وإن كان لفظ الشيء يتناوله كقوله تعالى: ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾. وقوله: ﴿قَلَ أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد﴾. المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) مثاله: قوله تعالى: ﴿وَقُوتِيتَ مَنَ كُلُّ شَيَّءُ﴾، وقوله ﴿يَجْبَى إِلَيْهُ ثَمْرَاتَ كُلُّ شَيَّءُ﴾. المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٨) يمكن أن يمثل له بقوله عَلَيْكُم: «كلوا وادخروا فإنما نهيتكم من أجل الدافة».

<sup>(</sup>٩) مثاله: قوله تعالى: ﴿ أُو يَعْفُو الذِّي بِيدَهُ عَقَدَةُ النَّكَاحِ ﴾، فإنه متردد بين الولي والزوج. مذكرة الشيخ رحمه الله ص١٨٠، شرح الكوكب ٤١٦/٣، نشر البنود ٢٨٦/١، المستصفى ٣٦٢/١.

<sup>(</sup>١٠) مثاله: حديث الصحيحين: ﴿ لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره التردد =

خلافاً لقوم(١).

المسألة الثالثة: إضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان ليس مجملاً فيحمل على ما يدل عليه العرف في كل عين، فقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ أمهاتكنم﴾ (٢) محمول على النكاح، وقوله ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ (٤) محمول على الأكل.

المسألة الرابعة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (°)، ويجوز تأخيره عن وقت الخطاب (۲).

<sup>=</sup> الضمير في جداره بين عوده إلى الجار، وإلى الأحد.

نشر البنود ۲۷۲/۱، الآيات البينات ۱۱٤/۳، شرح العضد ۱۰۸/۲، حاشية البناني ۲/۲، شرح الكوكب ۲۷/۳.

<sup>(</sup>۱) المراد بهم: داود الظاهري، ومن وافقه. وقال في شرح الكوكب ۴/٤١٥: إنه لم يقل به غيره .

<sup>(</sup>٢) هذا مذهب جمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة، ونقل أنه مجمل عن بعض الشافعية وأبي عبد الله البصري، والكرخي من الأحناف، والقاضي من الحنابلة، وبعض المعتزلة. التبصرة ص ٢٠١، إحكام الفصول ص٣٠٠، العدة ١٥٥١، كشف الأسرار ١٠٦٣، المعتمد ٣٣/١، شرح الكوكب ٢٠٠٣، مسلم الثبوت ٣٣/٢.

<sup>(</sup>٣) جزء من الآية رقم (٢٣) من سورة النساء .

<sup>(</sup>٤) جزء من الآية رقم (٣) من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٥) لا أحد يخالف في هذا إلا ما نقله القرافي في شرح التنقيح، والفتوحي في شرح الكوكب أنه يجوز عند من يجوز التكليف بالمحال، وقال الشوكاني: إن من يقول بالتكليف بالمحال جوزه، و لم يقل بوقوعه؛ لأن الإجماع من الشرائع، كما نقل الباقلاني واقع على منعه. شرح التنقيح ص٢٨٢، شرح الكوكب ٤٥٢/٣، إرشاد الفحول ص١٧٣، تيسير التحرير ١٧٤/٣، نشر البنود ٢٨٠٠، مذكرة الشيخ رحمه الله ص١٨٥.

<sup>(</sup>٦) الخطاب المحتاج إلى بيان نوعان:

أحدهما: ما له ظاهر وقد استعمل في خلافه كتأخير بيان التخصيص وتأخير بيان النسخ، وتأخير بيان الأسماء الشرعية، كالصلاة إذا أريد بها الدعاء، وتأخير بيان النكرة إذا أريد ...

بها شيء معين .

والثاني: ما لا ظاهر له كالأسماء المتواطئة والمشتركة، فإذا علم ذلك ففي جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت العمل تسعة مذاهب:

أحدها: الجواز مطلقا. وهو مذهب الجمهور من أهل المذاهب الثلاثة ، ومنقول عن مالك، والشافعي، وأحمد، والأشعري، والباقلاني، وبعض الأحناف .

الثاني: المنع مطلقا. فلا يجوز أن يأتي المجمل إلا ومعه البيان، وبه قال الصيرفي، والمروزي، والدقاق، والمعتزلة، وأكثر الأحناف، وبعض الظاهرية، والأبهري من المالكية .

الثالث: يجوز تأخير بيان المجمل دون غيره. وبه قال الصيرفي .

الرابع: يجوز تأخير بيان العموم، ولا يجوز تأخير بيان المجمل. وبه قال بعض الشافعية والمالكية وعبد الجبار المعتزلي .

الخامس: يجوز تأخير بيان الأوامر والنواهي دون الأخبار كالوعد والوعيد، وبه قال الكرخي، وبعض المعتزلة .

السادس: عكسه، حكاه الشيرازي في التبصرة.

السابع: يجوز تأخير بيان النسخ دون غيره. وبه قال الجبائي، وعبد الجبار، وحكاه أبو الحسين البصرى .

الثامن: إن كان بيان المجمل تغييراً جاز مقارناً ولا يجوز طارئاً بحال، وإن لم يكن تغييراً، جاز مقارناً وطارئاً .

التاسع: التفصيل بين ما ليس له ظاهر كالمشترك يجوز تأخير بيانه، وأما ما له ظاهر قد استعمل في غير ظاهره كالعام والمطلق والمنسوخ ونحوه، جاز تأخير بيانه التفصيلي دون الإجمالي. وبه قال أبو الحسين البصري، والدقاق، والقفال الشاشي، وأبو إسحاق المروزي في رواية.

والراجح -في نظري- من الأقوال: الأول، وهو جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة مطلقاً لوقوعه ولعدم ترتب محظور عليه .

انظر الأقوال ومناقشتها في: المعتمد ٢٠٢١، التبصرة ص٢٠٧، العدة ٣٤٢/، البرهان ١٦٦/، البرهان ١٦٦/، المنتهى لابن الحاجب ص١٠٣، الإحكام للآمدي ٤٢/٣، ولابن حزم ٩٤/١، سلاسل الذهب ص٢٦٧، شرح التنقيح ص٢٨٢، شرح الكوكب ٢٥١/٣، كشف الأسرار ٢٨٤، تيسير التحرير ٢٧٤/٣.

# الباب السابع في لحن الخطاب، وفحواه، ودليله

أما لحن الخطاب: فهو ما حذف من الكلام ولا يستقل المعنى إلا به (۱)، كقوله تعالى: ﴿فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق﴾ (۲)، تقديره: فضرب فانفلق.

ومثله: ﴿ فَمِن كَانَ مَنْكُم مُريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ﴾ (")،

<sup>(</sup>١) أراد المؤلف رحمه الله بلحن الخطاب: دلالة الاقتضاء، وتابع في ذلك الباجي، والقرافي، حيث قال الباجي: «فأما لحن الخطاب: فهو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به، وهو مأخوذ من اللحن، وهو ما يبدو من غرض الكلام، ومثل بالآية الكريمة التي ذكر المؤلف.

وقال القرافي: «فلحن الخطاب هو دلالة الاقتضاء، وهو دلالة اللفط التزاماً على ما لا يستقل الحكم إلا به»، ومثل بالآية ثم قال: «وقيل: هو فحوى الخطاب والخلاف لفظي..» إلخ. إحكام الفصول ص٤٣٨، شرح التنقيح ص٥٣-٥٤.

وذكر في نشر البنود أن لحن الخطاب قسم من مفهوم الموافقة، حيث قال في شرح بيت مراقي السعود:

وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتـــذي يعنى: أن بعضهم جعل الموافقة قسمين:

أحدهما: فحوى الخطاب، وهو ما كان المسكوت فيه أولى بالحكم من المنطوق. والآخر: هو ما كان مساوياً له فيه، ويسمى هذا لحن الخطاب ٩٦/١ .

<sup>(</sup>٢) جزء من الآية رقم (٦٣) من سورة الشعراء.

<sup>(</sup>٣) جزء من الآية رقم (١٨٥) من سورة البقرة .

تقديره: إن أفطر في المرض أو السفر. وأخذ به العلماء كلهم إلا الظاهرية (١).

وأما فحوى الخطاب فيسمى: تنبيه الخطاب، ومفهوم (١) الموافقة هو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه (١) بطريق الأولى (١)، وأخذ به العلماء أيضاً إلا الظاهرية (٥)، وهو نوعان: تنبيه بالأقل على الأكثر، كقوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ (١)، فإنه نبه بالنهي عن قول أف على النهي عن الشتم والضرب وغير ذلك، ومثله قوله تعالى: ﴿من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك (١)، وتنبه بالأكثر على الأقل، كقوله تعالى: ﴿من إن تأمنه بقنطار

<sup>(</sup>۱) لم أر هذا القول عن الظاهرية، ولعل المصنف يقصد مفهوم الموافقة، وهو يسمى: لحن الخطاب، ذلك مع أن المنقول عن داود الظاهري التردد في الاحتجاج به .

انظر: شرح الكوكب ٤٨٣/٣، الإحكام للآمدي ٦٧/٣، المسوّدة ص٣٤٦، إرشاد الفحول ص١٧٩.

<sup>(</sup>۲) المفهوم هو: «ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق». المنتهى لابن الحاجب ص١٤٧، وانظر شرح الكوكب ٤٨٠/٣، نشر البنود ٩١/١، تيسير التحرير ٩١/١، حاشية البناني على المحلى ٢٤٠/١.

<sup>(</sup>٣) انظر تعريف الأصوليين لمفهوم الموافقة بنوعيه المساوي والأولوي في: العدة ١٥٢/١، شرح تنقيح الفصول ص٥٥، تعريفات الجرجاني ص١١٧، تيسير التحرير ٩٤/١، البرهان ٤٤٩/١، .

<sup>(</sup>٤) وقد يكون بطريق المساواة مثل مساواة إحراق مال اليتيم لأكله المحظور في قوله تعالى: هإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً الآية. وهذا يسمى لحن الخطاب عند من فرق بينهما .

<sup>(°)</sup> قال في شرح الكوكب: «...وهو حجة، قال ابن مفلح: ذكره بعضهم إجماعاً لتبادر فهم العقلاء إليه، واختلف النقل عن داود». شرح الكوكب ٤٨٣/٣ .

وقال ابن الحاجب: «ولذلك قال: إن كل من خالف في القياس قال به سوى من لايؤبه له». المنتهى ص١٤٨، وانظر: إحكام الفصول ص٤٣٩.

<sup>(</sup>٦) جزء من الآية رقم (٢٣) من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٧) جزء من الآية رقم (٧٥) من سورة آل عمران .

### يؤده إليك 🖟 (١).

وأما دليل الخطاب: فهو مفهوم المخالفة، وهو الذي يطلق البعض عليه اسم المفهوم في الأكثر، وهو: ﴿إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه (٢)، وهو حجة عند مالك، والشافعي (٣)، خلافاً لأبي حنيفة (٤)، وكل مفهوم فله منطوق، ولا خلاف أن المنطوق (٥) حجة؛ لأنه الذي وضع له

واعلم أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه من المفهوم كما ذكر المصنف، وذهب جماعة منهم الشافعي إلى أنه قياس، ويسمى عندهم بالقياس في معنى الأصل، وذهب قوم إلى أنه مجاز من إطلاق البعض وإرادة الكل. وذهب قوم إلى أن العرف اللغوي نقل اللفظ من وضعه لثبوت الحكم في المذكور خاصة إلى ثبوته في المذكور والمسكوت عنه معاً. مذكرة الشيخ رحمه الله ص٢٣٧، ونشر البنود ٩٧/١ .

<sup>(</sup>١) جزء من الآية رقم (٧٥) من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٢) انظر تعریف مفهوم المخالفة في: العدة ١٥٤/١، إحکام الفصول ص ٤٤٦، البرهان ١٩١/١ المستصفى ١٩١/١، شرح التنقیح ص ٥٣، تیسیر التحریر ٩٨/١، جمع الجوامع حاشیة البنانی ٢٥٥/١، الآیات البینات ٢٣/٢، إرشاد الفحول ص١٧٩، شرح الکوکب ٤٨٩/١، نشر البنود ٩٨/١، شرح العضد علی ابن الحاجب ١٧٣/٢، تعریفات الجرجانی ص١١٨٠.

<sup>(</sup>٣) وأكثر أصحابهما، وبه قال أبو الحسن الأشعري .

انظر: إحكام الفصول ص ٤٤٦-٤٤١، التبصرة ص ٢١٨، المحصول للرازي ١٠٢/٢/١ الإحكام للآمدي ١٠٣/٣، نهاية السول ٢٠٥/٢.

<sup>(</sup>٤) وبه قال ابن سريج، والباقلاني، وإمام الحرمين، والقاضي عبد الجبار، وأبو الحسين البصري، والصحيح عند الباجي .

انظر: المراجع السابقة، وتيسير التحرير ٩٨/١، والمعتمد ١٤٨/١، والمستصفى ٢٠٤/٢.

 <sup>(</sup>٥) المنطوق في اللغة: الملفوظ. وفي الاصطلاح: ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق.
 انظر: مختصر ابن الحاجب شرح العضد ١٧١/٢، وجمع الجوامع حاشية البناني ٢٣٥/١،
 وشرح الكوكب ٤٧٣/٣، ونشر البنود ٨٩/١.

اللفظ، مثال ذلك: «إنما الولاء لمن أعتق» (١)، فمنطوق هذا اللفظ إثبات الولاء لمن أعتق، وهو عشرة أنواع:

مفهوم العلة، نحو: «ما أسكر فهو حرام»(٢)، فمنطوق هذا اللفظ تحريم المسكر، ومفهومه تحليل غير المسكر، ومفهوم الصفة، نحو: «في سائمة الغنم الزكاة»(٦).

الفرق بين العلة والصفة أن العلة سبب الحكم بخلاف الصفة (1). ومفهوم الشرط (0), نحو: «من تطهر صحت صلاته)(1). ومفهوم الاستثناء، نحو: «قام القوم إلا زيدا)(٧).

<sup>(</sup>١) خرجه البخاري في عدة مواضع: منها: كتاب الأطعمة، باب الأدم ٢٩٨/٣، ومسلم في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق ٢١٣/٤-٢١٤ .

<sup>(</sup>٢) خرجه البخاري في كتاب الأشربة، باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة ٢٢٣/٣ .

<sup>(</sup>٣) خرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم ٢٥٣/١، ومالك في الموطأ ١١٣/٢، مع الزرقاني، وأبو داود ٢٩/٣، والدارمي ٣٨١/١، وأحمد ١٢/١، والنسائي ١٤/٥.

<sup>(</sup>٤) وتوضيح ذلك أن العلة في وجوب الزكاة في السائمة الغنى، والسوم مكمل له. والعلة في تحريم المسكر الإسكار .

انظر: شرح تنقيح الفصول ص٥٣، وأكثر الأصوليين لا يعدون مفهوم العلة من مفاهيم المخالفة.

<sup>(</sup>٥) وهو أقوى من مفهوم الصفة من جهة الدلالة؛ لأن الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط، ولأن كثيراً ما يأتي في كلام العرب للتعليل، واحتج به بعض من لم يحتج بمفهوم الصفة، وخالف في الاحتجاج به الباقلاني، والغزالي، والآمدي، وبعض الحنفية، وأكثر المعتزلة . انظر: المعتمد ١٤١/١، والبرهان ٢٤١/١، فواتح الرحموت ٢٤١/١، شرح التنقيح ص٣٥٠٠٥٠، شرح الكوكب ٢٧٠٠٥٠.

<sup>(</sup>٦٪ أخذ المؤلف رحمه الله تعالى المثال من: شرح التنقيح ص٥٣ ويمثل له بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَنْ أُولَاتَ حَمْلُ فَأَنْفَقُوا عَلِيهِن﴾ .

<sup>(</sup>٧) ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا من أن للاستثناء مفهوماً يعبر عنه الأصوليون بالاستثناء من الإثبات نفي، وفيه خلاف بين النحاة، فذهب الكوفيون، والأخفش إلى أن معنى =

ومفهوم الغاية (۱) نحو: ﴿ أَمُوا الصيام إلى الليل ﴾ (۱). ومفهوم الحصر نحو: ﴿ إِنَمَا الولاء لمن أعتق ﴾ (۱). وأدوات الحصر أربعة: إنما، وتقدم النفي قبل أدوات الاستثناء (۱).

- المثال: الإخبار بالقيام عن القوم الذين ليس منهم زيد، وزيد مسكوت عنه لم يحكم عليه بقيام ولا بنفيه، فيحتمل أنه قام وأنه لم يقم، وهو قول الحنفية ويمثل له بقوله تعالى: ﴿ فَلَبَ فَيْهِمَ أَلْفَ سَنَةً إِلَا خَمْسَيْنَ عَاماً ﴾ .

وذهب الفراء إلى أنه لم يخرج زيد من القوم، وإنما أخرجت «إلا» وصف زيد من وصف القوم؛ لأن القوم موجب لهم القيام، وزيد منفى عنه القيام .

وذهب سيبويه، وجمهور البصريين إلى أن وإلا، أخرجت الاسم الثاني من الاسم الأول، وحكمه من حكمه، وبما أن أبا حنيفة رحمه الله كوفي، وافق نحاة الكوفة في أن الاستثناء من الإثبات ليس محكوماً عليه بالنفى عنده كما تقدم.

وانظر: سلاسل الذهب للزركشي ص٢٦١، والمحصول ٥٦/٣/١، الاستغناء للقرافي ص٩٤٥، وكشف الأسرار ١٢٦/٣.

(۱) وهو أقوى من مفهوم الشرط، وحقيقته: «ما فهم من تقييد الحكم بأداة غاية». كحتى، وإلى، ومثاله: قوله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجاً غيره﴾. بعد قوله عز وجل: ﴿فلا تحل له من بعد﴾. وهو حجة عند الجمهور، وإليه ذهب كثير من نفاة المفهوم؛ لأنهم أجمعوا على تسمية أدواتها حروف الغاية، وغاية الشيء نهايته، فلو ثبت الحكم بعدها؛ لم يفد تسميتها غاية. وذهب معظم الأحناف وبعض الفقهاء والمتكلمين إلى عدم الاحتجاج به . انظر: شرح الكوكب ٧/٣،٥، المعتمد ١٩٥١، اللمع ص٢٦، تيسير التحرير

(٢) الآية رقم (٨٧) من سورة البقرة .

(٣) تقدم تخريجه، وظاهر هذا الحديث يدل على أن غير المعتق لا ولاء له، وإلى هذا ذهب الباقلاني، والغزالي، وجمهور العلماء، وذهب الأحناف إلى أنه لا يحتج به -أعني: مفهوم الحصر-، واختاره الآمدي، ونسبه أبو حيان في شرح التسهيل للبصريين. انظر: إحكام الفصول ص٤٤٢، وتيسير التحرير ١٠٢/١.

(٤) مثاله قوله تعالى: ﴿لا إله إلا أنت سبحانك﴾ الآية. وبعض الأصوليين يجعل هذا من باب المنطوق، ويقول: إن عده من المفهوم غلط؛ لأن لفظة ولا، صريحة في النفي، ولفظة \_

## وتقدم المعمولات (١)، والمبتدأ مع الخبر (١).

«إلَّا» صريحة في الإثبات، فكل من النفي والإثبات منطوق صريح فينبغي قصر المفهوم
 على أنواع الحصر الأخرى مثل تقديم المعمول، وتعريف الجزأين.

انظر: مذكرة الشيخ رحمه الله ص ٢٣٨، ونشر البنود ١٠٢/١، والتبصرة ص ٢٣٩، وشرح التنقيح ص ٥٨، وتيسير التحرير ١٣٢/١، وسلاسل الذهب ص ٢٨٦، وشرح الكوكب ١٥/٣،

(١) مثاله: قوله تعالى: ﴿إِياكَ نَعْبُدُ وَإِياكَ نَسْتَعَيْنَ﴾ أي: لا نَعْبُدُ إِلَا إِياكَ، وقوله تعالى: ﴿وهم بأمره يعملونَ﴾ أي: أنهم لا يعملون إلا بأمره .

انظر: شرح التنقيح ص ٥٧، وجمع الجوامع حاشية البناني ٥٦/١، الآيات البينات البينات (٤٢/٢، وشرح الكوكب ٥٢١/٣.

(٢) يمثل له بقوله عَلَيْكَ: «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»، وقد يعبر عنه بالحصر بتعريف الجزأين، وما ذكره المؤلف هنا من أن المبتدأ مع الخبر يفيد الحصر تابع فيه القرافي سواءً كان الحبر معرفة، أم نكرة، وخالفه بعض العلماء كالباقلاني .

ووجه كون المبتدأ مع الخبر يفيد الحصر مطلقا هو أن المبتدأ إما أن يكون أخص من الخبر، أو مساويا له، ويمتنع أن يكون أعم منه، فلا يجوز أن يقال: الحيوان إنسان، ولا الزوج عشرة، بل يقال: الإنسان حيوان، والعشرة زوج، والمساوي يجب أن يكون عصورًا في مساويا. ولا مساويا. ولا أنه إذا كان الخبر نكرة يقع الحصر في الخبر دون نقيضه، وضده، ولا يمنع الحصر عندئذ ثبوت الخلاف، فهذا وجه الحصر مع التنكير، أما مع التعريف كا في الحديث السابق فإن الحصر يقع في الخبر، وضده بمعنى أنه لا يمكن الدخول في الصلاة إلا بالتكبير، ولا يخرج منها إلا بالتسليم دون ما عدا ذلك من الأضداد، والنقائض، والحلافات، ولذا أخذ الجمهور القائلون بمفهوم الحصر بأنه لا يمزج المصلي من صلاته إلا بالتسليم، و لم يقل أبو حنيفة بالمفهوم فلم يشترط التسليم للخروج من الصلاة . انظر: شرح التنقيح ص ٥٥، وشرح الكوكب ١٠٨/٣، والبرهان ١٠٢/١، وتسير التحرير ١٠٢/١،

ومفهوم الزمان (۱) نحو: ﴿قُمُ اللَّيلُ﴾ (۱). ومفهوم المكان (۱) نحو: ﴿وأنتم عاكفون في المساجد﴾ (۱). ومفهوم العدد نحو: ﴿فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ (۱).

ومفهوم اللقب، وهو تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات (١)، نحو: «في الغنم الزكاة».

وأقواها مفهوم العلة(٧)، وأضعفها مفهوم اللقب، ولم يقل به أحد(١

<sup>(</sup>١) وهو حجة عند من يرى الاحتجاج بمفهوم الصفة، ويمثل له بقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِي للصلاة مِن يُومِ الجمعة ﴾ الآية .

انظر: البحر المحيط للزركشي ٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) آية رقم ٢ من سورة المزمل .

<sup>(</sup>٣) وهو حجة عند من يرى الاحتجاج بمفهوم الصفة، ويمثل له بقوله تعالى: ﴿فَاذَكُرُوا اللهُ عند المشعر الحرام﴾، وكل من مفهوم الزمان، والمكان، والحال، يرجع إلى مفهوم الصفة، ولذا لم يتعرض لها كثير من الأصوليين بمفردها، بل جعلها ضمن مفهوم الصفة. انظر: البحر المحيط ٤٤٦-٤٤، والبرهان لإمام الحرمين ٤٥٥/١ ٤٤٦-٤٤ والمنخول ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) آية ١٨٧ من سورة البقرة .

ويمثل بالآية لمفهوم الحال. انظر: البحر المحيط ٤٤/٤.

<sup>(</sup>٥) الآية ٤ من سورة النور، وهو حجة عند الجمهور من الأصوليين. و لم يقل به القاضي وابن شاقلا من الحنابلة، والأحناف، والمعتزلة، ومحل الخلاف في مفهوم العدد ما لم يسق للمبالغة. انظر: شرح الكوكب ٥٠٨/٣، والبرهان لإمام الحرمين ٥٥٣/١، ونشر البنود ٥٤/١، وتيسير التحرير ٥٠/١، البحر المحيط ٤١/٤.

<sup>(</sup>٦) مثل اسم العلم نحو: قام زيد. أو اسم نوع، وقد مثل له المؤلف. المصدر السابق ص٢٤

 <sup>(</sup>٧) بل أقواها الحصر بالنفي، والإثبات، مثل: لا إله إلا الله؛ لأن بعض العلماء قال: إنه منطوق، وأما ترتيب بقية المفاهيم، فاختلف فيه العلماء.

فارجع إلى أقوالهم فيه في: شرح الكوكب ٥٢٤/٣، نشر البنود ١٠٤/١، وشرح التنقيح ص٥٦.

<sup>(</sup>٨) بل قال به بعض العلماء، ونسبه في شرح الكوكب المنير إلى الإمام أحمد، ومالك، وداود، وابن فورك، وابن خويزمنداد، وابن القصار.

إلا الدقاق<sup>(۱)</sup>، وخالف في مفهوم الصفة القاضي أبو بكر بن الطيب، وأبو المعالى.

### ه (فرع):

إذا خرج المفهوم مخرج الغالب، فليس بحجة إجماعاً (٢)، نحو: ﴿ولا تَقْتَلُوا أُولادَكُمْ حَشْيَةٌ إِملاق﴾(٢).

<sup>=</sup> انظره ٥٠٩/٣، البحر المحيط للزركشي ٢٤/٤ فما بعدها، المعتمد ١٩/١ فما بعدها، والبرهان لإمام الحرمين ٤٥٣/١، وتيسير التحرير ١٣١،١٠١/١، نشر البنود ١٠٣١٠.

<sup>(</sup>١) هو: أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر بن الدقاق، أصولي، فقيه، عالم بعلوم كثيرة، يلقب بخياط، من مؤلفاته: كتاب في الأصول، وشرح المختصر، ولد عام ٣٠٦ه، وتوفي عام ٣٩٢ه.

انظر: طبقات الشيرازي ص ٩٧، وتاريخ بغداد ٣/٢٩٣، وطبقات الأسنوي ٢٢٢١.

<sup>(</sup>٢) هذا أحد الموانع التي تمنع اعتبار مفهوم المخالفة عند القائلين به، ومنها: أن يكون تخصيص المنطوق بالذكر للامتنان مثل قوله تعالى: ﴿ تَأْكُلُونَ منه لحما طريا ﴾. ومنها: تخصيصه بالذكر لموافقة الواقع كقوله تعالى: ﴿ لا يَخَذَ المؤمنون الكافرين أولياء ﴾ الآية. ومنها: تخصيصه بالذكر للتوكيد كقوله عَلَيْ : ﴿ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ٤ ... إلح . وهناك موانع أخرى، وبعضهم يسميها شروطا للأخذ بمفهوم المخالفة إذا عدمت الموانع، يعنى: أنها شروط عدمية أو موانع.

انظر: مذكرة الشيخ رحمه الله ص ٢٤١، ونشر البنود ٩٨/١، والمنتهى ص ١٤٨-١٤٩، وشرح التنقيح ص ٢٧١، والبحر المحيط للزركشي ١٧/٤-٢٤.

<sup>(</sup>٣) آية ٣١ من سورة الإسراء.

# الباب الثامن في تعارض مقتضيات الألفاظ

وفيه فصلان :

الأول: في تعارض احتمال راجع مع احتمال مرجوح، فيقدم الراجع، ويحمل الكلام عليه إلا إن دلّ دليل على إرادة المرجوح، فحينئذ يحمل عليه، وإلا قدم الراجع؛ لأنه الأصل، فتقدم الحقيقة على المجاز (۱)، والعموم على المخصوص (۱)، والإفراد على الاشتراك (۱)، والاستقلال على الإضمار (۱)، والإطلاق على التقييد (۱)،

<sup>(</sup>١) مثل: رأيت أسدا، فإنه يحمل على حقيقته (الحيوان المفترس) لا على مجازه (الرجل الشجاع).

<sup>(</sup>٢) مثاله: قوله تعالى: ﴿ وَأَن تَجِمعُوا بَيْنِ الْأَخْتَيْنَ ﴾ الآية. يحمل على عمومه سواء كانتا حرتين أم أمتين، لا على خصوصه (الحرتين).

انظر: شرح التنقيح ص ١١٢ في هذا المثال والذي قبله.

<sup>(</sup>٣) مثاله: لفظ النكاح يجعل لمعنى واحد، وهو الوطء، أرجح من كونه مشتركا بينه، وبين العقد الذي هو سببه.

المرجع السابق، ونشر البنود ١٣٤/١.

<sup>(</sup>٤) مثاله: قوله تعالى: ﴿أَن يَقتلُوا أَو يَصلُبُوا أَو تَقطع أَيديهم وأرجلهم من خلاف أَو ينفوا من الأَرض﴾، فتحمل الآية كما قال الشافعي رحمه الله تعالى على: أن يقتلُوا إن قتلُوا، وتقطع أيديهم إن سرقوا، فيرجح الإضمار على الاستقلال.

والمالكية رجحوا الاستقلال على الإضمار؛ لأنه هو الأصل.

<sup>(</sup>٥) مثاله: قوله تعالى: ﴿ لَتُن أَشْرَكَت لِيَحْبَطُنَ عَمَلُكُ ﴾ الآية. فالمالكية على أن مطلق الشرك مجبط للعمل. والشافعي -رحمه الله- قيده بالوفاة على الكفر.

فقال المالكية: الأصل عدم التقييد.

شرح التنقيح ص ١١٢-١١٣، ونشر البنود ١/٣٧/.

- (۱) مثاله: قوله تعالى: ﴿لا أقسم بهذا البلد﴾ قيل: (لا) زائدة، وأصل الكلام: أقسم بهذا البلد، وقيل: ليست زائدة، فيكون تقدير الكلام: لا أقسم بهذا البلد وأنت لست فيه، بل لا يعظم ويصلح للقسم إلا إذا كنت فيه.
  - انظر: تفسير القرطبي ٢٠/٢٠، وشرح التنقيح ص ١١٣، ونشر البنود ١٣٧/١.
- (٢) مثاله: قوله تعالى: ﴿وَالدَّينَ يَظَاهُرُونَ مِن نَسَائُهُم ثُم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرَ رَقِبَةً﴾. فظاهره أنه لا تجب الكفارة إلا بالوصفين المذكورين قبلها وهما: الظهار، والعود. وقيل: فيها تقديم وتأخير تقديره: والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة، ثم يعودون لما كانوا من قبل الظهار، سالمين من الإثم بسبب الكفارة، وعليه فلا يكون العود شرطا في كفارة الظهار.
  - انظر: التنقيح ص١١٣، والأحكام لابن العربي ١٧٥٢/٤، ونشر البنود ١٣٧/١.
- (٣) مثاله: قوله تعالى: ﴿ فَبِأَي آلاء ربكما تكذبان ﴾ من أول سورة الرحمن إلى آخرها، فإن حمل على التأكيد وهو مقتضى ظاهر اللفظ يلزم أن يكون التأكيد قد تكرر أكثر من ثلاث مرات، والعرب لا تزيد في التأكيد على ثلاث، فيحمل الآلاء في كل موطن على ما تقدم قبل لفظ ذلك التكذيب، ويكون التكذيب ذكر باعتبار ما قبل ذلك اللفظ خاصة، فلا يتكرر منها لفظ فلا تأكيد مطلقا في جميع السورة، فقوله تعالى: ﴿ يُخرِج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ﴾ يكون المراد بالآلاء خروج اللؤلؤ والمرجان خاصة، وهكذا في جميع السورة وفيما شابهها في القرآن. انظر: شرح التنقيح ص١١٣٠، ونشر البنود ١٣٧/١.
- (٤) مثاله: قوله تعالى: ﴿ قِلْ لَا أَجِدُ فَيِما أُوحِي إِلَّتِ مُحْرِما على طاعم يَطْعُمه إِلا أَن يكُونَ مَيّة أَو دمًا مسفوحًا أَو لَحْم خنزير فإنه رجس أو فسقًا أهل لغير الله به ﴾. فالحصر في هذه الأربعة يقتضي إباحة ما عداها، ومن جملته السباع، وورد نهيه عَيِّاتِكُم عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، فقيل: هذا النهي ناسخ للإباحة المفهومة من الحصر في الآية، وقيل: ليس هناك نسخ فيؤول الأكل بأنه مصدر أضيف للفاعل دون المفعول وهو الأصل في إضافة المصدر عند النحاة، ويكون معنى الحديث مأكول كل ذي ناب، كما ورد في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَكُلُ السبع ﴾، ويكون حكم الآية والحديث والحديث والحدا.

والشرعي على العقلي(١)، والعرفي على اللغوي(١).

<sup>=</sup> انظر: شرح التنقيع ص ١١٣-١١٤، ونشر البنود ١٣٧/١، والزرقاني على الموطا ٩١-٩٠/٢ .

<sup>(</sup>١) مثاله: قوله عَلَيْكُ: «الاثنان فما فوقهما جماعة»، فإن حمل على معنى الاجتماع وأنه حصر بهما، فذلك معلوم بالعقل.

وإن حمل على حصول فضل الجماعة فذلك حكم شرعي، وهو الأولى والأظهر؛ لأن · رسول الله عَلِيْنَةُ بعث لبيان الشرعيات.

انظر: شرح التنقيع ص١١٤، ونشر البنود ٣٤/١.

<sup>(</sup>٢) مثاله: قوله عَلَيْكُهُ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» إن حمل على المعنى اللغوي، وهو الدعاء؛ لزم عدم قبول دعاء بغير طهارة. ولم يقل به أحد، فيحمل على الصلاة في العرف، وهي العبادة المخصوصة، فيستقيم.

انظر: نشر البنود ١/٥٣١، وشرح التنقيح ص١١٤.

الفصل الثاني: في تعارض احتمالين مرجرحين، فيقدم التخصيص (۱)، والمجاز (۲)، والإضمار (۱)، والنقل (۱)، ......

(۱) لأنه راجح على الجميع للعمل فيه بالحقيقة من وجه، ولتوقف النقل على مالا يتوقف عليه التخصيص، ولإخلال الاشتراك بالفهم؛ لأن النسخ فيه إبطال للحكم، فيحتاط فيه أكثر، فتكون مقدماته أكثر مما يجعله مرجوحًا.

انظر: البحر المحيط للزركشي ٢٤٣/٢، وشرح التنقيح ص١٢١، والمحصول ٢٤٨٩/١/١. ونشر البنود ١٣٤/١.

ومثال تعارض التخصيص، والمجاز، قوله تعالى: ﴿وَأَتَمُوا الحَج والعمرة للهُ ﴾، قال الشافعي: الأمر للوجوب، فتجب العمرة. قال المالكي: تخصيص النص بالحج والعمرة المدخول فيهما، ولأن استعمال الإتمام في الابتداء مجاز.

انظر: المراجع السابقة، وشرح التنقيح ص١٢٥.

- (٢) مثال تعارض المجاز، والإضمار، قوله تعالى: ﴿إِذَا قَمْتُم إِلَى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ﴾ الآية. تقديره عند المالكية، والشافعية: إذا قمتم محدثين، وإلا لكان الأمر بالطهارة بعد الصلاة، وهذا المحذور يزول بجعل القيام مجازًا عبر به عن إرادة القيام. انظر: شرح التنقيح ص ١٢٤.
- (٣) مثال تعارض الإضمار، والنقل: قوله تعالى: ﴿ وحرّم الربا ﴿ . قال الأحناف: أخذ الربا وهو الزيادة في بيع درهم بدرهمين مثلاً، فإذا أسقطت صح البيع، وارتفع الإثم. وقال غيرهم: نقل الربا شرعًا إلى العقد فهو فاسد، وإن أسقطت الزيادة، والإثم باق. انظر: نشر البنود ١٣٣/١، والبحر الحيط ٢٤٥/٢، وشرح التنقيح ص١٢٤.
- (٤) مثال تعارض النقل والاشتراك: قوله عَلَيْكَ: وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا». قال الشافعي: الطهارة في عرف الشرع منقولة إلى إزالة الحدث، أو الخبث، ولا خدث، فيتعين الخبث.

وقال المالكي: الطهارة لفظ مشترك في اللغة بين إزالة الأقذار، والغسل على وجه التقرب إلى الله تعالى، فهو مستعمل فيهما جقيقة إجماعًا، والأصل عدم التغيير. شرح التنقيح ص١٢٣، ونشر البنود ١٣٤/١، والبحر المحيط ٢٤٣/٢. والاشتراك على النسخ<sup>(۱)</sup>، وتقدم الأربعة، الأول على الاشتراك، والثلاثة الأول على النقل، والأولان على المجاز<sup>(۲)</sup>، خلافاً لفخر الدين بن الخطيب<sup>(۱)</sup>.

## • (فرع):

(١) مثال تعارض الاشتراك والنسخ: قوله تعالى: ﴿ وَلا تأكلوا ثما لَم يذكر اسم الله عليه ﴾ فإنه يحمل على الكراهة التنزيهية حقيقة؛ لئلا يلزم نسخ ما ورد من الأحاذيث الدالة على إباحة متروك التسمية إذا كانت الآية متأخرة، أو نسخها إذا كانت متقدمة، والتخصيص غير ممكن؛ لأنه ليس أحدهما أخص من الآخر.

البحر المحيط ٢٤٦/٢، والمحصول ٥٠٢/١/١.

(٢) لأن الاشتراك إجمال عند عدم القرينة بخلاف الأربعة، والنقل يحتاج إلى اتفاق على إبطال، وإنشاء وضع بعد وضع، والثلاثة يكفي فيها مجرد القرينة، فتقدم عليها؛ ولأن الإضمار أقل، فيكون مرجوحًا، ولأن التخصيص في بعض الحقيقة، بخلاف المجاز، وقد تقدم مجملاً في التعليق على رجحان التخصيص على الجميع.

وانظر: البحر المحيط ٢٤٣/٢، وشرح التنقيح ص١٢١، ونشر البنود ١٣٤/١.

(٣) ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن الفخر الرازي يخالف الجمهور في تقديم التخصيص على المجاز يخالف ما في المحصول حيث قال فيه: إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص، فالتخصيص أولى لوجهين... إلخ.

انظره: ١/١/١ ٥٠.

(٤) مثاله: لفظ الدابة حقيقة مرجوحة في مطلق ما يدب، وهو مجاز راجع في الحمار. انظر: شرح التنقيح ص١١٨.

(٥) لأصالة الحقيقة عنده، ولا يحمل على المجاز إلا بنية، أو قرينة.
 كشف الأسرار على البزدوي ٨٣/٢، ونشر البنود ١٣٤/١.

(٦) نظرا لرجحانه، ولا يحمل على الحقيقة إلا بنية أو قرينة، ورجح هذا القول القرافي.
 انظر: شرح التنقيح ص١١٩-١٢٠، وفواتح الرحموت ٢٢٠/١، وكشف الأسرار على =

# عند أبي يوسف()، وتوقف في ذلك فخر الدين().

<sup>=</sup> أصول البزدوي ۸۳/۲، ونشر البنود ۱۳٤/۱.

<sup>(</sup>۱) هو: قاضي القضاة يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، فقيه من الطراز الأول، له آراء خالف فيها أبا حنيفة. من شيوخه: أبو حنيفة، وهشام بن عروة، وأبو إسحاق الشيباني. من تلاميذه: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، ومحمد بن الحسن. من تصانيفه: كتاب الخراج، وكتاب الجوامع. ولد عام ١١٣ه، وتوفي عام ١٨٢ه.

تذكرة الحفاظ ٢٩٢/١، وفيات الأعيان ٥/٢١/، والفوائد البهية ص٥٢٠.

<sup>(</sup>٢) عبارته في المحصول: ومن الناس من قال: يحصل التعارض؛ لأن كل واحد منهما راجع على الآخر من وجه، ومرجوح من وجه آخر، فيحصل التعارض. ٤٧٦/١/١. وبهذا قال السبكى تاج الدين.

انظر: جمع الجوامع حاشيه البناني ٣٣١/١، وشرح الكوكب ١٩٥/١.

## البــاب التاسع في الأمر والنهي

وفيه فصلان :

الفصل الأول: في الأمر (١) إذا ورد مجرداً من القرائن حمل على الوجوب (١)، عند مالك، وأكثر العلماء.

وقيل: على الندب<sup>(٣)</sup>، وإن ورد بقرينة حمل على ما تدل عليه القرينة<sup>(٤)</sup>

(١) هو القول الدال بالذات على اقتضاء فعل غير كف، أو كف مدلول عليه بكف، أو مرادفه على وجه العلو.

انظر: نشر البنود ١٤٧/١، والمنتهى لابن الحاجب ص٨٩، وجمع الجوامع حاشية البناني ٣٦٦/١، والمعتمد ٤٩/١، والعدة لأبي يعلى ٢١٤/١، والبحر المحيط للزركشي ٣٤٥/٢.

- (٢) وبه قال أهل الظاهر: ونص عليه الأشعري، وهو مذهب الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد. انظر: شرح الكوكب ٣٩/٣، والإحكام للآمدي ١٤٤/٢، وإحكام الفصول ص٧٩، والإحكام لابن حزم ٣٢٩/٣، وتيسير التحرير ٢٤١/١، والمعتمد ٥١/١.
- (٣) وبه قال أكثر المتكلمين من المعتزلة وغيرهم، ونقله الغزالي، والآمدي عن الشافعي، وأومأ إليه أحمد، ونقله الباجي عن ابن المنتاب المالكي، وأبي الفرج، ورواية عن الأبهري. انظر: إحكام الفصول ص٨٣، المعتمد ٥٠/١، وكشف الأسرار على أصول البزدوي ١٠٨/١، والمستصفى ٢٦٦١، والتمهيد لأبي الخطاب ١٤٧/١، وشرح تنقيح الفصول ص١٢٧٠.

وقيل: يحمل على الإباحة، وقيل: هو مشترك بين الوجوب، والندب، والإباحة.

انظر: المحصول ٦٢/٢/١، ونشر البنود ١٤٩/١، وكشف الأسرار للبخاري ١٩٩١.

(٤) هذا باتفاق بين العلماء، ومحل الخلاف في تجرده عن القرينة.

انظر: المراجع السابقة، والمنتهى لابن الحاجب ص٩٠.

من الوجوب، كقوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ (۱) أو الندب، كقوله: ﴿وَلَا الرَّكَاةُ ﴾ (۱) أو الندب، كقوله: ﴿وَلَا الرَّكَاةُ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّاللَّالْمُلْعُلَّالِي اللَّلْمُلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

(١) الآية ٤٣ من سورة البقرة.

قال القرطبي: الأمر هنا للوجوب بلا خلاف بين الناس.

انظر تفسيره ٣٤٣/١.

(٢) آية ٣٣ من سورة النور.

والأمر فيها أمر إباحة، وقيل: أمر وجوب.

انظر: تفسير القرطبي ٤٤/١٢، والتسهيل للمؤلف ٦٦/٣.

(٣) آية ٢ من سورة المائدة.

والأمر فيها أمر إباحة بإجماع الناس.

انظر: تفسير القرطبي ٤٤/٦، والتسهيل للمؤلف ٢٧/١.

(٤) وبهذا القول جزم القفال الشاشي، وهو ظاهر كلام الشافعي، وأحمد، ورجحه ابن الحاجب ونقله القاضي عبد الوهاب، والباجي، وابن خويز منداد، عن مالك.

انظر: البحر المحيط ٣٧٨/٢، وإحكام الفصول ص ٨٦، وسلاسل الذهب ص ٢٠٧. وقيل: للوجوب. وهو قول الشيرازي، والسمعاني، وأبي الطيب الطبري، وحكاه في المعتمد عن المعتزلة، واختاره الباجي، والرازي، وقول عن القاضي الباقلاني.

انظر: المراجع السابقة، والمعتمد ٨٢/١، والتبصرة ص ٣٨، والإبهاج ٣٢/٢.

والقول الراجع عندي هو أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان مباحًا كان للإباحة مثل: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾، وإن كان واجبًا فواجب مثل: ﴿وَإِذَا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ﴾ الآية. وبهذا القول قال ابن كثير، ونسب إلى المزني .

انظر: مذكرة الشيخ رحمه الله ص ١٩٣، وتفسير ابن كثير ٧/٥، والبحر المحيط ٣٨٠/٢، وإحكام الفصول ص ٨٨.

(٥) آية ٢٣ من سورة البقرة.

وانظر: تفسير القرطبي ٢٣٣/١، والتسهيل لابن جزي ١/١٤.

ما شئتم ه (۱) وللخبر، نحو: ﴿ فليمدد له الرحمن مداً ه (۱) ، كما أن الخبر قد يأتي بمعنى الأمر نحو: ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن ﴾ (۱) .

#### • (فروع):

الأول: الأمر يدل على إجزاء المأمور به (١) عند الجمهور (٠).

(١) آية ٤٠ من سورة فصلت.

انظرها في تفسير القرطبي ٣٦٦/١٥، والتسهيل ٩/٣.

(٢) آية ٧٥ من سورة مريم.

وقيل: الأمر فيها للدعاء.

انظر: تفسير القرطبي ١٦١/٣، والتسهيل ٩/٣.

(٣) آية ٢٢٣ من سورة البقرة.

وقيل: خبر عن المشروعية.

وانظر: تفسير القرطبي ١٦١/٣، وتفسير الطاهر بن عاشور ٤٣٠/٢.

- (٤) اختلفت عبارات الأصوليين في عنوان هذه المسألة، فبعضهم يقول: الأمر يدل على الإجزاء كما ذكر هنا، بمعنى أنه يدل على وجوب فعل لو فعل أجزأ، وبرئت الذمة، فدلالة الأمر على الإجزاء بواسطة.
- وبعضهم يقول: الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء. وهذا لا يحتاج إلى واسطة فهو أولى. انظر: شرح التنقيع ص ١٣٦، والمحصول ٤١٤/٢/١، والإبهاج ١٨٦/١، وسلاسل الذهب ص ١٥٥، والبحر المحيط ٤٠٦/٢.
- (٥) ذكر الزركشي في البحر المحيط إجماع السلف عليه إذا أتى المكلف بالمأمور به على الوجه المشروع. وذهب القاضي عبد الجبار، وأبو هاشم من المعتزلة إلى أنه لا يقتضي الإجزاء. وذهب الأشعري في قول إلى أنه موقوف على ما يثبته الدليل من الإجزاء، أو عدمه، وهناك من قال: إنه يقتضي الإجزاء من حيث عرف الشرع، لا من حيث وضع اللغة. والراجح في نظري ما حكاه القاضي عبد الوهاب المالكي، وهو التفصيل بين ما يقع على الشروط المعتبرة كالصلاة المؤداة بشروطها، وأركانها، فهو موصوف بالإجزاء، وبين ما يدخله نوع من الخلل من جهة المكلف مثل الوطء في الحج، والصوم والصلاة بالنجاسة؛ لأن هذا القول يجمع بين الأقوال فيرجع الخلاف إلى العبارة؛ لأن كل عبادة على النجاسة؛ لأن هذا القول يجمع بين الأقوال فيرجع الخلاف إلى العبارة؛ لأن كل عبادة على النجاسة؛ لأن هذا القول يجمع بين الأقوال فيرجع الخلاف إلى العبارة؛ لأن كل عبادة على المنابع ال

الثاني: اختلف، هل يقتضي الأمر فعل المأمور به على الفور أم لا؟ (١٠). الثالث: اختلف، هل يقتضى التكرار أم لا؟ (١٠).

اني بها موافقه للامر الشرعي مستكمله الشروط، والاركان، فهي مجزئة عند الجميع، ولا يجب قضاؤها، وكل عبادة اختل فيها شرط، أو ركن؛ فغير مجزئة، ويجب قضاؤها عند الجميع.

انظر: البحر المحيط ٢/٦٠٤-٤٠٨، والإحكام للآمدي ٢٥٦/٢، والمعتمد ١٩٩١، والتبصرة ص٥٥، والعدة ١٠٦/١، والبرهان ٢٥٦/١، وسلاسل الذهب ص١٥٥-١٥٦ مع هامشه، وإحكام الفصول ص١١٠، تيسير التحرير ١/٣٥١، وشرح الكوكب ١/٩٦١، ونشر البنود ٤٢١،

#### (١) فيه أقوال:

أحدها: أنه يقتضي فعل المأمور به على الفور. وبه قال الإمام أحمد، وأصحابه، والظاهرية، وجمهور المالكية، وبعض الأحناف، وبعض الشافعية، ونسب للشافعي، وقال الباجى: وذهب إليه البغداديون من أصحابنا.

الثاني: أنه لا يدل على الفور. وبه قال الباقلاني، والقاضي أبو الطيب الطبري، وأبو إسحاق الشيرازي، وذكر ابن خويزمنداد أنه مذهب المالكية المغاربة، ونسب للشافعي، وأصحابه، واختاره الفخر الرازي، والآمدي، وابن الحاجب.

الثالث: أنه يفيد التراخي. وبه قال جمهور الأحناف.

الرابع: أنه مشترك بين الفور والتراخي، فيتوقف فيه. وذكر الزركشي تصحيح الأصفهاني له.

انظر هذه الأقوال وأدلتها في: إحكام الفصول ص ١٠٢، والبحر المحيط ٣٩٦/٢ ٣٩٩-٣٩ والإحكام لابن حزم ٣٧٥/٣، التبصرة ص ٥٦، وأصول السرخسي ٢٦/١، وتيسير التحرير ٢٦/١، والعدة ٢٨١/١، والإبهاج ٥٧/١، والمعتمد ٢٠/١، ونشر البنود ٤٥/١.

#### (٢) فيه ثلاثة أقوال :

أحدها: أنه لا يدل بصيغته على التكرار، ولا على المرة، وإنما يدل على طلب الماهية من غير تعرض للوحدة والكثرة، ولا يمكن الإتيان بالماهية بأقل من مرة، فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به التزاما. وبه قال أحمد في رواية، وعليها أكثر الفقهاء=

## الرابع: إذا نسخ الأمر فاختلف هل يحتج به على الجواز أم لا؟(١).

والمتكلمين، وهو قول الأستاذ الأسفرائيني، وحكى عن أبي حنيفة، وحكاه الباجي عن
 عامة المالكية.

انظر: إحكام الفصول ص ٨٩، والمعتمد ٩٨/١، وشرح الكوكب ٤٤/٣، وقيل: إنه يقتضي المرة الواحدة، ولا يقتضي المرة نصا، ولا يحتمل غيرها إلا بدليل، وقيل: إنه يقتضي المرة الواحدة، ولا يدل على نفي ما عداها، وكل راجع إلى القول الأول، وهو أن المرة من ضروريات امتثال الأمر، سواء. قيل: إنه يقتضيها التزاما أم نصا، احتمل غيرها، أم لم يحتمله. انظر: البحر المحيط للزركشي ٣٨٥/٣-٣٨٧، ونقله عن نص الشافعي في الرسالة، ونقله الباجي عن الشيرازي.

الثاني: أنه يفيد التكرار. وبه قال أحمد في رواية. واختارها أكثر أصحابه وأبو إسحاق الأسفرائيني، وابن خويزمنداد، وابن القصار المالكيان. والمراد بالتكرار استيعاب زمن العمر. انظر: إحكام الفصول ص ٨٩.

الثالث: التوقف فيما زاد على المرة. واختاره إمام الحرمين، ومال إليه الغزالي. وهو راجع إلى القول الأول.

فالأقوال كلها ترجع إلى قولين : (المرة، والتكرار).

انظر: البحر للزركشي ٣٨٨/٢، البرهان لإمام الحرمين ٢٢٩/١، والمنخول ص ١١١، المعتمد ٩٨/١، العدة ٢٦٤/١، تيسير التحرير ٣٥١/١.

#### (١) فيه أقوال:

أحدها: يحتج به على الجواز بمعنى عدم الحرج في الفعل، والترك، وعليه يجوز أن يكون الفعل بعد نسخه مندوبا أو مباحا، أو مكروها بالمعنى الشامل لخلاف الأولى إذ لا دليل على تعيين أحدها. وبه قال جمهور الأصوليين، واختاره الشيرازي، والفخر الرازي، والغزالي، وقد نسبه القرافي، والزركشي إلى الباجي، والذي في كتابه إحكام الفصول أنه لا يحتج به على الجواز.

انظره ص١١٢، والبحر المحيط ٢٣٣/١، وشرح التنقيح ص ١٤١، وسلاسل الذهب ص ١٣٠.

الثاني: أنه يرجع إلى ما كان عليه قبل الأمر من التحريم أو الإباحة، وإليه ذهب جمهور الشافعية، والقاضيان من المالكية: عبد الوهاب، والباقلاني، وصححه الباجي، والغزالي، =

· وابن السمعاني، وابن برهان، وجمهور الأحناف.

انظر: التبصرة ص ٩٦، والمستصفى ٤٧/١، وفواتع الرحموت ١٠٣/١، وإحكام الفصول ص ١١٠٣، والبحر المحيط ٤٣٣/١.

الثالث: أنه بعد النسخ لم يبق منه شيء ولا يحتج به على إباحة ولا ندب إلا بدلبل، نقل في البحر المحيط حكايته عن الطرطوشي ٢٣٣/١، والإبهاج ١٢٦٦/١، ونشر البنود ١٦٦/١-١٦٧٠.

الرابع: يحتج به على الندب حكاه الطرطوشي عن دلالة مذهب مالك، فإن صيام عاشوراء لما نسخ بقي صيامه مستحبا، وكذلك الضيافة كانت واجبة في أول الإسلام، ولما نسخ فرض قيام الليل بالصلوات الخمس بقي مستحبا. ونسخ كل حق في المال بالزكاة، وبقي استحباب ذلك كله، وعلى هذا يحتج بالآثار، والآيات المنسوخة على الاستحباب، والجواز، ونسب حكاية هذا القول لمحمد بن خويز منداد عن المذهب المالكي. وأن بعض الشافعية صار إليه.

انظر: شرح التنقيح ص ١٤١، والبحر المحيط ٢٣٢/١، ونشر البنود ١٦٧/١، ونسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية.

وانظر: المحصول ٣٤٢/٢/١ فما بعدها، نهاية السول ١٠٩/١.

الحامس: أنه يرجع إلى الحظر، ذكر الزركشي حكايته عن العبدري، واختيار ابن برهان ووصفه بأنه غريب. وفي رأيي أنه يمكن توجيهه على قول من يقول: إن الأصل في الأشياء المنع، فلما نسخ الوجوب رجع الفعل إلى الأصل، والله أعلم.

وانظر: البحر المحيط ١٣١/١.

والراجع في نظري: أن الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى العبارة، بمعنى أن الحكم متفق عليه في الندب، أو الإباحة، أو الحظر، أو الكراهة عند تطبيق المسائل، وإن كان لكل قول وجهته من حيث الاستدلال.

فالقائلون بأنه للندب سبقت أدلتهم، والنافون للندب قالوا: بأن الخلاف في غير ما دل عليه دليل آخر، أي: أن نسخ الوجوب لا يدل على الندب بذاته، والقائلون بالحظر أو الإباحة مأخذهم يرجع إلى الخلاف في أصل الأشياء قبل ورود الشرع. وهو نظري لا وجود له بعد بعثة النبي عليه لا لأنه ما من شيء في الدنيا إلا وله حكم في الإسلام إما بالنص أو القياس، أو بدخوله في قاعدة من القواعد التي لا يشذ عنها شيء مثل: =

الفصل (۱) الثاني: في النهي (۲) إذا ورد مجرداً عن القرائن حمل على التحريم (۲)، عند مالك، وأكثر العلماء. وقيل: على الكراهة (٤). وإذا ورد بقرينة حمل على

= قاعدة: جلب المصالح، ودرء المفاسد، ولا ضرر ولا ضرار، والضرورات تبيح المحظورات، وارتكاب أخف الضررين... إلخ.

وانظر: سلاسل الذهب للزركشي ص١٠١، وروضة الناظر ص٢٢، والمستصفى١٠/١.

(١) كلمة (الفصل) ساقطة من الأصل، وأثبتها خشية أن يظن أنها تابعة للفروع.

(٢) النهي في اللغة: الكف، والمنع. ومنه تسمية العقل نهية؛ لأنه يمنع صاحبه وينهاه، ويزعه
 عن الوقوع فيما لا ينبغى، وضد الأمر، ونهاه ينهاه نهيا ضد أمره.

انظر القاموس ٣٣٩/٤، ولسان العرب ٣٤٣/١٥، والمضباح ٣٢٩/١، وفي الاصطلاح: القول الدال بالذات على اقتضاء الكف عن فعل مدلول عليه بـ (لا تفعل) على جهة العلو.

انظر: جمع الجوامع مع حاشية البناني ١٠،١٩، ونشر البنود ٢٠١/١ وهناك تعريفات أخرى. انظرها في: المعتمد ١٨١/١، اللمع ص ١٣، العدة لأبي يعلى ١٩٥١، أصول البزدوي مع كشف الأسرار ٢٥٦/١، وإحكام الفصول ص١٢٥، شرح الكوكب ٧٧/١، المنتهى ص ١٠٠٠.

(٣) حقيقة، مثل الأمر المطلق يدل على الوجوب، ونسبه الزركشي للجمهور وقال: إنه قول الشافعي الذي لم ينقل عنه غيره بخلاف الأمر، فإنه نقل عنه أكثر من قول، وعبارته في الرسالة: (وما نهى عنه رسول الله على التحريم حتى تأتي دلالة عنه على أنه أراد به غير التحريم).

الرسالة ص ٢١٧، والبحر المحيط ٤٤٦/٢ ٤٤٥، وانظر: نشر البنود ٢٠١/١، وشرح التنقيح ص ١٦٨، وقال: هيه من المذاهب مثل ما سبق في الأمر يعني أنه موضوع للتحريم، والكراهة، والقدر المشترك بينهما وهو مطلق الترك، وأنه مشترك بين التحريم، والكراهة، موضوع لأحدهما لا يعلم بعينه، ومصنوع للإباحة، والوقف.

وانظر: المحصول ٤٦٩/٢/١، ومفتاح الوصول ص ٣٧.

(٤) حقيقة، لا للتحريم؛ لأنها المتيمنه، ولا يحمل على التحريم إلا بدليل، حكاه بعض الشافعية =

ما تدل عليه القرينة من تحريم $^{(1)}$  أو كراهة $^{(2)}$ .

#### • (فروع):

الأول: النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات والمعاملات (المعاملات خلافاً للقاضي أبي بكر فيهما (أ)، وفرق فخر الدين بين العبادات فيقتضي الفساد، وبين المعاملات فلا يقتضى (6).

<sup>=</sup> وجها في المذهب الشافعي، وحكاه أبو الخطاب عن جماعة.

انظر: البحر المحيط ٤٢٦/٢، والتمهيد ٣٦٢/١، والمراجع السابقة، وشرح التنقيح ص ١٦٨، ونشر البنود ٢٠١/١، والمنتهى ص ١٠٠، ونقل عن الأشعري أنه موقوف لا يقتضى التحريم ولا غيره إلا بدليل. البحر المحيط للزركشنى ٢٦/٢.

<sup>(</sup>١) مثال التحريم قوله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحَشُةُ﴾ الآية ٣٢، الإسراء.

<sup>(</sup>٢) مثال الكراهة قوله تعالى: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ الآية ٢٦٧، البقرة.

<sup>(</sup>٣) مطلقا سواء أكان النهي لعينه أم لوصفه أم لغيره من العبادات والمعاملات، ولا يحمل على الصحة مع التحريم إلا بدليل. وبه قال أحمد في المشهور عنه وأهل الظاهر، والمالكية، وجمهور الشافعية، ونقل عن أبي حنيفة.

انظر: البحر المحيط ٢/٢٤٤-٤٤٥، العدة ٢/٢١، التمهيد ٣٦٠-٣٦٠، شرح الكوكب ٣٨٠-٩٦٦، المسودة ص ٨٦-٨٦، الإحكام لابن حزم ٣٩٠/٣، شرح التنقيح ص١٢٣، التبصرة ص ١٠٠، إحكام الفصول ص٢٢١، أصول السرخسي ١٨٠/١، تسير التحرير ٢٧٦/١.

<sup>(</sup>٤) مطلقا، ويحتاج الفساد إلى دليل غير النهي. وبه قال الأشعري، والقاضي عبد الجبار، وحكى عن الكرخي، وأبي عبد الله البصري، وأبي هاشم، واختاره الشاشي، والسمناني، والغزالي. انظر: البحر المحيط ٤٣٤/٢، المعتمد ١٧٠/١، العدة ٤٣٤/٢، المستصفى ٢٥/٢، المحصول ١٧٣/٢٨، تيسير التحرير ٣٧٦/١، شرح التنقيح ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٥) وبه قال أبو الحسين البصري، وحكى عن الغزالي، والآمدي، وبعض الشافعية من المتأخرين.

انظر: البحر المحيط ٤٤٤/٢، شرح التنقيح ص ١٨٣، المعتمد ١٧١/١، المستصفى =

الثاني، والثالث: يقتضي النهي الفور والتكرار على الأصح<sup>(۱)</sup>؛ ليحصل الانتهاء من زمان وروده إلى الأبد.

والرابع: الأمر يقتضى النهي عن أضداد المأمور به كلها(٢)، والنهي يقتضى

= ٢/٢٥، المحصول ٤٨٦/٢/١ الوصول إلى الأصول ١٨٦/١ فما بعدها. وهناك أقوال أخرى: أنه يقتضى شبه الفساد. حكاه القراف عن المالكية.

وقيل: يقتضي الصحة إذا كان النهي لوصفه، ويقتضي الفساد إذا كان لعينه. وهو مذهب الأحناف.

وقيل: إن كان لعينه، أو لوصفه اللازم له، فهو للفساد، دون المنهي عنه لغيره سواء كان عبادة، أم عقدا، وهو الذي يوافق منهج الشافعي في تصرفه في الأدلة.

انظر: البحر المحيط للزركشي ٤٤٥/٢، وبقية المراجع السابقة.

(١) عند جميع العلماء إلا قليلاً منهم، وحكى أبو زيد الدبوسي، وأبو حامد الأسفرائيني وابن برهان، والصيرفي الإجماع عليه، ونقل الآمدي اتفاق العقلاء عليه.

انظر: البحر المحيط ٢/٣٦، جمع الجوامع حاشية البناني ٢٩٠/١، البرهان ٢٣٠/١، العدة ٢/٨٢، الإحكام للآمدي ١٩٤/٢، مفتاح الوصول للتلمساني ص ٤١، تنقيح الفصول ص ١٦، وخالف الباقلاني في ذلك قائلا بالتوقف تارة، وقائلا بأن النهي مثل الأمر تارة أخرى، ووافقه في الأخير، واختاره الرازي في المحصول ٤٧٠/٢/١.

انظر: المراجع السابقة، والمنتهي ص ١٠١.

(٢) يعني أن الأمر بالشيء المعين يقتضي النهي تصريحًا عن أضداد المأمور به الموجودة، وهو قول الأشعري، والباقلاني، والجصاص.

وقيل: الأمر بالشيء يستلزم النهي عن أضداده. وبه قال الآمدي، وبعض المعتزلة، والرازي. وقيل: أمر الوجوب يقتضي النهي عن ضده بخلاف أمر الندب.

وقيل: الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده.

وقيل: الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده مطلقا.

انظر هذه الأقوال وأدلتها في: سلاسل الذهب ص ١٢٥-١٢٨، البحر المحيط ٢٢٦/٢)، المعتمد ١٦٨-١، العدة ٣٢٠/٢، التبصرة ص ٨٩، كشف الأسرار للبخاري ٣٢٠/٢، شرح التنقيح ص ١٣٥، المحصول ٢٣٤/٢/١.

الأمر بضد واحد من أضداد المنهي عنه (١).

<sup>(</sup>۱) المراد الضد الوجودي، ومعناه أن قوله تعالى: ﴿ولا تقربوا الزنا﴾ هل المراد به فعل أي شيء آخر غير الزنا إذا كان مباحا، أو المراد به الامتناع عن الزنا فقط بصرف النظر عن التلبس بأي فعل آخر، فبالأول قال الجمهور، وبالثاني قال أبو هاشم. والصحيح أن المطلوب في النهى الانتهاء، ويلزم منه فعل ضد للمنهى عنه، فهو أمر بضده

والصحيح أن المطلوب في النهي الانتهاء، ويلزم منه فعل ضد للمنهي عنه، فهو أمر بضده التزاما لا صيغة.

انظر: البحر المحيط ٤٣٤/٢، شرح التنقيح ص ١٧١،١٣٦، اللمع ص ١٤، العدة ٤٣٠،٣٧٢/٢، أصول السرخسي ٩٦/١، البرهان لإمام الحرمين ١/٠٥٠، شرح الكوكب ٥٤/٣.

## البــاب العاشر في معاني حروف يحتاج إليها الفقيه

وجرت عادة الأصوليين بذكرها:

«الباء» على ثمانية أنواع: للإلصاق<sup>(۱)</sup>، وهو التعدي، وللاستعانة<sup>(۲)</sup>، وللقسم<sup>(۳)</sup>،

(۱) مثل: أمسكت الحبل بيدي، ومررت بزيد حقيقة و مجازا، ومعنى الإلصاق إضافة الفعل إلى الاسم فيلصق به بعد ما كان لا يضاف إليه لولا دخولها مثل: خضت الماء برجلي، ومسحت برأسي، وهي لا تنفك عن الإلصاق، ولكنها قد تقتصر عليه، وقد تشرك معه معنى آخر، ولم يذكر سيبويه معنى غيره.

انظر: مغني اللبيب ٩٥/١، البرهان للزركشي ٢٥٢/٤، الإتقان ١٨٢/٢، كشف الأسرار للبخاري ١٦٧/١، شرح تنقيح الفصول ص ١٠٤، الإحكام للآمدي ١٦٢/١، شرح الكوكب ٢٦٧/١.

وكون الإلصاق هو التعدي لم أقف عليه، إلا إذا كان المؤلف رحمه الله لاحظ معنى الالتصاق في التعدي، أو التعدية وتسمى باء النقل، وهي التي تقوم مقام الهمزة في تصيير الفاعل مفعولاً مثل قوله تعالى:

﴿ وَهُ الله بنورهم ﴾ الآية ١٧ من سورة البقرة.

وأصله: ذهب نورهم.

انظر: مغنى اللبيب ١/٩٦/، شرح الكوكب ١/٢٦٧-٢٦٨.

(٢) وهي الداخلة على آلة الفعل مثل: (بسم الله)، وقوله تعالى: ﴿واستعينوا بالصبر والصلاة﴾
 الآية ٤٥ من سورة البقرة.

انظر: المرجعين السابقين.

(٣) قال في مغنى اللبيب: وهي أصل أحرفه، ولذلك خصصت بجواز ذكر الفعل معها أقسم =

وللمصاحبة (١)، وللتعليل (١)، وزائدة (١)، وظرفية (١)، وزاد بعض الكوفيين للتبعيض (٥).

واللام، على خمسة أنواع: للملك<sup>(٢)</sup>، وللاختصاص<sup>(٧)</sup>،.....

- = بالله لتفعلن، ودخولها على الضمير نحو: بك لأفعلن، واستعمالها في القسم الاستعطافي نحو: بالله هل قام زيد، أي أسألك بالله مستحلفا ٩٨/١.
- (١) وهي التي يصلح في موضعها (مع) أو يغني عنها وعن مصحوبها الحال نحو قوله تعالى: هوقد جاءكم الرسول بالحق، الآية ١٧٠ من سورة النساء، أي مع الحق، أو مُحقًا. انظر: مغنى اللبيب ١٩٧١، شرح الكوكب ٢٦٨/١.
- (٢) مثل قوله تعالى: ﴿ فَبَظِلم مِن الذين هادوا ﴾ الآية ١٦٠ من سورة النساء. وانظر المصدر السابق، ولم يفرق ابن هشام بين السببية والتعليل انظر: مغنى اللبيب ٩٧/١ .
- (٣) يعني للتوكيد وتكون إما مع الفاعل، نحو: أحسن بزيد على القول بأنه فاعل، أو مع المفعول، نحو قوله تعالى: ﴿وهزي إليك بجذع النخلة﴾ الآية ٢٥ من سورة مريم، أو مع الخبر، نحو قوله تعالى: ﴿أليس الله بكاف عبده﴾ الآية ٢٦ من سورة الزمر.
- (٤) بمعنى (في) سواء أكان ظرف زمان كقوله تعالى: ﴿وَإِنْكُم لِمْرُونَ عَلَيْهُم مُصَبَحِينَ وَبِاللَّيلُ ﴾ الآيتان ١٣٨،١٣٧ من سورة الصافات، أم مكان كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بَبْدُرُ ﴾ الله ببدر ﴾ الآية ١٢٣ من سورة آل عمران.
- (٥) وبه قال الأصمعي، والفارسي، والقعنبي، وابن مالك، مثاله قوله تعالى: ﴿عينا يشرب بها عباد الله ﴾ الآية ٦ من سورة الإنسان، أي: منها، وهناك معان أخرى للباء. انظرها في مغني اللبيب ٩٨/١، وشرح الكوكب المنير ٢٧١/١، وبقية المراجع السابقة.
- (٦) حقيقة، وهي الجارّة، ولا يعدل بها عن الملك إلا بدليل، نحو قوله تعالى: ﴿له ما في السموات وما في الأرض﴾ الآية ٢٥٥ من سورة البقرة.
- وانظر معاني (اللام) في: معترك الأقران ٢٨٣/٢ فما بعدها، البرهان للزركشي ٣٣٩/٤ الإنقان ٢٢٢/١، تسهيل الفوائد لابن مالك ص ١٤٥، مغني اللبيب ٢٢٨/١، التمهيد لأبي الخطاب ١١٣/١، تأويل مشكل القرآن ص ٥٦٩، الإحكام للآمدي ٢٢/١، شرح التنقيح ص ١٠٣٠.
  - (٧) نحو: الجنة للمؤمنين، والمنبر للخطيب.

## «الواو» على خمسة أنواع: واو العطف'')، وهي تقتضي الجمع بين

مغني اللبيب ١٧٥/١، شرح الكوكب ٢٥٠/١ ومعنى الاختصاص: الدلالة على أن بين
 الأول والثاني نسبة باعتبار ما دل عليه متعلقه. البرهان للزركشي ٣٣٩/٤.

(١) وهي الواقعة بين معنى وذات، نحو: ﴿ الحمد لله ﴾ ، والفرق بين الاختصاص والاستحقاق، الخصوص والعموم، فإن الاستحقاق أخص، وضابطه ما شهدت به العادة، نحو: للفرس السرج، وللدار الباب، فهذا هو الاستحقاق، وقد يختص الشيء بالشيء من غير شهادة العادة له، فإنه ليس من لوازم الشيء أن يكون له ولد كما تقول في الفرس مع السرج، فهذا الاختصاص.

انظر: شرح التنقيح ص ١٠٤.

(٢) نحو قوله تعالى: ﴿ لَتَحَكُّم بِينَ النَّاسِ ﴾ الآية ١٠٥ من سورة النساء، وهي التي يصلح موضعها (من أجل).

البرهان ٢٤٠/٤، ولها معان أخرى كثيرة، انظرها في المراجع السابقة في الحاشية رقم (٦) من الصفحة السابقة (١٩٢).

(٣) وتدخل في المبتدأ نحو: ﴿ لأنتم أشد رهبة في صدورهم ﴾ الآية ١٣ من سورة الحشر
 وفي خبر إن، نحو: ﴿ وإنك لعلى خلق عظيم ﴾ الآية ٤ من سورة القلم.

وانظر أقسام (اللام المفتوحة) وأمثلتها في: معترك الأقران ٢٨٦/٢، ومغنى اللبيب ١٩٠/١ فما بعدها.

(٤) أي: القدر المشترك بين المعية والترتيب عند الأئمة الأربعة، وأكثر النحاة، وهي تارة تعطف الشيء على مصاحبه، نحو قوله تعالى: ﴿ فَا تَجِيناه وأصحاب السفينة ﴾ الآية ١٥ من سورة العنكبوت، وعلى سابقه نحو قوله تعالى: ﴿ ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم ﴾ الآية ٢٦ من سورة الحديد، وعلى لاحقه نحو قوله تعالى: ﴿ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك ﴾ الآية ٣ من سورة الشورى، وهي على هذا تحتمل ثلاثة معان: المعية عند الأئمة الأربعة وأكثر النحاة، والترتيب، وعدمه.

وذكر ابن مالك في التسهيل ص ١٧٤ أن القول بالمعية فيها راجح، والترتيب كثير، وعكس الترتيب قليل.

وانظر: شرح الكوكب ٢٢٩/١-٢٣٠، ومغني اللبيب ٣٠/٣-٣١.

الشيئين من غير ترتيب (١) في الزمان، وواو الحال (٢)، وواو القسم (٦)، وواو رُبّ (١٠)،

(۱) قول المؤلف رحمه الله: (من غير ترتيب) تابع فيه السيرافي، وهو مردود، حيث قال بإفادتها الترتيب: قطرب، والربعي، والنفراء وثعلب، وأبو عمرو الزاهد، وهشام، والشافعي.

انظر معاني (الواو) في المراجع السابقة، والمعتمد ٣٨/١، البرهان ٤٣٥/٤، الإتقان ٢/٥٥/٠، الإحكام للآمدي ٢/٦٥، العضد على ابن الحاجب ١٨٩/١، جمع الجوامع مع حاشية البناني ٢/٥٥، الفصول المفيدة في الواو المزيدة للعلائي ص ٦٧ فما بعدها، والبرهان لإمام الحرمين ١٨١/١.

وهناك قولان آخران: أنها للجمع بقيد المعية حقيقة، فإذا استعملت في غير ذلك يكون مجازًا، ويعزى لبعض الأحناف، وقيل: إنها للترتيب حيث يستحيل الجمع كقوله تعالى: ﴿ اركعوا واسجدوا ﴾ الآية ٧٧ من سورة الحج، وهو منقول عن الفراء.

انظر: الفصول المفيدة ص ٧٠-٧١، البرهان لإمام الحرمين ١٨١/١، الإبهاج ٣٣٨/١، وانظر: الكتاب ٤٣٧،٢٦١/١، وشرح الأشموني ٩١/٣.

(٢) وتسمى أيضًا واو الابتداء، وهي الداخلة على الجملة التي تقع حالا، وكل ما صح من الجمل أن يكون خبرًا لمبتدأ، أو صلة لموصول، أو صفة صح أن يقع حالا، ومثالها قوله تعالى: ﴿وَعَسبهم أَيْقَاظًا وهم رقود﴾ الآية ١٨ من سورة الكهف.

وانظر: الفصول المفيدة ص ١٥٥، والأشموني ١٨٦/٢، وشرح الكوكب ٢٣٢/١.

(٣) وهي عند أكثر النحويين بدل من الباء؛ لأنها أشبهتها من جهة أنهما من مخرج واحد، وهو الشفتان، ولأن الباء تفيد الإلصاق، والواو تفيد الجمع، وهو نوع من الإلصاق، فكانت فرعا عنها، ومثالها قوله تعالى: ﴿والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر﴾ الآيات ١-٤ من سورة الفجر.

وانظر: الفصول المفيدة للعلائي ص ٢٤٠، وسر صناعة الإعراب لابن جني ١٤٤/١.

(٤) مثالها قول امرىء القيس:

وليل كموج البحر أرخى سدوله عليَّ بأنواع الهموم ليبتلي أي: رب ليل. وخلاف البصريين، والكوفيين في أنها التي تجر، أو الجار (رب) مضمرة بعدها معروف، فالبصريون ينسبون الجر لرب مضمرة بعد الواو، وذهب الكوفيون إلى أن الواو هي الجارة؛ لأنها عوض عن رب.

انظر: الفصول المفيدة للعلائي ص ٢٤٦، وشرح الأشموني ٢٣٣/٢، وارتشاف الضرب =

والواو الناصبة للفعل(١٠).

## «الفاء» على ثلاثة أنواع: عاطفة<sup>(٢)</sup>، .....

لأبي حيان ٢/٢٦٤.

(١) يقال لها الداخلة على الفعل المضارع المنصوب لعطفه على اسم صريح، أو مؤول.

فالأول: كقول الشاعر:

للبس عباءة وتقرُّ عيني أحب إلى من لبس الشفوف

أي: وأن تقر عيني.

والثاني: شرطه أن يتقدم الواو نفي، أو طلب، وسماها الكوفيون واو الصرف. ومعناه أن المعنى الثاني مخالف للمعنى الأول، والثاني واجب، والأول غير واجب، خولف بينهما في الإعراب، فصرف إعراب الثاني عن إعراب الأول، فنصب الثاني على الخلاف، ومثالها قول الشاعر، وهو الحطيئة:

لم أك جاركم ويكونَ بيني وبينكم المودة والإخاء وقول الأخطل:

لا تنه عن خلق وتأتّي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم انظر: مغني اللبيب ٣٤/٣–٣٥، الفصول المفيدة ص ٢١٩،٢٠٧، وشرح الأشموني ٣١٣/٣، شرح الكافية الشافية ص ١٥٥٤.

#### (٢) وتفيد ثلاثة أمور:

الأمر الأول: الترتيب، وهو نوعان: معنوي كما في: قام زيد، فعمرو. وَذِكْرِي، وهو عطف مفصل على مجمل، نحو قوله تعالى: ﴿فَأَرْهُمَا الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه الآية ٣٦ من سورة البقرة، وقوله تعالى: ﴿فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم الآية ٥٤ من سورة البقرة، وخالف الفراء في أنها تفيد الترتيب، وعيب عليه مع قوله بأن الواو تفيد الترتيب،

شرح الكوكب ٢٣٤/١.

الأمر الثاني: التعقيب، وهو في كل شيء بحسبه، يقال: تزوج فلان، فولد له إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل، وإن كانت طويلة، ودخلت البصرة، فبغداد إذا لم تقم بينهما، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَلُم تر أَن الله أَنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ﴾ الآية ٢٢ من سورة الحج، وقيل: إن الفاء في الآية سببية، فلا يكون فيها شاهد على الترتيب. شرح الكوكب ٢٣٣/١.

وقاء رابطه ، وناصبه .....

الأمر الثالث: السببية، وذلك كثير في عطف الجمل، أو الصفات، مثال الأول: قوله تعالى: ﴿ فُو كُرْه موسى فقضى عليه ﴾ الآية ١٥ من سورة القصص، ومثال الثاني قوله تعالى: ﴿ لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم ﴾ الآيات ٥٠-٥٠ من سورة الواقعة .

انظر: مغني اللبيب ١٣٩/١-١٤٠، وانظر معنى الفاء عموماً في: البرهان ٢٩٤/٤، الإحكام للآمدي ٩٨/١، المعتمد ٣٩/١، كشف الأسرار للبخاري ١٢٧/٢.

(١) في الأصل (واو رابطة) والصواب ما أثبت.

(٢) يعني للجواب، وذلك حيث لا يصلح أن يكون شرطا، وهو منحصر في ستة مواضع: الأول: أن يكون الجواب جملة اسمية، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يُمسسك بخير فهو على كل شيء قدير﴾ الآية ١٧ من سورة الأنعام.

الثاني: أن تكون فعلية فعلها جامد، نحو قوله تعالى: ﴿إِن تَرِن أَنَا أَقُلَ مَنْكُ مَالًا وَوَلَدَا هُ فعسى ربي أن يؤتين﴾ الآيتان ٣٩–٤٠ من سورة الكهف.

الثالث: أن يكون فعلها إنشاء، نحو قوله تعالى: ﴿إِن كُنتُم تَحْبُونَ اللهُ فَاتَبَعُونِي﴾. الآية ٣١ من سورة آل عمران.

الرابع: أن يكون فعلها ماضيا معنى ولفظا، إما حقيقة، نحو قوله تعالى: ﴿إِن يسرق فقد سرق أخ له من قبل﴾ الآية ٧٧ من سورة يوسف عليه السلام.

وإما مجازا نحو قوله تعالى: ﴿ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار﴾ الآية ٩ من سورة النمل. نزل الفعل لتحقق وقوعه منزلة ما قد وقع.

الخامس: أن تقترن بحرف استقبال، نحو قوله تعالى: ﴿من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم﴾ الآية ٤٥ من سورة المائدة.

السادس: أن تقترن بحرف له الصدارة نحو قول ربيعة الضبي:

فإن أهلك فذي لهب لظاه على يكاد يلتهب التهابا

وتوجيهه أن (رُبُّ) مقدرة وهي من الحروف التي لها الصدارة، والتقدير: فرب ذي لجب، انظر: مغني اللبيب ١٤٠/١-١٤١، شرح الكوكب ٢٣٥/١-٢٣٦، خزانة الأدب للبغدادي ٢٠١/٤.

(٣) قول المؤلف رحمه الله أن الفاء تكون ناصبة للفعل. قال به بعض الكوفيين في نحو: (ما تأتينا فتحدثنا).

للفعل، وهي تقتضي الترتيب والتسبب، والتعقيب.

«ثم» للعطف<sup>(۱)</sup>وللترتيب، والمهلة.

«لكن» للاستدراك (۲) بعد النهى، .....

وذهب المبرد إلى أنها تكون خافضة للاسم في نحو: (فمثلك حبلى قد طرقت) وكلا القولين خلاف ما ذهب إليه البصريون، وأكثر النحاة على أن الناصب للفعل أن مضمرة وجوبًا بعد الفاء، والجار (ربّ) مضمرة بعده كذلك، وقد تقدم الأخير في الكلام على الواو، ولم يذكر النحويون الفاء من نواصب الفعل، قال ابن مالك:

وبعد فا جَوَاب نَفْي أَوْ طَلَبْ مَحْضَينِ أَنْ وَسَتْرُهَا حَتّى نَصَبْ قَالَ ابن عقيل في شرح البيت: يعني أن (أن) تنصب وهي واجبة الحذف الفِعْلَ المضارع بعد الفاء المجاب بها نَفي محض، أو طلب محض، فمثال النفي المحض: (ما تأتينا فتحدثنا)، وقوله تعالى: ﴿لا يقضى عليهم فيموتوا﴾ الآية ٣٦ من سورة فاطر. انظر شرحه ١١/٤ وفيه أمثلة كثيرة من الشعر والنثر.

وانظر: مغنى اللبيب ١٣٩/١.

(١) ويقال فيها (فم)، كقولهم في جدث: جدف، وهي تقتضي التشريك في الحكم، وعبر عنه المؤلف بالعطف، والترتيب، والمهلة، كما ذكر المصنف، وكل واحد من الثلاثة فيه خلاف، وذلك لأنها قد تقع زائدة، كما زعم الكوفيون، وخرجوا عليه قوله تعالى: هو وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم الآية ١١٨ من سورة التوبة، وأجيب بأن الجواب فيها مقدر، وهذه الآية مثال للتشريك عند الجمهور، أما الترتيب مع المهلة عند الجمهور، لكنه في المفردات معنوي، وفي الجمل ذكري، ومثاله في المفردات: جاء محمد، ثم عمرو.

وفي الجمل، نحو قوله تعالى: ﴿وإِنِي لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى﴾ الآية ٨٢ من سورة طه.

وتمسك بها المخالفون في إفادتها الترتيب، وأجيب بأنه ترتيب ذكري إخباري، وقيل: العطف على المقدر مثل الأول.

انظر: معترك الأقران ١٣٦/٢، مغني اللبيب ١٠٧/١، شرح الكوكب ٢٣٧/١، الإحكام للآمدي ١٩/١، شرح التنقيح ص ١٠١، كشف الأسرار للبخاري.

(٢) والعطف، ومعنى الاستدراك أن ينسب لما بعدها حكم مخالف لما قبلها، ولذلك اشترطوا أن يتقدمها نهى، أو نفى، فيكون مناقضًا لما بعدها وهي قسمان:

### ويسميها أهل المنطق<sup>(۱)</sup> باستثناء. «حتى» للغاية<sup>(۱)</sup>.

= أحدهما: مخففة من الثقيلة، ولم يتعرض لها المؤلف؛ لأنها حرف ابتداء ليس لها عمل، بل لمجرد الاستدراك، وليست عاطفة لاقترانها بالعاطف، نحو قوله تعالى: ﴿ولكن كانوا هم الظالمين ﴾ الآية ٧٦ من سورة الزخرف.

الثاني: وهو الذي ذكر المؤلف عاطفة إذا تلاها مفرد، وهي للاستدراك كذلك، نحو قوله تعالى: ﴿لَكُنَ اللهِ يشهد بما أنزل إليك﴾ الآية ١٦٦ من سورة النساء. وقوله تعالى: ﴿لَكُنَ الرسول﴾ الآية ٨٨ من سورة التوبة.

انظر: معترك الأقران ۲۹۰/۲، مغني اللبيب ۲۲۲۱، شرح الكوكب ص ۲۲۲، رصف المباني للمالقي ص ۲۵۷.

(١) تقدم الكلام عليه في الفن الأول من الكتاب عند الكلام على أنواع القياس المنطقي في الباب التاسع.

وانظر: آداب البحث والمناظرة القسم الأول ص ٧٧ فما بعدها.

(٢) وتسمى العاطفة، نحو قوله تعالى: ﴿حتى مطلع الفجر﴾ الآية ٥ من سورة القدر، ولا يكون المعطوف بها إلا غاية لما قبلها زيادة، ونقصا، نحو: (مات الناس حتى الأنبياء)، و (قدم الحجاج حتى المشاة)، ولا تقتضي الترتيب مثل الواو على الأصح، فإنك تقول: حفظت القرآن حتى سورة البقرة، سواء أكانت أول ما حفظت، أو وسطه، أو آخره. وقيل: هي كالفاء. وقيل: كر (ثم). ويشترط أن يكون معطوفها جزءا من متبوعه نحو: (قدم الحجاج حتى المشاة)، أو كجزئه نحو (أعجبني المفتي حتى حديثه) فإن حديثه ليس بعضا منه، ولكنه كالبعض؛ لأنه معنى من معانيه، وتأتي حتى للتعليل نحو: (كلمته حتى يأمر لي بشيع)، وأمارتها أن يصلح موضعها (كي)، ومنه: أسلم حتى تدخل الجنة، وحاصل القول فيها: أنها تأتي غالبًا للغاية، وللتعليل قليلاً وبمعنى (إلا) في الاستثناء نادرًا، وتستعمل حرف جر بمنزلة (إلى) في المعنى، والعمل، وتستعمل عاطفة بمنزلة الواو، وإن وتستعمل حرف جر بمنزلة (إلى) في المعنى، والعمل، وتستأنف، وقد نظم بعضهم استعمالات (حتى) فقال:

حتى تكون حرف جر يا فتى وحــــرف نصب لمضارع أتى وحــــرف عطف، ثم حرف الابتدا أربعـــة تجدهـــا مقيــــدا وانظر معاني (حتى) في: مغنى اللبيب ١١١/١-١١٣، ومعترك الأقران ١٥٨/٢، الإحكام ــ

للآمدي ١٩/١، كشف الأسرار للبخاري ١٦٠/٢، شرح التنقيح ص ١٠٢، شرح الكوكب ٢٩/١، ورصف المباني للمالقي ص ٢٥٧، ومعاني الحروف للرماني ص١٦٤٠.

(۱) لم أقف على ما ذكره المؤلف من أن (من) للتنويع، ولكن يستدل على مراده بالتنويع من ذكره له في معاني (أو) كما سيأتي. ومن حيث إن غيره من العلماء كابن هشام وابن مالك، في الكلام على (أو) يعبر بالتقسيم، أو التفريق بدل التنويع.

وعليه فإن مراد المؤلف رحمه الله بالتنويع: هو جعل الشيء أنواعًا، وذلك يسمى تقسيمًا، ويسمى تفريقًا، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا كان المراد واحدا.

وبعد هذا يمكن أن نمثل للتنويع بقوله تعالى: ﴿ ثَمَانِية أَزُواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ﴾ الآية ١٤٣ من سورة الأنعام، وقوله تعالى: ﴿ ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ﴾ الآية ١٤٤ من سورة الأنعام، ويدل لهذا ما ذكره ابن عاشور في تفسير الآيتين: ﴿ ثَمَانِية أَرُواج ﴾ حال من: ﴿ ومن الأنعام ﴾ ذكر توطئة لتقسيم الأنعام إلى أربعة أصناف...، ثم قال بعد ذلك: وسلك في التفصيل طريقة التوزيع تمييزا للأنواع المتقاربة... مثل الضأن، والمعز، والإبل، والبقر... إلخ. فتراه هنا صرح بذكر الأنواع والتقسيم.

انظره في: التحرير والتنوير ١٢٨/٨، والكشاف للزمخشري ٥٨/٢، مغني اللبيب ٦٣/١.

(۲) غالبًا، وسائر معانيها راجعة إليه، وذلك باتفاق في المكان وغيره، نحو: قوله تعالى: هسبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام، الآية الأولى من سورة الإسراء، وقوله تعالى: هإنه من سليمان، الآية ، ٣ من سورة النمل. وفي الزمان عند الكوفيين، والمبرد، وابن درستويه، نحو قوله تعالى: هلله الأمر من قبل ومن بعد، الآية ٤ من سورة الروم، وقوله تعالى: هلسجد أسس على التقوى من أول يوم، الآية ١٠٨ من سورة التوبة، وهذا القول صححه ابن مالك وأبو حيان لكثرة وروده.

انظر: القاموس ٢٧٣/٤، ورصف المباني ص ٣٨٨، ومعاني الحروف ص ١٦٥، ومغني اللبيب ٢١/٢، وأوضح المسالك ٢١/٣، والتمهيد للأسنوي ص ٥٥، وكشف الأسرار للبخاري ٢٧٦/٢، ومعترك الأقران ٢٠٠/٣، وشرح ابن عقيل ٣/٥١، وشرح الكافية ص ٧٩٦.

(٣) وكثيرا ما تقع بعد (ما) و (مهما) وهما بها أولى لإفراط إبهامهما نحو قوله تعالى: ﴿ما يَفْتُحُ اللهِ للناس من رحمة فلا ممسك لها الآية ٢ من سورة فاطر، وقوله تعالى: ﴿مهما=

## «إلى» تكون لانتهاء الغاية (١)، وقيل: تكون بمعنى مع (١).

= تأتنا به من آية ﴾ الآية ١٣٢ من سورة الأعراف.

انظر: القاموس ٢٧٣/٤، ومعترك الأقران ٢١/٢، والمصدر السابق.

(۱) وهي المؤكدة المقيدة للتنصيص على العموم، نحو: قوله تعالى: ﴿وما من إله إلا الله﴾ الآية ٦٢ من سورة آل عمران. ولها معان أخرى منها التبعيض نحو قوله تعالى: ﴿منهم من كلم الله ﴾ الآية ٢٥ من سورة البقرة، والتعليل نحو قوله تعالى: ﴿أرضيتم بالحياة الدنيا من أغرقوا ﴾ الآية ٢٥ من سورة التوبة، والفصل نحو قوله تعالى: ﴿والله يعلم المفسد من المصلح ﴾ الآية ٢٥ من سورة البقرة... إلخ.

وذكر الباجي أنها فعل أمر من: مان يمين بمعنى كذب.

انظر هذه المعاني وغيرها في المراجع السابقة، وإحكام الفصول ص ٥٨، وقد أشار ابن مالك رحمه الله إلى معانيها بقوله:

بَعِّضْ وبَيِّنْ وابتدَى في الأَمْكِنهُ يِمَنْ وَقَدْ تأتَي لِبَدْءِ الأَزمِنه وَقِيدٌ في نفي وشِبهِهِ فجَسِر نَكِرَة ك لِبَساغِ مِسْ مَفَسِرٌ وَذِيدَ في نفي وشِبهِهِ فجَسِرٌ نَكِرَة ك لِبَساغِ مِسْنُ مَفَسِرٌ

- (٢) مثل قوله تعالى: ﴿من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى﴾ الآية الأولى من سورة الإسراء، وقوله تعالى: ﴿ثُمُ أَتُمُوا الصيام إلى الليل﴾ الآية ١٨٧ من سورة اليقرة.
- (٣) مثل قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾ الآية الثانية من سورة النساء، أي: مع أموالكم، وبه قال الكوفيون، وبعض البصريين، ومثلوا بقوله تعالى: ﴿من أنصاري إلى الله الله الآية ٥٢ من سورة آل عمران، وقولهم: الذود إلى الذود (إبل)، ولا يجوز أن يقال: إلى زيد مال، نريد مع زيد مال... إلخ.

انظر: مغنى اللبيب ٧٠/١، شرح الكوكب ٢٤٥/١، رصف المباني ص ١٦٦، معترك الأقران ٢٠/٢.

ولها معان أخرى، الظرفية نحو قوله تعالى: ﴿ليجمعنكم إلى يوم القيامة ﴾ أي: في، و ﴿ إلى أن تزكى ﴾، وبمعنى اللام، نحو: ﴿والأمر إليك ﴾ أي لك، والتبيين، نحو ﴿ ورب السجن أحب إلي ﴾، والتوكيد نحو: ﴿ أفئدة من الناس تهوي إليهم ﴾ أي تهواهم. انظر: المراجع السابقة .

## «الكاف» للتشبيه (۱)، والتعليل (۱). «ف» للظرفية (۱)، وللسببية (۱).

- (١) مثاله ﴿ وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام ﴾ الآية ٢٤ من سورة الرحمن. انظر: معترك الأقران ٢٤٣/٢، معاني الحروف للرماني ص ٤٧، مغنى اللبيب ١٠١/١، رصف المباني ص ٢٧٢.
- (٢) مثاله: قوله تعالى: ﴿ كَمَا أُرسَلنا فيكم رسولًا ﴾ الآية ١٥١ من سورة البقرة، وقوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَذَا كُمْ ﴾ الآية ١٩٨ من سورة البقرة، أي: لأجل إرسالنا فيكم رسولًا منكم، ولأجل هدايته إياكم، وبهذا القول قال قوم، ونفاه الأكثرون، وقيده بعض العلماء بأن تكون الكاف مكفوفة، كما في المثالين السابقين، وهو محكي عن سيبويه، ورد على هذا القول بنحو قوله تعالى: ﴿ ويكأنه لا يفلح الكافرون ﴾ الآية ٨٢ من سورة القصص، أي: أعجب بعدم فلاحهم. انظر المراجع السابقة.

وهناك معان أخرى مختلف فيها للكاف منها: التوكيد، وهي اازائدة، ويمثل لها بقوله تعالى: وليس كمثله شي الآية ١١ من سورة الشورى، أي: ليس مثله شي إذ لو كانت غير زائدة لزم إثبات المثل، وهو محال باتفاق، والآية سيقت لنفيه. والتحقيق: أن: مثل تستعمل بمعنى: الذات كقولهم: مثلك لا يفعل كذا...

أي: أنت لا تفعله، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَإِن آمنوا بَمثل ما آمنتم به َ فقد اهتدوا ﴾ الآية لا ١٣٧ من سورة البقرة، أي: بالذي آمنتم به إياه، فيكون التقدير في الآية ليس كذات الله شيء.

انظر: معترك الأقران ٢٤٣/٢.

(٣) مكانا وزمانا، نحو قوله تعالى: ﴿غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين الآيات ٢-٤ من سورة الروم، وقد يكون الظرف والمظروف حسيين، نحو قوله تعالى: ﴿في جنات مكرمون الآية ٣٥ من سورة المعارج، وقد يكونان معنويين، نحو (البركة في القناعة).

انظر: رصف المباني ص ٤٥٠، كشف الأسرار للبخاري ١٨١/٢، شرح التنقيع ص ١٠٠، الإحكام للآمدي ٢٠١/١، شرح الكوكب ٢٥١/١، مغنى اللبيب ١٤٤١، تأويل مشكل القرآن ص٥٦٧، ومعترك الأقران ١٣٦/٣.

(٤) مثالها: قوله ﷺ: «دخلت امرأة النار في هرة» متفق عليه. أي: بسبب هرة، وقوله تعالى: ﴿يذرؤكم فيه﴾ الآية ١١ من سورة الشورى، أي بسببه.

= ولها معان أخرى، منها: المصاحبة كـ (مع)، نحو قوله تعالى: ﴿ادخلوا في أمم الآية ٣٢ من سورة الأعراف، أي: معهم. والتعليل: نحو قوله تعالى: ﴿فَذَلَكُنَ الذِّي لِمُتَنِّي فَيْهُ الآية ٣٢ من سورة يوسف، أي: لأجله. والاستعلاء، نحو قوله تعالى: ﴿الْأَصْلَبْنُكُمْ فِي جذوع النخل﴾ الآية ٧١ من سورة طه. وبمعنى (إلى) نحو قوله تعالى: ﴿فردوا أيديهم في أفواههم﴾ الآية ٩ من سورة إبراهيم عليه السلام، وبمعنى (من)، نحو قوله تعالى: ﴿ ويوم نبعث في كل أمة شهيدا ﴾ الآية ٨٩ من سورة النحل. وبمعنى: (عن) نحو قوله تعالى: ﴿ فَهُو فِي الآخرة أُعمى ﴾ الآية ٧٢ من سورة الإسراء، أي: عنها وعن محاسنها. وزائدة للتوكيد، نحو قوله تعالى: ﴿وقال اركبوا فيها﴾ الآية ٤١ من سورة هود، أي: اركبوها... إلخ.

انظر هذه المعاني وتوجيهها في المراجع السابقة، وخاصة معترك الأقران ١٣٧/٣، وشرح الكوكب المنير ٢/٢٥١-٢٥٤.

(١) مثاله قوله تعالى عن أصحاب الكهف: ﴿قالوا لبثنا يومًا أو بعض يوم﴾ الآية ١٩ من سورة الكهف. والآية ١١٣ من سورة المؤمنون.

وانظر: معاني (أو) في كشف الأسرار للبخاري جـ٢ ص٢٦٦–٢٩٥، وشرح تنقيح الفصول ص ١٠٥، ورصف المباني ص ٢١٠، ومغنى اللبيب ٩/١، ومعترك الأقران ٧٢/٢، وشرح الكوكب ٢٦٣/١، والبرهان للزركشي ٢٠٩/٤، وحاشية البناني ٣٣٦/١.

(٢) على السامع دون المتكلم مثاله قوله تعالى: ﴿ وَإِنَا أُو إِياكُمُ لَعَلَى هَدَى أُو فِي ضَلالَ مَين الآية ٢٤ من سورة سبأ، ويقال للإبهام التشكيك، فهي من جهة المتكلم تشكيك، ومن جهة السامع إبهام، والمعنى متقارب.

انظر: المراجع السابقة.

(٣) مثاله فيما يجوز الجمع بينه قوله تعالى: ﴿ فَكَفَارِتِهِ إِطْعَامُ عَشْرَةً مَسَاكِينَ مِنْ أُوسِطُ مَا تَطْعَمُونَ أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة﴾ الآية ٨٩ من سورة المائدة. ومثاله فيما يحرم الجمع بينه: تزوج هندًا أو أختها، وخرج عليه قوله تعالى: ﴿أَن يَقْتَلُوا أُو يُصَلِّبُوا ﴾ الآية ٣٣ من سورة المائدة، أي: أن الإمام مخير بين الأمرين، ويحرم عليه الجمع بين القتل والصلب. انظر: معترك الأقران ٧٣/٢، ومغنى اللبيب ٥٩/١، وشرح الكوكب ٢٦٣/١–٢٦٤.

(٤) مثاله: قوله تعالى: ﴿ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعًا أو أشتاتًا﴾ الآية ٦١ من سورة

والتنويع(١).

«إمّا» المكسورة المشددة، لها أربعة معان: الشك (٢)، والإبهام (٣)، والتخيير (٤)، والتنويع (٩).

النور، وقوله تعالى: ﴿لِيس عَلَيكُم جناح أَن تأكلوا من بيوتكم أُو بيوت آبائكم الآية نفسها.

وانظر: المراجع السابقة.

(۱) سبق الكلام على معنى التنويع، ومراد المؤلف به عند الكلام على: (من)، وأن معناه عنده هو التقسيم، أو التفريق، أو التفصيل بعد الإجمال، كل هذه الألفاظ تؤدي إلى معنى واحد، ويوضح ذلك ما يذكر من الأمثلة، نحو: (الكلمة: اسم، أو فعل، أو حرف) مثل به ابن هشام للتقسيم، وعبر ابن مالك بالتفريق وقال: إنه أولى من لفظ التقسيم، وعبر عنه السيوطي بالتفصيل بعد الإجمال نحو قوله تعالى: ﴿قالوا ساحر أو مجنون﴾ الآية ٣٩ من سورة الذاريات، وقوله تعالى: ﴿كونوا هودًا أو نصارى تهدوا﴾ الآية ٣٩ من سورة البقرة، أي: قال بعضهم كذا..، وقوله تعالى: ﴿إن يكن غنيًا أو فقيرًا فالله أولى بهما الآية ١٣٥ من سورة النساء.

انظر: مغنى اللبيب ٢٣/١، ورصف المباني ص ٢١١، وتسهيل الفوائد ص ١٧٦، ومعترك الأقران ٧٣/٢–٧٥.

ولها معان أخرى، ونظمها ابن مالك فقال:

خير، أبح، قَسِّم -بِأَوْ- وأَبْهِمِ وَاشْكُكُ، وَإِضْرَابٌ بِهَا أَيْضًا نُعِي وَرُبُمَا عاقبت الواو الله البيت البيت

انظر: الألفية بشرح ابن عقيل ٢٣١/٣–٢٣٣.

(٢) مثاله: جاء إما زيد، وإما عمرو، إذا لم يعلم الجائي منهما.

انظر: مغنى اللبيب ٥٨/١، ورصف المباني ص ١٨٤، ومعترك الأقران ٢٥/٢.

- (٣) مثاله قوله تعالى: ﴿وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم﴾. الآية ١٠٦ من سورة التوبة.
- (٤) مثاله قوله تعالى: ﴿إِمَا أَنْ تَلَقِي وَإِمَا أَنْ نَكُونَ أُولَ مِنَ أَلَقِي ﴾ الآية ٦٥ من سورة طه. وقوله تعالى: ﴿فَإِمَا مِنَا بَعِدُ وَإِمَا فَدَاءَ﴾. الآية ٤ من سورة محمد ﷺ.
- (٥) مثـاله قوله تعالى: ﴿إِمَا شَاكَرًا وإِمَا كَفُورًا﴾. الآية ٣ من سورة الإنسان، وتأتي للإباحة نحو: تعلّم إما نحوا، وإما صرفا.

«أمًّا» المفتوحة المشددة للتفصيل (۱۰). «ألاً» للتنبيه (۲۰)، والاستفتاح، والعرض (۲۰)، والتحضيض.

- انظر: هذه الأمثلة في المراجع السابقة.
- (۱) قيل: إنها بمعنى (مهما الشرطية) ولا تعمل عملها، وتزيد عنها بمعنى التفصيل، وذكر الزمخشري أنها تعطني للكلام فضل توكيد، وقال سيبويه: إن معناها مهما يكن من شيء، وقال بعضهم: إنها هي فصل الخطاب، الذي في قوله تعالى: ﴿وَآتَينَاهُ الحُكمةُ وَفَصَلُ الْخَطَابِ﴾. الآية ٢٠ من سورة ص؛ لأن داود عليه السلام أول من نطق بها، وإذا علم ذلك فمثال التفصيل قوله تعالى: ﴿فَامًا اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ﴾. الآيات ٩-١١ من سورة الضحى.

انظر: رصف المباني ص ١٨١، ومعترك الأقران ٦٤/٢، ومعاني الحروف ص ١٢٩، ومغنى اللبيب ٥٣/١.

(۲) وتدل على تحقيق ما بعدها، نحو قوله تعالى: ﴿ الله إنهم هم السفهاء ﴾. الآية ١٣ من سورة هود. البقرة. وقوله تعالى: ﴿ الله يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم ﴾. الآية ٨ من سورة هود. وقال ابن هشام: والمعربون يقولون: إنها حرف استفتاح، فيبينون مكانها، ويهملون معناها. وإفادتها التحقيق من جهة تركبها من الهمزة، ولا، وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفي أفادت التحقيق، نحو قوله تعالى: ﴿ اليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ﴾. الآية ، ٤ من سورة القيامة.

انظر: رصف المباني ص١٦٥، ومعترك الأقران٥٨/٢، ومغني اللبيب١/٥٥، والأمثلة السابقة للتنبيه والاستفتاح.

(٣) العرض والتحضيض معناهما طلب الشيء، لكن التحضيض طلب بحثٌ، والعرض طلب بلين، نحو قوله تعالى: ﴿ الله تقاتلون قومًا نكثوا أيمانهم ﴾. الآية ١٣ من سورة التوبة، وقوله تعالى: ﴿ الله تعلى: ﴿ اله تعلى: ﴿ الله تعلى: ﴿ الله تعلى: ﴿ الله تعلى: ﴿ الله تعلى: ﴿ اله تعلى: ﴿ الله تعلى: ﴿ الله تعلى: ﴿ الله تعلى: ﴿ الله تعلى: ﴿ اله تعلى: ﴿ الله تعلى: ﴿ الله تعلى: ﴿ الله تعلى: ﴿ الله تعلى: ﴿ اله تعلى: ﴿ الله تعلى: ﴿ الله تعلى: ﴿ الله تعلى: ﴿ الله تعلى: ﴿ اله تعلى: ﴿ الله تعلى: ﴿ الله تعلى: ﴿ الله تعلى: ﴿ الله تعلى: ﴿ اله

انظر: المراجع السابقة.

وقد ذكر ابن هشام لـ (ألا) معاني أخر منها: التوبيخ، والإنكار، والتمني، والاستفهام عن النفي... إلخ.

انظر: مغنى اللبيب ٢٦/١، ومعاني الحروف للرماني ص ١١٣.

«أَنَّ» المكسورة المشددة، والمفتوحة المشددة، كلاهما للتأكيد (١٠). «أَنَّ» المفتوحة المخففة أربعة أنواع: مصدرية (٢٠)، ومخففة (٣) من

(١) مثال: (إنّ) قوله تعالى: ﴿إِنَّ الله غفور رحيم ﴾ الآية ١٧٣ من سورة البقرة... إلخ وقوله تعالى: ﴿إِنَّا إِلَيكُم لمرسلون ﴾. الآية ١٦ من سورة يس، وهمي أقوى في التأكيد من (اللام)، وغالب أحوالها بحسب الجواب لسؤال ظاهر أو مقدر، إذا كان عند السائل فيه ظن، ويقولون: تفيد التوكيد، والتحقيق. ومن معانيها: التعليل، ذكره السيوطي عن ابن جني، والبيانيين.

قلت: وكذلك الأصوليون، بل جعلوها من باب النص الصريح الذي تثبت به العلة، ويمثلون لها بقوله على: ويمثلون لها بقوله على: وإنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني الهرة. وقوله تعالى: فوصل واستغفروا الله إنّ الله غفور رحيم الآية ١٩٩ من سورة البقرة، وقوله تعالى: فوصل عليهم إن صلاتك سكن لهم الآية ١٠٤ من سورة التوبة.

وتأتي بمعنى (نعم) نسبه السيوطي للأكثرين، وخرج عليه قوم، نحو قوله تعالى: ﴿إِنْ هَذَانَ لَمُسَاحِرَانَ﴾. الآية ٦٣ من سورة طه.

وانظر: معاني (إنّ) في مغني اللبيب ١/٥٥، ومعترك الأقران ٢١/٢، ورصف المباني ص ١٩٨، وانظر إفادتها التعليل في: الإحكام للآمدي ٢٥٢/٣، وروضة الناظر ص ٢٦٤، وشرح الكوكب ١١٩/٤، وإحكام الفصول ص ٦٤.

ومثال (أنّ) قوله تعالى: ﴿لتعلموا أن الله على كل شيء قدير﴾. الآية ١٢ من سورة الطلاق. وقيل: إنها تأتي بمعنى (لعل)، وخرج عليها قوله تعالى: ﴿وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون﴾ الآية ١٠٦ من سورة الأنعام.

انظر: معترك الأقران ٧٢/٢، ومغنى اللبيب ٣٨/١، ورصف المباني ص ٢٠٥.

(٢) نحو قوله تعالى: ﴿وأَن تصوموا خير لكم إِن كنتم تعلمون﴾ الآية ١٨٤ من سورة البقرة، وقوله تعالى: ﴿أَن تَخشع قلوبهم لذكر الله﴾. الآية ١٦ من سورة الحديد، وقوله تعالى: ﴿أُوذِينا مِن قبل أَن تأتينا﴾. الآية ١٢٩ من سورة الأعراف.

انظر: رَصْف المباني ص ١٩٣، وإحكام الفصول ص ٦٣، ومعترك الأقران ٢٨/٢، ومغنى اللبيب ٢٦/١، ومعاني الحروف ص ٧١.

(٣) نحو قوله تعالى: ﴿علم أن سيكون منكم مرضى﴾ الآية ٢٠ من سورة المزمل، وقوله تعالى: ﴿وحسبوا ألا تكون فتنة﴾ الآية ٧١ من سورة المائدة على قراءة الرفع. انظر: المراجع السابقة.

الثقيلة، وزائدة (١)، وحرف عبارة (٢)، وتفسير (٣).

(إنْ المكسورة المخففة أربعة أنواع: شرطية (١)، ونافية (٥)، وزائدة (١)،

(١) والأكثر وقوعها بعد (لمّا) التوقيفية، نحو قوله تعالى: ﴿وَلِمَا أَنْ جَاءَتُ رَسَلْنَا لُوطًا ﴾ الآية ٣٢ من سورة العنكبوت.

ونقل عن الأخفش نصبها للمضارع مع أنها زائدة، وخرج عليه قوله تعالى: ﴿وَمَا لَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الآية ١٢ من سورة إبراهيم عليه السلام.

انظر: معترك الأقران ٧٠/٢، وحروف المعاني ص ٧٣.

(٢) (٣) إما للطلب، وإما للكلام، ومعنى (أن) في العبارة، والتفسير معنى (أي) المفسرة، نحو قوله تعالى: ﴿ مَا قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ﴾. الآية ١١٧ من سورة صّ، من سورة المائدة، وقوله تعالى: ﴿ وانطلق الملا منهم أن امشوا ﴾ الآية ٢ من سورة صّ، والمعنى: أي اعبدوا الله، وأي: امشوا، وكأنه في التقدير: إلا ما أمرتني به من العبادة، وانطلق الملا منهم بالمشي.

انظر: رصف المباني ص 197-197، وشرح الكافية ص 101-107، وإحكام الفصول ص 77، ومعاني الحروف ص 77، ومغني اللبيب 1/-7-17، ومعترك الأقران 1/7.

(٤) نحو قوله تعالى: ﴿إِن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنِّة الأولين﴾ الآية ٣٨ من سورة الأنفال.

وإذا دخلت على (لم) فالجزم ب (لم) لا بها، نحو قوله تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعُلُوا ﴾. الآية ٢٤ من سورة البقرة، بخلاف (لا) فالجزم ب (إن) لا ب (لا) نحو قوله تعالى: ﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ ﴾. الآية ٤٠ من سورة التوبة.

وانظر: معترك الأقران ٢٦/٢، ورصف المباني ص ١٨٦، وإحكام الفصول ص ٢٤، ومعاني الحروف ص ٧٤، ومغنى اللبيب ٢١/١.

(°) وتدخل على الجملة الاسمية، والفعلية، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورُ ﴾. الآية ٢ الآية ٢ من سورة المجلك، ونحو قوله تعالى: ﴿إِنْ أَمْهَاتُهُمْ إِلَا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ﴾. الآية ٢ من سورة المجادلة، وقد اجتمعت الشرطية والنافية في قوله تعالى: ﴿وَلَئُن زَالتًا إِنَّ أَمْسَكُهُمَا مِنَ أَحْدَ مِن بعده ﴾. الآية ٤١ من سورة فاطر.

انظر: المراجع السابقة.

(٦) بعد (ما) النافية، نحو: ما إن زيد منطلق، وما إن انطلق زيد، تقديره: ما زيد منطلق،=

ومخففة من الثقيلة(١).

#### «لمّا» على نوعين: نافية (١٠)، وحرف وجوب لوجوب ".

- وما انطلق زید، وخرج علیه قوله تعالى: ﴿ فیما إن مکناكم فیه ﴾ الآیة ۲٦ من سورة الأحقاف.
- انظر: رصف المباني ص ١٩١، ومعترك الأقران ٦٧/٢، ومعاني الحروف ص ٧٥، ومغنى اللبيب ٢٣/١.
- (۱) وتبقى مؤكدة للجملة الداخلة عليها كالثقيلة، ويجوز أن تكون عاملة، وملغية كالثقيلة، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُلْ ذَلْكُ لَمَا عَالَجُوا الدَّنِيا﴾. الآية ٣٥ من سورة الزخرف. وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُلّا لَمَّا لِيوفِينَّهُم﴾. الآية ١١٢ من سورة هود على قراءة أهل المدينة، وأهل مكة.

انظر: المراجع السابقة.

- (٢) وتجزم الفعل المضارع، وتقلبه ماضيا، مثل (لم)، وتفيد الاستمرار في النفي نحو قوله تعالى: ﴿ لَمَّا يَدُوقُوه، وَدُوقُه لَمْم متوقع، وقوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا يَدُخُلُ الْإِيمَانُ فِي قلوبِكُم ﴾ الآية ١٤ من سورة الحجرات. انظر: رصف المباني ص ٣٥١، ومعترك الأقران ٢٩٢/٢، ومعاني الحروف ص ١٣٢، ومغنى اللبيب ٢١٨/١.
- (٣) هكذا ذكر المالقي في رصف المباني ص ٣٥٣-٣٥٤، وقال: نحو: لمّا قمت أكرمتك، ولمّا جثتني أحسنت إليك، وقوله تعالى: ﴿ فلما أن جاء البشير ألقاه ﴾. الآية ٩٦ من سورة يوسف، هذا إذا كانت الجملتان منفيتين، فإن كانتا منفيتين كانت حرف نفي لنفي، نحو: لمّا لم يقم زيد لم يقم عمرو... إلخ.

وذكر ابن هشام في مغني اللبيب ٢١٩/١ أنها حرف وجود لوجود، وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب... إلخ، وتبعه السيوطي.

انظر: معترك الأقران ٢٩٢/٢، ومثل بقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا نَجَاكُمْ إِلَى البَرْ أَعْرَضُتُمْ﴾. الآية ٦٧ من سورة الإسراء.

وذهب ابن السراج، والفارسي، وابن جني، وجماعة، إلى أنها ظرف بمعنى (حين)، وذهب ابن مالك إلى أنها بمعنى (إذ)، واستحسنه ابن هشام.

انظر: المراجع السابقة.

وقيل: إنها تكون بمعنى حرف الاستثناء، نحو قوله تعالى: ﴿إِنْ كُلِّ نَفْسُ لُمَّا عَلَيْهَا عِ

= حافظه. الآية ٤ من سورة الطارق. وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُلُّ ذَلَكُ لَمَّا مَنَاعَ الْحِياةَ الدَّنِيا﴾. الآية ٣٥ من سورة الزخرف، أي: (إلا). المراجع السابقة.

- (۱) وهي حرف شرط في المضي تصرف المضارع إليه بعكس (إن) الشرطية، مثال التمني: قوله تعالى: ﴿ يودوا لو أنهم بادون في الأعراب ﴾. الآية ۲۰ من سورة الأحزاب، وقوله تعالى: ﴿ فلو أن لنا كرة ﴾. الآية ۲۰۱ من سورة الشعراء، أي: ليت، أو يتمنون... وانظر معاني (لو) في: رصف المباني ص ٣٥٨ ٣٦، البرهان للزركشي ٣٦٣/٤، ومعترك الأقران ٢٩٤/٢ ٢٩٧، وشرح التنقيح ص ٢٠٠، ومغني اللبيب ٢٠٥/١ فما بعدها، ومعاني الحروف ص ٢٠١، وشرح الكوكب ٢٧٧/١.
- (٢) عند أكثر العلماء يعني: امتناع الثاني لامتناع الأول، وذهب سيبويه إلى أنها حرف لما سيقع لوقوع غيره، يعني أنها تقتضي فعلا ماضيا كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره، والمتوقع غير واقع، فكأنه قال: هي حرف يقتضي فعلا امتنع لامتناع ما كان يثبت لثبوته. وقيل: إنها لا تفيد، ولا تدل على امتناع الشرط، ولا امتناع الجواب، وإنما هي لمجرد ربط الجواب بالشرط، وتدل على التعليق في الماضي، كما تدل (إن) على التعليق في المستقبل، ولم يجمع على أنها تدل على امتناع، ولا ثبوت.

انظر: معترك الأقران ٢٩٤/٢، وبقية المراجع السابقة.

ومن الأمثلة على أنها حرف امتناع لامتناع قوله تعالى: ﴿ لُو كَانَ فِيهِمَا آلِهَةَ إِلَّا اللهِ لَلْهِ لَلْهِ اللهِ اللهِ

وانظر: الكتاب لسيبويه ٣٠٧/٢، وحاشية البناني على المحلى ٣٥٤/١.

(٣) وهي التي يصلح موضعها (إنْ) نحو قوله تعالى ﴿ ولو كره المشركون ﴾. الآية ٣٣ من سورة التوبة، وقوله تعالى: ﴿ ولو أعجبك حسنهن ﴾. الآية ٥٦ من سورة الأحزاب، وقوله تعالى: ﴿ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ﴾. الآية ١٧ من سورة يوسف. وتأتي مصدرية بمعنى (أنْ) المفتوحة، وكثيرا ما تقع بعد (ود) نحو قوله تعالى: ﴿ يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ﴾. الآية ٩٦ من سورة البقرة، وتأتي للتقليل نحو قوله تعالى: ﴿ ولو على أنفسكم ﴾. الآية ٥٣١ من سورة النساء، وتأتي للتقليل بمنزلة (رُبّ) في المعنى، ومنه قوله تعالى: ﴿ ولو على أنفسكم ﴾ الآية ١٣٥ من سورة النساء، وقوله على المنى،

فإذا دخلت على النفي صيرته إثباتاً (١) ، وإن دخلت على الإثبات صيرته نفياً (١).

«**لولا**» على نوعين: للعرض (٢)، وللتحضيض (٤)، ولامتناع شيء لوجود غيره (٩).

«لا تردوا السائل ولو بشق تمرة»، وفي صحيح البخاري: «اتقوا النار ولو بشق تمرة». وانظر: المراجع السابقة، وخاصة رصف المباني ص ٣٦٠.

وقيل: تأتي لعرض، وتحضيض.... إلخ.

(١) مثاله قوله عَيْلِيُّةِ: «لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر لهم ويدخلهم الجنة» رواه أحمد.

(٢) مثاله قوله تعالى: ﴿ولو شاء ربك ما فعلوه﴾. الآية ١١٢ من سورة الأنعام، وقوله تعالى: ﴿لو نشاء جعلناه أجاجا﴾. الآية ٧٠ من سورة الواقعة.

انظر: رصف المباني ص ٣٥٩-٣٦٠، ومعترك الأقران ٢٩٦/٢، وشرح التنقيح ص ١٠٩٠.

(٣) (٤) وهي بمعنى (هلا) تدخل على المضارع أو ما في تأويله نحو: ﴿ لُولَا تُستغفرون الله لعلكم ترحمون﴾. الآية ٤٦ من سورة النمل، وقوله تعالى: ﴿ لُولَا أَخْرَتْنِي إِلَى أَجْلَ قَرْبِ﴾. الآية ١٠ من سورة المنافقون.

وانظر معنى (لولا) في: معاني الحروف ص ١٢٣، ورصف المباني ص ٣٦١، ومعترك الأقران ٢٩٧/٢، وشرح التنقيح ص ١٠٩، وجمع الجوامع حاشية البناني ٢٥١/١، والبرهان للزركشي ٣٧٦/٤، ومغني اللبيب ٢١٥/١.

(٥) مثاله قوله تعالى: ﴿ وَلُولَا أَنه كَانَ مِن المسبحينِ للبَثْ ﴾. الآية ١٤٣ من سورة الصافات. وقوله تعالى: ﴿ وُلُولًا فَضَلَ الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ﴾. الآية ٢٦ من سورة النور، وقوله تعالى: ﴿ لُولًا أَنتَم لكنا مؤمنين ﴾. الآية ٣١ من سورة سبأ، وتأتي للتوبيخ والتنديم في الماضي نحو قوله تعالى: ﴿ لُولًا جاءوا عليه بأربعة شهداء ﴾ الآية ٣١ من سورة النور، وقوله تعالى: ﴿ فُلُولًا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانًا آلهة ﴾. الآية ٢٨ من سورة الأحقاف. وتأتي للاستفهام نحو قوله تعالى: ﴿ لُولًا أَنزِلُ عليه ملك ﴾. الآية ١٨ من سورة الأنعام. وتأتي للنفي نحو قوله تعالى: ﴿ فُلُولًا كانت قرية آمنت فَنفُعها إِيمانِها ﴾. الآية ٩٨ من سورة الآية مه من سورة يونس.

وانظر: المراجع السابقة وخاصة: معترك الأقران ٢٩٨/٢، ومغنى اللبيب ٢١٦/٢.

# الفن الثالث من علم الأصول في الأحكام الشرعية

#### • وفيه عشرة أبواب:

## الباب الأول: في أقسام الأحكام(١)

وهي خمسة: واجب، ومندوب، وحرام، ومكروه، ومباح. فالواجب: ما طلب الشرع فعله طلباً جازماً (۲).

القاموس ٩٨/٢، والمصباح المنير ١٧٦/١.

والحكم العام: هو إثبات أمر لأمر، أو نفيه عنه، وهو أقسام: شرعي، وعقلي، وحسي، وعادي. والحكم الشرعي: هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع. انظر: المنتهى لابن الحاجب ص ٣٢، مختصر المنتهى مع شروحه ٢٢٠/١، وشرح التنقيح ص ٣٧، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٨، والإبهاج ٤٣/١، والمحصول ١٠٧/١/١.

(٢) الواجب في اللغة: الساقط والثابت والمستقر.

القاموس ١٣٦/١، والمفردات للراغب ص ١٢٥٠.

وفي الاصطلاح: فقد عرفه المؤلف بتعريف لا غبار عليه، وله تعريف آخر مثله وهو أن يقال: (ما يذم تاركه شرعا قصدا مطلقا) نحو: ﴿اعبدوا الله﴾، وهو مرادف للفرض عند الجمهور -كما سيأتي ذكره للمؤلف-.

انظر تعريفات الواجب في: المنتهى لابن الحاجب ص ٣٣، والعدة لأبي يعلى ١٦٢/١، وتعريفات ٣٠٦/٢، وتعريفات الجرجاني ص ٤٤٣.

<sup>(</sup>١) الأحكام جمع حكم، وهو في اللغة: المنع، ومنه قيل: للقضاء حكم؛ لأنه يمنع الخصمين من الشخناء.

والمندوب: ما طلب الشرع فعله طلباً غير جازم (``. والمحرم: ما طلب الشرع تركه طلباً جازماً (``. والمحروه: ما طلب الشرع تركه طلباً غير جازم (``).

(١) المندوب في اللغة: المدعو، أو المدعو لِمُهِم، وندبه إلى الأمر كنصره ودعاه، وحثه ووجهه.

وفي الاصطلاح: عرفه المؤلف وله تعريفات أخرى أحسنها: (ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه من حيث هو تارك له) نحو قوله تعالى: ﴿وليكتب بينكم كاتب﴾. الآية ٢٨٢ من سورة البقرة .

انظر: القاموس ١٣١/١، والمنتهى لابن الحاجب ص ٣٩ والحدود للباجي ص ٥٥، والبحر المحيط للزركشي ٢٨٤/١، والمستصفى ٤٢/١، وشرح الكوكب ٤٠٢/١، وكشف الأسرار للبخاري ٣١١/٢، وشرح التنقيح ص ٧١.

(٢) المحرم في اللغة: الممنوع. وكذلك الحرام، إلا أن المحرم اسم مفعول، والحرام صفة مشبهة باسم الفاعل، فالأول فعله حرّم، والثاني فعله حَرُم، ومنه قوله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرمًا على طاعم﴾. الآية ١٤٥ من سورة الأنعام، وقوله تعالى: ﴿هذا حلال وهذا حرام﴾. الآية ١١٦ من سورة النحل.

وفي الاصطلاح: عرفه المؤلف من حيث ذاته كما فعل في الواجب، والمندوب.

وأما تعريفه من حيث أثره: (ما يذم فاعله شرعًا قصدا من حيث هو فعل)، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنَا﴾. الآية ٣٢ من سورة الإسراء.

انظر: البحر المحيط ٢٥٥/١، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٢٢، والتعريفات للجرجاني ص ٢٠٥، والمنتهي ص ٣٧.

(٣) المكروه في اللغة: ضد المحبوب مأخوذ من الكريهة، وهي الحرب أو الشدة فيها. وفي الاصطلاح: عرفه المؤلف من حيث ذاته، أما من حيث أثره فهو: (ما يمدح تاركه شرعًا، ولا ذم على تركه لذاته)، نحو: لا تأكل بشمالك.

انظر: القاموس ٢٩١/٤، والبرهان ٢٠١/١، والبحر المحيط ٢٩٦/١، وشرح التنقيح ص ١٦٨، ونشر البنود ٢٠١/١، وشرح الكوكب ٤١٣/١، والتلويح على التوضيح ٨١٣، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٢١

والمباح: ما لم يطلب الشرع فعله ولا تركه (١).

وهذه الحدود أصح من تحديدها بالثواب والعقاب كقولهم للواجب: ما في فعله ثواب، وفي تركه عقاب، لوجهين:

أحدهما: أن الثواب، والعقاب، ليس أحدهما وصفاً ذاتيًا للأحكام، وإنما هما جزاء عليهما، فلا يجوز الحد بهما.

والثاني: أن العقاب قد يعدم إذا عفا الله، والثواب قد يعدم إذا عدمت النية، ومثل ذلك يرد على من قال: إن الواجب ما ذم تاركه، والمحرم ما ذم فاعله(۱).

<sup>(</sup>١) المباح لغة: المعلن، والمأذون، والمظهر، واستباحه: أقدم عليه.

وفي الاصطلاح: عرفه المؤلف بتعريف جيد، لكن أجود منه أن يقال المباح: (ما أذن الشارع فيه من غير مدح ولا ذم لذاته).

وانظر: القاموس ٢٧٤/١، والمصباح المنير ١/٥٠١، وشرح الكوكب ٢٢٢١، والبحر الخيط ٢٧٥/١، وشرح التنقيح ص٧١.

<sup>(</sup>٢) قول المؤلف رحمه الله: ومثل ذلك يرد على من قال: إن الواجب ما ذم تاركه... إلخ، فيه عندي نظر؛ لأن الثواب والعقاب يتعلقان بالآخرة فلا يمكن الحكم عليهما، أما المدح والذم من قبل الشارع فيتعلقان بالدنيا، والحكم بهما ممكن، بل إنه مطلوب شرعًا، ومن ذم فعل محرم، أو ترك واجب، أو مدح ترك محرم، أو فعل واجب، ففعله مشروع، ولا يكون في ذمه غيبة للفاعل.

ومن حكم على أن فلانًا يعاقب على هذا الفعل مثلاً، أو يثاب عليه، كان مخالفا للشرع، كما وردت الأدلة بذلك في الحكم على معين؛ لأن العاقبة مستورة عنه، والأعمال بالخواتيم. والله تعالى أعلم.

## الباب الثاني في أسماء هذه الأقسام، ودرجاتها

أما الواجب: فهو الفرض<sup>(۱)</sup>، والمفروض، والمكتوب، والمحتوم، والمستحق. وقالت الحنفية: الفرض ما ثبت وجوبه بدليل قطعي<sup>(۱)</sup>، والواجب ما ثبت<sup>(۱)</sup> وجوبه بدليل مجتهد فيه<sup>(۱)</sup>.

(۱) الفرض في اللغة: القطع، والتقدير، والتوقيت، والحز، والتأثير، قال تعالى: ﴿فَمَن فَرَضَ فيهن الحج﴾ الآية ١٩٧ من سورة الحج. وقال تعالى: ﴿فَنصف مَا فَرضَتُم﴾ الآية ٣٣٧ من سورة البقرة.

أما في الاصطلاح: فلا فرق بينه وبين الواجب عند الجمهور، أما عند الأحناف فيأتي بيانه للمؤلف.

انظر: القاموس المحيط ٣٣٩/٢، والمفردات ص ٣٧٦، والمحصول ١١٩/١/١-١٢١، وأصول السرخسي ١١٠/١، وشرح الكوكب ٣٥٠/١.

(٢) ومع الأحناف الإمام أحمد في رواية، ونقل عن الباقلاني.

العدة لأبي يعلى ١٦٢/١، ٣٧٦/٢، والمسوّدة ص ٥٠، وروضة الناظر ص ١٦، وتيسير التحرير ١٨٧/٢، وأصول السرخسي ١٠/١، ومثاله قوله تعالى: ﴿ أَقَيْمُوا الصّلاة ﴾. الآية ٤٣ من سورة البقرة.

(٣) في الأصل زيادة : دليله وهي خطأ .

(٤) ظنى من آحاد، وقياس، وما كان في ثبوته خلاف.

انظر: المراجع السابقة، ومنتهى السول ص ٢٣، والبرهان لإمام الحرمين ٣٠٨/١، والمستصفى ٢/١، والإبهاج ٥٥/١، الإحكام للآمدي ١٣٨/١، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ١٠، والموافقات ١٧٦/١، وكشف الأسرار ١٥١/٣.

ومثاله: حديث: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام»، وحديث: «الطواف صلاة» ونحوهما.

وينقسم الفرض قسمين:

فرض عين: وهو ما يجب على كل مكلف، كالصلاة والصيام (''). وفرض كفاية (<sup>''</sup>): وهو الذي إذا قام به بعض الناس سقط عمن سواهم (<sup>''</sup>)، كالصلاة على الجنائز، وطلب العلم، والجهاد، فإن تواطأ الجميع على تركه أثم ا('').

وأما المندوب: فهو المتطوع<sup>(ه)</sup>،....

(١) لأن الشارع نظر فيه إلى إيجاد الفعل، وإلى ذات الفاعل من المكلفين. مذكرة الشيخ رحمه الله ص ١٢.

> (٢) هو كل مهم شرعي يراد حصوله، ولا يقصد عين من يتولاه. البحر المحيط ٢٤٢/١، وحاشية البناني ١٨٢/١.

(٣) لأن الشارع نظر فيه إلى نفس الفعل بقطع النظر عن الفاعل، كدفن الميت، وإنقاذ الغريق، فإن الشارع لم ينظر إلى عين الشخص الذي يدفن الميت، إذ لا فرق عنده في ذلك بين زيد، وعمرو، وإنما ينظر إلى إيجاد الفعل فقط، المرجع السابق.

ويفرق بينهما بأن فرض العين تتكرر مصلحته بتكرر فعله، كالصلاة دون فرض الكفاية فإن دفن الميت لا يتكرر.

انظر: شرح الكوكب ٣٧٤/١، والبحر المحيط ٢٤٢/١، وشرح التنقيح ص ١٥٧.

(٤) لأن تعطيله من الجميع بمثابة تعطيل الواحد فرض العين، ولذا لو اتفقوا على ترك فرض الكفاية قوتلوا.

انظر: البحر المحيط ٢٤٦/١، وشرح التنقيح ص ١٥٧.

(٥) عند الأصوليين هذه الألفاظ مترادفة، والذي يجعلها مراتب هم الفقهاء دون الأصوليين، ونقل ابن العربي عن أبي تمام، أنه سأل أبا إسحاق ببغداد فقال: هذا عامة في الفقهاء، ولا يقال إلا فرض وسنة لا غير.

ونقل عن القاضي الجرجاني أنه قال: هذه ألقاب لا أصل لها، ولا نعرفها في الشرع، ثم إن العلماء يختلفون في ترتيبها، فمنهم من يقول: المندوب أعلاه السنة، ثم الفضيلة، ثم النافلة. وبعضهم يقول: سنة مؤكدة، ثم سنة غير مؤكدة، ثم سنة زائدة، وبعضهم يسميها سنة، ومستحبا، وتطوعا. وبعضهم يسميها سنة الهدى، وسنة الزوائد، ولذلك=

وهو على درجات: أعلاها السنة (۱)، ودونها المستحب وهو الفضيلة (۱)، ودونها النافلة (۱).

وقد يقال: نافلة في المندوب مطلقاً، والندب قد يكون على الأعيان، وهو الآكد<sup>(۱)</sup>، كالوتر<sup>(°)</sup>، والفجر، وصلاة العيدين. وقد يكون على الكفاية،

قال ابن السبكي بأن الخلاف فيها لفظي، وذكر في المراقي هذه المراتب فقال: فضيلة والندب والذي استحب تسرادفت ثم التطوع انتخب رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي أو دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك القيود أخل والأمر بيل اعليم بالثواب فيه نبي السرشد والصواب وسنة ما أحمد قد واظبا عليه والظهور فيه وجبا انظر: نشر البنود ١/٨٦، وجمع الجوامع حاشية البناني ١/٩٨-٥٠، والتوضيح ٧٦/٣، والبحر المحيط ٢٨٤/١، وشرح الكوكب ٤٠٥/١-٤٠٥.

(١) وضابطها في هذا الاصطلاح: ما واظب عليه النبي عَلَيْكُ، وأمر به، ولم يكن واجبا. وأظهره في جماعة.

انظر: البحر المحيط ٢٨٤/١، ونشر البنود ٣٩/١.

(٢) المستحب، والفضيلة، والندب، مترادفة، وضابطها: ما فعله النبي عَلَيْكُم مرة أو مرتين، وألحق به ما أمر به، ولم ينقل أنه فعله.

انظر: المرجعين السابقين.

(٣) وضابطها: أن النبي عَلَيْكُ لم يرغب فيها بذكر ما فيها من الأجر، و لم يداوم عليها، وإنما أعلم أن فيها ثوابا من غير أن يأمر بها، أو يرغب فيها، كما فعل في الرغيبة، أو يداوم عليها. انظر: المقدمات لابن رشد ١٤/١، ونشر البنود ٣٩/١.

(٤) هناك من الفقهاء من يسمي السنة المؤكدة واجبا.

انظر: المرجع السابق، والبحر المحيط ٢٨٤/١، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ١٠.

(٥) عند الأثمة الثلاثة، أما أبو حنيفة وأصحابه فيرون أن الوتر واجب، مثل وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، والطهارة في الطواف.

انظر: كشف الأسرار للبخاري ١/٥٥١/ وبداية المجتهد ٨٩/١، والمغني لابن قدامة ٢/٣-٧، والقوانين لابن جزي ص ٩٧. كالأذان، والإقامة، وما يفعل بالأموات من المندوبات(١٠).

وأما الحرام فهو: المحرم، والممنوع، والمحظور (۱)، والمعصية، والسيئة، والذنب، والإثم، وهو على درجتين: صغائر (۱)، وكبائر (۱)، وقد يقال فيه:

 (۱) انظر: شرح التنقيح ص ۱۵۸، والتمهيد للأسنوي ص ۱۳، والفروق للقرافي ۱۱۷/۱ ونشر البنود ۲۰۰/۱، وشرح الكوكب ۳۷٤/۱، وتيسير التحرير ۲۱۳/۲.

(٢) سمي محظورًا من الحظر، وهو المنع، من باب تسمية الفعل بالحكم المتعلق به وسمي معصية للنهي عنه، وذنبا لتوقع المؤاخدة عليه، وإثْمًا لترتبه على فعله.

وانظر: شرح الكوكب ٣٨٦/١-٣٨٦، والإحكام للآمدي ١١٣/١، ونهاية السول 31/١، والبحر المحيط ٢٥٥/١، والمحصول ١٢٧/١/١-١٢٨.

(٣) الصغائر: جمع صغيرة، وهي: (كل قول أو فعل محرم لا حدّ فيه في الدنيا، ولا وعيد عليه في الآخرة).

وقيل: هي (ما لم يأت النص القاطع بتحريمه، ولم تشرع له عقوبة محضة بنص قاطع في الدنيا، أو الآخرة).

وذهب الباقلاني، والاستاذ الأسفرائيني، وابن فورك، والقشيري، والسبكي، وحكي عن الأشعري: أن جميع الذنوب كبائر.

وانظر الكلام في الصغائر وتعريفاتها في: البحر المحيط ٢٧٥/٢-٢٧٧، ومعجم لغة الفقهاء ص ٢٧٤، وشرح الكوكب ٣٨٨/٢، وجمع الجوامع حاشية البناني ٢٠/٢، والزواجر عن اقتراف الكبائر ٣/١، والفروق للقرافي ١٢١/١، وشرح التنقيح ص ٣٦١.

(٤) اختلف العلماء في تحديد الكبيرة، فقال معظم العلماء: (إنها المعصية الموجبة للحدّ)، أو (ما لَحِق صاحبها وعيد شديد)، أو (ما تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، ورقة الديانة)، أو (ما نص الكتاب على تحريمه، أو وجب في جنسه حد).

وهناك من ذهب في تعريفها إلى تعداد أفرادها... إلخ، ونقل عن ابن عباس، والإمام أحمد، وشيخ الإسلام ابن تيمية: أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة، أو لَعْنَةً، أو غضب، أو نفى إيمان.

انظر الكلام على الكبائر وتعريف تها في: البحر المحيط ٢٧٦/، وشرح الكوكب ٣٩٧/، ومعجم لغة الفقهاء ص ٣٧٦، والمسوّدة ص ٢٦٢، والعضد على ابن الحاجب ٢٣/، وفواتح الرحموت ١٤٤/، والقواعد للعز ٢٣/١، والفروق=

The state of the s

= للقرافي ١٢١/١، والزواجر للهيثمي ٥/١، وتفسير البيضاوي ٨٢/٢، ومفردات الراغب ص ٤٢٠.

وتقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر هو المشهور عند الفقهاء مسترشدين بقوله تعالى: ووكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الآية ٧ من سورة الحجرات، فجعل الفسوق وهو الكبائر تلي رتبة الكفر، وجعل العصيان وهو الصغائر تلي رتبة الكبائر، وخصص النبي عَلَيْكُ بعض الذنوب باسم الكبائر.

وهناك من العلماء من قال: إنها ثلاثة أقسام هي: صغيرة، وكبيرة، وفاحشة. فقتل النفس بغير حق كبيرة، فإن قتل ذا رحم، ففاحشة، فأما الخدشة، والضربة مرة أو مرتين فصغيرة، وجعل سائر الذنوب هكذا. وبه قال الحليمي من الشافعية. وهناك من العلماء من نفى هذا التقسيم - كما سبق في تعريف الصغيرة – وقال: إن المعاصي والذنوب كلها كبائر، وإنما يقال لبعضها صغائر بالنسبة إلى ما هو أكبر منها، فيقال للزنا صغيرة بالنسبة للكفر، والقبلة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنا، وتأول قوله تعالى: وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم . الآية ٣١ من سورة النساء، أن المراد بالكبائر الكفر. انظر: المراجع السابقة، وخاصة البحر المحيط ٢٧٥/٤ –٢٧٦.

(۱) ومنه قوله تعالى: ﴿ كُلُّ ذَلْكُ كَانَ سَيْمُ عَنْدُ رَبِكُ مَكْرُوهُا ﴾. الآية ٣٨ من سورة الإسراء، ويطلق المكروه على ترك الأولى وهو ترك المندوب وإن لم ينه عنه، وقسم الحنفية المكروه إلى قسمين: مكروه كراهة تحريم، ومكروه كراهة تنزيه، والفرق بينهما أن المكروه التحريمي هو ما طلب الشرع تركه طلبا جازما بدليل ظني نحو لبس الحرير والذهب، بالنسبة للرجال. ومثل البيع على البيع، والخطبة على الخطبة، وحكمه أنه إلى الحرام أقرب، وهو قسم من الحرام عند أبي حنيفة، وأبي يوسف من حيث تحريم الفعل، وطلب الترك، واستحقاق العقاب على الفعل، ولكن لا يكفر جاحده.

والمكروه التنزيهي: ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم، وعند محمد بن الحسن المكروه كراهة التحريم هو الحرام بعينه ثبتت حرمته بدليل ظني، فعنده أن ما لزم تركه إن ثبت بدليل قطعي يسمى حرامًا، وإلا يسمى مكروهًا كراهة التحريم، كما أن ما لزم الإتيان به إن ثبت بدليل قطعى يسمى فرضًا، وإلا يسمى واجبًا كما تقدم.

انظر: شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح ٢/٥٦١-١٢٦، وإعلام الموقعين ١/٠٤، والعضد على ابن الحاجب ٥/٢، وتيسير التحرير ٢/٥٦٢، والإحكام للآمدي ١٧٤/١... وأما المكروه فقد تغلظ كراهيته حتى يقرب من الحرام<sup>(۱)</sup>، وقد تخف<sup>(۱)</sup>.
وأما المباح فهو الحلال<sup>(۱)</sup>، والجائز<sup>(1)</sup>، وقد يعبر عنه بلا جناح<sup>(۰)</sup>،
ولا حرج<sup>(۱)</sup>، ولا إثم<sup>(۷)</sup>، ولا بأس.

(١) يمكن أن يمثل له بالطلاق الذي لا سبب له، فذكر القرافي أنه من أشد المكروهات، والأكل بالشمال، والصلاة في الحمام، أو قارعة الطريق، أو في الكنيسة.

انظر: شرح التنقيح ص ٧١، ونشر البنود ١٨٠/١، والإحكام للآمدي ١٧٤/١، ومثل بالصلاة في الأوقات والأماكن المنهي عنها، وأكل لحم الضبع... إلخ، والبحر المحيط ٢٩٧/١، وشرح الكوكب ٢٠/١.

(٢) يمكن أن يمثل بترك صلاة الضحى، وترك غسل الجمعة، وذكر الشافعي رحمه الله أن ترك غسل الإحرام مكروه، وبعضهم يطلق على هذه الأشياء خلاف الأولى، ويطلق الكراهة على فعل المنهى عنه.

انظر: المراجع السابقة، وخاصة البحر المحيط ٣٠٣/١.

(٣) يطلق المباح والحلال على غير الحرام، فيعم الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، ويقال لهذه الثلاثة وللمباح: حلال، وإطلاق المباح على ما استوى طرفاه هو الأصل، وقد قسم بعض العلماء الحكم إلى قسمين: حلال، وحرام، مستدلاً بقوله تعالى: ﴿ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام﴾. الآية ١١٦ من سورة النحل، وقوله تعالى: ﴿فلجعلتم منه حراماً وحلالاً ﴾. الآية ٥٩ من سورة يونس.

انظر: شرح الكوكب ٤٢٧/١، والبحر المحيط ٢٧٦/١-٢٧٧.

(٤) وهو مرادف للحلال، ويطلق على ما لا يمتنع عقلاً في عرف المناطقة. انظر: المرجعين السابقين، وحاشية التفتازاني على العضد ٦/٢.

(٥) مثاله قوله تعالى: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ﴾. الآية ١٠١ من سورة النساء. استدل الإمام الشافعي رحمه الله بالآية على أن القصر مباح لا واجب. البحر المحيط ٢٧٧/١.

(٦) مثاله قوله عَلِيْكُ في حجة الوداع للسائل: «افعل ولا حرج» حديث متفق عليه.

(٧) مثاله قوله تعالى: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه﴾. الآية ٢٠٣ من سورة البقرة.=

<sup>=</sup> وشرح الكوكب ٤١٨/١-٤٢١، والبحر المحيط ٢٩٦/١، والمحصول ١٣١/١/١، والمنتهي ص ٣٩.

## البــاب الثالث في الواجب الموسع والخير

ينقسم الواجب بالنظر إلى الوقت قسمين: مضيق (۱)، وموسع. والموسع: هو أن يكون وقت الفعل يسع أكثر منه (۱). وقد يكون محدود، بل

<sup>=</sup> انظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>۱) ضابط ما وقته مضيق واجبًا كان أو غيره هو: (ما لا يسع وقته أكثر من فعله). أي: لا يمكن أن تفعل معه عبادة أخرى من جنسه في الوقت المخصص لفعله كصوم رمضان في الواجب، وستة من شوال عند من يقول باشتراط تتابعها بعد الفطر، والأيام البيض في غير الواجب.

انظر: مذكرة الشيخ رحمه الله ص ١١، وشرح الكوكب ٣٦٩/١.

<sup>(</sup>٢) وضابطه هو: (ما يسع وقته أكثر من فعله) أي: أنه يمكن أن تفعل معه عبادة أخرى من جنسه في الوقت المخصص لفعله كالصلوات الخمس في الواجب، والوتر، وركعتي الفجر، والعيدين، والضحى في غير الواجب، وقيدت الفعل بأن يكون من جنسه حتى لا يظن أنه إذا صام وصلى، وأخرج زكاته في رمضان كان وقته موسعا.

والوقت في الاصطلاح: هو الزمن الذي قدره الشارع لفعل العبادة سواء أكان موسعا أم مضيقا، وما لم يقدر له زمان في الشرع كالنذر، والنفل المطلقين، وقضاء الديون، والفوائت، لا يوصف بأنه مضيق، ولا موسع، ولا يوصف بأنه أداء، ولا قضاء؛ لأنه لابد في ذلك من أن يكون وقته محددا من بدايته ونهايته.

نشر البنود ۱۸۷٬۰۲/۱، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ۱۱-۱۲، وشرح الكوكب ۱۳-۹۱، وشرح الكوكب ۳۲۹/۱، وكشف الأسرار المحيط ۲۰۸/۱، وكشف الأسرار للبخاري ۲۷۸/۱ -۷۷۵.

موسعاً بطول العمر كالحج<sup>(١)</sup>.

ويتعلق الوجوب بجميع الوقت(٢) عند جمهور المالكية.

(۱) هذا تقسيم للواجب الموسع، إما أن يكون وقته مقدراً من بدايته ونهايته -كما تقدم-وإما أن يكون مطلقا وجوبه في زمن العمر كالحج، ومن المعلوم أن الأعمار مختلفة، ونهايتها مستورة عن المكلف، فذهب بعض العلماء إلى أن الحج لا يوصف بأنه موسع، ولا مضيق، وإنما يرجع الأمر فيه إلى مسألة الأمر المطلق عن الوقت يوجب الفور أم لا، مثل وجوب الزكاة، والنذر... إلخ.

وذهب الأحناف إلى أنه مشكل حيث أشبه الواجب الموسع كالصلاة باعتبار أنه لا يستغرق فعله جميع الوقت، وأشبه الواجب المضيق كالصوم من حيث إن السنة الواحدة لا يمكن فيها الإتيان بغير حجة واحدة، وعلى هذا يمكن أن يضاف إلى الواجب الموسع بالاعتبار الأول، وإلى المضيق بالاعتبار الثاني.

والذي يظهر لي في الحج أنه لا ينسب لواحد منهما، وإنما هو قِسْم مستقل مثل قضاء الديون، وإخراج الزكاة؛ لأنه لم تقدر له مدة محددة من بدايته ونهايته؛ ولأنه لا يوصف بالقضاء والأداء المصطلح عليهما؛ ولأنه بقي وقتا للنفل مع أنه لم يشرع في مدة واحدة إلا حج واحد، لو تعين للفرض لما بقي النفل مشروعا كما في رمضان، فثبت أنه غير متعين إلا بالأداء ومتى تعين بالأداء لم يبق النفل فيه مشروعًا.

انظر: البحر المحيط ٢١٧/١، وكشف الأسرار للبخاري ٨/١،٥-٩١٩، وشرح التلويح ٢٠٢/١، والمغنى ص ٤٣.

(٢) وبه قال الشافعية، والحنابلة، وأكثر المتكلمين، إلا أن بعض هؤلاء قال: يجب على المكلف أن يصلي في أول الوقت، أو يعزم على أنه سيفعل الصلاة في الوقت الثاني، بدلا من فعلها في أول الوقت لتميز الواجب عن المندوب الذي يجوز تركه مطلقًا، بخلاف الواجب الموسع لا يجوز تركه في أول الوقت إلا بشرط الفعل بعده، أو العزم على الفعل، وما جاز تركه بشرط يتميّز عن الذي يجوز تركه مطلقًا، وبهذا قال الباقلاني، وابن فورك، وحكاه ابن النجار، وصححه النووي.

انظر: البحر المحيط ٢١٠/١، وكشف الأسرار للبخاري ٢٢٠/١، وشرح الكوكب ١٩٢٠/١، والمجموع للنووي ٤٩/٣، والمجموع للنووي ٤٩/٣، وأصول السرخسى ٢١/١، ونشر البنود ١٨٧/١.

وقيل: بجزء من الوقت غير معين، ويعينه المكلف بفعله ('' ويعزى إلى الشافعية إنكار الواجب الموسع؛ لأنهم يقولون: إن الوجوب يتعلق بأول الوقت (۲).

(١) هذا قول جمهور الأحناف، واختاره الجصاص، وحكاه عن الكرخي، والبزدوي، وقد يعبرون عنه بالجزء الذي يعقبه الأداء أو يتصل الأداء به حتى يتضيق الوقت فيعين بالتضييق آخر الوقت الذي يسع فعل الصلاة، ولا يفضل عنها.

وهذا القول قريب من قول الجمهور، بل مؤداهما واحد؛ لأنه يجعل الواجب الموسع من باب الواجب المخير فيه، وبيان ذلك أنه لو قسم الوقت إلى أجزاء يجب أداء الصلاة في أحد تلك الأجزاء لا بعينه كان كوجوب أداء واحدة من خصال الكفارة لا بعينها، والجزء الذي يعقبه الأداء لا بد أن يكون أول الوقت، أو وسطه، أو آخره، وأي فعلت فيه الصلاة أجزأت. وقد اتفق القولان على أن الصلاة أفضل في أول وقتها، وأنها تصح أداء في أي جزء من أجزاء الوقت، ولا يظهر الخلاف إلا في فروع يسيرة مثل المرأة لإذا دخل عليها الوقت وهي طاهر ولم تصل حتى حاضت قبل خروج الوقت، فإنها تقضي على القول الأول القائل بأن سبب الوجوب الوقت كله إذا طهرت من حيضها؛ لأن الوجوب استقر في ذمتها بدخول أول الوقت، ولا تقضيه على الثاني القائل بأن سبب وجوب الوقت الذي يعقبه الأداء ولم يأت، فلم يستقر الوجوب في ذمتها. وانظر هذا القول ومناقشته في: شرح التوضيح ٢٠٠١-٣٠٣، والمغني للخبازي ص ٣٤-٤٩، وكشف الأسرار للبخاري ١/٥١٥-٣١، وتيسير التحرير ١٨٩١ وأصول السرخسي ١/٥٠-٣٠، والإحكام للآمدي ١/٥٠، وشرح تنقيح الفصول وأصول السرخسي البحر المجيط للزركشي ١/٥١، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ١٥، والبحر المجيط للزركشي ١/٥١، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ١٠، والبحر المجيط للزركشي ١/٥١، ومذكرة الشيخ مهم الله ص ١٠، والبحر المجوب المهندي ١/٥٠، ومذكرة الشيخ مهم الله ص ١٠، والبحر المجوب الكفي المهندي ١/٥٠، ومذكرة الشيخ مهم الله ص ١٠، والبحر المجوب المهندي ١/٥٠، ومذكرة الشيخ مهم الله ص ١٠، والبحر المجوب المؤلفة المؤ

(٢) هذا القول منسوب لبعض الشافعية، ونسبه الفخر لهم، وأبو الحسين البصري لبعض الناس، ونسبه لبعض الشافعية الرازي في المعالم، والبيضاوي في المنهاج.

وذكر السبكي عن ابن الرفقة أنه تتبع المذهب الشافعي، فلم يجد هذا القول في كتبه. وقال ابن التلمساني: هذا لا يعرف في مذهب الشافعي.

وذكر الباقلاني الإجماع على أنه يجوز له أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت.

انظر: البحر ٢١٣/١، والإحكام للآمدي ٢٠٥/١، وفواتح الرحموت ٧٤/١، وجمع الجوامع حاشية البناني ١٨٨/١، والعضد على إبن الحاجب ٢٤١/١، وشرح=

ويعزى إلى الحنفية إنكاره؛ لأنهم يقولون: إن الوجوب يتعلق بآخر الوقت (¹).

وأما الواجب المخير فمثل كفارة اليمين، خير فيها بين الإطعام، والكسوة، والعتق<sup>(٢)</sup>، ......

= الكوكب ٧٠٠/١، والمحصول ٢٩٠/٢/١، والمعتمد ١٣٥/١.

وعلى هذا القول -أعني أن سبب الوجوب آخر الوقت إذا صلى في أول الوقت- وقع نفلا يسقط به الفرض مثل من عجل الزكاة قبل الحول، فإنها نفل مسقط للوجوب، وقال الأنصاري: إن نسبة هذا القول للأحناف غلط.

وقد تقدم قريبًا أن القول الصحيح عند الأحناف أن سبب الوجوب الوقت الذي يعقبه الأداء.

وانظر الكلام على هذا القول، واضطراب نسبته إلى الأحناف في: أصول السرخسي ١٣/١، وتخريج الفروع على الأصول ص ٣١، وفواتح الرحموت ٧٣/١، وتيسير التحرير ١٨٩/٢، وشرح التوضيح ٢١٥/٢، وكشف الأسرار للبخاري ١٨٩/١- التحميل ٢١٥/١، والمحصول ٢١٥/١، والمحصول ٢١٠/١، والمحصول ٢١٠/٢/١.

وقد نسب إلى الكرخي أن الصلاة المأتي بها في أول الوقت موقوفة، فإن أدرك المصلي آخر الوقت، وليس هو على صفة المكلفين كان ما فعله نفلاً، وإن أدركه على صفة المكلفين كان ما فعله واجبا.

وانظر: المعتمد ١/١٣٥/، والبحر المحيط ٢١٤/١، وشرح الكوكب ٣٧٠/١–٣٧١، وشرح تنقيْح الفصول ص ١٥٠، ونشر البنود ١٨٩/١.

(٢) وذلك في قوله تعالى: ﴿ لا يُؤاخذُكُم الله باللغو في أيمانكم ولكن يُؤاخذُكُم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ﴾. الآية ٨٩ من سورة المائدة، ونحوها كجزاء الصيد في قوله تعالى: ﴿ فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين ...

<sup>(</sup>١) هذا القول يسبه الأحناف في كتبهم إلى الأحناف العراقيين، وذكر شارح الهداية أن هذا القول منقول عن بعض أصحابهم، وليس منقولاً عن أبي حنيفة، وهو ضعيف. والصحيح عندهم أن الصلاة تجب أول الوقت وجوبًا موسعًا.

والوجوب متعلق بواحد منها غير معين، ويعينه المكلف بفعله ('). وقالت المعتزلة: الثلاثة كلها واجبة ('')، وهو اختلاف في عبارة ('').

= أو عدل ذلك صيامًا ﴾. الآية ٩٥ من سورة المائدة، وكفدية الأذى في قوله تعالى: ﴿فَمَنَ كَانَ مَنْكُم مُريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ﴾. الآية ١٩٦ من سورة البقرة. ومثل ذلك التخيير بين غسل الرجلين في الوضوء للابس الخف، أو المسح عليه، ومثله قوله تعالى: ﴿فَإِمَا مَنَا بَعْدُ وَإِمَا فَدَاءَ ﴾ الآية ٤ من سورة محمد عليه.

(۱) وهو القدر المشترك بينها في ضمن أي معين منها؛ لأنه المأمور به، ولا فرق بين المتواطئ، كأعتق هذا العبد أو هذا العبد، والمشكك، كما في آية كفارة اليمين، فالواحد منها لا بعينه هو القدر المشترك بينها ضرورة تحقق هذا المفهوم في كل منها، وصدقه عليه على استواء بينها، وهذا هو قول عامة أهل السنة من المذاهب الأربعة.

وحكى الباقلاني إجماع سلف الأمة عليه، ونقله الآمدي عن الفقهاء، والأشاعرة، وارتضاه. وعليه ابن الحاجب، والبيضاوي، وابن السبكي.

انظر: المعتمد ١/٧٨، والمستصفى ٢/١، والمحصول ٢٦٦/٣١، والإحكام للآمدي ١٤٢/١، والعدة لأبي يعلى جـ١ ص ٣٠٢، والتبصرة ص ٧٠، والمنتهى ص ٢٤، والإبهاج ١٨٤/١، وتيسير التحرير ٢١٢/٢، وفواتح الرحموت ١٨٢١، والبحر المحيط ١٨٦/١، ونشر البنود ١٨٩١، وإحكام الفصول ص ٩٧، وسلاسل الذهب ص ١٢٠، وشرح الكوكب ١٧٩/١.

(٢) منهم من يقتصر على أن الجميع واجب، ومنهم من يزيد: الكل واجب على التخيير والبدل، وإذا فعل بعضها سقط وجوب باقيها على غرار الواجب على الكفاية، يجب على الجميع ويسقط بفعل البعض الوجوبُ عن الباقين، وبهذا القول قال بعض الأحناف، وابن خويزمنداد المالكي.

إحكام الفصول ص ٩٨، والمعتمد ١٨٤/، والبحر المحيط ١٨٧/، وبقية المراجع السابقة. (٣) وهذا هو التحقيق -إن شاء الله تعالى- إذ لا خلاف بين الفريقين أنه لا يجب الإتيان بالجميع، ولا يجوز ترك الجميع، وأنه إذا أتي بواحد منها كفى ذلك في سقوط التكليف. وبهذا القول قال الباقلاني، وأبو الحسين البصري، والشيرازي، وإمام الحرمين، وابن برهان، وابن السمعاني، وسليم الرازي، والفخر الرازي.

وذهب بعض العلماء إلى أن الخلاف معنوي؛ لأن كل واحد من الفريقين يخطى ً الآخريـ

والواجب المرتب هو الذي لا تجزي الخصلة الثانية منه مع القدرة على الأولى، كالعتق، والصيام، والإطعام في كفارة الظهار(١).

في إطلاق الوجوب على الواحد، أو على الجميع، ومن هؤلاء أبو الطيب الطبري، وذكر أبو يعلى في العدة أن الخلاف له ثمرة في من حلف على أن الجميع واجب يحنث عند الجمهور، ولا يحنث عند المعتزلة...، وكذلك من حلف على أن الواجب واحد منها لا بعينه يحنث عند المعتزلة، ولا يحنث عند الجمهور.

انظره: ٣٠٣/١، وبقية المراجع السابقة.

<sup>(</sup>۱) المنصوص عليها في قوله تعالى: ﴿والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتاسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتاسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً . الآيتان ٣-٤ من سورة المائدة، ونحوه قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً . الآية ٦ من سورة المائدة، وكذلك قوله تعالى: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . الآية ٨٩ من سورة المائدة. وانظر: الواجب المرتب في المحصول ١٥٣/١، وشرح تنقيح الفصول ص ١٥٣-١٥٥٠، ونشر البنود ١٩١/١، والبحر المحيط ٢٠٣/١-٢٠٦٠.

## الباب الرابع في شروط التكليف(١)

وهي: العقل<sup>(٢)</sup>، .......

(١) التكليف لغة: إلزام ما فيه مشقة، والأمر بما يشق، وتكلفه: تجشمه.

وفي الاصطلاح: (إلزام ما فيه مشقة)، وقيل: (طلب ما فيه مشقة)، وقيل: (إلزام مقتضى خطاب الشرع).

انظر: القاموس المحيط ١٩٨/٣، والمصباح المنير ١٥٢/٢، والفروق ١٦١١، وروضة الناظر ص ٢٦، وتعريفات الجرجاني ص ٥٨، والبحر المحيط ٤٣١/١، وشرح الكوكب ١٨٣٨، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٩، ونشر البنود ٢٥/١.

(۲) العقل: (بعض العلوم الضرورية)، وقيل: (ما يحصل به الميز)، وقيل عن الشافعي: (آلة التمييز والإدراك)، وعن الإمام أحمد، والحارث المحاسبي: (العقل غريزة ليس مكتسبا)، بل خلقه الله يفارق به الإنسان البهيمة، ويستعد به لقبول العلم، وتدبير الصنائع الفكرية، فكأنه نور يقذف في القلب كالعلم الضروري.

وقيل: (نور كالعلم). وقيل: (قوة يفصل بها بين حقائق المعلومات). وقيل: (هو العلم الذي يمتنع به من فعل القبيح)، وقيل: (ما حسن معه التكليف). وقيل: (جوهر مجرد عن المادة في ذاته مقارن لها في فعله، وهي النفس الناطقة التي يشير إليها كل أحد بقوله: (أنا). وقيل: (جوهر روحاني خلقه الله متعلقا ببدن الإنسان). وقال الغزالي: إذا قيل: ما حد العقل؟ فلا تطمع أن تحده بحد واحد، فإنه هوس؛ لأن اسم العقل مشترك يطلق على عدة معان، إذ يطلق على بعض العلوم الضرورية، ويطلق على الغريزة التي يتهيأ بها الإنسان لِدَرك العلوم النظرية، ويطلق على العلوم المستفادة من التجربة حتى إن من لم تحنكه التجارب بهذا الاعتبار لا يسمى عاقلاً، ويطلق على من له وقار وهيبة، وسكينة في جلوسه وكلامه، وهو عبارة عن الهدوء، فيقال: فلان عاقل أي فيه هدوء، وقد يطلق على من جمع العمل إلى العلم حتى إن المفسد —وإن كان في غاية من الكياسة — لا يسمى =

والبلوغ (۱)، وحضور الذهن، وعدم الإكراه (۲)، والإسلام، أو بلوغ الدعوة. فالعقل تحرز من الجمادات، والبهائم، والمجانين، والنائمين (۲).

= عاقلاً، فإذا اختلفت الاصطلاحات؛ وجب اختلاف الحدود بالضرورة.

انظر: المستصفى ١/٥١-٦٦، وشرح الكوكب ٧٩/١-٨، ومفردات الراغب ص ٣٤٦، وفتح الرحمن للأنصاري ص ٢٠، ومائية العقل للمحاسبي ص ٢٠١، وتعريفات الجرجاني ص ١٥١-١٥٢، وإحكام الفصول ص ٤٦، وكشاف اصطلاحات الفنون ١٠٢٧٤، والحدود للباجي ص ٣١-٣٣، وكشف الأسرار للبخاري ٣٩٤/٢، والعدة لأبي يعلى مركم-٨٣/١.

(١) البلوغ في اللغة: الوصول والانتهاء.

وفي الشرع: (انتهاء حد الصغر في الإنسان ليحكم عليه بالتكاليف الشرعية، وارتفاع حجره عن التصرفات).

ويصير الغلام بالغا بالاحتلام، والإنزال، والإحبال. وتصير الجارية بالغة بالاحتلام، والحيض، والحبل، فإن لم يوجد ذلك فحين يتم لكل منهما خمس عشرة سنة، وأقل سن البلوغ له اثنتا عشرة سنة، ولها تسع سنين.

انظر: التعريفات الفقهية للمجددي ص ٢١٠، ولسان العرب ٤١٩/٨.

(٢) الإكراه: حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد.

وقيل: الإلزام، والإجبار على ما يكره طبعًا أو شرعًا بالإخافة. فيقدم على عدم الرضا ليرفع ما هو أضر.

تعريفات الجرجاني ص ٣٣، والتعريفات الفقهية للمجددي ص ١٨٨، والإكراه نوعان: ملجى، وهو ما فيه إسقاط الرضا، والقدرة، والاختيار، كالإلقاء من شاهق، فإذا وقع على شخص فقتله، فإنه غير مكلف لعدم قدرته على الفعل وضده.

وغير ملجىء: وهو ما فيه إسقاط الرضا دون القدرة والاختيار، مثل التهديد بالقتل، أو الضرب، ونحو ذلك، إن لم يفعل ما أكره عليه. فهذا يقارن بين ما أكره عليه، وضده، ويرتكب أخفهما ضررًا.

وانظر: المحصول ٤٤٩/٢/١ فما بعدها، والمعتمد ١٧٧/١، وسلاسل الذهب ص ١٤٨، والبحر المحيط ٣٦٠/١-٣٦٥.

(٣) اختلف في تكليف الناهم، والناسي، فقيل: غير مكلفين للإجماع على سقوط الإثم عنهما، =

والبلوغ تحرز من الصبيان(١).

ولا يعترض على هذا بوجوب الزكاة في مال الصبي وغرمه لما أتلف، فإن وليه هو المخاطب بذلك<sup>(۲)</sup>.

\_\_\_\_\_

ولو كانا مكلفين كانا آثمين بترك العبادة حتى فات وقتها، لأجل النوم والنسيان. وقيل: هما مكلفان بدليل الإجماع على وجوب القضاء عليهما، إذ لو كانت الصلاة غير واجبة عليهما في وقت النوم، أو النسيان، لما وجب قضاؤهما عند اليقظة والذكر؛ ولأن ما لم يجب لا يجب قضاؤه.

وجمع بعض العلماء بين القولين: بأن عدم النسيان، والنوم، شرط في الأداء لا في الوجوب، فالصلاة واجبة عليهما مع أنهما غير مكلفين بأدائها؛ لأن التمكن من الأداء بعد النوم والنسيان شرط في الأداء فقط لا في الوجوب، ومرادهم بشرط الإيجاب أنه شرط في الإيجاب الإعلامي المقصود منه اعتقاد وجوب إيجاد الفعل، ومرادهم بشرط الأداء الإيجاب الإلزامي المقصود منه الامتثال الذي لا يحصل إلا بالاعتقاد، والإيجاد معاً. انظر: مذكرة الشيخ رحمه الله ص ٣٠، والبحر المحيط ١٩٥١، وشرح الكوكب النطر: مذكرة الشيخ حلى التنقيح ١٦٧/٣، والتمهيد للأسنوي ص ٢٤، وكشف الأسرار للبخاري ٢٧٦/٤ فما بعدها، والمستصفى ١٩٣١، والإحكام للآمدي ١١٤/١.

(۱) جمهور العلماء على أن الصبي غير مكلف مطلقًا؛ لأن القلم مرفوع عنه حتى يبلغ، وعن الإمام أحمد رواية في تكليف الصبي المميز. وقيل: المراهق خاصة مكلف بالصلاة والصوم. وقيل عنه: إن ابن عشر مكلف بالصلاة. ومذهب المالكية أن الصبي مكلف بالمندوب، والمكروه فقط دون الواجب والحرام، للإجماع على أنه لا إثم عليه بترك واجب، ولا بارتكاب محرم، لرفع القلم عنه.

وأما المكروه، والمندوب، فاستدلوا بحديث: «نعم، ولك أجر» في السؤال عن حج الصبي. مذكرة الشيخ رحمه الله ص ٣٠، وشرح الكوكب ٥٠٠/١، وروضة الناظر ص ٣٠، وأصول السرخسي ٢٤٨/٢، والبحر المحيط ٣٤٦/١، وتيسير التحرير ٢٤٨/٢، ونشر البنود ٢٤/١-٢٥، والمقدمات لابن رشد ١٣/١.

(٢) أو أن ذلك من باب خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، وخطاب الوضع قد لا
 يكون معه تكليف، وقد لا يشترط له العلم والقدرة.

مذكرة الشيخ رحمه الله ص ٤٠،٣٠، والبحر المحيط ص ٣٤٦.

وحضور الذهن تحرز من الناسي، واختلف هل يعد عدم الإكراه شرطاً في التكليف أم لا؟ والأظهر في مذهب مالك أنه شرط<sup>(۱)</sup>، ولا خلاف أن الكفار مخاطبون بالإيمان، واختلف هل مخاطبون بفروع الشريعة في حال كفرهم أم لا؟ فقال قوم: إنهم مكلفون بها<sup>(۱)</sup> إذا بلغتهم دعوة الرسول علي وقال قوم: لا يكلفون بالفروع حتى يسلموا<sup>(۱)</sup>، مع الاتفاق أنها

(١) في اشتراط عدم الإكراه للتكليف أقوال تتلخص في :

ج ـ التفصيل بين الإكراه المنتهي إلى الإلحاء والاضطرار، فإن عدمه شرط في التكليف، فيكون الملجأ غير المكلف، مثل من رمي من شاهق، فإن وقوعه على آخر واجب الوقوع، وضده ممتنع، والتكليف بالواجب والممتنع غير جائز، وبين الإكراه الذي لا ينتهي إلى الإلجاء، فلا يكون عدمه شرطا في التكليف، فيكون المكروه غير الملجأ مكلف مثل من خير بين أن يقتل نفسًا أو يقتل هو، فهو مكره غير ملجأ، فلا يجوز له قتل النفس، وإبقاء نفسه وهذا القول هو الراجع في نظري؛ لأنه يجمع بين الأقوال وأدلتها بحمل الأدلة الواردة في عدم تكليفه على الملجأ خاصة، وحمل الأدلة الواردة في تكليفه على الملجأ خاصة، وحمل الأدلة الواردة في تكليفه على الملجأ نامله.

وانظر الأقوال ومناقشتها في: المحصول ٢/١/٩٤١-، ٤٥، والإحكام للآمدي ٢٢٠/١، والله والأحكام للآمدي ٢٢٠/١، والمنتهى لابن الحاجب ص ٣٦، وجمع الجوامع حاشية البناني ٢٠/١، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٣٦، وسلاسل الذهب ص ١٤٨، والبحر المحيط ٢/٥٥/١، وشرح الكوكب ٥/٩/١، وكشف الأسرار ٤/٤٤٣، والإحكام لابن حزم ٢/٩/٢.

(٢) مطلقاً في الأوامر والنواهي بشرط تقدم الإيمان.

وهو قول جمهور المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبعض الأحناف، والمعتزلة.

(٣) مطلقاً في الأوامر والنواهي.

وهو قول جمهور الأحناف، ورواية عن الشافعي، وأحمد، وبعض أصحابهما، وبعض المالكية. وهناك من فرق بين الأوامر والنواهي فقال: إنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر. وبه-

أ ــ اشتراطه مطلقًا انتهى الإكراه إلى حد الإلجاء، والاضطرار أم لا، فلا يكون المضطر، والمكره مكلفًا إطلاقًا.

ب \_ لا يشترط في التكليف عدم الإكراه مطلقًا، انتهى الإكراه إلى الإلجاء أم لا، فيكون المكره مكلفًا مطلقًا.

لا تصح منهم ولا تقبل منهم حتى يؤمنوا(١).

وقال فخر الدين بن الخطيب: ثمرة الخلاف راجعة إلى مضاعفة العذاب في الآخرة (٢).

<sup>=</sup> قال أحمد في رواية، ومنقول عن أبي حنيفة، وأبي حامد الأسفرائيني، والبندنيجي. وقيل: مكلفون بالأوامر فقط. حكاه ابن المرحل.

وقيل: المرتد مخاطب دون الكافر الأصلي. حكاه الطرطوشي، والقاضي عبد الوهاب. وقيل: إنهم مكلفون بغير الجهاد. حكاه إمام الحرمين، والقرافي، والرافعي.

وقيل: بالوقف. وهو محكي عن الأشعري.

والذي يترجح عندي: القول الأول، أنهم مكلفون بها للأدلة الواردة في ذلك في عقابهم على ترك الأصول، والفروع معا بدون تفريق بينهما؛ ولأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب كأمر المحدث بالصلاة، فإنه أمر له بالطهارة، فكذلك أمر الكافر بالفروع أمر له بالإيمان الذي هو شرط في قبول الأعمال. والله تعالى أعلم.

وانظر مناقشة هذه الأقوال في: البحر المحيط ٣٩٧/١ ٣٥٣-٤٠٥ وسلاسل الذهب ص ١٥١- ١٥٣، والمعتمد ١٩٥/١ والتبصرة ص ٨٠، والمعتمد ١٩٥/١، وأصول المعتمد ١٦٦، والمنخول ص ١٦١ والمنخول ص ٣٦، والإبهاج ١٧٦/١، ونشر البنود ١٧٤/١، وشرح الكوكب ١٧٦/١، ونشر البنود ١٧٤/١، وشرح الكوكب ٥٠٤/١.

<sup>(</sup>١) وأنهم لا يؤمرون بقضائها إذا دخلوا في الإسلام؛ لأن الإسلام يجب ما قبله. انظر: المراجع السابقة، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: المحصول ٢/١/٠٠٤.

## الباب الخامس في أوصاف العبادات

وهي: ستة. اثنان متقابلان، وهما: الأناء والقضاء، واثنان متقابلان، وهما: الصحة والفساد، واثنان متقابلان، وهما: الرخصة والعزيمة.

فأما الأداء: فهو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعاً<sup>(۱)</sup>، والقضاء إيقاعها بعد وقتها المعين لها شرعاً<sup>(۱)</sup>.

(۱) الأداء في اللغة: الإيصال، والقضاء، وإعطاء الحق لصاحبه، قال تعالى: ﴿ إِن الله يأمركم أَن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ﴾. الآية ٥٨ من سورة النساء، وقال تعالى: ﴿ ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤده إليك ﴾. الآية ٧٥ من سورة آل عمران. وفي الاصطلاح عرفها المؤلف، ولها تعريف آخر أشمل وهو: (فعل العبادة، أو بعضها في وقتها المعين لها شرعاً لمصلحة اشتمل عليها ذلك الوقت).

وهذا التعريف هو الصحيح بدلالة قوله عَلِيكٍ: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة).

وانظر تعريف الأداء في: القاموس ٢٩٨/٤، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٤٦–٤٧، ونشر البنود ٥٠/١-٥-٥، وشرح تنقيح الفصول ص ٧٧، والمستصفى ٥٥/١، وكشف الأسرار للبخاري ١٣٤/١، وتعريفات الجرجاني ص ١٣، وشرح الكوكب ٣٦٥/١.

(٢) القضاء في اللغة: الحكم، وإعطاء الدين لصاحبه، وفعل العبادة في أي وقت كانت، قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَضِيتُم الصلاة﴾ الآية ١٠٣ من سورة البقرة، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا قَضِيتَ الصلاة﴾ مناسككم الآية ٢٠٠ من سورة البقرة، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا قَضِيتَ الصلاة﴾ الآية ١٠٠ من سورة الجمعة.

وفي الاصطلاح: عرفها المؤلف، ولها تعريف آخر أشمل وهو: (فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر لها شرعًا).

واختلف، هل وجوب القضاء بالأمر الأول أو بأمر جديد؟ (۱). والعبادات على ثلاثة أقسام، منها ما يوصف بالأداء والقضاء كالصلوات الخمس (۲)، ومنها ما لا يوصف بهما كالنوافل (۲)

انظر تعريف القضاء في: القاموس المحيط ٣٧٨/٤-٣٧٩، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٤٦-٤٧، ونشر البنود ٥٣/١، وشرح الكوكب ٥٣٦٣، وكشف الأسرار للبخاري ١٤٧/١، وشرح تنقيح الفصول ص ٧٢-٧٣، وشرح اللمع ٢٥٣/١.

(١) ذهب الجمهور من أتباع الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، والعراقيون من الأحناف، إلى أن القضاء بأمر جديد؛ لأن الأمر يفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة تختص بالوقت، فإذا خرج الوقت فلابد من أمر جديد يوجب القضاء، وهو قوله عليه الآية ١٨٤ من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، وقوله تعالى: ﴿فعدة من أيام أخر ﴾ الآية ١٨٤ من سورة البقرة.

وذهب بعض الحنابلة، وجمهور الأحناف، وأهل الحديث، وبعض الشافعية إلى أن القضاء بالأمر الأول؛ لأن الأمر بالمركب أمر بأجزائه، فلما تعذر الجزء الأول، وهو إيقاع الصلاة في الوقت المحدّد لها شرعًا؛ بقي الجزء الثاني، وهو إيقاع الصلاة في أيّ وقت، فيجب قضاؤها بالأمر الأول، ونصر هذا الاستدلال الجصاص من الحنفية .

وانظر القولين، وأدلتهما في: نشر البنود ١٥٤/١-١٥٥، والعدة ٢٩٣/١، وأصول السرخسي ١٥٥١، وتيسير التحرير ٢٠٠/٢، والمنخول ص ١٢٠، والمنتهى ص ٩٨، والبرهان ١/٥٦، والإحكام للآمدي ٢٦٢/٢، وروضة الناظر ص ١٠٠، والتبصرة ص ٤٠٤، والمعتمد ١/١٣٤، وإحكام الفصول للباجي ص ١٠٨، وكشف الأسرار للبخاري ١٣٩/١، البحر المحيط جـ ٢ ص ٤٠٤ - ٤٠٠ .

- (٢) فإنها تؤدى في وقتها، وتقضى بعد خروجه، وتعاد إذا وقع فيها خلل، أو لإدراك فضل الجماعة. نشر البنود ١/٤٥، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٤٧، وشرح الكوكب ١/٥٦٥، وشرح التنقيح ص ٧٥.
- (٣) والعيدين: ومعنى النوافل المطلقة التي لا وقت لها، وليست من الرواتب؛ لأن المالكية يرون قضاء ركعتي الفجر، والشافعية والحنابلة يرون قضاء النافلة المؤقتة من حيث هي. نشر البنود ١٩٤١، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٤٧، وشرح الكوكب ص ٣٦٥، وشرح تنقيح الفصول ص ٧٥.

ومنها ما يوصف بالأداء وحده، كالجمعة''.

وأما الصحة فهي عند المتكلمين ما وافق الأمر، وعند الفقهاء ما أسقط القضاء (٢).

فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيحة عند المتكلمين، وغير صحيحة عند الفقهاء<sup>(٣)</sup>،.....

(٢) الصحة في اللغة السلامة، وعدم الاختلال، وضد السّقم، وذهاب المرض. القاموس ٢/٣٣/، ولسان العرب ٥٠٠/٢.

وفي الاصطلاح عرفها المؤلف، ولكنه قصر التعريف على بعض مسمياتها، حيث ذكر في التعريف الأول صحة المأمور به فقط، وفي الثاني صحة العبادات فقط، وبما أن الصحة تكون في المأمور به، والجائز، وفي العبادات، والمعاملات؛ فينبغي أن يقال في تعريفها: (موافقة الفعل ذي الوجهين الوجه الشرعي منهما) عند المتكلمين، وعند الفقهاء: (موافقة الفعل ذي الوجهين الوجه الشرعي منهما مع سقوط القضاء).

انظر: مذكرة الشيخ رحمه الله ص ٤٤-٤٥، ونشر البنود 1/33-80، وشرح الكوكب 1/0-8، والموافقات 1/9.0، وتيسير التحرير 1/0-10، والمستصفى 1/9.0، والإحكام للآمدي 1/0.0.

(٣) وجه صحتها عند المتكلمين أنهم يرون أن القضاء بأمر جديد، فحددوا الإجزاء بأنه موافقة الأمر، أو موافقة الفعل ذي الوجهين الشرعي منهما، ووجه عدم صحتها عند الفقهاء أنهم يرون أن القضاء بالأمر الأول، فأضافوا إسقاط القضاء؛ لأنهم لو عرفوا الصحة بأنها موافقة الأمر فقط، وهم يقولون: إن القضاء بالأمر الأول، فإذا لم يضيفوا (إسقاط القضاء) للإتيان بالمأمور به لم يكن هناك قضاء؛ لأن الصحة هي موافقة الأمر (الإتيان بالمأمور به)، وقد أتي به، وبهذا يظهر سبب الخلاف وهو ما تقدم (هل القضاء بالأمر الاول أم بأمر جديد).

انظر: المراجع السابقة، وسلاسل الذهب ص ١١٨–١١٩، والمسوّدة ص ٢٧، ومسلم الثبوت وشرحه ص ٨٨، والمنتهى ص ٧١.

<sup>(</sup>١) فإنها تؤدى في وقتها ولا تقضى بعد خروج الوقت، بل تجب صلاة الظهر بدلها. وقد ينفرد القضاء دون الأداء كما في صوم الحائض، فإن أداءه حرام، وقضاءه واجب. انظر: المراجع السابقة.

وإنما الخلاف في التسمية لا في الحكم(١).

والصحة أعم من الإجزاء؛ لأن الإجزاء (٢) لا يوصف به إلا الواجب (١)،

\_\_\_\_\_

(۱) إذ لا خلاف في وجوب القضاء، وعدم الإثم فيمن صلى على ظن أنه متطهر، ثم بان أنه محدث. وممن قال بهذا القول القرافي، وابن السبكي، والغزالي وعبارته: (وهذه الاصطلاحات، وإن اختلفت، فلا مشاحة فيها، إذ المعنى متفق عليه).

انظر: المستصفى ١/١٦، وشرح التنقيح ص ٧٧، والإبهاج ١٨/١، ولب الأصول للأنصاري ص ١٥.

وذكر الزركشي أن الخلاف معنوي، وذكر عنه الأنصاري في لب الأصول: أن المتكلمين لا يوجبون القضاء ما لم يرد نص جديد به.

وانظر: البحر المحيط ٣١٥/١، وسلاسل الذهب ص ١١٩، ولب الأصول ص ١٥، والعضد على ابن الحاجب ٩٠/٢، والمنتهى ص ٧١، وبقية المراجع السابقة.

(٢) الإجزاء في اللغة: الاكتفاء، والإغناء بالشيء.

وفي الاصطلاح: كون الفعل كافيًا في الخروج عن عهدة التكليف.

وقيل: ما أسقط القضاء.

فالتعريف الأول للمتكلمين، ومعناه: أن الخطاب متعلق بفعله على وجه مخصوص، فإذا أتى المكلف به على ذلك الوجه؛ انقطع عنه تعلق الخطاب، وهذا ما ذهبوا إليه في تعريف الصحة بموافقة الأمر – كما تقدم – .

أما التعريف الثاني فللفقهاء، وهو ما ذهبوا إليه في تعريف الصحة أيضًا، ولا يصح تفسير الإجزاء بالأداء؛ لأن الإجزاء يعلل بأداء الفعل على الوجه المأمور به. فيقال: أدى ما أمر كما أمر.

انظر: القاموس ١٠/١، والمقاييس ١٥٥/١، وأساس البلاغة ص ٥٨، والمراجع السابقة، وخاصة البحر المحيط ٣١٩/١.

(٣) ذكر الزركشي رحمه الله هذا القول بصيغة التمريض، ونصره الأصفهاني شارح المحصول، ولكنه اختار أن الإجزاء يختص بالعبادات مطلقًا، ولا معنى له في المعاملات، وهذا وجه كون الإجزاء أخص، والصحة أعم؛ لأن كل إجزاء صحة، وليس كل صحة إجزاءً كا في العبادات، والعقود، فيقال: عبادة صحيحة، وعقد صحيح، وينفرد الإجزاء في العبادة، ولا يوصف العقد بالإجزاء، بل بالصحة فقط.

والفساد (١) نقيض الصحة، وتكون في العبادات، وفي العقود كالبيع، والنكاح، وهو أعم من البطلان (١)؛ لأن البطلان لا يوصف به إلا

= انظر: سلاسل الذهب ص ١١٨، والبحر المحيط.جـ١ ص ٣١٩، وروضة الناظر ص ٣١، وتيسير التحرير ٢٣٥/١ .

(١) الفساد في اللغة (ضد الصلاح، وأخذ المال ظلمًا).

وفي الاصطلاح: يعرف من تعريف الصحة كما ذكر المؤلف، وبيانه عند المتكلمين: (مخالفة الفعل ذي الوجهين الوجه الشرعي منهما)، وعند الفقهاء: (عدم الإجزاء وعدم إسقاط القضاء) في العبادات، فكل عبادة فعلت على وجه لم يجزى ولم يسقط القضاء فهي فاسدة، وفي المعاملات: (عدم ترتيب الأثر المقصود من العقد على العقد) فكل نكاح لم يفد إباحة التلذذ بالمنكوحة فهو فاسد، وكل عقد لم يفد إباحة التصرف في المبيع فهو فاسد.

انظر معنى الفساد في: القاموس ٣٢٣/١، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٤٥-٤٦، والموافقات ١٩٨/١، وفروق القرافي ٨٢/١، وتيسير التحرير ٢٣٦/٢، والمستصفى ١٥٥/١، وشرح الكوكب ٤٧٣/١، والتعريفات الفقهية للمجددي ص ٣١١، وتعريفات الجرجاني ص ٢٦٦،

(٢) البطلان في اللغة: الذهاب ضياعًا، وحسرانًا.

والباطل ضد الحق، وضد الصحيح.

وفي الاصطلاح: مرادف للفساد عند الجمهور، وعند الأحناف بينهما عموم وخصوص، كما ذكر المؤلف، إذ كل بطلان فساد، وليس كل فساد بطلانًا، فعرفوا البطلان بأنه عدم إيصال الفعل إلى المقصود أصلاً، للنهي عن أصله. أو (عدم الاعتداد بالفعل، وعدم إفادته شيئًا)، أو (فوات المعنى من كل وجه، وإن كانت الصورة موجودة).

وذلك إما لانعدام الأهلية أو المحلية، كبيع الحر، وبيع الصبي، فإنه لا ينعقد بأصله؛ لأنه غير مشروع بأصله، والفساد (ما كان مشروعًا بأصله ممنوعًا بوصفه)؛ لأن النهي عنه لوصفه لا لأصله، كبيع الدرهم بالدرهمين، فهو مشروع بأصله وهو بيع درهم بدرهم، ممنوع بوصفه الذي هو الزيادة التي سببت الربا، ولذا لو حذفت الزيادة؛ صح البيع عنده في الدرهم الباقي على أصل جواز بيع الدرهم بالدرهم يدا بيد، ووضحه في المراقي بقوله:

وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان =

- وخالف النعمان، فالفساد ما نهيه بالوصف يستفاد وقد يفرق جمهور الفقهاء بين الباطل، والفاسد في بعض الفروع الفقهية، مثل الخلع،

والكتابة، فالباطل منهما ما كان على غير عوض مقصود كالميتة، أو وجود خلل في العاقد كالصغر، والسفه، والفاسد خلافه، وحكم الباطل ألا يترتب عليه مال، والفاسد يترتب عليه العتق والطلاق، ويرجع الزوج بالمهر، والسيد بالقيمة، ومثل هذا في الحج،

والعارية.... إلخ، وقد لا يفرق الأحناف بين الباطل والفاسد في العبادات، مثل الصلاة، والصوم، فإن البطلان فيهما والفساد، لا فرق بينهما عند الجميع.

وانظر الكلام على البطلان والفساد في: القاموس 777، 7077، والبحر المحيط 777، ومذكرة الشيخ ص 73، وتعريفات الجرجاني ص 73، ونشر البنود 193-0، وتيسير التحرير 777، وفروق القرافي 777، والتعريفات الفقهية للمجددي ص 707-1، وشرح تنقيح الفصول ص 707، والمحصول 187/1 وشرح الكوكب 197/1، وكشف الأسرار للبخاري 100/1، وأصول السرخسي 100/1، والمحددي

- (۱) تقدم الكلام على أن الفساد أعم من البطلان عند الأحناف، ووجه كونه أعم. أما ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن الفساد أعم؛ لأن البطلان لا يوصف به إلا العبادات لم أقف عليه عند غيره، وقد سبقت الأمثلة للفساد والبطلان في العبادات والمعاملات، فيقال: صلاة فاسدة، كما يقال: صلاة باطلة، ويقال: عقد باطل، وعقد فاسد، ولا أدري من أين أخذ المؤلف رحمه الله أن الباطل لا يوصف به إلا العبادات.
- (٢) الإعادة: في اللغة الإرجاع والتكرير، وفي الاصطلاح: فعل العبادة مرة أخرى لعذر، وذلك بأن يكون صلّى في الوقت أو خارج الوقت، واختلت صلاته بفوات شرط، أو ركن، فإنه لابد من أن يصليها مرة أخرى، أو تكون الإعادة لأجل تحصيل فضل الجماعة إذا صلى وحده، ثم رأى جماعة يصلون، فإنه يصلي معهم.

انظر تعريف الإعادة في: القاموس ١٩/١، ونشر البنود ١/٥٥، وشرح التنقيح ص ٧٦، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٤٦، وحاشية البناني ١٧/١، وتيسير التحرير ١٩٩/١، وشرح الكوكب المنير ٤٦٨/١.

ترتيب المقصود في العقود (١).

وأما الرخصة فهي إباحة فعل المحرم، أو ترك الواجب لسبب اقتضى ذلك (٢٠).

### وقد تنتهي للوجوب كأكل المضطر الميتة (٣).

(١) هذا تعريف للفساد، وتقدم عند المؤلف، وسبق الكلام عليه مستوفي فلا معنى لإعادته.

(٢) الرخصة في اللغة: (السهولة، واليسر، والنعومة، والنوبة في الشرب).

وفي الاصطلاح: عرفها المؤلف بتعريف أحسن منه في نظري أن يقال: (حكم غير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي)، كما إذا تغير من حرمة الفعل أو الترك إلى الإباحة، مثل: أكل الميتة، والقصر في السفر.

انظر: القاموسُ ٣٠٤/٢، ونشر البنود ٥٥/١٥٥-٥، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٥٥-٥١، والبحر المحيط ٣٢٦/١، وجمع الجوامع مع حاشية البناني ١٢٠/١، والموافقات ١/١٦، وكشف الأسرار للبخاري ٢٩٨/١، وشرح الكوكب ٤٧٨/١.

(٣) كون الرخصة تنتبي للوجوب، قال به كثير من العلماء، والصحيح أن الرخصة من حيث هي رخصة لا تجب؛ لأنها إذا وجبت صارت عزيمة، وقد سبق في تعريف الرخصة أنها حكم تغير من صعوبة إلى سهولة، فلا ينطبق تعريف الرخصة على وجوب أكل الميتة؛ لأن وجوب أكل الميتة لا يفهم من دليل الرخصة وهو قوله تعالى: فوفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه الآية، وقوله تعالى: فوفمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم الآية، وقوله تعالى: فوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية، وقوله تعالى: فومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الآية، فليس في هذه الآيات ما يدل على غير نفي التحريم، ورفع الجناح، و لم يرد في آية منها أمر يقتضي الإقدام على الرخصة، إذا علم ينظر إليه من جهتين: جهة هو منها رخصة، وجهة هو منها عزيمة، أما جهة الرخصة فهو إباحة الإقدام على أكل الميتة، وإجراء كلمة الكفر على اللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان الحرمان قبل الضرورة، وأما جهة العزيمة، فإن الله عز وجل نهى عن قتل النفس في قوله تعالى: فولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ها الآية، وقوله تعالى: فولا تقتلوا أنفسكم هى، فيحصل من هذا أن وجوب الأكل من الميتة راجع إلى العزيمة، وكذلك أنفسكم هى، فيحصل من هذا أن وجوب الأكل من الميتة راجع إلى العزيمة، وكذلك

\_\_\_\_

إجراؤه لكلمة الكفر على لسانه إذا قيل: إنه يجب عليه إبقاء لنفسه، فإنه راجع إلى العزيمة، فيقع التعارض بين الرخصة والعزيمة، فيرجع في ذلك إلى الترجيح، وهناك من العلماء من فضل الأخذ بالعزيمة، واستدل بقصة خبيب بن عدي حيث لم يعط أهل مكة التقية حتى قتل رضي الله عنه، و لم ينكر النبي علي ذلك، ومنهم من فضل الرخصة، واستدل بقصة عمار رضي الله عنه، حيث أرغموه على أن ينال من النبي علي أن هال له: «كيف تجد قلبك؟، قال: مطمئن بالإيمان، قال له علي إن عادوا فعد»، فأقره على الأخذ بالرخصة، وفي رأي أنه يمكن الجمع بأن ينظر في حال المضطر ويقارن بين المصلحة والمفسدة، فإن كان الأخذ بالعزيمة مصلحته أكثر؛ فيجب الأخذ بها، وإن كان الأخذ بالرخصة مصلحته أكثر يجب الأخذ بها، ومثال ذلك أن خبيبًا رضي الله عنه رأى أن الأخذ بالعزيمة أفضل، حتى يُعلِي شأن الإسلام، ويكون القدوة في الصلابة في جانب الله عز وجل، وأن مصلحة الإسلام مصلحة عامة فهي مقدمة على إبقائه على نفسه، وهي مصلحة خاصة، فأخذ بالعزيمة.

وأما عمار رضي الله عنه، فإنه رأى أن الأخذ بالرخصة أخف على نفسه، وأن الله عن وجل عفا عنه، وخيره بين الأخذ بالرخصة، والعزيمة، فأخذ بالرخصة، وأقره رسول الله عَلِيلِيّةٍ كما تقدم.

وهناك من قال: إن النفس يتعلق بها حقان: حق لله عز وجل، وحق للمكلف، فكل تخفيف تعلق بالحقين، فهو بالإضافة إلى حق الله تعالى عزيمة، وبالإضافة إلى حق المكلف رخصة. والله تعالى أعلم.

وانظر الكلام على حكم الرخصة في: الموافقات ٧/١١-٣١٣، والبحر المحيط ٢٦٨/١-٣٠٥، وصفر الناظر ص ٢٠، وحاشية البناني ١٦١١-١٢٣-١ وشرح الكوكب ٤٦٧/١، وشرح التنقيح ص ٨٧، البناني ١٢١/١-١٢٣، وشرح الكوكب ٢٣٢/١، وشرح التنقيح ص ٨٨، والإحكام للآمدي ١٣٢/١، وتيسير التحرير ٢٣٢/٢، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٥١.

(١) في رمضان، ولكنهم يختلفون في أيهما أفضل: الصوم، أم الإفطار، فالأولى التمثيل بقصر المسافر للصلاة.

انظر: شرح الكوكب ٤٧٩/١، وشرح تنقيح الفصول ص ٨٥، والموافقات ٣١٨/١.

والعزيمة هي: ما لزم العباد من فعل أو ترك(١).

(١) العزيمة في اللغة: القصد المؤكد، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزِماً ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزِماً ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزِماً ﴾،

وفي الاصطلاح: عرفها المؤلف بتعريف لا يخلو من نظر، حيث جعلها خاصة بالواجب، والمحرم؛ لأن غيرهما لا يلزم، ثم إنه ذكر في الرخصة أنها قد تصل إلى الوجوب، فتكون عندئذ داخلة في تعريفه للعزيمة، والعلماء ذكروا تعريفات كثيرة للعزيمة أحسنها في نظري ما ذكره الشاطبي رحمه الله حيث قال: (العزيمة ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء، ثم قال: ومعنى كونها كلية أنها لا تختص ببعض المكلفين من حيث هم مكلفون دون بعض، ولا ببعض الأحوال دون بعض، كالصلاة مثلا، فإنها مشروعة على الإطلاق، والعموم، في كل شخص، وفي كل حال، وكذلك الصوم، والزكاة، والحجه، والجهاد، وسائر شعائر الإسلام الكلية، ومعنى شرعيتها ابتداء أن يكون قصد الشارع بها إنشاء، الأحكام التكليفية على العباد من أول الأمر، فلا يسبقها حكم شرعي قبل ذلك، فإن سبقها، وكان منسوخا بهذا الأخير؛ كان هذا الأخير كالحكم الابتدائي تمهيدا للمصالح الكلية العامة...) إنخ.

انظر: القاموس ١٥٠/٤، والمصباح المنير ٦٢٦/٢، ولسان العرب ٣٩٩/١٢، والموافقات ١٠٠١/١.

وهناك تعريفات أخرى اصطلاحية للعزيمة. انظرها في: الإحكام للآمدي ١٣١/١، وروضة الناظر ص ٣٢، والمحصول ١٥٤/١/١، والمستصفى ٩٨/١، وتعريفات الجرجاني ص ١٥٥، والبحر المحيط ١٣٥/١، وشرح الكوكب ٤٧٧/١، ونشر البنود ٥٧/١، وأصول السرخسي ١١٧/١.

## الباب السادس في الحسن والقبح (')

#### • وهما يطلقان بثلاثة إطلاقات:

أ**حدها**: أن الحسن ما وافق الطبع أو الغرض،.....

(١) الحسن في اللغة: الجمال. والقبح: ضد الحسن. القاموس ٢١٣/٣،٢٤١/١.

وفي الاصطلاح: (فإن حقيقتهما تؤول إلى تعلق الخطاب بالشيء على صفة، وليسا راجعين إلى الذوات خلافاً للمعتزلة والكرامية والروافض، فإنهم قالوا برجوعهما إلى نفس الذوات الحسنة، والقبيحة، ويرون ذلك من صفات نفوسها، وبعضهم يقول باختصاص هذا المعنى بالقبيح، وذهب بعض المعتزلة إلى أن العقل يقتضي لذاته صفة، وتلك الصفة توجب الحسن، أو القبح، كالصوم المشتمل على كسر الشهوة المقتضي عدم الفسدة، وكالزنا المشتمل على اختلاط الأنساب المقتضي ترك تعهد الأولاد). وعند أهل السنة: (أن الحسن هو ما لم ينه عنه من مأذون فيه واجبًا كان، أو مندوبًا، أو مباحًا، من فعل غير المكلف، كالساهي، والناعم، والبهيمة، والصبي بالنسبة إلى الواجب، والمحرم على الصحيح، أو مطلقًا على غيره).

هذا هو الحسن الشرعي، وأما القبيح وهو المستهجن باسم المفعول فهو: (ما نهى الشرع عنه) من مكروه، وحرام، ويدخل في المكروه خلاف الأولى، وقيل: (القبيح ما نهى الشرع عنه، والحسن ما لم ينه عنه)، وقيل: (الحسن المأذون فيه، والقبيح المنهي عنه، ولو بالعموم)، وعليه يكون فعل غير المكلف واسطة، ونقل مثل هذا عن إمام الحرمين في المكروه حيث قال: (المكروه ليس قبيحًا، لأنه لا ذم عليه، ولا حسنًا، لأنه لا ثناء عليه، بخلاف المباح، فإنه يسوغ الثناء عليه).

وانظر الكلام على معنى الحسن، والقبح، والحسن، والقبيح في: البحر المحيط ١٤٣/١، ١٤٣/، ونشر البنود ٢٦/١، وسلاسل الذهب ص ٩٧–٩٨ والمسوّدة ص ٤٧٣، والإحكام لابن حزم ١٠/١، والإرشاد لإمام الحرمين ص ٢٥٨، وغاية المرام =

والقبيح ما خالفه<sup>(١)</sup> .

والثاني: أن الحسن ما كان صفة كال، والقبح ما كان صفة نقص (٢)، ولا خلاف أن الحسن والقبح بهذين الإطلاقين لا يفتقر فيهما إلى ورود شرع (٣).

والثالث: أن الحسن ما مدحه الله، والقبيح ما ذمه الله وعاقب عليه. وفي هذا وقع الخلاف، فقال الأشعري<sup>(١)</sup>: إنه لا يعلم ولا يثبت

\_ ص ٢٣٤، والإحكام للآمدي ٧٩/١، والعضد على ابن الحاجب ٢٠٠/١، وتيسير التحرير ١٥٢/٢، وشرح الكوكب ٣٠١/١، وشرح تنقيح الفصول ص ٨٨.

<sup>(</sup>١) المراد بموافقة الطبع، والغرض، ومخالفته الطبع المائل إلى جلب المنافع، ودفع المضار، كأن يقال: إنقاذ الغريق حسن، واتهام البريء قبيح.

حاشية البناني ٥٧/١، والمستصفى ٥٦/١، وشرح الكوكب ٣٠٠/١ وشرح تنقيح الفصول ص ٨٩.

<sup>(</sup>۲) مثاله قول القائل: العلم حسن، والجهل قبيح، وقول الشاعر:
ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل
انظر: المراجع السابقة، ونهاية السول ١٤٥/١، وشرح التوضيح ١٠٣/٢، وفواتح
الرحموت ٢٥/١، والبحر ١٤٣/١.

<sup>(</sup>٣) لأن كلا منهما عقلي، بمعنى أن العقل يستقل بإدراكهما من غير توقف على الشرع. انظر: البرهان ١٨٨١، والمراجع السابقة، والبحر المحيط ١٤٣/١، ١٦٩-١٧٢، وسلاسل الذهب ص ٩٧.

<sup>(</sup>٤) هو: على بن إسماعيل الأشعري، يرجع نسبه إلى أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل، برع في علمي الكلام، والجدل، على طريقة المعتزلة، حتى صار من رؤسائهم، أعطاه الله قوة الحجة مما كان سببا في رجوعه عن الاعتزال، وأشهر ذلك في خطبته بجامع البصرة، قيل: إنه مالكي، وقيل: شافعي، وقيل: كان مستقلا في فهم النصوص، واستنباط الأحكام، وإليه ينسب الأشاعرة، وقد رجع عما يقلدونه فيه من تأويل، وغيره. من شيوخه: أبو إسحاق المروزي، والساجي، والجبائي. من تلاميذه: بندار، والقفال، والمروزي. من تآليفه: إثبات القياس، والمختزن في التفسير، والإبانة.

ولد عام ٢٦٠ه وتوفي عام ٣٢٤ه.

إلا بالشر ع<sup>(۱)</sup>.

وقالت المعتزلة: بل العقل اقتضى ثبوته قبل الرسل صلوات الله عليهم، ولا يفتقر في معرفته إلى شرع (٢)، إلا أنهم جعلوه ثلاثة أقسام:

قسم علمه العقل ضرورة، تحسن الصدق النافع، وقبح الكذب الضار، وقسم علمه العقل نظرًا كحسن الصدق الضار والكذب النافع.

وقسم لم يصل إليه العقل كوجوب صيام آخر يوم من رمضان، وتحريم أول يوم من شوال.

فالأوَّلان ورد الشرع مؤكدا لما علمه العقل فيهما، والثالث ورد الشرع فيه مظهرا لما لم يصل العقل إليه مع أن حسن جميعها وقبحه كان ثابتاً لها قبل الشرع. وعند الأشعري أن الشرع هو الذي أنشأ الحسن أو القبح في

<sup>=</sup> وفيات الأعيان ٢/٦٤، والديباج ٩٤/٦، وطبقات السبكي ٣٤٧/٣، وفؤاد سزكين ٣٧٣/٢ .

<sup>(</sup>١) انظر: البحر المحيط ١٤٢/١-١٤٨ وقد نسب هذا القول لأسعد بن على الزنجاني من الشافعية، وأبي الخطاب من الحنابلة، وذكره الحنفية عن أبي حنيفة نصا، وإليه إشارات محققي الأصوليين من المتأخرين، وهو الراجح؛ لأن فيه جمعًا بين الأقوال.

انظر: سلاسل الذهب ص ٩٧، وشرح الكوكب ٣٠٢/١، والمعتمد ١٣٦٥/١، ٢٨٨/١، والمسوّدة ص ٤٧٣، وكشف الأسرار ٢٣٠/٤-٢٣١، وغاية المرام ص ٢٣٥، والإحكام للآمدي ١٠٠٨، وشرح التنقيح ص ٨٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: المراجع السابقة، والخلاف بين أهل السنة والمعتزلة راجع إلى تعريف الحسن والقبح كما تقدم هما وصفان ذاتيان للفعل، وإليه ذهب المعتزلة، أم أنهما متعلقان بالأمر والنهي الشرعيين، أو الإذن والنهي... إلخ ما تقدم في تعريفهما. وهناك من قال: إنه راجع إلى أن الشرع جاء مقررًا لحكم العقل، ومؤكدا له عندهم، وعند أهل السنة ورد شارعًا للأحكام ابتداء، كما يدل عليه لفظ (الشرع) والعقل تابع لا متبوع.

الجميع، فإنه لا يثبت حكم قبل ورود الشرائع (أ).

وقال الأبهري<sup>(۲)</sup>: الأشياء قبل الشرع على المنع<sup>(۲)</sup>، وقال أبو الفرج<sup>(1)</sup>، على الإباحة<sup>(۱)</sup>، ......على

انظر: المدارك ٤٦٦/٤، والديباج ٢٠٦/٢، وتهذيب الأسماء ٢٧٣/٢ وشجرة النور ص ٩١.

(٣) وبهذا القول قال ابن حامد، والقاضي أبو يعلى، والحلواني من الحنابلة، وأبو علي بن أبي هريرة، وأبو عبد الله الزبيري، وابن أبان الطبري، وابن القطان، وبعض الأحناف ومعتزلة بغداد، وفهم من كلام عبد الملك في الموازية، وحكى عبد الوهاب الوقف في المسألة عن الأبهري.

انظر: إحكام الفصول ص ٢٠٩، والتبصرة ص ٥٣٢، والمستصفى ١٣،٤٠/١ والمحصول ١ظر: إحكام الفصول ص ٢٠٩، والموافقات ٢٧٧٣-٤١، والمعتمد ٢٨٦٨، والإحكام لابن حزم ٥٨/١، والبرهان ٩٩/١، وشرح الكوكب ٣٢٧/١.

(٤) هو: عمرو بن عمرو الليثي، ويقال: ابن محمد بن عبد الله البغدادي، إمام في القضاء، والفقه. من تآليفه: الحاوي في مذهب الإمام مالك، واللمع في الأصول، وتوفي عام ٣٣١ه.

الديباج ١/٥١١، والفهرست لابن النديم ص ٢٣٨، وشجرة النور ص ٧٩، والفتح المبين ١٨١/١.

(٥) وبه قال القاضي أبو حامد، وابن شريح، وبعض الحنفية، ومعتزلة البصرة، والظاهرية، والقاضي، وأبو الخطاب من الحنابلة.

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح تنقيح الفصول ص ۸۸، فإن المؤلف رحمه الله نقله منه بحروفه. وانظر: البحر المحيط ۱٤٤/۱، والمحصول للرازي ۱۹۱/۱ ۱۹۱۳، والمعتمد ۸۸۸/۲، وشرح الكوكب ۳۰۳/۱.

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح بن عمر التميمي، أبو بكر، رئيس المالكية في عصره، إمام في القراءات، والورع والزهد، متصدر مجالس العلم والعلماء. من تآليفه: إجماع أهل المدينة، وإثبات حكم القافة، وفضل المدينة على مكة، توفي عام ٣٧٥ه، وقيل ٥٩٣ه

انظر: البحر المحيط ١٥٤/١، وشرح الكوكب ٢٥/١، وإحكام الفصول ص ٢٠٩، والإحكام لابن حزم ٥٨/١، والمستصفى ٥/١، والبرهان ٩٩/١، ١٧٢/٢، وزوضة

الناظر ص ۲۲، والمعتمد ۸۶۸/۲.

(١) وهذا قول جمهور العلماء من أصحاب المذاهب، وهو الذي رجحه ابن حزم من الظاهرية والأشعري، والصيرفي، وأبو على الطبري.

ومعنى الوقف: أنها لا حكم لها.

انظر المراجع السابقة، وسلاسل الذهب ص ١٠١-٢٠١، والتبصرة ص ٥٣٢، والمحصول ٢٠٠١.

# الباب السابع فيما تتوقف عليه الأحكام

وهي ثلاثة: وجود السبب، ووجود الشرط، وانتفاء المانع (١٠). أما السبب (٢): فهو ما يلزم من وجوده وجود الحكم، ومن عدمه عدمه

(١) وذلك لأن الله عز وجل شرع الأحكام، ووضع لها أسبابًا، وشروطًا، وموانع، وورد خطابه المتعلق بأفعال المكلف على قسمين:

أحدهما: خطاب تكليف، وقد تقدم الكلام فيه، وفي أقسامه، وأسمائه، وما يشترط له من شروط... إلخ.

والثاني: خطاب وضع لا يشترط فيه شيء من شروط خطاب التكليف المتقدمة؛ لأنه خطاب بكثير من الأسباب، والشروط، والموانع، ولذلك يجب الضمان على الجانين، والغافلين، والصبيان، بسبب الإتلاف، لكونه من باب الوضع، ومعناه: أن الله تعالى قال: إذا وقع كذا في الوجود فاعلموا أني حكمت بكذا مثل وقوع الطلاق بالإضرار، والإعسار، والتوريث بالأنساب، وقد يشترط في السبب العلم كإيجاب الزنا للحد، والقتل للقصاص، ولكنه قليل.

انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٧٨، والموافقات ١٨٨/١، وشرح الكوكب ٩٣/١- و٣٤ والفروق ١٦٨/١، وتيسير التحرير ١٢٨/٢-١٣٠، والمستصفى ٩٣/١، وروضة الناظر ص ٣٠، وأصول السرخسي ٣٠٢/١، والإحكام للآمدي ١٢٧/١، والبحر المحيط ١٥٠٠١.

(٢) السبب في اللغة: (الحبل، وما يتوصل به إلى غيره). القاموس ٨١/١، والصحاح ١٤٥/١، والمصباح ٤٠٠/١.

وفي الاصطلاح: عرفه المؤلف، وعرفه بعضهم بأنه: (الوصف الظاهر المنضبط الذي دلّ السمع على كونه معرفا للحكم الشرعي)، كجعل دلوك الشمس معرفا لوجوب الصلاة، وقيل: (هو الموجب لا لذاته، ولكن بجعل الشارع إياه موجبًا)، وقيل: (هو

لذاته كدخول رمضان سبب في وجوب الصوم (١).

وأما الشرط(<sup>1)</sup>: فهو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته، كالصحة، والإقامة في وجوب الصيام، فإن الإنسان قد يكون صحيحاً مقيماً ولا يجب عليه الصيام في غير رمضان <sup>(1)</sup>.

والتعريف الذي ذكره المؤلف هو أحسنها.

وانظر هذه التعريفات في: البحر المحيط ٣٠٦/١، وتعريفات الجرجاني ص ١٢١، وشرح التنقيح ص ٨١، والمستصفى ٩٤/١، وجمع الجوامع حاشية البناني ٩٤/١، وشرح الكوكب ٤٤/١، والإحكام للآمدي ٢٧/١، والموافقات ص ١٨٨.

(١) ريمكن التمثيل بدلوك الشمس، فإنه سبب في وجوب الصلاة.

وانظر: شرح التنقيح ص ٨١، وبعضهم يقسمه إلى ما يتكرر الحكم بتكرره، كدلوك الشمس للصلاة، ورؤية هلال رمضان لوجوب الصوم، وكالنصاب لوجوب الزكاة. وإلى ما لا يتكرر الحكم بتكرره كوجوب الحج عند تكرر الاستطاعة.

وبعضهم قسمه إلى وقتي كالزوال، فإنه معرف لوقت الظهر، وإلى معنوي كالإسكار، غانه معرف لتحريم الخمر، والملك فإنه معرف لإباحة الانتفاع.

البحر المحيط ٣٠٦/١، وشرح التنقيح ص ٨٢، وشرح الكوكب ٤٤٨/١، وأصول السرخسي ٣٠٦/١، والإحكام للآمدي ١٢٧/١.

(٢) الشرط في اللغة: إلزام الشيء والتزامه في البيع، ونحوه، والعلامة.
 القاموس ٣٦٨/٢.

وأحسن تعريفاته في الاصطلاح: ما ذكره المؤلف.

انظر: البحر المحيط ٣٠٩/١، والحدود للباجي ص ٦٠، وتنقيح الفصول ص ٨٢، والعضد على ابن الحاجب ٧/٢، وروضة الناظر ص ٣١، وتعريفات الجرجاني ص ١٣١ والإحكام للآمدي ١٣٠/١، وأصول السرخسي ٣٠٣/٢، وشرح الكوكب ٤٥٢/١.

(٣) ويمكن التمثيل بالوضوء للصلاة، فإنه يلزم من عدمه عدم الصلاة الشرعية، ولا يلزم من وجوده وجودها ولا عدمه؛ لأنه قد يكون متوضئا ولا يصلي، وكذلك الحول في الركاة، يلزم من عدمه عدم وجوب الزكاة، ولا يلزم من وجوده وجوبها لاحتال عدم النصاب، ــ

الموجب لذاته، وإنما نصب للحكم يستدل به عليه عند تعذر الوقوف على خطاب الله،
 لا سيما بعد انقطاع نزول الوحي، فهو كالعلامة).

وأما المانع ('): فهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه لذاته كالحيض (') مع الصيام، فالمعتبر من المانع

ولا عدم وجوبها لاحتمال وجود النصاب.

شرح تنقيح الفصول ص ٨٦، والموافقات ٢٧٣/١، وجعل الشروط على ضربين: أحدهما: يرجع إلى خطاب التكليف سواء أكان مأمورًا به كالطهارة للصلاة، أم منهيًّا عنه كنكاح المحلل الذي هو شرط في مراجعة الزوج الأول.

الثاني: يرجع إلى خطاب الوضع كالحول في الزكاة، والإحصان في الزنا، والحرز في القطع، فالضرب الأول مقصود الفعل أو الترك من الشارع، والضرب الثاني ليس للشارع قصد في تحصيله، أو عدم تحصيله من حيث هو شرط.

(١) المانع في اللغة: اسم فاعل منعه ضد أعطاه، والحامي، قال تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾. وقال تعالى: ﴿أَلَمْ نَسْتَحُوذَ عَلَيْكُمْ وَنُمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

انظر: القاموس ٨٦/٣، ومفردات الراغب ص ٤٧٥.

وفي الاصطلاح: عرفه المؤلف، وانظر تعريفه في: مذكرة الشيخ رحمه الله تعالى ص ٤٤، وتعريفات الجرجاني ص ٢٠٧، وجمع الجوامع حاشية البناني ٩٨/١، وشرح تنقيع الفصول ص ٨٢، والموافقات ٢٦٥/١–٢٦٦، وشرح الكوكب ٢٥٦/١.

(٢) لأن عدم الحيض لا يلزم منه وجود الصيام، ولا عدمه؛ لأن المرأة الطاهرة قد تصوم، وقد لا تصوم بخلاف وجود الحيض، فإنه مانع من وجود الصوم الشرعي. مذكرة الشيخ رحمه الله ص ٤٤.

والمانع ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

أحدها: مانع للدوام والابتداء معًا كالرضاع بالنسبة إلى النكاح، فإنه مانع منه ابتداء، ودوامًا، إذ لا يجوز العقد على أخته من الرضاع، ولو تزوج رضيعة وبعد العقد أرضعتها أمه، أو أخته، امتنع ابتداء النكاح في الأولى، وامتنع دوامه في الأخرى.

ثانيها: مانع للابتداء فقط دون الدوام، كالإحرام بالنسبة إلى النكاح، فإنه يمنع ابتداء عقد النكاح ما دام محرمًا، ولا يمنع من الدوام على نكاح قبله.

ثالثها: مانع للدوام دون الابتداء، كالطلاق، فإنه مانع من الدوام على النكاح الأول، ولا يمنع ابتداء نكاح جديد.

انظر: المرجع السابق، وشرح الكوكب ٤٦٣/١، ونشر البنود ٤٠/١-٤١، والفروق ١١٠/١، وشرح التنقيح ص ٨٤، والبحر المحيط ٣١١/١. وجوده، ومن الشرط عدمه، ومن السبب وجوده وعدمه(١).

وإنما قلنا في كل واحد منها لذاته تحرزاً مما يلزم بسبب غيره لتوقف الحكم على جميعها.

#### 0 تکمیل 0

• الشرط المذكور هنا الشرعي، فإن الشروط على أربعة أقسام (٢): شرعية: كالطهارة مع الصلاة، وعقلية: كالحياة (٢) مع العلم،

<sup>(</sup>۱) وقد يجتمع السبب، والشرط، والمانع في شيء واحد، كالنكاح فإنه سبب في وجوب الصداق، وشرط في ثبوت الطلاق، ومانع من نكاح أخت المنكوحة، أو عمتها، وكذلك الإيمان، فإنه سبب للثواب، وشرط لصحة الطاعة، أو وجوبها، ومانع من القصاص إذا قتل مؤمن كافرًا.

<sup>(</sup>٢) هذا تقسم للشرط باعتبار إدراك العلاقة مع المشروط، وأنه مع المشروط مثل الصفة مع الموصوف، وليس بجزء منه، كما يدل عليه الاستقراء وخاصة في الشروط الشرعية. انظر: الموافقات ٢٦٧/١، وشرح الكوكب ٤٥٥/١، والمدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٨،

وروضة الناظر ص ٣٠، والبحر المحيط ٣٠٩/١، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص٤٣. وهناك تقسيم آخر للشرط باعتبار المشروط، أو باعتبار السبب، والمسبب، أو السبب والحكم، فكل معنى يكون عدمه مخلا بمعنى السببية كشروط المبيع من كونه منتفعًا به، وغير ذلك، فهو شرط السبب، وكل معنى يكون عدمه مخلا بمقصود الحكم مع بقاء معنى السببية، كالقبض للمبيع للملك التام؛ فهو شرط الحكم.

انظر: البحر المحيط ٣٠٩/١، وشرح الكوكب ٤٥٤/١، والإحكام للآمدي ١٣٠/١، وفواتح الرحموت ٢١/١، والعضد على ابن الحاجب ٧/٢، والموافقات ٢٦٨/١.

 <sup>(</sup>٣) لأنه لا يلزم من الحياة معرفة مذهب مالك مثلا، ولكن يلزم من عدم الحياة عدم معرفته،
 فينطبق عليه تعريف الشرط المتقدم وسمي عقليًا؛ لأن العقل أدرك لزومه لمشروطه.
 انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٥٥، والبحر المحيط ١/٩٠١، وشرح الكوكب ١/٥٥/١.

وعادية: كالغذاء مع الحياة في بعض الحيوانات (٢)، ولغوية: وهي التي أدواتها (إن) وما في معناها و (لو)، و (إذا).

ف (إنْ) تختص بالمشكوك<sup>(٣)</sup>، و (إذا) تدخل على المشكوك، والمعلوم<sup>(١)</sup>، و (لو) على الماضي بخلافهما<sup>(٥)</sup>.

= والروضة ص ٣١.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وهي موجودة في شرح تنقيح القرافي ص ٨٥٠.

<sup>(</sup>٢) قوله: (في بعض الحيوانات) احترازًا عما يحكى عن الحيات أنها تمكث تحت التراب في الشتاء بدون غذاء، وقيل: تتغذي بالتراب، فيستغنى عن القيد، فلا يحترز عنها حينئذ. انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٨٥، والبحر ٢١٠/١، والصحيح أنه سبب، وليس شرطًا، لأنه يلزم من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة، ومن وجوده وجودها.

البحر المحيط ١/٣١٠.

<sup>(</sup>٣) (٤) وتستعمل في الموهوم، والنادر، بخلاف (إذا) فإنها تدخل على المتيقن، والمظنون، والكثير الوقوع، ولذلك قال تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية ٦ المائدة، ثم قال: ﴿وإن كنتم جنبًا فاطهروا ﴾، فأتى بر (إذا) في الوضوء لتكرره، وكارة أسبابه، وبر (إن) في الجنابة لقلة وقوعها بالنسبة إلى الحدث، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الحَسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا ﴾ الآية ١٣١ الأعراف، ﴿وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ﴾ آية ٣٦ الروم. أتى في جانب الحسنة بر (إذا)؛ لأن نعم الله على عباده كثيرة، ومقطوع بها، وأتى بر (إن) في جانب السيئة؛ لأنها نادرة الوقوع، مشكوك فيها.

انظر: معترك الأقران ١٠/٢، وشرح تنقيح الفصول ١٠٦.

<sup>(</sup>٥) يعني أنها حرف شرط في المضي تصرف المضارع إليه بعكس (إن) مثالها قوله تعالى: ولو نشاء لجعلناه حطامًا الآية ٦٥ من سورة الواقعة، وقوله تعالى: ولو نشاء جعلناه أجاجاً الآية ٧٠ من نفس السورة، وقوله تعالى: (وولو شاء ربك ما فعلوه) الآية ١١٢ من سورة الأنعام.

انظر: معترك الأقران ٢٩٤/٢، ورصف المباني للمالقي ص ٣٥٩، وشرح تنقيح الفصول ص ١٠٥٠.

وقال شهاب الدين القرافي: إن الشروط اللغوية أسباب يلزم من وجودها الوجود، ومن عدمها العدم(١).

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح تنقيح الفصول ص ۸۵، ومثل بقول القائل: (إن دخلت الدار فأنت حر) يلزم من دخول الدار الحرية، ومن عدم دخولها عدم الحرية، وهذا هو شأن السبب أن يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته، كما تقدم تعريفه. وانظر: روضة الناظر ص ۳۱، والمدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٨، والبلبل ص ٣٢، وشرح الكوكب ٥٤٥/١.

## الباب الثامن في أقسام الحقوق

#### • وهي ثلاثة:

|       | والصلاة <sup>(٢)</sup> .                | كالإيمان،             | الى فقط، | الله تع | حق(١)  |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------|
| ••••• | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • | فقط،     | للعبد   | وحق(۳) |

(١) المراد بحق الله: ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد، فينسب إلى الله تعالى لعظم خطره، وشمول نفعه، وإلا فباعتبار أمره ونهيه الكل سواء في الإضافة إلى الله تعالى؛ لأن له ما في السموات وما في الأرض، وباعتبار الانتفاع أو التضرر، فهو الغني المتعالى

انظر: المغنى للخبازي ص ٣٣٦، وأصول السرخسي ٢٨١/٢.

(٢) الإيمان والصلاة من حقوق الله الخالصة في العبادات، ومن حقوقه الخالصة عقوبات، كالحدود، وعقوبات قاصرة، كحرمان الميراث، وعقوبات دائرة بين الأمرين كالكفارات، وعبادات فيها معنى المؤنة، كصدقة الفطر، ومؤنة فيها معنى العبادة كالعشر، ومؤنة فيها شبهة العقوبة، كالخراج، وحق قائم بنفسه، كخمس الغنائم والمعادن والركاز.

هكذا ذكر الأحناف، وعزوه إلى حكم الاستقراء.

انظر: شرح التلويح ١٥١/٢، وأصول السرخسي ٢٧٩/٢، والمغنى للخبازي ص ٣٣٦، وشرح تنقيح الفصول ص ٩٥، والموافقات ٣١٨/٢–٣١٩.

(٣) والمراد بحق العبد ما تتعلق به مصلحة خاصة، كحرمة مال الغير مثلاً، وأن له الخيرة في إسقاطه عن الغير، وإلا فما من حق للعبد إلا فيه حق لله تعالى يأمر بإيصاله إلى مستحقه، وينهي عن تعطيله، وبهذا يتضح أنه لا وجود لقسم آخر يجتمع فيه حق الله نعالى، وحق العبد على التساوي في اعتبار الشرع.

وهو ما يسقط إذا أسقطه العبد، كالديون (١). وقسم اختلف، هل يغلب فيه حق الله، أو حق العبد، كحد القذف (١).

<sup>=</sup> شرح التلويح ١٥١/١، وأصول السرخسي ٢٧٩/٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٩٥، والموافقات ٣١٨/٢.

<sup>(</sup>١) حق العبد أكثر من أن يحصى، نحو: ضمان الدية، وبدل التلف، والمغصوب. انظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) هذا القسم اجتمع فيه حق الله تعالى، وحق العبد، وحق الله تعالى فيه أغلب؛ لأنه زاجر يعود نفعه إلى عامة الناس، وفيه دفع العار عن المقذوف، ولغلبة المعنى الأول يجري فيه التداخل حتى لو قذف جماعة بكلمة، أو بكلمات متفرقة لا يقام عليه إلا حد واحد، ولا يجري فيه الإرث، ولا يسقط بعفو المقذوف، وينصف بالرق، ويفوض استيفاؤه إلى الإمام. وهناك قسم رابع اجتمع فيه الحقان، وحق العبد فيه أغلب، وهو القصاص، فإن لله تعالى في نفس العبد حق الاستعباد، وللعبد حق الاستمتاع، ففي شرعية القصاص إبقاء للحقين وتخليص للعالم من الفساد، ولكن وجوبه بطريق المماثلة المنبئة عن معنى الجبر فيه معنى المقابلة بالمحل، فكان حق العبد راجحًا، ولذلك فوض استيفاؤه إلى الولي، وجرى فيه الاعتياض بالمال.

انظر: أصول السرخسي ٢٩٧/٢، وشرح التلويج ١٥٥/٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٩٥، والموافقات ٣٢٠-٣١٩، ومقاصد الشريعة لابن عاشور ص ١٤٧-١٤٨.

# الباب التاسع في الوسائل

• موارد الأحكام على قسمين: مقاصد، ووسائل.

فالمقاصد هي المقصودة لنفسها، والوسائل هي التي توصل إلى المقاصد(١).

<sup>(</sup>١) لأن المقاصد تنضمن المصالح والمفاسد في ذاتها، سواء أكانت واجبات ومندوبات، أم عرمات ومكروهات، والوسائل هي الطرق المفضية إلى تلك المقاصد، حكم الوسائل حكم ما توصل إليه من المقاصد، من حيث الوجوب، والتحريم، والندب، والكراهة، إلا أنها في الرتبة دون المقاصد في حكمها، والوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد هـي أقبح الوسائل، وإلى ما يتوسط متوسطة، ومن وفقه الله تعالى للوقوف على رتب المصالح، والمفاسد المتوقفة على المقاصد، والوسائل عرف فاضلها من مفضولها، مقدمها من مؤخرها، وإن كان العلماء يختلفون في رتب بعض تلك المصالح، والمفاسد، فيختلفون بالضرورة في تقديمها، أو درثها عند تعذر الجمع بين المصالح، وتعذر درء جميع المفاسد، مما يدل على حسن الوسائل الحسنة قوله تعالى: ﴿ ذَلْكُ بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطنون موطنا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح الآية، فإنه تعالى أثابهم على الظمأ والنصب، وإن لم يكونا من فعلهم بسبب حصولهما لهم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي به يكون إعزاز الدين، وعمق الكافرين، وشفاء صدور المؤمنين، وغفران ذنوبهم، ويدخل الكافر في الإسلام، ويمنع الكفار من الوصول إلى ديار الإسلام، واستباحتها. انظر: القواعد للعز بن عبد السلام ٥٥/٥٥/١ والفروق للقرافي ٣٢/٣-٣٣ وشرح تنقيع الفصول ص ١٦٠-١٦١، ومقاصد الشريعة لابن عاشور ص ١٤٥. وهذا الموضوع يتداخل مع سد الذرائع، وبما أن المؤلف رحمه الله سيذكر سد الذرائع في الباب الرابع من فن أدلة الأحكام –إن شاء الله تعالى– ترجح عندي أنه يريد بالوسائل =

فحكمها حكم مقاصدها إذا كانت لا يوصل إليها إلا بها، فالوسيلة للواجب واجبة (١) .....للواجب

= هنا: (مقدمة الواجب) أو (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب).

وقد يعبر عن هذا (بما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب) أو (ما لا يتم الواجب المقيد إلا به، فليس بواجب)، وإنما الخلاف فيما تتوقف عليه الصحة بعد الوجوب، بمعنى إيقاع الواجب بعد تحقق الوجوب، وهو ما يعبر عنه: (بما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب)، ويعبر عنه بشرط الصحة نحو: غسل جزء من الرأس مع غسل الوجه في الوضوء المأمور به في قوله تعالى: ﴿فَاغْسَلُوا وَجُوهُكُمُ ۗ الآية. وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصيام المأمور به في قوله تعالى: ﴿أَتَّمُوا الصيام إلى الليلَ ﴾ الآية. فإذا علم ذلك، فإن مالا يتم الواجب إلا به إذا كان داخلا في المأمور به، فلا خلاف في وجوبه؛ لأن الأمر بالشيء أمر بجميع أجزائه ضمنًا، وإنما النزاع في ما كان خارجًا عن المأمور به، كالشروط ونحوها مثل: اشتراط الطهارة للصلاة هل هي واجب بقوله تعالى: ﴿أُقِيمُوا الصَّلَاةُ ﴾؟، ولهذا عبر عنه بعض العلماء بمقدمة الواجب لخروجه عن المأمور به، وتقدمه عليه بخلاف جزء الشيء، فإنه داخل فيه فجمهور العلماء على أنه واجب مطلقًا إذا كان في استطاعة المكلف، ولا فرق في ذلك بين الشرط الشرعي كالوضوء للصلاة، وبين الشرط العقلي، أو العادي، فالعقلي كترك أضداد الواجب، والعادي كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه، وسواء أكان الوجوب مفهومًا من الصيغة، أم من الدلالة، وسواء أكانت الدلالة التزامية، أم تضمينية، وسواء وجب لذاته، أم لغيره. ونُسِبَ للمعتزلة أنه ليس بواجب مطلقًا، وحكاه ابن السمعاني عن الشافعية، والمراد بعدم الوجوب عندهم أنه ليس واجبًا بصيغة الأمر بالصلاة، لا أنهم ينكرون وجوب الطهارة للصلاة. وهناك من ذهب إلى الوقف، حكاه في المعتمد. وهناك من أوجب السبب دون الشرط؛ لأن السبب يؤثر في الوجود والعدم، وهناك من فرق بين الشرط الشرعي وغيره من العقلي والعادي، فأوجب الشرعي دونهما، والخلاف في مقدمة =

<sup>(</sup>۱) الإجماع قامم على أن ما يتوقف الوجوب عليه من سبب، أو شرط، أو انتفاء مانع، لا يجب تحصيله نحو النصاب الذي يتوقف عليه وجوب الزكاة، ولا يجب تحصيله إجماعًا، والإقامة يتوقف عليها وجوب الصوم، ولا تجب الإقامة لأجل الصوم، ومثل ذلك الدين فإنه مانع من وجوب الزكاة... إلخ.

من توارد دليلين على مدلول واحد.

وغير الجمهور أوجبها إما بدليل منفصل عن دليل وجوب المأمور به، وإما بالضرورة؛ لأنه لا يمكن الإتيان بالمأمور به، حتى يأتي بالوسيلة مثل المشي إلى صلاة الجمعة، وغسل جزء من الرأس، وإمساك جزء من الليل.

وانظر هذه الأقوال وتوجيهها في: البحر المحيط ٢٣٢١-٢٣١، وشرح تنقيح الفصول ص ١٦٠-١٦٢، والإحكام للآمدي ٢٠٠/١، والمستصفى ٧١/١، وحاشية البناني ١٩٣/، وتسير التحرير ٢١٥/٢، والمنهاج بشرحيه ٢/٠١-١٢٠، واللمع ص ١٠، والمسوّدة ص ٦٠-٦١، والعضد على ابن الحاجب ٢٤٤/١، وفواتح الرحموت ١/٥٥، وشرح الكوكب ٣٥٨/١-٣٦١.

(١) يمكن أن يمثل به، وإن كان مأمورًا به في قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ﴾ الآية؛ لأنه لا مانع من أن يكون واجبًا بهذه الآية، وواجبًا بالأمر بصلاة الجمعة - كما تقدم ذلك في الطهارة للصلاة.

انظر: الفروق ٣٣/٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٣/١٦١.

(٢) هذه المسألة يترجم لها الأصوليون بقولهم: (مالا يتم ترك المجرم إلا بتركه، فتركه واجب)، وهي في الحقيقة عائدة إلى: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)؛ لأن ترك المحرم واجب، وهو منقسم إلى الأقسام السابقة في مقدمة الواجب، ومن أمثلته:

إذا اختلطت أخته بأجنبية، أو ميتة بمذكاة، فإنه لا يمكن أن يترك المحرم الذي هو نكاح الأخت، وأكل الميتة إلا بترك الجميع، فترك الجميع واجب؛ لأن الميتة، والأخت لا يمكن تمييزهما عن المذكاة والأجنبية، فالجميع محرم.

وانظر: البحر المحيط ٢٥٧/١-٢٦٠، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ١٥، وروضة الناظر ص٣٤، وشرح الكوكب ٣٨٩/١، وحاشية البناني ١٩٧/١-٢٢١، والمستصفى ٢٦/١، ومفتاح الوصول ص ٣٣، والمنتهى ض ٣٦، وشرح التنقيع ص ١٦١.

(٣) يعني أن وسيلة المندوب مندوبة، ووسيلة المكروه مكروهة، ووسيلة المباح مباحة. =

وإذا سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة(١).

<sup>=</sup> انظر: الفروق للقرافي ٣٣/٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٤٩.

<sup>(</sup>١) لأنها تبع لها في الحكم، ومثالها الحلق في الحج لمن لا شعر برأسه يستحب إمرار الموسى عليه.

وكذلك السواك شرع للنظافة، فلو وجد شخص نقي الأسنان قوي الطبيعة لا يثبت بها القلح لم تسقط عنه سُنة الاستياك.

ومنها: السحور شرع للتقوي، فلو فرض شخص فاقد الشهوة لم يستحب له. قاله الزركشي عن ابن عبد السلام.

انظر هذه القاعدة في: المنثور للزركشي ١٤١/٣، والفروق للقرافي ٣٣/٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٤٩، والقواعد للمقري ٣٢٩/١.

# الباب العاشر في تصرفات المكلفين في الأعيان

### • وهي أحد عشر نوعاً:

الأول: إنشاء ملك في غير مملوك، كالاصطياد، وإحياء الموات أ. الثالي: نقل ملك من ذمة إلى ذمة ، فقد يكون بعوض كالبيع أن والإجارة أن

(١) وإرقاق الكفار بالقهر والأسر، والاحتطاب، واستخراج الجواهر من البحر، وحيازة المعادن، وغير ذلك.

انظر: القواعد للعز بن عبد السلام ٨٦/٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٥٦، وقوانين الأحكام الشرعية للمؤلف ص ٢٧٤.

(٢) البيع لغة: المبادلة، وهو من الأضداد كالشراء، وإذا أطلق فهم منه بذل السلعة ويطلق على المبيع.

وفي الاصطلاح: (عقد معاوضة على غير منافع، ولا متعة لذة) أو (هو مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكاً، وتملكاً).

انظر: القاموس ٢/٢، والمصباح المنير، مادة (بيع)، والحدود لابن عرفة ص ٢٣٢، وتعريفات الجرجاني ص ٤١٢، والقواعد للعز بن عبد السلام ٨١/٢.

وقد يكون نقل ملك كل واحد من المتبايعين إلى صاحبه عوضًا، عينًا، وقد يكون دينًا، فهو مقابلة التزام دين بالتزام دين إلى أن يتفق التقابض، فينتقل ملك البائع إلى المشتري، وملك المشتري إلى البائع، وقد يكون المبيع عينًا، والثمن دينًا، فيكون التزام الدين في نقل مقابله ملك العين، فإذا قبض الدين انتقل الملك إلى البائع.

انظر: المرجع السابق، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٥٥.

(٣) الإجارة لغة: من الأجر (الجزاء) على العمل، والثواب، والعوض.

## والسلف(١)، وبغير عوض كالهبة(٢)، والصدقة(١)، والعمرى(١)،.....

وفي الاصطلاح: (عقد معاوضة تمليك مفعة بعوض).

انظر: القاموس ٣٦٢/١، والشرح الصغر ٥/٤-٦، والحدود لابن عرفة ص ٣٩٢، وقواعد العز ٨١/٢، والتعريفات الفقهية للمجددي ص ١٥٩.

وقد تتعلق تلك المنافع، والحقوق بالذمم تارة، وبالأعيان تارة أخرى، ويدخل في الإجارة المساقاة، والقراض، والمزارعة، والجعالة.

شرح تنقيح الفصول ص ٤٥٥، والقواعد للعز ٨١/٢.

(١) السلف، أو السلم لغة: اسم من الإسلاف، والقرض الذي لا منفعة فيه للمقرض، وعلى المقترض رده كما أخذه.

وفي الاصطلاح: (عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متاثل العوضين).

وهو بيع دين بعين مقبوضة في المجلس، أو بدين يقبض فيه.

أو هو: (اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلا، وفي المثمن آجلا).

أو هو: (بيع الآجل بالعاجل، أو بيع الدين بالعين).

انظر: القاموس المحيط ١٥٣/٣، والمصدر السابق، والحدود ص ٢٩١، وتعريفات الجرجاني ص ١٢٠، وأنيس الفقهاء ص ٢١٨، والتعريفات الفقهية للمجددي ص ٢١٣.

(٢) الهبة لغة: التبرع بما ينتفع به، وإيصال النفع إلى الغير، والعطية.

وفي الاصطلاح: (تمليك العين بلا عوض). أو هي: (تمليك ذي منفعة لوجه المعطي له بغير عوض).

انظر: القاموس المحيط ١٣٨/١، وتعريفات الجرجاني ص ٢٥٦، والحدود لابن عرفة ص ٤٢١.

(٣) الصّدقة: محركة في اللغة: ما يعطى في ذات الله تعالى من أموال للفقراء، وتطلق على الزكاة.

وفي الاصطلاح: (تمليك ذي منفعة لوجه الله بغير عوض).

انظر: القاموس ٢٥٣/٣، وحدود ابن عرفة ص ٤٢٣، وتعريفات الجرجاني ص ١٣٢، والتعريفات الفقهية للمجددي ص ٣٣٨.

(٤) العمري لغة: ما يجعل للإنسان طول عمره، وعمرته إياه، وأعمرته جعلته له عمره.

والغنيمة(١).

والثالث: إسقاط حق، فقد يكون بعوض، كالخلع<sup>(۲)</sup>، والعفو<sup>(۳)</sup> عن الجاني على مال، وبغير عوض كالعفو لوجه الله، والعتق<sup>(۱)</sup>.

\_ وفي الاصطلاح: تمليك منفعة حياة المعطى له بغير عوض إنشاء.

انظر: القاموس المحيط ١٩٥/، وحدود أبن عرفة ص ٤١٩، وتعريفات الجرجاني ص ١٩٥، والمصباح المنير ص ١٦٣.

<sup>(</sup>١) الغنيمة، والمغنم، والغنيم، والغُنم لغة: الفيء، والفوز بالشيء بلا مشقة، وقيل: الفوز بالشيء بلا مشقة هو الغنيم، والغنيمة الفيء.

وفي الاصطلاح: (ما يؤخذ من أموال الكفرة بقوة الغزاة، وقهر الكفرة على وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله تعالى). وحكمه أن يخمس.

انظر: القاموس ١٥٨/٤، وتعريفات الجرجاني ص ١٦٢، والمصباح المنير ص ١٦٣، والتعريفات الفقهية ص ٣٠٣.

 <sup>(</sup>٢) الخُلْع في اللغة: الإزالة مطلقًا، وطلاق المرأة ببذل منها، أو من غيرها، كالمخالعة والتخالع،
 والاسم: الخُلعة -بالضم.

وفي الاصطلاح: (عقد معاوضة على البضع تملك به المرأة نفسها، ويملك به الزوج العوض). انظر: القاموس ١٨/٣، ومعجم مقاييس اللغة ٢٠٩/٢، والمصباح المنير ص ٢٧٤، وحدود ابن عرفة ص ١٨٨، وتعريفات الجرجاني ص ١٠١.

 <sup>(</sup>٣) العفو في اللغة: الصفح، وترك العقوبة للمستحق، والمحو، والإمحاء، وخيار الشيء،
 وأجوده، والفضل، والمعروف.

وفي الاصطلاح: (ما زاد على النصاب، والصفح، والإعراض عن العقوبة، وترك المال لمن يطالبه به، وعفا له ذنبه، وعفا عنه ذنبه، وعن ذنبه.

انظر: القاموس ٣٦٤/٤، والتعريفات الفقهية ص ٣٨٣.

<sup>(</sup>٤) العتق في اللغة: الكرم، والجمال، والنجابة، والشرف، والحرية، والقوة.

وفي الاصطلاح: (رفع ملك حقيقي لا بسباء محرم عن آدمي حي)، أو هو: (قوة حكمية يصير بها أهلا للتصرفات الشرعية)، فهو إسقاط المولى حقه عن مملوكه بوجه مخصوص، يصير به المملوك من الأحرار.

انظر: القاموس ٢٦١/٣، وحدود ابن عرفة ص ٥١٣، والمصباح المنير ص ١٤٨، -

الرابع: القبض، وهو إمَّا بإذن الشارع، كاللقطة (١)، أو بإذن غيره، كقبض المبيع بإذن البائع، وقبض الرهون (٢)، وغيرها (٣).

الخامس: الإقباض، وهو الدفع، وقد يكون بالفعل، كدفع الثوب إلى مشتريه، أو بالنية فقط، كقبض الوالد وإقباضه من نفسه لولده (١٠).

**السادس:** الالتزام، كالنذور<sup>(ه)</sup>، .......

(١) اللقطة واللقاطة لغة: ما كان ساقطا مما لا قيمة له.

وفي الاصطلاح: (مال وجد بغير حرز محرما ليس حيوانا ناطقا ولا نعما).

أو هي: (مال يوجد على الأرض، ولا يعرف له مالك).

انظر: القاموس المحيط ٣٨٣/٢، وحدود ابن عرفة ص٤٢٩، وتعريفات الجرجاني ص١٩٣٠.

(٢) الرهون: جمع رهن، وهو في اللغة: اللزوم والحبس، والدوام لأي سبب كان، قال تعالى: ﴿ كُلُ نَفُسُ بَمَا كُسبتُ رَهَيْنَةُ﴾ أي: محبوسة.

وفي الاصطلاح: (مال قبضه توثق به في دين).

أو هو: (حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه كالدين).

انظر: القاموس ٢٣١/٤، والصحاح ٢١٢٨/٥، وحدود ابن عرفة ص ٣٠٤، وتعريفات الجرجاني ص ١١٣.

(٢) كالهبات، والصدقات، والعواري، وقبض جميع الأمانات.

قواعد العز ٨٤/٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٥٥.

(٤) وهو أنواع، منها: الحلي، والجواهر، ومنها ما لا يمكن نقله، كالعقار، وإقباضه بتمكين القابض من المقبض، مع إزالة يد المقبض، وتمكن القابض من القبض، ومنها ما يحتاج إلى كيل، أو وزن، فقبضه بكيله، أو وزنه، ثم نقله بعد معرفة قدره.

ومنها المتاع، والنحاس، والرصاص.

ومنها: الثمار على الأشجار إذا بدا صلاحها.

انظر: المرجعين السابقين.

(٥) النذر: مصدر نَذَرَ على نفسه يَنْذر نَذْرا، ونذورا، أوجبه.

والنذر ما كان وعدا على شرط، نحو: إن شفى الله مريضي فعلى كذا...

<sup>=</sup> وتعريفات الجرجاني ص ١٤٧، والتعريفات الفقهيه ص ٣٢٣، والاصطلاحات الفقهية للنسفى ص ١٣٣٠.

والضمان(١).

السابع: الخلط، وهي الشركة (٢) على اختلاف وجوهها. الثامن: الاختصاص بالمنافع، كإقطاع الأرضين (٢).

وفي الاصطلاح: (إيجاب عين الفعل المباح على نفسه بالقول تعظيمًا لله تعالى). انظر: القاموس ٢/١٤، والمصباح المنير ص ٢٢٩، ومفردات الراغب ص ٧٤٢، وتعريفات الجرجاني ص ٢٤٠، والتعريفات الفقهية ص ٥٢٣.

(١) الضمان لغة: الكفالة، والزعامة، والحمالة، والقبالة، والإدانة.

وفي الاصطلاح: (التزام دين لا يسقطه، أو طلب من هو عليه لمن هو له). قال تعالى: ﴿...حمل بعير وأنا به زعيم﴾

انظر: القاموس ٢٤٣/٤، والصحاح ١٨١١/٤، ومفردات الراغب ص ٢٥٦، وحدود ابن عرفة ص ٣٦٦، والتعريفات الجرجاني ص ١٣٨، وقواعد العز ٨٥/٢، والتعريفات الفقهية ص ٣٥٩.

والضمان أنواع، منها: ضمان الدرك، وصمان الغصب، وضمان الرهن، وضمان المبيع، وضمان الموجه، وضمان إحضار ما يجب إحضاره من الأعيان المضمونات. قواعد العز ٨٥/٢.

(٢) الشركة لغة: بكسر الشين، وفتحها، وسكون الراء وكسرها، وتحذف الهاء منها: ما يحصل بين اثنين فصاعداً من الاختلاط لتحصيل الربح، وقد يحصل بغير قصد، كالإرث. وفي الاصطلاح: (تقرر متمول بين مالكين فأكثر ملكا فقط).

أو هي: (بيع مالك كل بعضه ببعض كل الآخر موجب صحة تصرفهما في الجميع). أو هي: (اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز أحدهما).

وهي أنواع: منها شركة الملك، وشركة العقد، وشركة الصنائع، والتقبل، وشركة المفاوضة، وشركة العنان، وشركة الوجوه.

وانظر تعريفها، وأنواعها في: القاموس ٣٠٨/٣، والصحاح ١٥٩٣/٤، ولسان العرب ١٥٩٣/١، وشرح تنقيح الجرجاني ص ١٢٦، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٥٦.

(٣) الإقطاع لغة: مصدر أقطعه إذا أملكه، أو أذن له في التصرف فيه.
 وفي الاصطلاح: (إعطاء السلطان أرضا من أراضي الدولة لشخص بدون مقابل)،=

التاسع: الإذن، إما في الأعيان، كالضيافة، أو في المنافع كالعارية ('). العاشر: الإتلاف، وهو لإصلاح الأجساد، كأكل الأطعمة، وذبح البهائم، أو للدفع، كقتل الحيوان المؤذي، أو لحق الله تعالى، كقتل الكفار، وكسر الصلبان، وآلات اللهو (').

الحادي عشر: التأديب (٢)، والزجر (٤)، وهو إما مقدر، كالحدود (٥)، أو غير

القاموس ٩٧/٢، ومختار الصحاح ص ١٩٣، وحدود ابن عرفة ص ٣٤٥، وتعريفات الجرجاني ص ١٤٦، والتعريفات الفقهية ص ٣٦٩.

(٢) انظر: قواعد الأحكام للعز ٨٧/٢-٨٨، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٥٨.

(٣) التأديب في اللغة: مصدر أدبه إذا علمه، فتأدب، واستأدب.

والأدب: الظرف، وحسن التناول.

وفي الاصطلاح: (المعاقبة على الإساءة ولو باللسان).

انظر: القاموس ٣٦/١، والتعريفات الفقهية ص ٢١٧.

(٤) الزجر في اللغة: المنع، والعيافة، والتكهن. والزاجر: واعظ الله في قلب المؤمن، وهو النور المقذوف فيه، الداعي له إلى الحق.

وفي الاصطلاح: (عقوبة على إساءة تمنع مرتكبها من تكرارها، وتمنع غيره من الإقدام على مثلها غالبًا).

انظر: القاموس ٣٧/٢–٣٨، وتعريفات الجرجاني ص ١١٤.

(٥) الحدود: جمع حد، وهو في اللغة: الحاجز بين الشيئين، ومنتهى الشيء، والمنع وتأديب المذنب بما يمنعه، وغيره عن الذنب.

وفي الاصطلاح: (عقوبة مقدرة، وجبت حقا لله تعالى).

وهو أنواع: حد البغي، وحد الردة، وحد قطع الطريق، وحد الزنا، وحد السرقة، وحد القذف، وحد الشرب.

انظر: القاموس ٢٨٦/١، ومختار الصحاح ص ٥٣، وتعريفات الجرجاني ص ٨٣، -

<sup>=</sup> أو هو: (تمليك الإمام جزءًا من أرض بغير عوض). انظر: القاموس ٧٠/٣-٧١، وحدود ابن عرفة ص ٤٠٩، ومعجم لغة الفقهاء ص ٨٤، والتعريفات الفقهية ص ١٨٧.

<sup>(</sup>١) العارية لغة: من العار، لأن طلبها عار، وما تداوله الناس بينهم، ويقال: (العارة). وفي الاصطلاح: (تمليك منفعة مؤقتة بغير عوض).

مقدر، كالتعزير (١).

ومعجم لغة الفقهاء ص ١٧٦، والتعريفات الفقهية ص ٢٦١.

<sup>(</sup>١) العزر في اللغة: اللوم. والتعزير: ضرب دون الحد، أو هو أشد الضرب، والتفخيم والتعظيم، والتقوية، والنصر، فهو من الأضداد.

وفي الاصطلاح: (تأديب دون الحد).

القاموس ٨٨/١، والصحاح ٧٤٤/٢، والنهاية ٣٢٢٨، ومفردات الراغب ص ٤٩٩، وتعريفات الجرجاني ص ٦٢، ولسان العرب ٥٦١/٤.

وهذا الباب كله أخذه المؤلف رحمه الله من قواعد العز بن عبد السلام، وشرح تنقيح الفصول للقرافي، لأنه لا يوجد في كتب الأصول، وإنما يبحث في الفقه، والقواعد الفقهية. القواعد للعز 7.8-8، والتنقيح ص 8-9.



# الفن الرابع من علم الأصول في أدلة الأحكام [وفيه عشرة أبواب] (١)

[ الباب ] الأول في حصر الأدلة

• وهي على الجملة ثلاثة أنواع: نص، ونقل مذهب، واستنباط.

**فالنص:** هو الكتاب، والسنة.

ونقل المذهب(٢): هو الإجماع، وأقوال الصحابة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الأصل، وهو لابد منه لوجوده في جميع الكتاب.

<sup>(</sup>٢) المذهب في اللغة: (المتوضأ، والمعتقد الذي يذهب إليه، والطريقة، والأصل والدين). وفي الاصطلاح: (طريقة معينة في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، والاختلاف في طريقة الاستنباط يكون المذاهب الفقهية، والاختلاف في العقائد إذا لم يُخْرِج عن الإسلام يكون الفِرَق، وإن أخرج عن الإسلام يكون الأديان. وقيل: إن الدين، والملة، والمذهب متفقة بالذات مختلفة بالاعتبار، فالشرع من حيث إنه يطاع يسمى دينا، ومن حيث إنه يجمع يسمى ملة، ومن حيث إنه يرجع إليه يسمى مذهبًا. وقيل: الفرق بين الدين، والملة، والمذهب: أن الدين منسوب إلى الله جل وعلا، والملة منسوبة إلى الرسول عليه المناهب منسوب إلى المجتهد، وتسمية المؤلف نقل المذهب بالإجماع، وقول الصحابة اصطلاح منه.

انظر: القاموس ٧٠/١، وتعريفات الجرجاني ص ١٠٥–١٠٦، ٢٠٨، ومعجم لغة الفقهاء ص ٤١٩.

**والاستنباط''**): هو القياس وما أشبهه .

فيجب على العالم أن ينظر المسألة أو لا في الكتاب، فإن لم يجدها نظرها في السنة، فإن لم يجدها نظرها فيما اجتمع عليه العلماء، أو اختلفوا فيه، فأخذ بالإجماع، ورجح بين الأقوال في الخلاف، فإن لم يجدها في أقوالهم استنبط حكمها بالقياس وبغيره من الأدلة (٢).

(١) الاستنباط في اللغة: استخراج الماء من البئر، واستخراج الكلام، والإظهار بعد الخفاء. وفي الاصطلاح: (استخراج المعاني من الأدلة بفرط الذهن، وقوة القريحة).

أو: (استخراج المعاني الدقيقة من النصوص).

أو: (استخراج المجتهد الفقه الباطن بفهمه، واجتهاده).

القاموس:٣٨٨/٢، والتعريفات الفقهية ص ١٢٥، ومعجم لغة الفقهاء ص ٦٥.

(٢) ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا معروف عند الأصوليين بترتيب الأدلة، وهو جعل كل دليل في مرتبته من حيث التقديم والتأخير بالنسبة إلى جميع الأدلة، وقد اختلف العلماء في ذلك عند تعارض الأدلة، وكان ينبغي تأخيره إلى باب التعارض كما يفعل الأصوليون، فإذا علم ذلك، فهناك من يرتب الأدلة عند التعارض هكذا: الإجماع، لأنه قاطع معصوم من الخطأ لا يرد عليه النسخ والتأويل، وإذا خالفه دليل من كتاب أو سنة علم نسخه، أو تأويله، والمراد الإجماع المقطوع به وهو القولي المشاهد، أو المنقول بالتواتر، ويلي الإجماع القرآن، وما تواتر من السنة في مرتبة، وقيل: بعد الإجماع (القرآن)، لأنه أشرف، وقيل: بعد الإجماع السنة لقوله تعالى: ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ الآية، ولا تفاوت بين المتواتر من السنة، فيليه ما كان من السنة آحادًا فيلي ذلك أقوال الصحابة، فيلي ذلك القياس، وقيل: يقدم القياس على قول الصحابي وذهب الغزالي -رحمه الله- إلى أن المجتهد يجب عليه عند تعارض الأدلة الرجوع أولا إلى النفي الأصلي قبل ورود الشرع، ثم يبحث عن الأدلة السمعية المغيرة، فينظر في الإجماع، فإذا وجد المسألة فيه لا يحتاج إلى النظر في الكتاب والسنة؛ لأنهما يقبلان النسخ، ثم الكتاب والسنة المتواترة وجعلهما في مرتبة واحدة، ثم ينظر بعد ذلك في عمومات الكتاب، وظواهره، ثم مخصصات العموم من آحاد، وقياس، وإذا تعارضت الآحاد والأقيسة؛ رجع إلى الترجيع بأنواع المرجحات الآتي ذكرها، فإن تساوى المتعارضان من كل وجه توقف وطلب دليلا آخر، أو صار مخيرًا في الأخذ بما شاء من المتعارضين.

وعددها على الجملة: عشرون، ما بين متفق عليه، ومختلف فيه، وهي:
الكتاب، والسنة، وشرع من قبلنا، وإجماع الأمة، وإجماع أهل المدينة،
وإجماع أهل الكوفة، وإجماع العترة (١) من الصحابة، وإجماع الخلفاء الأربعة،
وقول الصحابة، والقياس، والاستدلال، والاستصحاب، والبراءة الأصلية،
والأخذ بالأخف، والاستقراء، والاستحسان، والعوائد، والمصلحة، وسد الذرائع، والعصمة (١).

وانظر: الإحكام للآمدي ٢٥٧/٤، وحاشية البناني ٣٧٢/٢، وروضة الناظر ص ٣٨٦، والعضد على ابن الحاجب ٣١٢/٢، وشرح الكوكب ٥٩٩/٤.

(١) في الأصل: (العشرة) وهو تحريف.

والعِترة في اللغة: قلادة تعجن بالمسك، والأفاويه، ونسل الرجل، ورهطه، وعشيرته الأدنون ممن مضى وغبر.

وفي الاصطلاح: أهل بيت رسول الله عَلِيُّكُم، وعلى، وفاطمة، والحسن والحسين –رضي الله عنهم أجمعين.

وقد سبق التعريف عند ذكر المؤلف لهم في مقدمة الكتاب.

وقيل: الأقربون، والأبعدون، فيدخل في ذلك جميع قريش، وليس مرادًا في الإجماع الذي ذكره المؤلف.

انظر: القاموس ٨٤/٢، والنهاية في غريب الحديث ٣٥٥، ومعجم لغة الفقهاء ص ٣٠٤.

(٢) وسيتكلم المؤلف عليها وامحدا بعد واحد، وما لم يعرفه منها سوف نعرفه عند ذكره إن شاء الله تعالى.

وانظر آراء العلماء في ترتيب الأدلة عند ظن تعارضها في: البرهان لإمام الحرمين ١١٥٨/٢ فما بعدها، واللمع ص ٧٠، والمستصفى ١٢٦/٢، وتيسير التحرير ١٥٣/٣ فما بعدها، وكشف الأسرار للبخاري ١٦٢/٣، فما بعدها، والفقيه والمتفقه ٢١٩/١ وفيه ما يدل على الترتيب الذي ذكره المؤلف هنا، كما يدل له حديث معاذ عند بعث رسول الله عليا إلى اليمن.

# البــاب الثاني في الكتـاب العـزيز

وهو أصل (١) الأدلة وأقواها، ونعني به: «القرآن» (١) العظيم المكتوب بين دفتي المصحف المنقول إلينا نقلاً متواتراً بالقراءة المشهورة (٢)، فقولنا:

(۱) لأن أصل الأحكام من الله تعالى، وهو الذي تجب طاعته لذاته، والقرآن كلامه، وطاعة الرسول على واجبة؛ لأن الله أمر بطاعته في القرآن، قال تعالى: ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ الآية. وكل الأدلة يرجع الاستدلال بها إلى القرآن الكريم، كا أن طاعة الرسول، والوالدين، وولي الأمر، وإجماع المسلمين، والأخذ بأقوال الرواة والشهود، والمجتهدين، كله يرجع إلى طاعة الله؛ لأنه أمر بذلك، قال تعالى: ﴿ والشهود، والمجتهدين، كله يرجع إلى طاعة الله؛ لأنه أمر بذلك، قال تعالى: ﴿ وأولي الرسول فقد أطاع الله ﴾ الآية. وقال: ﴿ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ﴾، وقال تعالى: ﴿ وأشهدوا ذوي عدل منكم ﴾ الآية، وقال الله تعالى: ﴿ وأسهدوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ الآية.

(٢) القرآن: التنزيل. وفي اصطلاح الأصوليين أحسن تعريفاته: (إنه كلام الله المنزل على محمد عليه الله المنزل على المعبد بتلاوته).

جمع الجوامع حاشية البناني ٢٢٣/١، ونشر البنود ٧٩/١، والقاموس ٢٤/١، والمنتهى لابن الحاجب ص ٣٣، والمستصفى ٢٥/١، وأصول السرخسي ٢٧٩/١، والبحر المحيط ١/١٤)، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢/١٠، والإبهاج ١٨٩/١، وشرح الكوكب ٧/٢.

(٣) هذا التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله لا يخلو من نظر؛ لأنه تعريف غير جامع، ولا مانع، وبيان ذلك أن القرآن قبل أن يكون بين دفتي المصحف لا يدخل في التعريف، ولأن ما وقبل أن يوصف بالتواتر في زمن النبي عليه لا يدخل كذلك في التعريف، ولأن ما بين دفتي المصحف فيه ما ليس من القرآن مثل: أسماء السور، والبسملة عند بعض العلماء، ثم إن تعريف القرآن بأنه بين دفتي المصحف، وأنه متواتر فيه دور؛ لأن معرفة.

المكتوب بين دفتي المصحف؛ لأنه الذي اجتمع عليه الصحابة فمن بعدهم، وما هو خارج عن ذلك فليس من القرآن.

وقولنا: نقلاً متواتراً تحرزاً من آيات ليست في المصحف نقلها الآحاد<sup>(۱)</sup> .....

وانظر ذلك في المراجع السابقة.

(١) مثالها: قراءة أبي الدرداء، وابن مسعود ﴿والنَّهَارُ إِذَا تَجْلَى وَالذُّكُرُ وَالْأَنْثَى﴾. وقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: ﴿فصيام ثلاثة أيام متتابعات﴾.

وجمهور العلماء منهم الأثمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد على أنها لا تجوز القراءة بها في الصلاة؛ لأنها ليست بقرآن، ولا تصح الصلاة إلا بالقرآن، ولا يقرأ به في غيرها.

وذهب بعض العلماء من الشافعية، والأحناف في قول، والإمام أحمد في رواية، ونقله ابن وهب عن مالك، إلى أنها تجوز القراءة بها في الصلاة، واختاره ابن الجوزي؛ لأن المسلمين كانوا يصلون خلف أصحاب هذه القراءات، ولم ينكر ذلك أحد منهم. والصحيح في نظري هو عدم جواز الصلاة بها لعدم ثبوتها متواترة، ولعدم كتابتها في المصحف، ووجودها في بعض مصاحف الصحابة يجاب عنه بأنها منسوخة؛ لإجماع الصحابة على مصحف عثمان، وما كان خارجا عنه يحمل على أنه منسوخ، أو تفسير الصحابة لمعنى الآية، وليس جزءا منها.

ونقل شيخ الإسلام عن جده أبي البركات قولا ثالثا في المسألة، وهو: إن قُرِىءَ بهذه القراءات في القراءة الواجبة وهي الفاتحة عند القدرة عليها لم تصح الصلاة؛ لعدم اليقين بأداء الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك، وإن قُرِىء بها فيما لم يجب لم تبطل الصلاة؛ لأنه لم يتيقن الإتيان بمبطل في الصلاة لجواز أن يكون من الحروف السبعة التي أنول القرآن عليها.

انظر: فتاوى شيخ الإسلام ٣٩٤/١٣ ٣٠٠، والنشر ٩/١-١٤، وأصول السرخسي ١٢٩/١، والمستصفى ١٠٢/١، والعضد على ابن الحاجب ١٩/٢، والمجموع للنووي ٣٣٢/١، وجمع الجوامع ٢٢٨/١، وفواتح الرحموت ٩/٢، والبرهان للزركشي ٣٣٢/١، -

ي ذلك متوقفة على معرفة القرآن، وهذا كله لا يرد على التعريف الذي اختاره كثير من المحققين.

ولا يحتج<sup>(۱)</sup> بها عند مالك؛ لأنها لم تنقل نقل القرآن من التواتر، ويحتج<sup>(۱)</sup> بها عند أبي حنيفة، كأخبار الآحاد.

وقولنا بالقراءة المشهورة نعني به: القراءات السبع<sup>(٣)</sup>، وما هو مثلها،

وانظر: البحر المحيط ١/٥٧١، والبرهان لإمام الحرمين ١٦٦١-٦٦٩، والمنخول ص ٢٨١-٢٨٦، والمنخول ص ٢٨١ والإحكام للآمدي ا/٢٨٠، والمستصفى ١٠٢/، والإحكام للآمدي ١٦٠/، وحاشية البناني ٢٣٢/١، وشرح الكوكب ٢/٠١، وروضة الناظر ص ٣٣، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٥٦-٧٠.

(٢) ورواية عن الإمامين الشافعي وأحمد، واختارها ابن قدامة، وابن السبكي، وذكر الزركشي في البحر المحيط أنها نص الشافعي في مختصر البويطي في باب الرضاع، وفي باب تحريم الجمع.

انظر: البحر المحيط ٢/٦٧٦–٤٧٧، ونهاية السول ٣٣٣/٢، وتمهيد الأسنوي ص ٣٣، وجمع الجوامع حاشية البناني ٢٣١/١، والإتقان ٨٢/١، وشرح النووي على صحيح مسلم ١٣٠/٥، وأصول السرخسي ٢٨١/١، وبقية المراجع السابقة.

وهناك قول آخر يجمع بين القولين، وهو: أن الصحابي إذا صرّح بسماعها من النبي عليه أجريت مجرى خبر الآحاد، فيحتج بها، وإذا لم يصرح بالسماع، وإنما وجدت في مصحفه، أجريت مجرى التأويل، وقد يلزم الاحتجاج بها، وبه قال: الباجي، والقرطبي شارح مسلم من المالكية، والماوردي من الشافعية، وهو الراجح في نظري؛ لأن فيه جمعا بين القولين وأدلتهما.

وانظر: المراجع السابقة، وخاصة البحر المحيط ٤٧٨/١.

(٣) وهي قراءة نافع المدني، وقراءة ابن كثير المكي، وقراءة ابن عامر الشامي، وقراءة =

<sup>=</sup> ٤٦٦، وشرح الكوكب ١٣٦/٢-١٣٨، ونشر البنود ٨٣/١، والبحر المحيط ٤٧٤/١.

<sup>(</sup>۱) ووافتى مالكاً في عدم الاحتجاج بها: الشافعي، والإمام أحمد في رواية، واختاره الغزالي، والآمدي، وابن الحاجب، وقال إمام الحرمين: إنه ظاهر مذهب الشافعي، وتبعه ابن القشيري، والكيا، وابن السمعاني، واحتجوا بأن الصحابي رواها على أنها قرآن، وقطعنا بأنها ليست قرآنا، فأصبحت مترددة بين أن تكون قرآنا، أو سنة أو تفسير صحابي، وما كان كذلك لا يحتج به، وليست مترددة بين أن تكون قرآنا أو سنة للقطع بأنها ليست قرآنا.

أو يقاربها في الشهرة وصحة النقل، كقراءة يعقوب<sup>(۱)</sup>، وابن محيصن<sup>(۱)</sup>. وتحرزنا بذلك من القراءة الشاذة<sup>(۱)</sup>، ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاثة شروط:

مشل الثلاثية ورجّب النظر تواترا لها لدى من قد غبر تواتير السبع عليه أجمعوا انظر: نشر البنود ٨٤/١، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٥٥.

(۱) هو: أبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي، أحد القراء العشرة، وهو الثامن منهم، روايته مشهورة من بين القراءات، وسُيِّلَ عنه الإمام أحمد، فقال: صدوق. من شيوخه: سلام الطويل، ومهدي بن ميمون، والعطاردي، من تلاميذه: عمر السراج، وحميد بن الوزير، ومسلم بن سفيان. ولد عام ۱۱۷ه، وتوفي عام ۲۰۵ه.

طبقات ابن الجزري ٣٨٦/٢، وفيات الأعيان ٥/٣٣٧، وتهذيب التهذيب ٣٣٢/١١، ومعرفة القراء للذهبي ١٥٧/١.

(٢) هو: محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي، مولاهم المكي، مقرىء أهل مكة مع ابن كثير، كان نحويًا عالمًا بالعربية، ثقة، خرّج له مسلم، وقيل: اسمه عمر، وقيل: عبد الرحمن بن محمد، وقيل: محمد بن عبد الله. أخذ عن مجاهد بن جبير، ودرباس مولى ابن عباس، وعنه أخذ: شبل بن عباد، وأبو عمرو بن العلاء. توفي عام ١٢٣ه، وقيل: عام ١٢٢ه.

انظر: طبقات ابن الجزري ۱۹۷/۲، ومعرفة القراء للذهبي ۹۸/۱، وتهذيب التهذيب \۷۶۷.

(٣) الشاذة في اللغة: مؤنث شاذ، وهو: (النادر، والمنفرد، والمخالف للقياس بصرف النظر عن كثرة وجوده، وقلته).

وفي الاصطلاح: (القراءة الشاذة عند الأصوليين، وبعض الفقهاء: ما كان خارجا عن. السبع، فلا يجوز القراءة عندهم بما خرج عنها، وعند القراء وبعض الفقهاء: القراءة ثلاثة أقسام: متواترة بإجماع، وهو السبع، ومختلف فيه بين التواتر والصحة، كالثلاث، وهاد، وهو ما اختل فيه شرط صحة).

\_ أبي عمرو البصري، وقراءة عاصم، وقراءة حمزة، وقراءة الكسائي الكوفيين، ومثل هذه القراءات على الصحيح قراءة أبي جعفر، وقراءة خلف، وقراءة يعقوب. وقال في المراقى:

أحدها: أن يوافق خط المصحف(١).

والثاني: أن ينقل نقلاً صحيحاً مشهوراً (٢).

**والثالث**: أن يوافق كلام العرب ولو في بعض اللغات<sup>(٣)</sup>، أو على بعض الوجوه.

وقد وقع في القرآن ألفاظ من غير لغة العرب، كالمشكاة<sup>(١)</sup>،....

= وقيل: (القراءة الشاذة عكس المتواترة).

وذكر ابن الجزري أن كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف ولو احتمالا وصح سندها؛ فهي القراءة الصحيحة التي لا يحل لمسلم أن يبكرها، سواء أكانت عن السبع، أم عن العشرة، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة؛ أطلق عليها ضعيفة، أو شاذة، أو باطلة، سواء أكانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم، وهو الصحيح عن أئمة التحقيق من السلف، والخلف، صرح به الداني، ومكى، والمهدوي، وأبو شامة.

انظر: معنى القراءة الشاذة، وتقسيم القراءات في: القاموس ٢٥٤/١، ونشر البنود ١٨٤/٨-٨٥، والنشر ٩/١، وإتحاف فضلاء البشر ص ٢، وتعريفات الجرجاني ص ١٣٤، وشرح الكوكب ١٣٤/٣-١٣٦، والمرشد الوجيز لأبي شامة ص ١٧١-١٨٢.

(١) يعني المصحف العثماني الذي أجمع الصحابة عليه في زمن عثمان، فما كان فيه فهو قرآن، وما ليس فيه فلا يكون من القرآن.

انظر: المرجع السابق ص ١٧٢–١٧٣، ومعترك الأقران ١٢٤/١.

(٢) المراد بها: القراءة المتواترة المجمع عليها.
 انظر: المراجع السابقة.

(٣) المراد به: الفصيح من اللغة. المرجع السابق ص ١٧١-١٧٢.

وقد نظم ابن الجزري هذه الشروط بقوله:

وكل ما وافق وجهـاً نحوي وصح إسنـاداً هــو القــرآن وحــيثما يختــل شرط أثـــبت

فهذه الثلاثة الأركان شذوذه لو أنه في السبعة

وكان للرسم اتفاقا يحوي

(٤) المشكاة: (كل كوة غير نافذة).

= القاموس ٢٥٠/٤، ومفردات الراغب ص ٢٦٩، وتأويل مشكل القرآن ص ٣٠٥ ومعترك الأقران ٥٢٤،٢٣٤/٢.

(١) الإستبرق: الديباج الغليظ، معرّب(استروه)، وقيل: ديباج يعمل بالذهب، أو ثياب حرير صفاق نحو الديباج، أو قدة حمراء، كأنها قطع الأوتار.

القاموس ٢١٣/٣، ومعترك الأقران ٧/٢، وتأويل مشكل القرآن ص ٢٦٧، وكون هذه الألفاظ وأمثالها، كناشئة الليل من غير لغة العرب، قال به ابن عباس رضي الله عنهما، وعكرمة، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعطاء، وآخرون. واختاره ابن الحاجب، مستدلين بأن أصلها من غير لغة العرب، كما استدلوا بالأعلام الموجودة في القرآن، كموسى، وإسحاق، ويعقوب، والوقوع أكبر دليل.

وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يوجد في القرآن لفظ بغير العربية؛ لأن الله تعالى قال: هولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي، الآية ٤٤ من سورة فصلت، وقوله تعالى: هوإنا جعلناه قرآنا عربيا، الآية ٣ من سورة يوسف وقوله تعالى: هوهذا لسان عربي مبين.

ولأن ادعاء أعجمية أصل هذه الكلمات، وأن العرب عربتها معارض بمثله، وهو إمكان كون أصلها عربيا، ثم استعملها العجم في لغاتهم، أو أنها من ياب ما توافقت فيه اللغات، كالسكّر، والصابون ونحوهما، ومحل الخلاف في غير التراكيب، والأعلام، فإنه فم يقل أحد بأن في القرآن تركيبا غير عربي، ولم ينف وقوع الأعلام الأعجمية في القرآن، وإذا علم ذلك فقد ذهب أبو عبيد القاسم بن سلّام إلى أن هذه الكلمات أصلها أعجمية، كما قال الفقهاء، لكنها وقعت للعرب، فعربت بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها؛ فصارت عربية، ثم نزل القرآن، وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال: إنها عربية، فهو صادق، ومهذا يجمع بين القولين مع أن الخلاف في هذه المسألة لا يبنى عليه فقه.

وانظر الأقوال في هذه المسألة ـ ويعبر عنها الأصوليون (بوجود المعرّب في القرآن) ـ في: البحر المحيط ٢-١٧٠/ ١٧٠- ١٧٠، وروضة الناظر ص ٢٤- ٦٥، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٢٦، والرسالة للشافعي ص ٤٠، والصاحبي ص ٥٩، والمعرّب ص ٤، ومعترك الأقران ١٤٧/١ - ١٥، والمزهر ٢٦٦/١، والبرهان للزركشي ٢٨٧/١، والإتقان ١٩٢/٢، وشرح الكوكب ١٩٢/٣.

#### ووقع فيه أيضاً الحقيقة، والمجاز (١) جرياً على منهاج كلام العرب.

<sup>(</sup>١) هذا مذهب جمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهبم، وفي مقدمتهم الإمام أحمد رحمه الله، فقد ذكر في الرد على الزنادقة، والجهمية: (... أما قوله: ﴿إِنَا مَعْكُمُ مستمعون، الآية ١٥ الشعراء، فهذا في مجاز اللغة، يقول الرجل للرجل: إنا سنجرى عليك رزقك، إنا سنفعل بك كذا...) ص ١٩-١٨ وهناك رواية أخرى عن أحمد: أنه لا مجاز في القرآن، كما حكاه عنه الفخر إسماعيل، واختاره ابن حامد، وأبو الحسن الخرزي، وأبو الفضل التميمي، وابن خويز منداد المالكي، وداود الظاهري، وابنه، ومنذر البلوطي، وأحسن ما وقفت عليه في موضوع المجاز في القرآن ما ذكره ابن قدامة , حمه الله تعالى في روضة الناظر حيث قال: (والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز... كقوله تعالى: ﴿واخفض لهما جناح الذلك، ﴿واسأل القرية ﴾، ﴿جدارا يريد أن ينقض ﴾ .... وذلك كله مجاز؛ لأنه استعمال اللفظ في غير موضوعه، ومن منع فقد كابر، ومن سلَّم وقال: لا أسميه مجازا، فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه، والله أعلم، ص ٦٤. وانظر أقوال العلماء في حكم وجود الجاز في القرآن في: إحكام الفصول للباجي ص ٢٩، والبرهان للزركشي ٢/٥٥/، والطراز ٨٣/١، ومعترك الأقران ١٨٦/١، والإحكام للآمدي ٧/١)، والمسوَّدة ص ١٦٤-١٦٥، ومجاز القرآن لمعمر بن المثني، والعدة للقاضي ٢/٥٩٥، والتمهيد ١/٠٨، ٢٦٥/٢، ومنع جواز المجاز للشيخ رحمه الله ص ٦ إلخ، وشرح الكوكب١٩٢/٢، وفواتح الرحموت٢١١/١، والبحر المحيط١٨٢/٢-١٨٥، والإيمان لابن تيمية ص ١٠١، ومشكل القرآن لابن قتيبة ص ١٠٣ فما بعدها.

# الساب الثالث في السنة(١)

وهي ثلاثة أنواع: قول (٢) رسول الله عَلَيْتُهُ، وفعله (٢)، وإقراره (١٠).

(١) السنة في اللغة: السيرة، والعادة، والطريقة، والطبيعة، والوجه، أو حُرَّهُ أو دائرته، أو الصورة، أو الجبهة، والجبينان، وتمر بالمدينة.

وفي الاصطلاح: (ما أضيف إلى النبي عَلِيْكُ من قول، أو فعل، أو تقرير) وزاد الشافعي: أو هَمَّ به عَلِيْكِ.

وزاد بعض المحدثين: وصفه عليه.

وعند الفقهاء تطلق: (على ما ترجع جانب فعله على جانب تركه)، وهو المندوب. وتطلق مقابل البدعة، ومقابل القرآن.

وهي في اصطلاح الأصوليين والمحدثين مرادفة للحديث، والخبر.

وتطلق السنة عند اللغويين والمحدثين والأصوليين على الواجب وغيره، كما هو واضح من التعريف اللغوي، والاصطلاحي.

انظر: القاموس ٤/٢٣٧، والمصباح ٤/٥٤١، والعدة لأبي يعلى ٢٥/١، والبحر المحيط ١٦٣/، وأصول السرخسي ١١٣/١، والحدود للباجي ص ٥٦، والإحكام للآمدي ١٢٢/، والمنهاج وشروحه ١٩٤/٢، وتيسير التحرير ٣/٠٠، وحاشية البناني ٩٤/٢، ونشر البنود ٩٤/٢، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٥٩، والموافقات ٤/٤، وشرح الكوكب ١١٥٩، وإحكام الفصول ص ٢٢٢،٥، وتعريفات الجرجاني ص ١٢٢، والمنتهى ص ٢٤٠.

- (٢) مثاله: «إنما الأعمال بالنيات»، وقوله: «اكتبوا لأبي شاه»، يعنى خطبته عَلَيْتُه.
- (٣) مثل أفعاله في الصلاة، والحج، سواء أكانت واجبة، أم مندوبة، وقال عَلَيْكُ: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، «خذوا عني مناسككم».
- (٤) مثاله: إقراره عَلِيْكُ لأكل الضب، والجراد، مع أنه لم يأكل منهما، ويمثل أهل الأصول=

فأما قوله عَلَيْكُ فيحتج به، كما يحتج بالقرآن؛ لأنه عَلَيْكُ لا ينطق عن الهوى (١)، ولقوله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا الله والرسول ﴿ (١)، ويجري فيه ما يجري في القرآن من المباحث اللغوية فإنها إنما تتصرف في الأقوال.

وأما فعله عَلِيُّكُ ، فينقسم قسمين: قربات، وعادات.

فإن كان من العادات، كالأكل، واللباس، والقيام، والقعود، فهو دليل على الجواز (٣).

للهم من النبي عَلَيْتُهُ: «بهمه بمعاقبة المتخلفين عن الجماعة»، وهمه بتنكيس الرداء في صلاة الاستسقاء، ومثال وصفه: أنه ليس بالطويل، ولا بالقصير.

وانظر هذه الأمثلة في: نشر البنود ٩/٢، وشرح الكوكب ١٦٠/٢-١٦٦، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ١٨٣، وسبقت الأمثلة لفعله وتقريره عَلَيْكُم في المخصصات المنفصلة.

 <sup>(</sup>١) قال تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى﴾ الآية ٣−٤ من سورة النجم.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٢ من سورة آل عمران، ولقوله تعالى: ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾ الآية ٨٠ من سورة النساء، وقوله تعالى: ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ الآية ٧ من سورة الحشر، وقوله تعالى: ﴿ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ﴾ الآية ٣٤ من سورة الأحزاب.

ولدلالة المعجزة على صدقه عَلِيْكُ؛ لأن ظهورها على وفق دعوى النبي عَلِيْكُ تنزل منزلة قوله سبحانه: صدق أنه رسول.

انظر: سلاسل الذهب ص ٣٣٦، وروضة الناظر ص ٩٠، والمستصفى ٨٣/١، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٩٥.

<sup>(</sup>٣) وبهذا قال الباجي، والجصاص، واختاره إمام الحرمين، والدبوسي، والآمدي، وابن الحاجب، وهو الراجح عند الحنابلة، وذكر الفتوحي أن الأكثرين قطعوا به، ولم يحكوا خلافا فيه، وذهب بعض المالكية إلى أنه يدل على الندب، ونقله الباقلاني، والغزالي، وبه قال أكثر الأحناف، والمعتزلة، ونقل عن الصيرفي، والقفال الكبير، ونسبه الماوردي والروياني إلى الأكثرين، ونصره أبو شامة، وذهب أكثر الأشاعرة، وجمهور الشافعية إلى الوقف، واختاره الدقاق، وابن كج، وصححه ابن فورك، والقاضى الشافعية إلى الوقف، واختاره الدقاق، وابن كج، وصححه ابن فورك، والقاضى الشافعية إلى الوقف، واختاره الدقاق، وابن كج، وصححه ابن فورك، والقاضى الشيافعية إلى الوقف، واختاره الدقاق، وابن كج، وصححه ابن فورك، والقاضى الشيافية المالية ا

واتباعه عَلِيْكُ في كيفية ذلك وصفته حسن<sup>(۱)</sup>. وإن كان من القربات فهو ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يفعله بياناً لغيره (٢)، فحكمه حكم المبين، فإن بيّن واجباً فهو واجب، وإن بيّن مندوباً فهو مندوب (٢).

= أبو الطيب، واختاره الغزالي، والرازي، وصححه أبو الخطاب من الحنابلة، وذكره عن الإمام أحمد، وأيده شيخ الإسلام ابن تيمية.

وأنظر هذه الأقوال وتوجيهها في: إحكام الفصول ص ٢٢٣، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٨٨، والمحصول ٢٢٣/١-١٤٣، والمسوّدة ص ٧١، وتيسير التحرير ١٢٣/١-١٤٣، والمبوّدة ص ٢١، وتيسير التحرير ١٨٣/١-١٨٦، والبحر المحيط ١٨٢/٤)، وكشف الأسرار ٣/٠٠، وأصول السرخسي ١٨٣/١ والإحكام للآمدي ١٧٣/١، والمنخول ص ٢٢٦، ونشر البنود ١٤/٢، وإرشاد الفحول ص ٥٥، وشرح الكوكب ١٧٨/١، ونقل عن أبي إسحاق الأسفرائيني مع اتباعه فيه، لئلا يكون خاصا به.

انظر: البحر ١٨٤/٢.

(١) ذكر الباجي أنه مندوب لصفته لا لنفس الفعل، ومثل له بالمشي في نعلين، والأكل باليمين، والتيامن في التنقل... إلى غير ذلك؛ لأن فعل هذه الأشياء ليس مندوبا. فإذا فعلها كان مأمورا بإيقاعها على الوجه الذي فعله رسول الله عُلِيَّةً.

إحكام الفصول ص ٢٢٣، ونشر البنود ١٤/٢، وشرح الكوكب ١٧٩/٢.

(٢) من الكتاب: كبيانه لقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ الآية. فإنه بينها بينها بقطع اليمين من الكوع.

أو السنة، كبيانه لقوله عَلِيْكَةِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وقوله: «خذوا عني مناسككم». انظر: البحر ١٨٠/٤، وشرح الكوكب ١٨٣/٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٨٨.

(٣) مثال بيان الواجب، والمندوب: أفعاله عَلَيْتُ في الحج والعمرة، وصلاة الفرض، والكسوف. انظر: المرجعين السابقين، وإحكام الفصول ص ٢٢٣، والمستصفى ٩/١٤-٥، والرسالة للشافعي ص ٢٩، والعضد على ابن الحاجب ٢٣/٢، والإحكام لابن حزم ٤٣١/١٤، وشرح الكوكب ١٨٤/٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٨٨، ومفتاح الوصول ص ٩٨، وحاشية البناني ٩٧/٢، وفواتح الرحموت ١٨٠/٢.

والثاني: أن يفعله امتثالاً لأمر، فحكمه حكم ذلك الأمر من الوجوب والندب(١).

والثالث: أن يفعله ابتداء من غير سبب، فاختلف هل هو على الوجوب، أو على الندب؟ (٢٠).

#### فسروع

## الأول: إذا ثبت حكم في حقه عَلَيْكُ ثبت في حق أمته(٢)، إلا أن يدل دليل

(۱) مثاله: بيانه لقوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾ الآية. وقوله تعالى: ﴿قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً﴾ الآية. وقوله تعالى: ﴿ومن الليل فتهجد به نافلة لك﴾ الآية.

فمن هذه الأوامر ما هو واجب، ومنها ما هو مندوب، وقد بين عَلَيْكُ ذلك بفعله. وانظر شرح الكوكب ١٨٦/٢، والإحكام للآمدي ١٧٤/١، وكشف الأسرار ٣٠٠/٢، والمعتمد ١٧٧١، والإحكام لابن حزم ٢٢٢/١، والمسوّدة ص ١٨٦، واللمع ص ٣٧.

(٢) القول بالوجوب للإمام أحمد، وأكثر أصحابه، وهو الصحيح عند الإمام مالك، واختاره ابن سريج، وابن السمعاني، وقال: هو الأشبه بمذهب الشافعي، ونسبه إمام الحرمين لطوائف من المعتزلة.

وأما الندب فقال به الإمام أحمد في رواية، وحكى عن الشافعي، والظاهرية، والمعتزلة، والقفال، وأبي حامد المروزي، وذهب آخرون إلى الوقف، ونسبه الشيرازي إلى أكثر الشافعية، وحكى عن الصيرفي، وأكبر الشافعية، وحكى عن الصيرفي، وأكبر المتكلمين، ورواية عن الإمام أحمد، واختارها أبو الخطاب، والأشعرية، والكرخي. انظر هذه الأقوال وتوجيهها في: البحر المحيط ١٨١/٤، وشرح تنقيع الفصول ص ٢٨٨، وكشف الأسرار ٢٠١٣، واللمع ص ٣٧، والمسوّدة ص ١٨٨، وأصول السرخسي وكشف الأسرار ٢٠١٣، واللمع ص ٣٧، والمسوّدة ص ١٨٧، وأسول السرخسي ١٨٧/٨، وجمع الجوامع ١٩٩٢، والإحكام للآمدي ١٧٤١، والإحكام لابن حزم ١٨٧/٢، وشرح الكوكب ١٨٧/٢، وتيسير التحرير ١٢٣٣، والمحصول

(٣) قال تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾، وقد علم من استقراء القرآن ــ

على تخصيص ذلك به(١).

والثاني: يقع بفعله على جميع أنواع البيان من بيان المجمل، وتخصيص العموم، وتأويل الظاهر، والنسخ (٢).

ان الله يخاطب نبيه عَلِيَّة بخطاب لفظه خاص، والمقصود منه تعميم الحكم، نحو قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ على النَّاسِ حَج البيت من استطاع إليه سبيلا ﴾.

شرح الكوكب ٢١٨/٣، والمحصول ٢٢٠/٢/١، وروضة الناظر ص ٢٠٨- ٢١١، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ١٦٣، ١٩٩، والإحكام للآمدي ٢٧/١، ١٩٧/، ٢٤٧/١، والبحر ١٨٦/٣ ١٨٨- ١٨٨ ، وإحكام الفصول ص ١١٤، والبرهان ١٨٦/٣٦٥/١، والمنتهى ص ٨٥، والمستصفى ٢٥/٢ .

(۱) مثل اختصاصه عَلَيْكُ بوجوب الضحى، والوتر، والتهجد بالليل، والمشاورة، والتخيير لنسائه وإباحة الوصال له في الصوم، والصفي من الغنيمة، ودخول مكة بغير إحرام، والزيادة في النكاح على أربع نسوة، واختصاصه بالواهبة نفسها، إلى غير ذلك من خصائصه عَلَيْكُ

انظر: الإحكام للآمدي ٢٤٧/١

(٢) هذا قول الجمهور، وخالف في وقوع البيان بالفعل أبو إسحاق المروزي من الشافعية، والكرخي من الأحناف، وكلام الغزالي يدل عليه حيث قال: وكذلك الفعل يحتاج إلى بيان تقدمه؛ لأن الفعل لا صيغة له. وقال الآمدي: إنه شاذ، واشترط المازري الإشعار به من مقال، أو قرينة حال، وعليه يكون الخلاف في العبارة لا في المعنى؛ لأن كلا من الفريقين يقول بأنه بيان، لكن بعضهم يقول: إن الفعل لا يستقل بالبيان، والآخر يقول باستقلاله بالبيان، فينبغي أن يكون الخلاف في استقلال الفعل بالبيان، أو أنه لابد من قرانة بالقول، مثل بيان قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ الآية، فإن الرسول عليه بين بالفعل وقال: «خذوا عني مناسككم، ومثل ذلك في: ﴿وأقيموا

الثالث: إذا تعارض قوله عَلَيْكُ وفعله، فاختلف هل يرجع القول أو الفعل، والأرجع ترجيع القول(١)؛ لأنه يدل بصيغته، وهذا إذا لم يعلم التاريخ، فإن

= الصلاة ﴾ فإنه بين بفعله وقال: اصلوا كما رأيتموني أصلي».

وانظر: البحر المحيط ١٨٥/٣- ٤٨٦.

ومثال التخصيص بفعله قال تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن ﴾ فخصص بفعله، فحملت الآية على الجماع فقط، حيث كان عَيَالَةً يأمر إحدى زوجاته بشد الإزار وقت حيضها، ويباشرها من فوق الإزار.

انظر: شرح الكوكب ٣٧١/٣، ٤٤٤، والمعتمد ٢٧٥/١، واللمع ص ٢١، والمحصول ١٢٥/٣/١ والإحكام للآمدي ٣٢٩/٣، والمستصفى ٢/٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٢١، والتبصرة ص ٢٤٧، والمعدة ٢/٣٧، وحاشية البناني ٣١/٣، والمسودة ص ١٢٥، وفواتح الرحموت ٢٥٤/١.

ومثال النسخ بالفعل: (كان آخر الأمرين من رسول الله عَلَيْكُ ترك الوضوء من ما مست النار»، وهجلوسه مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة، عند قضاء الحاجة بعد نهيه عَلَيْكُ عن استقبال القبلة واستدبارها .

انظر: البحر المحيط ١٢٧/٤، وشرح الكوكب ٣٧٢/٣، ٥٦٦، ونيل الأوطار ٩٥/١، والرسالة للشافعي ص ٢٩٦– ٢٩٦، وشرح تنقيح الفصول ص ٢١٠– ٢١١، والرحكام للآمدي ٣٥٤/١، والمستصفى ١٠٧/٣، وفواتح الرحموت ٣٥٤/١.

(۱) وإليه ذهب الجمهور، واختاره الرازي، وابن الحاجب، وابن الهمام، وابن السبكي، والشيرازي؛ لأن القول أقوى دلالة من الفعل لوضعه لها، والفعل إنما يدل بقرينة؛ لأن له محامل، فلابد من أمر يعين بعضها.

وذهب ابن خويز منداد من المالكية، وبعض الشافعية إلى ترجيح الفعل؛ لأنه أقوى في البيان بدليل أنه يبين به القول.

وذهب بعض المتكلمين إلى الوقف عن ترجيح واحد منهما لتساويهما، ويبحث عن دليل آخر من سائر الأدلة، واختاره الباجي.

وانظر هذه الأقوال وتوجيه كل منها في: إحكام الفصول ص ٢٣٠- ٢٣١، والتبصرة ص ٢٤٩، والتبصرة ص ٢٤٩، والمعتمد ١٧٦/٣، والإحكام للآمدي ٣٥/٣، وتيسير التحرير ١٧٦/٣، ونهاية السول ١٣٧/٢، والمنتصفى=

علم نسخ المتأخر المتقدم (١).

وأما إقراره عَلَيْكُم، فهو أن يسمع شيئاً فلا ينكره، أو يرى فعلاً فلا ينكره مع عدم الموانع، فيدل ذلك على جوازه (٢).

وأما ما فعل في زمانه فلم ينكره، فإن كان مما لا يجوز في العادة أن يخفى عليه فهو كإقراره، وإن كان مما يجوز أن يخفى عليه فلا حجة فيه<sup>(٣)</sup>.

<sup>=</sup> ۲۲۲/۲، وإرشاد الفحول ص ۳۹، وشرح الكوكب ۱۹۹/۲ - ۲۰۸، والمحصول ۳۹/۲/۲/۱ - ۳۹۰. ۳۹۰ - ۳۸۶/۳/۱

<sup>(</sup>١) انظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) الإقرار في اللغة: الثبوت، والتمكن، والاستقرار، وضد الإنكار. وفي الاصطلاح: «اعتراف الشخص بحق عليه لآخر»، ويطلق على الإخبار عن ما سبق.

وأما إقراره عَلِيْكُم، أو تقريره، مترادفان، فهو يعد من الفعل وصورة إقراره: «أن يسكت عن إنكار فعل، أو قول فعل، أو قيل بخضرته، أو في زمنه من غير كافر، وكان عَلِيْكُم عالما به»، فإنه يدل على جوازه لغير الفاعل، والقائل، مثاله: إقراره لأكل الضب، والجراد مع أنه لم يأكل منهما.

وانظر معنى الإقرار وصورة تقريره عَلِيكَةً في: المفردات للراغب ص ٣٩٨، والنهاية لابن الأثير ٢٤١/٣، وتعريفات الجرحاني ص ٣٣، ومعجم لغة الفقهاء ص ٨٣، والبحر الحيط ١٠١٤، وشرح الكوكب ١٩٤٨، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٩، والإحكام المتحدي ١٨٨٨، والإحكام لابن حزم ٢٣٦/١، واللمع ص ٣٨، وتيسير التحرير ١٢٨٨، ونشر البنود ٢٢٦، والبرهان ١٨٨١، والمنخول ٢٢٩، وإحكام الفصول ص ٣٣٠، والمنخول ٢٢٩، وإحكام الفصول ص ٢٣٣،

<sup>(</sup>٣) انظر: المراجع السابقة.

#### ○ الحاق() ○

يناسب هذا الفصل شرع<sup>(۲)</sup> من قبلنا من الأنبياء عليهم السلام، اختلف هل شرع لنا أم لا؟ على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن شرع جميعهم شرع لنا(").

(۱) الإلحاق في اللغة: مصدر ألحق، ولحقه ولحق به كسمع، لحقا، ولحاقا، وهو لازم، ومتعد، بمعنى الإدراك.

وفي الإصطلاح: «جعل مثال على مثال أزيد ليعامل معاملته».

ومن شرطه : اتحاد المصدرين.

القاموس ٣٤/٢٨، وتعريفات الجرجاني ص ٣٤.

(٢) الشّرع، والشريعة في اللغة: (ما شرعه الله لعباده، والظاهر المستقيم من المذاهب كالشرّعة ــ بالكسر ــ ومورد الشاربة كالمشرعة، والشرع: المنهاج والبيان، والإظهار، يقال: شرع الله كذا، أي: جعله طريقا، ومذهبا، كالمشرعة».

وفي الاصطلاح: «ما شرع الله لعباده من الدين».

أو: «ما أظهره الله لعباده من الدين»، وحاصله: الطريقة المعهودة الثابتة من النبي عَلِيْكُ فهو المشرع من الله تعالى، والله تعالى هو الذي شرع لنا من الدين.

وانظر: القاموس ٤٤/٣، ومفردات الراغب ص ٢٥٨، وتعريفات الجرجاني ص ١٢٦، والتعريفات الجرجاني ص ١٢٦، والتعريفات الفقهية ص ٣٣٦، ومعجم لغة الفقهاء ص ٢٦٠، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣٠٦/١٩- ٣٠٩، والإحكام لابن حزم ٢١/١٤.

(٣) وهو مذهب الجمهور من الأئمة الأربعة وأتباعهم، ونقل عن نص الشافعي. ومثاله: الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم على صحة الضمان، وقوله تعالى: ﴿ونبئهم أن الماء قسمة بينهم الآية، على جواز المهايأة. انظر: الإحكام للآمدي ١٤٠/٤، والمعتمد ١٠٠٧، وتنقيح الفصول ص ٢٩٨، والبحر المحيط ٢/٢٤، والإحكام لابن حزم ٢٧٢٢، والعدة ٣/٢٥، والمسودة ص ١٨٤، وجموع الفتاوى ٢/١٩، والمستصفى ٢٥١/١، وكشف الأسرار ٣/١٣، وأصول السرخسي ٢/٩، والعضد على ابن الحاجب ٢/٢٨٧، وشرح الكوكب ٢١٢/٤، وتخريج الفروع ص ٣٦٩.

والثاني: أن شرع جميعهم ليس شرعاً لنا(''.

والثالث: التفرقة بين إبراهيم الخليل عليه السلام وغيره، فيكون شرعه شرعاً لنا<sup>(١)</sup> بخلاف غيره.

وهذه الأقوال إنما هي في المسائل التي لم يثبت حكمها في شرعنا. فأما ما ثبت في شرعنا فهو على ما ثبت فيه سواء وافق شرع من قبلنا، أو خالفه.

وهناك قول آخر بالوقف حكاه ابن القشيري، وابن برهان، وحكي عن أبي زيد الدبوسي، وقيل: متعبدون بشرع موسى، وقيل: بشرع عيسى.

انظر المراجع السابقة، وخاصة: البحر المحيط ٢/٦- ٤٣.

وهناك أقوال أخرى لم يذكرها المؤلف؛ لأنها ليست محل نزاع.

<sup>(</sup>١) وبه قال أكثر المتكلمين، وجماعة من أصحاب الشافعي، وأبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، ورجحه ابن حزم، والغزالي في آخر عمره؛ لأن الله عز وجل يقول: ﴿ لَكُلَّ جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾.

انظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) هذا القول داخل في القول الأول، غير أن أهل الظاهر قانوا: بأن شريعة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هي بعينها شريعتنا التي بعث بها النبي عليه لا فرق بينهما إلا ما نسخ منها، وليست داخلة أصلا في شرع من قبلنا، ذكر ذلك ابن حزم وعبارته: ووأما شريعة إبراهيم عليه السلام فهي شريعتنا هذه بعينها، ولسنا نقول: إن إبراهيم بعث إلى الناس كافة، وإنما نقول: إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة بالشريعة التي بعث الله تعالى بها إبراهيم عليه السلام إلى قومه خاصة دون سائر أهل عصره، وإنما لزمتنا ملة إبراهيم؛ لأن محمداً عليه بعث بها إلينا، لا لأن إبراهيم عليه السلام بعث بها، قال تعالى: ﴿مُ أُوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ﴾ وقال تعالى: ﴿ الله ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ﴾، ونسخ الله تعالى عنا بعض شريعة البراهيم، كا نسخ أيضاً عنا بعض ما كان يلزمنا من شريعة محمد عليه الإحكام ٢٠٠٧٠. والنور المعتمد ٢٨٠ والمنوي ص ١٣٤، واللمع ص ٣٥، والتبصرة ص ٢٨٥، والمنخول ص ٢٣١، والبحر المحيط ٢٨٠، والبحر المحيط ٢٨٠٤.

# الباب الرابع في الخبر

وهو الكلام المحتمل للتصديق والتكذيب (۱)، وهذه العبارة أولى ممن قال: الصدق والكذب، لأن خبر الله ورسوله عَلَيْكُ لا يحتمل إلا الصدق، وخبر الكاذب كمسيلمة (۱) لا يحتمل إلا الكذب.

وفائدة هذا الباب معرفة نقل السنة، وفيه ثلاثة فصول:

(١) الخبر في اللغة: مشتق من الخبار وهي الأرض اللينة الرخوة؛ لأن الخبر يثير الفائدة، كما أن الأرض الرخوة تثير الغبار إذا قرعها الحافر.

والخبر: النبأ، والعلم بالأشياء المعلومة من جهة الخبر.

وفي الاصطلاح: عرفه المؤلف، ولكنه يُعتاج إلى إضافة كلمة «لذاته» حتى يصبح الكلام المحتمل للتصديق، أو التكذيب لذاته.

وله تعريفات كثيرة، والذي أراه من تعريفاته هو: «إثبات أمر لأمر، أو نفيه عنه» مثل زيد قائم، وقوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ﴾.

وانظر هذه التعريفات وغيرها في: القاموس ١٧/٢، والمفردات ص ١٤١، والبحر انحيط ١٢٥٪ والإحكام للآمدي ٩٣/٢، والمنتهى ص ٣٥، وكشف الأسرار ٣٥٩/٢، والمحصول ٣٤٠، وشرح الكوكب ٢٩٦/٢، والمحصول ص ٣٤٠، وشرح الكوكب ٢٩٦/٢، والمعتمد ٢/٢٤٥- ٤٤٥، والحدود للباحي ص ٣٠، وإحكام الفصول ص ٢٣٤، والسلم مع شروحه ص ١١٤، وآداب البحث والمناظرة ٤١/١، والفروق للقرافي ١٨/١،

(٢) هو مسيلمة الكذاب، ابن حبيب، أبو ثمامة، ادعى النبوة، وتبعه قومه، وتنبأت سجاح؛ فتزوجها وانضم إليه أتباعها، وعظم جمعه، فأرسل إليهم أبو بكر خالد بن الوليد رضي الله عنهما، فهزم جمعه وقتله عام ١١٨ه.

البداية ٣٢٣/٢، وسيرة ابن هشام ٧٢/٢، والكامل لابن الأثير ٣٦٠/٢، والروض الأنف ٤٢٥/٧.

#### الفصل الأول: في التواتر.

نقل الخبر على نوعين: متواتر، ونقل آحاد .

فأما التواتر فهو خبر ينقله جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب(١).

قال فخر الدين بن الخطيب: إن عددهم عير محصور(١)، خلافاً لمن

<sup>(</sup>١) التواتر في اللغة: التتابع مطلقا، أو هو مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما، قال تعالى: ﴿ثُمُّ أَرسَلْنَا رَسَلْنَا تَتَرَاهُ الآية .

وفي الاصطلاح: «التواتر: الإخبار من جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب» وأما المتواتر: فهو الذي عرف المؤلف، وقيل في تعريفه: «هو خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه»، مثل: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار».

وقيل: «كل خبر وقع العلم لمخبره ضرورة من جهة الإخبار».

انظر: القاموس ٢/٣٥، والمصباح المنير ٢/٣٠، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٩٩، والمنتهى ص ٦٨، وإحكام القصول ص ٢٣٥، والإحكام للآمدي ٢/٥١، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٤٩، وشرح الكوكب ٣٢٤/٢- ٣٢٥، والمنهاج بشرحيه ٢١٤/٢، والبحر المخيط ٢٣١/٤.

<sup>(</sup>٢) المراد أقل عدد يحصل بخبرهم العلم، وهو قول الجمهور الذي لا ينبغي العدول عنه، وما سيأتي من تحديد العدد لا دليل عليه، فهو تحكم، ذكر الغزالي وغيره: أنه يكفي تعارض أقوالهم دليلا على فسادها .

المستصفى ١/٨٨، والمنخول ص ٢٤٠ـ ٢٤٢.

وانظر: البحر المحيط ٢٣٢/٤، والتبصرة ص ٢٩٥، وشرح التنقيح ص ٣٥٢، وكشف الأسرار ٣٦١/٢، وروضة الناظر ص ٥٠، وأصول السرخسي ٢٩٤/١، وشرح =

حصرهم في اثني عشر (١)، أو في أربعين (٢)، أو سبعين (٣)، أو ثلاثمائة (١) أ. غير ذلك، والأربعة ليست منه عند الجمهور (٥).

على أنه قد قال ابن حزم (١٠): ....

= الكوكب ٣٣٣/٢، وإحكام الفصول ص ٢٤٤.

وانظر: كلاء الرازي في المحصول ١٠/١/٢- ٣٧٠، ونشر البنود ٢٩/٢.

(١) قول لبعض المالكية، لقوله تعالى: ﴿وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا﴾ الأية. ووجه الدلالة أنهم بعثوا للكنعانيين طليعة لبني إسرائيل المأمورين بقتالهم ليخبروهم بحالهم، وكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب.

نشر البنود ٣٠/٢، والبحر المحيط ٢٣٣/٤، وحاشية البناني ٢/ ١٢٠، والمعتمد ٢٠١٢٥- ٥٦٥، والمسوّدة ص ٢٥٥، والإحكام للآمدي ٢٥/٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٥١ والمستصفى ٨٨/١، وكشف الأسرار ٣٦١/٢، والإحكام لابن حزم ٩٤/١، واللمع ص ٤٠٠.

(٢) نقله القرافي، والزركشي، غير منسوب لأحد، ودليل هذا القول: ﴿حسبك الله ومن
 اتبعك من المؤمنين﴾، وكانوا حينئذ أربعين .

شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٢، والبحر المحيط ٢٣٣/٤.

(٣) قوله تعالى: ﴿ واختار موسى قومه سبعين رجلا ﴾ الآية .

المرجعين السابقين .

(٤) عللوا هذا بأنه عدد أهل بدر، وهناك أقوال أخرى، انظرها في المراجع السابقة في التعليق رقم (١) .

(٥) واختار هذا القول القاضي الباقلاني، وابن السبكي، ومعظم أصحاب الشافعي؛ لأن الأربعة محتاجون إلى التزكية إذا شهدوا على أحد بالزنا، ولا يمكن طلب تزكية المخبرين عما علم ضرورة .

البحر المحيط ٢٣٢/٤، ونشر البنود ٣٠/٣-٣١، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ١٠٠، والتبصرة ص ٢٩٥ .

(٦) هو: أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي بالولاء، الظاهري، إمام عبقري في المعقول والمنقول والأدب والشعر، كان شافعيا، ثم انتقل إلى مذهب داود الظاهري، وكان لآبائه رئاسة وإمارة، من مصنفاته: الإحكام في الأصول، والمحلى في الفقه، وطوق الحمامة في الأدب، توفي عام ٤٥٦ه.

إنَّ نقل الاثنين العدلين يوجب العلم(١).

• والتواتر يفيد العلم بشرطين:

أحدهما: أن يستوى طرفاه وواسطته في كثرة الناقلين (١).

والآخر: أن يكون مستنداً إلى أمر معلوم بالحس تحرزاً من المظنون، ومن المعلوم بالنظر<sup>(٦)</sup>.

<sup>=</sup> انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ ٣/١١٤٦، ووفيات الأعيان ٢٩٩/٣، وطبقات الحفاظ ص ٤٣٦، ولسان الميزان ١٩٨/٤، وشذرات الذهب ٢٩٩/٣.

<sup>(</sup>۱) وعبارته: «قال أبو محمد: قال أبو سليمان، الحسين بن على الكرابيسي، والحارث بن أسد المحاسبي، وغيرهم: إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله عليه يوجب العلم، والعمل معا، وبهذا نقول». الإحكام ١٣٢/١ وبهذا قال الإمام أحمد في رواية، وابن خويز منداد من المالكية، وجمهور أهل الحديث.

المرجع السابق، والإحكام للآمدي٢/٠٤، والمسودة ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) يعني أن رواة خبر التواتر إذا كانوا طبقة واحدة، فالأمر واضح، وإن كانوا طبقات يشترط في كل طبقة شروط التواتر من كونه خبر جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى أن يصل إلى المخبرين به ليفيد خبرهم العلم نحو نقل القرآن، فإذا اختل شرط في طبقة من طبقات السند سواء أكانت الأولى، أم غيرها؛ فلا يكون متواترا، ولا يفيد العلم. نشر البنود ٢١/٣، والمسودة ص ٢٣٤، والمعتمد ٢٣٣، وحاشية البناني على المحلى نشر البنود ٢١/٣، وروضة الناظر ص ٥٠ وشرح الكوكب ٢٤/٣ ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ١٠٠، والمنخول ص ٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) يعني أنه مدرك بإحدى الحواس، كأنْ يقولوا: رأينا وسمعنا مثلا؛ لأن تواطؤ الجم الغفير على الخطأ في المعقولات لا يستحيل عادة، فنرى الآلاف من العقلاء يتواطئون على قدم العالم، وعلى كذب الأنبياء مع أن تواطؤهم باطل؛ لأنه ليس في إخبار عن محسوس. أما تواطؤهم على الكذب في الإخبار عن محسوس، فهو مستحيل عادة مع كثرتهم، وعدم الدواعي إلى التواطؤ.

المرجع السابق، والبحر المحيط ٢٣١/٤، ونشر البنود ٢٩/٢، والمسوّدة ص ٢٣٤، والمعتمد ٥٦٣/٢، وغاية الوصول ص ٩٦، والمنخول ص ٢٤٣

#### ○ تكمــيل ○

يحصل العلم بالخبر بطرق غير التواتر، وهي كون المخبر عنه معلوماً بالضرورة (١) مُولِقًا أو خبر مجموع الأمة (١) أو القرائن (١) عند أبي المعالي، وأبي حامد .

(١) نحو: الواحد نصف الاثنين.

شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٤.

(٢) نحو: الواحد سدس عشر الستين، فإن المخبر في المثالين يقطع بصدقه.
 المرجع السابق.

 (٣) لأن الله عز وجل قال: ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾، ولدلالة المعجزة على صدقه، مع استحالة إظهارها على أيدي الكذابين.

المستصفى ٩٠/١، والمنخول ص ٢٣٧، والبرهان ٥٧٦/١، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٥٤.

(٤) لأن إجماعهم معصوم من الخطأ، ويلحق به ما أخبر به الجميع عن الوجدانيات، وهو أن يخبر كل واحد هذا الطعام شهيا أو كريها، فإنه يقطع بما أخبروا به . وانظر: المرجع السابق.

(٥) القرائن: جميع قرينة، وهي في اللغة: فعيلة، بمعنى فاعلة، مأخوذة من المقارنة، وتكون بمعنى الفطرة.

وفي الاصطلاح: «أمر يشير إلى المطلوب»، او: «ما يدل على المراد من غير أن يكون صريحا فيه».

وتكون حالية، أو معنوية، أو لفظية.

انظر: القاموس ٢٥٨/٤، وتعريفات الجرجاني ص ١٧٤، والتعريفات الفقهية ص ٣٢٨، ومعجم لغة الفقهاء ص ٣٦٢.

ومثال القرائن التي تفيد العلم: مثل معرفتنا حب إنسان لآخر، أو بغضه له، أو خوفه منه، وذلك بقرائن الأفعال والتصرفات الصادرة من كل هؤلاء اتجاه الآخر من ملازمة وخدمة واستبشار وفرح عند رؤيته، فإن ذلك يدل على محبته له، وعكس ذلك يدل على بغضه له، فإذا تكرر هذا أفاد العلم القطعي، وقد وافق إمام الحرمين، والغزالي النظام. =

#### الفصل الثاني: في أخبار الآحاد:

وأما نقل الآحاد فهو خبر الواحد أو الجماعة الذين لا يبلغون حد التواتر (۱)، وهو لا يفيد العلم، وإنما يفيد الظن (۲)،.....

= انظر: المستصفى ١/٧٨، والمنخول ص ٢٣٧، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٥٤، والبرهان ٥٧٦/١ فما بعدها، والمحصول ٣٢٨/١/٢.

والذي يترجع في نظري أن القرائن قد تفيد العلم، كما دلت عليه الأمثلة السابقة، وكونها قد لا تفيد في بعض الأحيان أو في الغالب، لا يدل على نفي إفادتها للعلم مطلقا. انظر: المراجع السابقة، والعضد على ابن الحاجب ٥٢/٢، وكشف الأسرار ٢٦٠/٢، وتيسير التحرير ٣٠/٣، وروضة الناظر ص ٤٨، وشرح الكوكب ٣٢٥/٢.

(١) الآحاد في اللغة: جمع أحد، وهمزته مبدلة من واو، فأصلها: وحد.

وفي الاصطلاح: عرفه المؤلف رحمه الله، وله تعريفات كثيرة مقابلة لتعريفات المتواتر منها ما ذكره المؤلف، ومنها: «ما لم يقع لخبره العلم ضرورة من جهة الإخبار، وإن كان الناقلون له جماعة». وقيل: «ما عدا المتواتر». وقيل: «ما رواه الواحد أو الاثنان فصاعداً ما لم يبلغ الشهرة، أو التواتر».

وانظر: القاموس ٢٧٣/١، والمصباح ١٣/١، ١٠٠٧/٢، وإحكام الفصول ص ٢٣٥، والإحكام للآمدي ٤٩/٢، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص١٠٢، واللمع ص ٤٠، وتعريفات الجرجاني ص ٩٦، وشرح الكوكب ٣٤٥/٢.

(٢) وبه قال جمهور العلماء، قال في المراقي:

ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهر من الحذاق وذهب الظاهرية، والإمام أحمد في رواية، وابن خويز منداد من المالكية، وانحاسبي، وجمهور أهل الحديث إلى أنه يفيد العلم كما سبق في الفصل الأول.

وهو حجة (١) عند مالك وغيره بشروط منها:

(١) هذا مذهب أهل الحق من أهل السنة والجماعة، لدلالة الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس عليه، وذهب بعض المعتزلة إلى أنه ليس بحجة، ومن هؤلاء إبراهيم ابن علية، والقاساني، والرافضة، والجبائي.

ومن هؤلاء من يرد الاحتجاج به عقلا، ومنهم من يمنعه شرعا، ومنهم من يمنعه مطلقا، ومنهم من يمنعه مطلقا، ومنهم من يمنعه إلا إذا عضده دليل آخر يقويه، أو كان خبر اثنين فصاعدا، كالجبائي فإنه حكي عنه اشتراط العدد في الرواية قياسا على الشهادة، لذلك لا يقبل في الأخبار التي تتعلق بالزنا إلا أربعة.

وانظر هذه الأقوال في: إحكام الفصول ص ٢٥٢، والتبصرة ص ٣٠٣، وكشف الأسرار ٣٠٠٢، والمعتمد ٥٤٩/٢، واللمع ص ٤٠، والإحكام للآمدي ٤٦/٢، والمسودة ص ٢٣٨، والكفاية ص ١٨، والعضد على ابن الحاجب ٥٩/٢، وتيسير التحرير ٣٨٣، والرسالة للشافعي ص ٤٣٤، والإبهاج ٢/٠٣، والعدة ٣٨٥٩، والبرهان ٢٥٧/١، والمحصول ٥٩/١/٢، والبحول ٢٥٧/١، والبحول ٢٥٧/١،

(٢) هذا هو الصحيح، وعليه عامة العلماء، ولا عبرة بمن اشترط البلوغ عند التحمل؛ لأنه قول شاذ؛ لأن الأمة أجمعت على قبول ما رواه ابن عباس، والحسن، والحسين، وعبد الله ابن جعفر، وعبد الله بن الزبير، والنعمان بن بشير، وأمثالهم، وكلهم تحملوا الحديث عن النبي عليلة وهم صغار، وأدوه بعد البلوغ.

انظر: مذكرة الشيخ رحمه الله ص ١١٢، والبحر المحيط ٢٦٨/٤، وفواتح الرحموت الطرد مذكرة الشيخ رحمه الله ص ١١٢، والإحكام للآمدي ٧١/٢، وتدريب الراوي ١٣٨٨، وكشف الأسرار ٣٧٩/٢، والروضة ص ٥٠، وشرح الكوكب ٣٧٩/٢.

(٣) لا خلاف في اشتراط العقل وقت التحمل، ووقت الأداء، والصحيح اشتراط البلوغ عند الأداء؛ لأنه في صغره لا يخاف الله ولا يعرفه، ولو فرض أنه يعرف الله فهو يعلم \_

<sup>=</sup> وانظر: نشر البنود ٣٦/٢، والمنتهى ص ٧١، واللمع ص ٤٠، والإحكام للآمدي ٢٩/٢، والإحكام لابن حزم ١٣٢/١، والمسوّدة ص ٢٤٠، والبحر المحيط ٢٦٢/٤، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ١٠٣، والروضة ص ٩٩.

بالغاً مسلماً (<sup>(۱)</sup>، عدلاً <sup>(۲)</sup>، والعدالة: هي اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر، واجتناب المباحات القادحة في المروءة <sup>(۲)</sup>، ......

ي أنه غير مكلف، فلا يخاف عاقبة الكذب؛ ولأنه لا يقبل قوله في إقراره على نفسه، فما يخبر به عن غيره أولى بعدم القبول.

الرسالة ص ٣٧٠ فما بعدها، ومذكرة الشيخ ص ١١٢، والبحر المحيط ٢٦٧/٤، وشرح التنقيح ص ٣٥٨.

(۱) إجماعا؛ لأن الكافر متهم بعداوته للرسول عَلَيْظُ حتى ولو كان كفره عن تأويل؛ لأن قبول الرواية منصب لا يستفاد بدون الإسلام، ولا عبرة للخلاف في الكافر المتأول. انظر: المراجع السابقة، وشرح الكوكب ٣٧٩/٢، ومقدمة ابن الصلاح ص ٥٠٠ والمعتمد ٦١٨/٢.

(٢) لا خلاف في اشتراط العدالة في الراوي، وهي في اللغة: التوسط، والاستقامة. وفي الاصطلاح: (صفةً مَظِنّةً لِمَنْع ِ موصوفها البدعة، وما يشينه عرفا، ومعصية غير قليل الصغائر).

وقيل: (سلامة الدين من الفسق، والمروءة من القوادح).

وعرفها بعضهم بأنها: (هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا؛ حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه).

> وهناك من اشترط في العدالة الملكة المانعة من فعل ما يخل بالدين والمروءة. وعرفها الأحناف بأنها: (الإسلام وعدم معرفة الفسق).

وانظر تعريف العدالة في: القاموس ١٣/٤، وتعريفات الجرجاني ص ١٤٧، وحدود ابن عرفة ص ١١٥، والرسالة ص ٣٧٠- ابن عرفة ص ١١٨، والرسالة ص ٣٧٠- ٢٧١، وتدريب الراوي ١/، ٣٠، وجمع الجوامع حاشية البناني ١٤٨/٢، وبقية المراجع في التعليق السابق، والبحر المحيط ٢٧٣/٤، وشرح الكوكب ٣٨٢/٢، والمسوّدة ص ٢٥٧.

#### (٣) قال ابن عاصم:

والعدل من يجتنب الكبائرا ويتقى في الغالب الصغائرا وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان انظر: تحفة الحكام ص ٩.

ومثال المباح الذي يقدح: الأكل في الطريق لغير المسافر، وكذلك البول والأكل في

السوق إذا لم يكن من أهله.

واستثنى العلماء من الصغائر صغائر الخسة كسرقة لقمة، وتطفيف حبة لدلالة ذلك على سقوط المروءة؛ لأن ساقط المروءة لا ثقة بقوله.

مذكرة الشيخ رحمه الله ص ١١٣، ونشر البنود ٩/٢.٥٠.

(۱) الصحابة جمع صحابي، أصله مِنْ صحب، كسمع، صحابة، وصحبة: عاشره، وهم أصحاب وأصاحيب، وصحبان، وصحاب، وصحابة، وصحب.

وفي الاصطلاح: الصحابي: (من لقي النبي عَيِّلَتُهُ أو رآه يقظة حيًا مسلمًا، ومات على الإسلام). وهذا أحسن التعريفات.

وإلى هذا التعريف ذهب المحدثون، كالإمام أحمد، والبخاري، وغيرهما من العلماء الأصوليين.

وهناك من اشترط الرواية، وطول الصحبة، وقيل باشتراط أحدهما حتى يكون من الصحابة، واشترط بعض المعتزلة المقارنة بينه وبين النبي عَلِيلَةً.

وقيل: (من طالت مجالسته معه على طريق التبع له والأخذ عنه).

وقيل: (باشتراط الرواية عنه ولو حديثاً واحداً).

وأحسن هذه التعريفات الأول منها؛ لأنه منضبط، وباقيها غير منضبط.

وانظر معنى الصحابي في: القاموس ٩١/١، والكفاية ص ٤٩، وتدريب الراوي ٢٠٨/٢، ومقدمة ابن الصلاح ص ١٤٦، وشرح نخبة الفكر ص ١٧٦، والمستصفى ١٦٥/١، والمعتمد ٢٦٣/٢، والإحكام لابن حزم ٢٠٣/١، وكشف الأسرار ٣٨٤/٢، والمسودة ص ٢٩٢، والإحكام للآمدي ٩٤/٢، والبحرالمحيط ٢٠١/٤ فما بعدها، وشرح الكوكب ٢٥/٢،

(٢) وبهذا قال سلف الأمة وجمهور الخلف، وقال ابن حجر: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة، وذكر الخطيب البغدادي أن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم، واختياره لهم في القرآن والسنة، قال تعالى: ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وكذلك جعلنا كم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ﴾، وقوله تعالى: ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم الآية، وقوله تعالى: ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم

= بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه، إلى غير ذلك من الآيات.

وقال رسول الله عَلِيَّةِ: «الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله أومن آذى الله فيوشك أن يأخذه»، وقال عَلِيَّة: «لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، ولا نصيفه»، أو كما قال عَلِيَّةٍ.

وذكر ابن حزم أن الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعًا، مستدلًا بقوله تعالى: ﴿لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلًا وعد الله الحسني ﴾. وقوله تعالى: ﴿إِن الذين سبقت لهم منا الحسني أولئك عنها مبعدون ﴾.

ومن عدله الله ورسوله لا يحتاج إلى من يعدله، على أنه لو لم يرد من القرآن والسنة نص في تعديلهم، لأوجبت الحال التي كانوا عليها -من الهجرة، والجهاد، ونصرة الإسلام، وبذل الأنفس، والأموال، وقتل الآباء، والأبناء، والمناصحة في الدين، وقوة الإيمان، والقين - القطع بتعديلهم.

وعلى هذا فجهالة عين الصحابي لا تضر، فإذا قيل: عن رجل من الصحابة، عن النبي عَلِيَكُ، فإنه مقبول عند المسلمين لما تقدم من أن جميعهم عدول .

وخالف القليل فقالوا: لا تثبت العدالة إلا لخصوص الذين لازموه عَلَيْتُ واهتدوا بهديه، أما من رآه مرة ثم فارقه، فلا تثبت له العدالة بذلك، ومن هؤلاء المازري، والقرافي. ويرد على هذا القول إجماع العلماء على قبول رواية وائل بن حجر، ومالك بن الحويرث، وعثمان بن أبي العاص الثقفي، وغيرهم ممن اشتهرت صحبتهم وروايتهم عنه عَيْنَا مع أنهم وفدوا عليه، واجتمعوا به، ورجعوا إلى أهليهم و لم يلازموه.

وانظر الكلام في عدالة الصحابة في: الإصابة لابن حجر ١٧/١ فما بعدها، والاستيعاب لابن عبد البر ٩/١، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ١١٢-١١، والمسوّدة ص ٢٤٩- ٢٥٥، والإحكام للآمدي ٢/٠٠، والمستصفى ١٦٤/١، وجمع الجوامع حاشية البناني ٢٦٦/١، وسقدمة ابن الصلاح ص ١٤٦، وشرح نخبة الفكر ص ١٥٣، وتدريب الراوي ٢١٤/٢، وكشف الأسرار ٣٨٤/٢، والبحر المحيط ٤/٤٢، وشرح الكوكب ٢٧٣/٢، واللمع ص ٣٤، والروضة ص ٢٠.

# وتثبت العدالة بالاختبار (۱)، أو التزكية (۲)، واختلف هل يكفي في التعديل (۳)، .....

(١) الاختبار في اللغة: العلم، والابتلاء، والامتحان.

وفي الاصطلاح: (فعل ما يظهر به الشيء).

وهو من الله: (إظهار ما يعلم من أسرار خلقه).

والمراد به عند المحدثين والأصوليين: العلم والمعرفة التامة بالمخالطة والمعاشـرة وطول الصحبة في السفر والحضر والتعامل معه.

وانظر: القاموس ۲۸۵/۲، ۳۰۵،۲۷۰/۶، والمفردات ص ۶۱، وتعریفات الجرجانی ص ۱۶، والبحر ۲۸۵/۶.

وقال في المراقي:

ومثبت العدالية اختبار كذاك تعديلُ والانتشار انظر: نشر البنود ٥٣/٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٦٥، وشرح الكوكب ٤٣١/٢.

(٢) التزكية لغة: التطهير، والنماء، والصلوح، والننعم.

وفي الاصطلاح: (ثناء العدول المبرزين على شخص بصفات العدالة).

وقيل: بيان صلاحية الشاهد أو الراوي.

وقيل: (هي قول القاضي: هو عندنا من أهل العدل، والرضا، وجائز الشهادة).

وقيل: (قول المزكمي هو عدل). فهي مرادفة للتعديل.

وانظر: القاموس ٣٣٩/٤، والمفردات ص ٢١٣، وحدود ابن عرفة ص ٤٥٥، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٦٥، والتعريفات الفقهية ص ٢٢٧، ومعجم لغة الفقهاء ص ١٢٩، والبحر المحيط ٢٨٥/٤.

(٣) التعديل في اللغة: التقويم، والتسوية، والتزكية.

وفي الاصطلاح: (هو أن ينسب إلى قائل ما يقبل لأجله قوله من فعل الخير، والعفة، والمروءة، والتدين، بفعل الواجبات، أو ترك المحرمات، ونحو ذلك).

وقيل: (الإخبار بعدالة الشاهد أو الراوي).

وقيل في تعريفه ما قيل في تعريف التزكية.

وانظر: القاموس ١٣/٤، وشرح الكوكب ٢٠٠٢ ٤٤٠ وحدود ابن عرفة ص ٤٥٥، والرفع والتكميل ص ٢٧، ومعجم لغة الفقهاء ص ١٣٥، ونشر البنود ٥٣/٢.

والتجريح (١) واحد أم لا؟ (٢).

وتقبل رواية الفاسق<sup>(٣)</sup>، .....

(١) التجريح في اللغة: الحدش في الجسم، والكلم، والشتم، والسب، وإسقاط العدالة.

وفي الأصطلاح: (ضد التعديل، وهو أن ينسب إلى قائل ما يرد لأجله قوله) من شهادة، أو رواية، من فعل معصية أو ارتكاب ذنب، أو ما يخل بالعدالة .

وقيل: (هو قول الشاهد: هو عندي ليس بعدل، ولا رضي).

وقيل: (الطعن فيه بما يرد شهادته).

وانظر: القاموس ٢١٧/١-٢١٨، والتعريفات للجرجاني ص ٧٥، ومعجم لغة الفقهاء ص ١٦٢، ونخبة الفكر ص ١٢٠، والإحكام لابن حزم ١٣١/١، والرفع والتكميل ص ٢٧، وشرح الكوكب ٤٤٠/٢.

(٢) مذهب جمهور العلماء أن التعديل، والتجريح -بالنسبة إلى الرواية- كليهما يثبت بواحد عدل، ولو عبدا أو امرأة؛ لأن نفس الرواية تثبت بواحد، ولو عبدا أو امرأة فكذلك التزكية فيهما.

أما الشهادة فلا يكفي فيها واحد، وكذلك في التركية فيها لا يكفي واحد. وهناك من قال: لابد في التعديل والتجريح من عدلين مطلقا سواء أكان في الشهادة، أم الرواية.

وهناك من قال: يكفي في كل منهما واحد.

والقول الأول أوجه في نظري لجعل كل منهما تابعا لأصله، والله تعالى أعلم.

انظر: مذكرة الشيخ رحمه الله ص ١٣١، وشرح الكوكب ٢/٥/٤، وشرح تنقيع الفصول ص ٣٦٥، واللمع ص ٤٣، والإحكام للآمدي ٢/٥٨، والعضد على ابن الحاجب 78/7، والمستصفى ١٦٢/١، والمسوّدة ص ٢٧١، وكشف الأسرار 7/8 -7/8، وتيسير التحرير 7/8 -9/8، والكفاية ص 9/8، ومقدمة ابن الصلاح ص 9/8.

(٣) الفاسق: المتصف بالفسق وهو في اللغة: الترك لأمر الله، والعصيان، والحروج عن طريق الحق، أو الفجور، والجور، والحروج عن حجر الشرع، وأصله خروج الرطب عن قشره. وفي الاصطلاح: الفسق (ارتكاب المعاصي وانتهاك محارم الدين مع الإقرار بوجوب تركه) ولذلك قيل: (الفاسق من كان رأيه في شريعته التي يتدين بها رأي الفضلاء، وأفعاله أفعال الجهال، أو الذي يعتقد الخير، ويفعل الجميل، لكن ظن ما ليس بحق حقًا، وما =

\_\_\_\_

= ليس بجميل جميلًا.

وقيل: (الفاسق مرتكب الكبائر قصدا أو المصر على الصغائر بغير تأويل).

وانظر: القاموس ٢٧٦/٣، والمفردات ص ٣٨٠، وتعريفات الجرجاني ص ١٦٤، والاعتقاد للراغب ص ٣٧٥، ومعجم لغة الفقهاء ص ٣٤٦.

وقول المؤلف رحمه الله بقبول رواية الفاسق ينبغي أن يحمل على الفسق المظنون والمراد به اعتقاده أنه على صواب لمستند، ودليل حصل له، والذي يفسقه يظن بطلان ذلك المستند، ولا يقطع ببطلانه، فهو في حكم الفاسق لولا ذلك المستند. أما لو ظن فسقه ببينة شهدت عليه بارتكاب أسباب الفسوق؛ فليس من هذا القبيل، بل ترد روايته، ومن هذا الباب الفسق بالأفعال، فإن صاحبه ترد روايته؛ لأنه ليس بعدل، أما الفسق من حيث الاعتقاد ففيه خلاف، وحكى مسلم في صحيحه الإجماع على رد خبر الفاسق؛ لأنه غير مقبول عند أهل العلم، وشهادته مردودة عند جميعهم، ونقل إمام الحرمين عن الحنفية قبول شهادة الفاسق، والمعروف عنهم قبول الشهادة والرواية ممن لم يعرف جرحه؛ لأنهم عرفوا العدالة بالإسلام، وعدم الاطلاع على الجارح، ومنه الفسق.

وهناك من العلماء من قبل رواية بعض أهل الأهواء غير الخطابية، كالإمام الشافعي؛ لأنهم يجوزون الكذب لموافقة مذهبهم، وهناك أقوال أخرى مبنية على تعريف الفسق المخل بالعدالة.

انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٣٦٢، وصحيح مسلم بشرح النووي ٢١/١، والبحر المحيط ٢٤/٢-، وأصول السرخسي والبحر المحيط ٢٧٨/٤-، وأصول السرخسي ١٤١٣/، وفواتح الرحموت ٢٧/٢، وإرشاد الفحول ص ٥٣، وشرح الكوكب ٤١٣/٢.

(۱) مجهول الحال قسمان: أحدهما: من جهل إسلامه، فلم يعرف أمسلم هو أم لا؟ أو جهل بلوغه، فلم يدر أضابط هو أم لا؟، فلا تقبل رواية من جهل حاله فيها، أو في أحدها باتفاق بين العلماء؛ لأنها إن جهلت لم تتوفر شروط راوي خبر الآحاد.

الثاني: من جهلت عدالته، فلم يدر أعدل هو آم لا؟ فالجمهور على أن روايته لا تقبل منهم مالك، والشافعي، وأتباعهما، والمشهور عن الإمام أحمد، والكمال بن الهمام من الأحناف، وذهب الأحناف، والإمام أحمد في رواية، وابن فورك، وسلم الرازي، والمحب =

### واختلفوا في قبول رواية المبتدع(١).

الطبري من الشافعية، والطوفي من الحنابلة إلى قبول روايته، وسبب هذا الخلاف شرط قبول الرواية هل هو العلم بالعدالة، أو هو عدم العلم بالفسق؟ فمن قال: لا يقبل مجهول العدالة قال: شرط قبول الرواية العلم بالعدالة، والمجهول لم تعلم عدالته، فلا تقبل روايته. ومن قال: يقبل، قال: شرط قبول الرواية عدم العلم بالفسق؛ لأن المسلم ظاهره العدالة ما لم يثبت خلافها، والمجهول حاله لم يعلم منه فسق، فتقبل روايته.

والراجح في نظري مذهب الجمهور، وهو عدم قبول روايته؛ لأن العدالة شرط، ومن لم يعرف حاله احتمل أن يكون غير عدل، والقول بأن كل مسلم عدل يأباه الواقع، وهو أن العدول في الأمة أقل من غير العدول، والحكم للأكثر الغالب.

وانظر هذه الأقوال وأدلتها في: مقدمة ابن الصلاح ص ٥٣، وعلوم الحديث ص ١٠٠، والكفاية ص ٨٢، وشرح النووي على صحيح مسلم ٢١/١، والمستصفى ١٥٧/١ والكفاية ص ٨٤، وشرح النووي على صحيح مسلم ٢٩/١، والمستصفى ٢٩٤١ وإحكام الفصول ص ٢٩٤، والمحصول للرازي ٢٩٢/١/١، وتوضيح الأفكار ٢٩٢/١، وحاشية البناني ٢/٠٥، وتوضيح الأفكار ٢٩٢/١، والروضة ص ٥٧، والعضد على ابن الحاجب ٢٤/٦، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ١١٦، وشرح الكوكب ٢١١/٤ على ابن الحاجب ٢٤/٢، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ١١٦، وشرح الكوكب ٢٨٠/٤)، والبحر المحيط ٤/٠٨٠.

(١) محل الخلاف في غير المبتدع الذي يدعو إلى بدعته، أو يرى جواز الكذب لترويج بدعته، مثل الخطابية ونحوهم، فإن الإجماع قائم على عدم قبول روايتهم، فإذا علم ذلك، فمن العلماء من قبل رواية غير الداعية لبدعته، كالإمامين البخاري ومسلم، فإنهما خرجا أحاديث عن بعض المبتدعة من خوارج، ومرجئة، وقدرية، وبه قال الشافعي، والإمام أحمد في الصحيح عنه، وذهب مالك، وأبو يعلى الحنبلي، والباقلاني، والآمدي، والإمام أحمد في رواية عنه، والجبائي إلى عدم قبول رواية المبتدع مطلقا سواء أتدينوا بالكذب كالخطابية أم لا؟.

وذهب جماعة منهم الإمام الشافعي، وأكثر الفقهاء، ورواية عن الإمام أحمد، إلى قبول رواية صاحب البدعة ما لم تكن بدعته مكفرة، وينبغي أن يكون هذا خارجا عن محل النزاع، وقد تقدم التعليق عليه في قبول رواية الفاسق.

وكلام العلماء في قبول رواية المبتدع مضطرب، لاتفاقهم على اشتراط العدالة في الراوي مطلقا، وتعارض ذلك مع رواية أصحاب الصحيحين عن بعض المبتدعة، والمعروف عند =

## ومنها: أن يكون الراوي فقيهاً، اشترطه مالك(١)، خلافاً لغيره(١)،

علماء الحديث أن من خرّج له البخاري ومسلم أو أحدهما حكم بعدالته؛ فمن نظر إلى شرط العدالة؛ رد أخبار كل مبتدع، ومن نظر إلى صنيع الشيخين قبل رواية المبتدع، ومن أراد أن يجمع بين اشتراط العدالة، وما فعله الشيخان؛ حاول أن يفرق بين من يدعو إلى بدعته، أو يرى جواز الكذب لترويجها، ومن تؤدي بدعته إلى الكفر فيرد روايته، وبين من لم ير جواز الكذب، ولم يدع إلى بدعته، ولم تخرجه بدعته من الملة فيقبل روايته.

والراجح في نظري ما ذهب إليه الإمام مالك، ومن وافقه في رد قبول رواية المبتدع مطلقا، وتحمل رواية الشيخين على أشخاص بأعيانهم، لجلالة الشيخين في ذلك الشأن وخبرتهم بالرجال، والله تعالى أعلم.

وانظر الكلام على حكم رواية المبتدع، وما يوجه به كل قول في: مقدمة ابن الصلاح ص٥٥، وأصول السرخسي ٣٧٣/١، وحاشية البناني ص ١٤٧، ومعرفة علوم الحديث ص ٥٦، وتوضيح الأفكار ١٩٨/١، والمسوّدة ص ٢٦٢، واللمع ص ٤٦، وتدريب الراوي ٢٦/١، والعضد على ابن الحاجب ٢٦٢، والمعتمد على ابن الحاجب ٢٦٢، والمعتمد ٢١٧/٢، والإحكام لابن حزم ١٣٣١، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٥٩، والإحكام للآمدي ٢٨/٢، وكشف الأسرار ٣٢٦، وشرح الكوكب ٢/ ٢٠٤-٧٠٤، وإحكام الفصول ص ٣٠٧، والبحر المحيط ٤٧٩/٤.

(۱) وكثير من أصحابه، ونقل عن أبي حنيفة إذا خالفت روايته القياس؛ لأن غير الفقيه مظنة سوء الفهم، ووضع النصوص على غير المراد منها، فالاحتياط للأحكام عدم الرواية عنه. شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٩، وفواتح الرحموت ١٤٤/٢، والمستصفى ١٦١/١، والإحكام للآمدي ٤/٢، ونشر البنود ٤٧/٢.

ونقل عن الإمام مالك أنه لم يشترط الفقه في الراوي، وإنما ذكر ذلك من باب الاحتياط وخاصة في رواية الحديث بالمعنى.

المراجع السابقة، وحاشية البناني ١٤٧/٢، والعضد على ابن الحاجب ٦٨/٢، وشرح الكوكب ٤١٦/٢.

(٢) وهو منسوب إلى جمهور العلماء من الأصوليين والمحدثين، لقوله عليه الله الله امرءا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه».

ومنها: أن لا يثبت كذب الخبر لمخالفته لما علم بالتواتر، أو الضرورة، أو الدليل القاطع (۱)، أو أن يكون شأنه أن يتواتر، ولم يتواتر (۲).

#### ولا يقدح في الرواية تساهل الراوي في غير الحديث"، ولا جهله

 وهذا القول هو الصحيح، كما ذكر ذلك العلماء حتى من أصحاب مالك، كالعلوي والشيخ رحمهما الله تعالى.

قال في المراقي:

من ليس ذا فقه أباه الجيل وعكسه أثبت الدليل نشر البنود ٤٧٢/٢، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ١١٩-١٢١، والمراجع السابقة.

(١) ويمثل لذلك بما لو روى أحد حديثا عن النبي عَلِيْكُمْ أنه يبعث نبي بعد نبينا عَلِيْكُمْ، أو حديثًا يحديثًا يحدد وقت قيام الساعة، وبحو ذلك؛ فإنه مخالف لما علم من الضرورة، والدليل القاطع، والإجماع، لقوله تعالى: ﴿وحاتم النبيين﴾، والإجماع على ذلك.

نشر البنود ٢٦/٢-٢٧، والمحصول ٤١٣/١/٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٥٥.

(٢) مثاله: لو سقط الخطيب عن المنبر وقت خطبة الجمعة، ولم يخبر عنه إلا واحد؛ فإنه يقطع بكذبه لمخالفته للعادة.

وكذلك يمثل له بما تدعيه الرافضة من أن النبي عَلَيْكُ نص على إمامة على رضي الله عنه وأنه قال: أنت الخليفة من بعدي، وادعوا أنه لم يتواتر كحنين الجذع، وفي الحقيقة أن هذا لم يروه غيرهم، فليس بآحاد، وإنما يذكر لأجل التمثيل فقط. المرجع السابق. وقد أشار في مراق السعود إلى هذا فقال:

دعوى النبوءة انمِهَا للكذبِ عِنْدَ ذوي الْحَدِيث بَعْدَ الْفَحْصِ وَخَبَرُ الآحادِ فِي السنّسيّ نَرَى لَهَا \_ لَوْ قَالَهُ \_ تَقَرُّرا

وبَعْدَ أَن بعث خير العسربِ وَمَا الْتَفَى وُجُودُهُ مَـنْ نَصَّ وَبَعْضُ مَا يُنْسَبُ للنَّبِسَيِّ حيث دواعمي نقله تواتسرا انظر: نشر البنود ٢٦/٢-٢٧.

(٣) إذا كان يتساهل في حديث النبي عَلِيْكُ لا يروى عنه بالإجماع، ومثال التساهل: النوم وقت السماع، وقبول التلقين، أو التحديث من أصل غير مصحح، وقد نص على ذلك المحدثون، أما النساهل في غير حديث النبي عَلِيْكُ إذا عرف منه الاحتياط جدا في حديث رسول الله عَلِيْنَةً وجب قبول قوله على الرأي الأظهر عند الفخر الرازي؛ لأنه يفيد الظن، =

## بالعربية (۱)، ولا مخالفة أكثر الناس لروايته (۱)، ولا كون مذهبه على خلاف روايته (۱).

= ولا معارض له.

وقال المجد بن تيمية: إنه لا تقبل روايته، وعزاه لمالك.

انظر: المحصول ٦١٠/١/٢- ٦١٠، ونشر البنود ٤٨/٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٧٠، وتوضيح الأفكار ٢٥٥/٢، وعلوم الحديث ص ١٠٧، وتدريب الراوي . ٣٣٩/١، والإلماع ص ١٣٥، وأصول السرخسي ٣٧٣/١، وكشف الأسرار ٣٣٣، والمستصفى ١٦٢/١، والكفاية ص ١٥١.

(۱) لأن عدالته تمنعه أن يروي إلا كما سمع، وعلى إعرابه، وصورته، وإذا شك في شيء من ذلك تركه؛ لأنه أثر العدالة، وهي موجودة، فيكتفي بها، ومع عدالته لابد أن يكون متيقظا حافظا إن حدّث من حفظه، ضابطا للكتابة إن حدّث من كتاب، عالما بما يحيل المعنى إن روى به.

تدريب الراوي ٢٠١/١، والإلماع ص ١٧٣،١٤٢، والعدة ٩٤٨/٣، والمحصول ٢٠/١، والمعتمد ٢٠٠٢، والمحصول ٢١/١/١، ونشر البنود ٢٠/١، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٧، والمعتمد ٢٠/٢، والمستصفى ١٦١/١، والعضد على ابن الحاجب ٢٨/٦، وحاشية البناني ٢/١٤٠، والإحكام للآمدي ٢٤٤/٦، وشرح الكوكب ١٦٥٥، وفوات الرحموت ٢٤٤٢، والمنهاج وشروحه ٢٤٤٢، ٣١٠.

(٢) لأنه قد ينفرد بعلم لم يطلعوا عليه، ورجح هذا القول السيوطي في تدريب الراوي، وقال به الإمام أحمد في رواية، وذهب في رواية أخرى إلى عدم قبولها، وقال في المحصول: إنه الأولى؛ لأن غلطه أولى من غلطهم. وبه قال ابن الصلاح.

وفي رأبي: أنه إذا أمكن الجمع بين الروايتين أخذ به، وإذا لم يمكن فيؤخذ بروايتهم ترجيحا لها لا ردا لروايته، والله تعالى أعلم.

انظر الكلام في مخالفة الراوي لغيره من الرواة في: الكفاية ص ٥٩٧، وتدريب الراوي (٢٣٢/ ومقدمة ابن الصلاح ص ٣٧، والمعتمد ٣١٣/٢، وشرح الكوكب ٥٤٥/٢، والمحصول ٦١٣/٢، والمستصفى ١٦٨/١، والإحكام للآمدي ١٠٨/٢، والمحصول ٦٤٤/١، والعضد على ابن الحاجب ٧٣/٢، ونشر البنود ٤٨/٢، وشرمح تنقيح الفصول ص ٣٧٠.

(٣) إذا كان مذهب الصحابي تفسيرا لمجمل، أو تخصيصًا لعام، قَبلُه بعض العلماء، وهو رواية \_

#### الفصل الثالث: في النظر في كيفية الرواية، وألفاظ الراوي:

# أما كيفية الرواية فست مراتب، أعلاها السماع من الشيخ، ثم القراءة عليه، ثم المناولة (١)، .....

عن الإمام أحمد، وأكثر الحنفية؛ لأن الصحابي لا يقول بما يخالف ظاهر الحديث إلا عن توقيف من النبي عَلِيلَةٍ، وذكر القرافي أن الحلاف في الصحابي فقط، أما بقية الرواة فلا يحتمل أخذ قولهم إذا خالف ظاهر الحديث، لأنه لا يحتمل وقوفهم على حكم من النبي عَلِيلَةٍ كما في الصحابة.

وذهب أكثر الفقهاء إلى ترك مذهب الصحابي، والأخذ بالظاهر؛ لأن من يقول بالاحتجاج بقول الصحابي يشترط عدم مخالفته للحديث، نقل عن الشافعي رحمه الله: (كيف أترك الخبر لأقوال أقوام لو عاصرتهم لحججتهم)، وهناك تفصيل في المسألة انظره في: العضد على ابن الحاجب ٢/٢٧، وحاشية البناني ٢/٦٤، والمعتمد ٢/٠٠٠، والإحكام للآمدي ٢/٥١، وتيسير التحرير ٣/١٧، وشرح الكوكب ٢/٠٠٥، وشرح تنقيع الفصول ص ٣٧١، والحصول ٢/١٠٥، والتبصرة ص ٤٤١.

(۱) المناولة قسم من الإجازة، وهي أعلاها إن اقترنت بإذن، أو إجازة في روايته عنه، وتسمى عرض المناولة، وصفتها: (أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل مرويه، أو فرعا مقابلا به، ويقول: هذا سماعي، أو مروبي، بطريق كذا، فاروه عني، أو أجزت لك أن ترويه عني، ثم يملكه إياه بطريق، أو يعيره له ينقله، ويقابله به). والرواية بها جائزة عند الجمهور. وحكى القاضي عياض الإجماع على جوازها. وقال المازري: لا شك في وجوب العمل بها. وحكى الصيرفي الخلاف فيها.

انظر الأقوال فيها في: الإلماع ص ٨٨، وتوضيح الأفكار ٣٣٤/٢، وقواعد التحديث ص ٢٠٣، وتدريب الراوي ٢٥/٢، والكفاية ص ٣١٨، وشرح نخبة الفكر ص٢١٦، وجامع بيان العلم وفضله ٢١٨/٢، ومقدمة ابن الصلاح ص ٧٩،=

## ثم الإجازة بالمشافهة(١)، ثم الإجازة بالمكاتبة(١).

= وكشف الأسرار ٢٥/٣، وتيسير التحرير ٩٣/٣، وأصول السرخسي ٢٧٧/١، والإحكام لابن حزم ٢٥٥/١، والإحكام للآمدي ٢١٠١/١، والمستصفى ١٦٥/١،

وجمع الجوامع ١٧٤/٢، والمسوّدة ص ٢٨٧، وشرح الكوكب ٥٠٣/٢.

(١) وصورتها إن كانت خاصة لخاص: (أجزت لفلان)، أو (لك أن تروي عني كتاب كذا)، أو قال: (أجزت لك رواية ما صح عندك من حديثي، فاروه عني). والرواية بها جائزة عند الجمهور، وخالفهم السرخسي.

وانظر صور الإجازة في: المراجع السابقة، وخاصة شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٨، وشرح الكوكب ٥١١/٢-٥١٣٠.

(٢) وصورتها أن يكتب الشيخ شيئًا من حديثه بخطه، أو بأمر غيره، فيكتب عنه بإذنه إلى غائب عنه، أو حاضر عنده، والرواية بها جائزة على الصحيح، كالمناولة، وقدمها بعضهم على الإجازة بالمشافهة. وقال بعضهم: إنها كالسماع؛ لأن النبي عَلَيْكُ كان يبلغ الغائب بالكتابة إليه. ومنع من الرواية بها أبو حنيفة، والماوردي، قائلين بأن إرسال النبي عَلِيْكُ الرسل والوفود ثابت بالسنة.

وانظر الكلام في ذلك في: شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٨، وتوضيح الأفكار ٣٣٨/٢، وانظر الكلام في ذلك في: شرح تنقيح الفصول ص ١٤٢٨، والإحكام لابن حزم ٢٥٧/١، وتدريب الراوي ٢٥٧/١، وكشف الأسرار ٣١٤/٣، والإلماع ص ١٤٠، وشرح وتيسير التحرير ٣٢/٣، وشرح العراقي لألفيته ٢٠٤/٢، والإلماع ص ١٤٠، وشرح الكوكب ٢٠٤/٢.

فيتلخص مما سبق في حكم الإجازة من حيث الرواية، والعمل، أقوال:

أحدها: الجواز مطلقا في أنواع الإجازة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. وبه قال جمهور العلماء، وهو المنقول عن مالك، والشافعي، وأحمد –رحمهم الله تعالى– وحكى الباقلاني، والباجى، وعياض، الإجماع عليه.

الثاني: المنع مطلقا. وبه قال شعبة، وأبو زرعة الرازي، وإبراهيم الحربي، وأبو الشيخ الأصفهاني، واختاره القاضي حسين، والماوردي، والروياني، والدباس، وابن حزم، وحكي عن مالك، والشافعي، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف قولا واحدا.

الثالث: الجواز بشرط أن يدفع له أصوله، أو فروعا كتبت عنها، وينظر فيها، ويصححها. حكاه الخطيب البغدادي عن أحمد بن صالح.

وأما ألفاظ الراوي، فإن كان من الصحابة، فألفاظه ست مراتب: الأول: أن يقول: سمعت رسول الله عَيْقَةً يقول، أو حدثني، أو أخبرني، أو قال لي. فهذا نص<sup>(۱)</sup> في تلقيه لذلك من رسول الله عَيْقةً. أو: أخبر، أو حدث. وهذه ظاهرة<sup>(۱)</sup> في التلقي منه عَيْقةً وعلى ذلك يحمل، وليس نصًا.

= الرابع: إن كان المجيز، والمجاز له، كلاهما يعلم ما في الكتاب من الأحاديث جاز، وإلا فلا.

واختاره الفخر الرازي، والجصاص، ونقل عن مالك.

الخامس: لا تصح الإجازة إلا بالخاطبة.

حكاه ابن القطان.

وهناك تفصيلات بين أنواع الإجازة، فراجعها إن شئت في: المراجع السابقة والبحر المحيط ٣٩٦/٤ ومذكرة الشيخ المحيط ٣٩٦/٤، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ١٢٩، والإلماع ص ٨٨-١٠٧.

(۱) ومثله في النصية: رأيته يفعل كذا، أو حضرت، أو شاهدت رسول الله عَلَيْكُمْ يقول كذا أو يفعل كذا، وصَارَ نصًا؛ لأنه لا يحتمل الواسطة بينه وبين رسول الله عَلِيْكَ، وهي الأصل في الرواية، قال عَلِيْكِة: «نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها، فأداها كا

وانظر: الإحكام للآمدي ٢٥٥٢، والمنهاج بشرحيه ٣١٥،٣١٣/٢، والعضد على ابن الحاجب ٢٨/٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٧٣، والمستصفى ١٢٩/١، وتيسير التحرير ٣٨/٣، وفواتح الرحموت ١٦١/٢، وشرح الكوكب ٤٨١/٢، والمحصول ٦٢٧/١/٢، والإلماع ص ٦٩، والكفاية ص ٤١٢، وعلوم الحديث ص ١١٨.

(٢) لأن هذا اللفظ يُعتمل الواسطة بينهما، ومثله قول الصحابي: فعل رسول الله عَلَيْكُم، أو أقر كذا، وأقول هذا عن رسول الله عَلَيْكَ، يحمل على ظاهره حتى يصرف عنه صارف، ويجب العمل به بدون توقف عند الجمهور، وخالف بعض العلماء منهم أبو الخطاب. انظر: الكفاية ص ٤١٩، والمسوّدة ص ٢٦، والعضد على ابن الحاجب ٢٨/٢، والمستصفى ١٢٩/١، وتوضيح الأفكار ٢٧٣/١، والروضة ص ٤٧، وشرح الكوكب ٤٨٢/٢.

ومثله: أمر رسول الله عَلِيْكَ بكذا، ونهى عن كذا. فهذه محتملة هل سمعه منه أم لا؟ (''.

الرابعة: أن يقول: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، فيتطرق إلى هذا احتمال ثان ، وهو هل أمر به رسول الله عَيْلِيَةً (٢) ، أو غيره إلا إن قالها أبو بكر الصديق (٣)، فيعلم أنه لم يأتمر عليه أحد غير رسول الله عَيْلِيَة.

<sup>(</sup>١) فهذه المرتبة يتطرق إليها احتمالان: أحدهما : في سماعه، كما في (قال).

والثاني: في الأمر، إذ قد يرى ما ليس بأمر أمرا، لاختلاف الناس في صيغة الأمر والنهي، ونقل عن الظاهرية عدم الاحتجاج به، والحق أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم أنه أمر، أو نهي، واحتمال الغلط ضعيف بالنسبة للثقة، لا سيما الصحابي. الروضة ص ٩٠، وشرح الكوكب ٤٨٣/١/٢، والكفاية ص ٩١، والمحصول ٢٨/١/٢، وشرح والمستصفى ١٣٠/١، وتوضيح الأفكار ٢٧٢/١، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) هذا مذهب جمهور العلماء؛ لأن مثل هذا لا يحمل إلا على أمر الله ونهيه، أو أمر رسوله على الله على أبيات الشرع، وإقامة حجته، فلا يحمل على قول من لا يختج بقوله.

وخالف بعض المتكلمين في ذلك، والصيرفي، والباقلاني، وأبو بكر الرازي، والكرخي، والإسماعيلي، وإمام الحرمين، ونقله ابن القطان عن نص الشافعي في الجديد، لاحتمال أن الآمر والناهي غير النبي عيلية، وهذا الاحتمال مرجوح، فلا عبرة به.

وانظر الكلام على هذه الصيغة (أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا) في: نشر البنود ٢٦٥/٢، والمعتمد ٢٦٥/٢، والمستصفى ١٣٠/١، وروضة الناظر ص ٩٢، والإحكام للآمدي ٩٧/٢، وقواعد التحديث ص ١٤٤، والإحكام لابن حزم ١٩٤/١، والمسودة ص ٢٩١،

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن تيم القرشي، أفضل الأمة بعد رسول الله عليه أول من آمن من الرجال، صحب رسول الله عليه في الغار، وفي الهجرة، والمشاهد كلها، أحد العشرة المبشرين بالجنة، مآثره لا تحصى، ولد عام ١٥ قبل الهجرة، وتوفي عام ١٣ ه.

الاستيعاب مع الإصابة ٢٢٣،٢٣٤/٢.

الخامسة: أن يقول: كنا نفعل كذا، فيتطرق إليه احتمال هل كان في زمان النبي عَلَيْكُ، أم لا؟(١).

### وإذا قال غير الصحابي: قال رسول الله عَلَيْكُم، فهذا مرسل(٢)، وهو

(١) إذا أضيف إلى زمن النبي عَلِيْكُ، فهو دليل على جواز ذلك الفعل؛ لأن الصحابي ذكره في معرض الحجة، وذلك يدل على أنه أراد ما علمه النبي عَلِيُّكُم، فسكت عنه ليكون دليلا، وصورته: قول ابن عمر رضي الله عنهما: «كنا نفاضل على عهد رسول الله عَلَيْكِيُّهُ فنقول: خير الناس بعد رسول الله عَلِيُّكُ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان رضى الله عنهم، فيبلغ ذلك رسول الله عُطِّلتُهُ، فلا ينكره».

وقوله: «كنا خاير على عهد رسول الله عَلَيْكَــُ».

وقول عائشة رضي الله عنها: «كانوا لا يقطعون في الشيء التافه».

أما الذي لم يضف إلى عهده عَلِيُّكُم، فقيل: إنه نقل للإجماع، وقيل: لا يحتج به لجواز إرادة أناس مخصوصين. وذكر في المراقي مراتب رواية الصحابي فقال:

أرفعها الصريح في السماع من الرسول المجتبى المطاع منه: سمعت منه ذا أو أخبرا شافهني، حدثنيه صيرا فقال عن ثم نهی أو أمرا إن لم يكن خير الورى قد ذكرا كنا به إذا بعهده التصق

كذا من السنة يروى والتحق

وانظر: نشر البنود ٢/٠٧-٧١، وفتح الودود للولاتي ص ٢٦، وروضة الناظر ص ٩٢-٩٣، وشرح الكوكب ٤٨٣/٢، والمحصول ٦٤٣/١/٢، ومختصر الطوفي ص ٦٤، والمستصفى ١٣١/١، والمنهاج وشرحيه ٣١٧،٣١٥/٢، والكفاية ص ٤٢٢، والمجموع للنووي ٩/١ه، وشرح مسلم ٢٠٠١، وتوضيح الأفكار ٢٧٣/١، والمسوّدة ص ٣٩٣، وتدريب الراوي ١/٥٨١، وتيسير التحرير ٣/٠٠٧، وحاشية البناني ١٧٣/٢، ومقدمة ابن الصلاح ص ٢٣، وشرح الكوكب ٤٨٤/٢.

(٢) المرسل في اللغة: المطلق، فكأن الراوي أطلق الإسناد.

وفي اصطلاح الأصوليين والفقهاء: هو قول غير الصحابي: قال رسول الله عَيْلَةُ: كذا، بإسقاط الواسطة بينه وبين النبي عَلَيْكُم، أو هو «رواية التلميذ عن شيخ شيخه». وعند المحدثين «قول التابعي: قال رسول الله عَلْمُهُ عَدْ الله عَلْمُ عَلَيْكُمْ: كذا»، أو: «قول التابعي الكبير خاصة عند بعضهم.

### حجة عند مالك، وأبي حنيفة(١)، خلافاً للشافعي(١).

.\_\_\_\_

المصباح المنير ٢٠٧١، وتعريفات الجرجاي ص ٢٠٨، واللمع ص ٤١، وحدود الباجي ص ٣٣، والكفاية ص ٢٠، وأصول الحديث ص ٣٣٩، وتوضيح الأفكار ٢٨٦/١ وشرح نخبة الفكر ص ١١٠، والإحكام لابن حزم ١١٥/١، وشرح الكوكب ٢/٤٧٠، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ١٤٣، ونشر البنود ٢٠/٢، وذكر تعريفاته في المراقي فقال:

ومرسل قولة غير من صحب قال إمام الأعجمين والعرب عند المحدثين قدول التابعي أو الكبير قدال خير شافع

(١) وهو قول الإمام أحمد في الرواية المشهورة، وأبي هاشم، والآمدي، ونقله الشيرازي عز المعتزلة.

(٢) وهو قول الجمهور، ورواية عن الإمام أحمد، وأهل الظاهر، والباقلاني، وأبي زرعة الرازي، وأبي حاتم، وابن القطان، واختاره الرازي، والغزالي.

وهناك أقوال أخرى في المرسل :

منها: أنه يقبل إذا كان المرسِل من القرون الثلاثة الأولى، ولم يعرف بالرواية عن غير ثقة. وبه قال الجصاص، والسرخسي.

الثاني: قبوله من العدل بشرط أن يكون من أئمة النقل، ولا فرق بين القرون الثلاثة وغيرهم، ولا يقبل من غير أئمة النقل، ولو كان المرسل من القرون الثلاثة.

واختاره ابن الحاجب، وابن الهمام.

الثالث: عدم قبوله إلا إذا عضده معضد خارجي. وبه قال الشافعي، وأصحابه، واختاره الباقلاني.

الرابع: لا يقبل إلا مرسل سعيد بن المسيب.

الخامس: يرجح المرسل على المسند. وبه قال ابن أبان، والبزدوي.

السادس: أنه لا يقبل إلا إذا عضده إجماع، وبه قال ابن حزم.

والراجع في نظري أن المرسل لا يرد بإطلاق، ولا يقبل بإطلاق، وإنما ينظر في الشخص الذي أرسل، فإن كانت مراسيله تُتبعت، فوجدت موصولة عند غيره من الثقات قبلت، مثل بلاغات مالك في موطئه، ومراسيل سعيد بن المسيب، ونحو ذلك.

وإن تتبعت، ولم توجد موصولة، أو جهل حالها، لم تقبل، وردت، وبحث عن ذليل =

# واختلف هل ينقل الحديث بالمعنى، واشترط الذين أجازوه أن لا يزيد في المعنى ولا ينقص، ولا يكون أخفى(١).

= غيرها، وعلى هذا يكون الخلاف راجعًا إلى العبارة، لأنه لم يقل أحد بالاحتجاج بالمرسل إذا لم يوجد موصولًا، والله تعالى أعلم. وانظر الكلام في قبول المرسل ورده في: الرسالة ص ٤٦١، والمعتمد ٢٢٨/٢، والتبصرة ص ٣٢٦، والعدة ٣/٦٠، والبرهان لإمام الحرمين ٢٣٢/١، والمستصفى ١٠٧/١، والمحصول ٢ /١٠/١، والإحكام للآمدي ٢٧٧/١، والمنتبى ص ٣٤، وفتح المغيث والمحصول ٢/١/١، وتدريب الراوي ١١٧/١، والبحر المحيط ٤/٩،٤، وذكر فيه ثمانية مذاهب، والإحكام لابن حزم ١١٧/١،

(١) خلاصة الكلام في حكم رواية الحديث بالمعنى ثمانية أقوال:

أحدها: تجوز الرواية بالمعنى من عارف بمعاني الألفاظ حتى لا يزيد، ولا ينقص في المعنى، ولا يأتي بلفظ أظهر، ولا أخفى من لفظ الحديث. وهو مذهب الجمهور وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو حنيفة، وحكى الباقلاني الإجماع عليه.

الثاني: لا تجوز الرواية بالمعنى مطلقا، ويجب نقل اللفظ بحروفه، ولا فرق بين العارف وغيره. عزاه الباقلاني لكثير من السلف، وأهل التحري في الحديث وقال: إنه مذهب مالك، والأستاذ أبي إسحق الأسفرائيني، والظاهرية، والجصاص، ونقل عن ابن عمر، وابن سيرين، وثعلب من النحاة.

الثالث: تجوز الرواية بالمعنى في الألفاظ التي لا يمكن تأويلها، ولا تجوز فيما يمكن تأويله. وبه قال بعض الشافعية، واختاره الكيا الطبري.

الرابع: التفصيل بين أن يحفظ الراوي اللفظ أو لا يحفظه، فإن حفظه لم يجز له أن يرويه بالمعنى، وإن لم يحفظه جاز له أن يرويه بالمعنى. وبه جزم الماوردي، والروياني. الحامس: تجوز الرواية بالمعنى في المحكم دون المتشابه، كالمشترك، والمجمل.

السادس: تجوز الرواية بالمعنى إذا أورده بقصد الاحتجاج، والفتيى، ولا تجوز بالمعنى في التحمل والأخذ.

السابع: تجوز الرواية بالمعنى في الأحاديث الطوال مثل حديث الإفك، وحديث الإسراء والمعراج، ولا تجوز في القصار، وبه قال القاضي عبد الوهاب المالكي.

الثامن: لا تجوز الرواية بالمعنى فيما كان متعبدا بلفظه، ولا في جوامع الكلم التي أعطيها =

# وأما ألفاظ غير الصحابي، فعلى أربع مراتب: الأولى: حدثني، أو أخبرني، أو سمعته (١).

النبي عَلِيْكِ. حكاه ابن السمعاني .

والذي يترجح في نظري من هذه الأقوال: مذهب الجمهور، وهو جواز نقل الحديث بالمعنى بالشروط المعتبرة لذلك ما لم يكن الحديث متعبدًا بلفظه، و لم يكن من جوامع الكلم، لأنها من خصائصه عليه.

وانظر هذه الأقوال وتوجيهاتها في: الرسالة للشافعي ص ٣٧٠، والمعتمد ٢٢٧/٢، والبحر المحيط ٣٥٠، ومذكرة الشيخ رحمه الله والبحر المحيط ٣٥٨، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ١٣٧، وتدريب الراوي ١١١/١، وفتح المغيث ٢١٢/٤، والبرهان الإمام الحرمين ١٥٥٥، وأصول السرخسي ٥٥٥، والإحكام لابن حزم ١/٠٢٠، والمستصفى ١٠٠٧/، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٨٠، والمحصول ٢٦٠/١/٢.

(۱) تقدم الكلام على هذه المرتبة بالنسبة للصحابة مع رسول الله على أبنا الأصل في التحمل، وأنه لا يحتمل الواسطة بينه وبين الراوي، غير أن أبا حنيفة رحمه الله يرى أن المرتبة الأولى بالنسبة لغير الصحابي: قراءة التلميذ على الشيخ، أما قراءة الرسول عليه على الصحابة، فإنها خاصة به لأمن السهو منه في التشريع، ولأنه كان يذكر ما يذكره حفظا، ولا يكتب، والكلام هنا فيمن يخبر عن كتابه لا عن حفظه، وإذا كان يروى عن كتابه لا من حفظه، وإذا كان يروى عن كتابه فلا فرق بين أن يقرأ الشيخ على التلميذ، أو يقرأ التلميذ على الشيخ، كا ذكر السرخسي، وعلل غيره بأنه إذا قرأ التلميذ كانت المحافظة من الطرفين، وإذا قرأ الشيخ كانت المحافظة من الطرفين، وإذا قرأ الشيخ كانت المحافظة من الطرفين، وإذا قرأ الشيخ كانت المحافظة منه وحده، ولا فرق بين القصد والاسترعاء والمذاكرة في صحة الشيخ كانت هو فيقول الراوي: حدثنا، وأخبرنا، وأسمعنا.

انظر: البحر المحيط ٢٥٠/١، وأصول السرخسي ٢٥٥/١، والإحكام لابن حزم ١/٥٥/١، المستصفى ١٦٥/١، كشف الأسرار ٣٩/٣، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٦٧-٣٧٥، والإلماع ص ٣٦، المعتمد ٢٦٣/٢، توضيح الأفكار ٢٩٥/٢، وتدريب الراوي ٨/٢، وشرح نخبة الفكر ص ٢١، ومقدمة ابن الصلاح ص ٢٢، وشرح الكوكب ٢٠/٤، وفواتح الرحموت ١٦٤/٢، والعضد على ابن الحاجب ٢٩٠٢.

الثانية: أن يقال له: أسمعت هذا؟ فيقول: نعم (۱). الثالثة: أن يقال له: أسمعت هذا؟ فيشير بإصبعه، أو برأسه (۱). الرابعة: أن يقرأ عليه ولا ينكر ولا يتعرف بإشارة ولا غيرها (۱).

<sup>(1)</sup> لأن الفظة (نعم) في لغة العرب تقتضي إعادة الكلام الأول، فإذا قلت لغيرك: أقاء زيد؟ فقال: نعم، تقديره: نعم فقال: نعم، تقديره: نعم سمعته، ولا فرق بين هذه المرتبة، والتي قبلها عند القاضي عياض، والرازي، والقرافي. الإلماع ص ١٣٢، انحصول ٢/١/٤، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٧٥، والمراجع السابقة، والبحر الخيط ٢٨٣/٤، وشرح الكوكب ٢٩٣/٢.

<sup>(</sup>٢) فيجب العمل بها، وذكرها القرافي في المرتبة الرابعة، ولا يقول الراوي المشار إليه: أخبرني، ولا حدثني، ولا سمعته؛ لأن الإشارة قائمة مقام: نعم، وقد يقع بها البيان كما تقدم، فهي بمنزلة الكتابة، والقول، لأنها فعل.

شرح تنقيع الفصول ص٣٧٦-٣٧٧، والمحصول ٦٤٦/١/٢.

<sup>(</sup>٣) ففي مثل هذا إن غلب على الظن اعترافه لزم العمل به، ويقال له: سكوت الشيخ عند القراءة عليه وهو إقراره، وعليه جمهور الفقهاء، والمحدثين، والأحوط الاستنطاق بالإقرار به، كما قال الخطيب البغدادي، وأبو يعلى، وأبو الطيب، واشترط بعض الظاهرية، وبعض الشافعية إقرار الشيخ بصحة ما قرىء عليه نطقاً، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن عدم إنكار الشيخ دون حامل له على ذلك من إكراه، أو نوم، أو غفلة ونحوه كاف، لأن العرف يقضي بأن السكوت تقرير في مثل هذا، والله تعالى أعلم .

وانظر: الكلام على هذه المرتبة في: مقدمة ابن الصلاح ص٣٠، والإلماع ص٧٨، والكفاية ص٢٠/، وتوضيح الأفكار ٣٠٦/، وتدريب الراوي ٢٠/٢، والمستصفى ١٦٥/١، وكشف الأسرار ٣٩/٣، والإحكام للآمدي ١٠٠/٢، وشرح الكوكب ٤٩٦/٢، والمسوّدة ص٢٨٤، والعضد على ابن الحاجب ٦٩/٢.

## الباب الخامس في النســخ

وهو يتطرق إلى الكتاب، والسنة، دون غيرهما، فلذلك ذكرناه عقبهما، وفيه ثلاثة فصول:

#### الفصل الأول: في حقيقته:

ومعناه لغة: الإزالة، كقولهم: نسخت الشمس الظل، والنقل، كنسخ الكتاب<sup>(۱)</sup> وحده شرعا: الخطاب إلدال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم، مع تراخيه عنه.<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) النسخ في اللغة: يطلق كذلك على الرفع، والإبطال ، والتغيير، قال تعالى: ﴿مَا ننسخ مِن آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾، فالمراد به هنا الرفع، وقوله تعالى: ﴿فينسخ الله ما يلقى الشيطان﴾ الآية، فالمراد به هنا الإبطال .

انظر: القاموس ٢٧١/١، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص٦٦، والبحر المحيط ٦٣/٤.

<sup>(</sup>٢) ما ذكره المؤلف رحمه الله يعتبر تعريفًا للناسخ، وأما النسخ فأصح تعريفاته أنه هو: (رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخ عنه) .

وانظر هذا التعريف، وباقي تعريفات النسخ اصطلاحًا في: نشر البنود ٢٨٦/١، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص٦٦، والمعتمد ٣٩٦/١، واللمع ص٣٠، والعدة ٣٧٨/٧ والبرهان الشيخ رحمه الله ص٦٦، والمعتمد ١٩٣/١، والمستصفى ١٩٣/١، وأصول السرخسي ١٤٦٠، والمستصفى ١٩٣١، والحدود للباجي ص٤٩، والإحكام لابن حزم ١٤٦٤، والمحصول ٤٢٣/٣/١، والإحكام للآمدي ٢٤٧٠، والمنتهى ص١١٣، والبحر المحيط ٤٤/٤، وكشف الأسرار ٣/٥٥، والإبهاج ٢٤٧٠، وشرح الكوكب ٥٢٥/٣، وحاشية البناني ٢٥٧، وتعريفات الجرجاني ص٤٤، والمسوّدة ص١٩٥،

والفرق بينه وبين التخصيص من ثلاثة أوجه (۱): أحدها: أن النسخ بعد ثبوت الحكم الأول بخلاف التخصيص (۱). الثاني:أن النسخ متراخ عن المنسوخ، والتخصيص قد يكون متراخيا، ومتصلا (۱).

والثالث:أن النسخ إبطال الجميع، والتخصيص إخراج البعض(١).

شرح الكوكب ٤٥٦/٣، والروضة ص ٢٨٤،٢٧٢، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص٦٨، ١٨٦ .

(٣) وقد يكون اتصاله واجباً كالتخصيص بالشرط، والصفة، والغاية، والاستثناء، وبدل البعض من الكل- كما تقدم في المخصصات المتصلة- وتقدم مثال تراخيه إلى وقت العمل في التعليق السابق.

مذكرة الشيخ رحمه الله ص ٦٨، وروضة الناظر ص ٧٢.

(٤) هذا الفرق ضعيف، لأنه غير مطرد لأن النسخ يقع على الكل، ويقع على الجزء، ولكن الفرق بينهما حينقذ أن النسخ يكون بعد العمل بالعام، ولذلك قال العلماء: إذا ورد المخصيص، والمقيد باسم الفاعل بعد العمل بالعام والمطلق صار كل من المخصص والمقيد ناسخًا لما تعارضا فيه مع العام والمطلق، ومثال نسخ الجزء: نسخ استقبال بيت المقدس،=

<sup>(</sup>۱). من المعلوم أنه لا تذكر الفروق بين شيئين إلا إذا كان بينهما تشابه، وبما أن النسخ والتخصيص يشتركان من حيث إن في كل منهما رفعًا لما تناوله اللفظ حتى لا تبقى دلالته مرادة سواء أكان ذلك الرفع كليًا كما في النسخ، أم جزئيًا كما في التخصيص، فإذا علم ذلك، فإن الفروق التي ذكرها المؤلف مستخلصة من تعريف كل من النسخ والتخصيص وقد سبق تعريفهما. وانظر: روضة الناظر ص٧٧، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٦٨، والمحصول ٩/٣/١، والبحر المحيط ٢٤٣/٣.

<sup>(</sup>٢) لأن التخصيص بيان، ولا يجوز تأخيره عن وقت العمل. ولعل مراد المؤلف بالثبوت: العمل بالدليل قبل نسخه، وأما ثبوته بمعنى وروده، فإن التخصيص بدليل منفصل قد يأتي بعد ثبوت العام ووروده، ويتأخر عنه إلى وقت العمل به، كما وقع في صلح الحديبية، فإن الآية المخصصة له تأخرت عنه إلى وقت الحاجة، وهو وقت مجيء المهاجرات المؤمنات إلى المسلمين بالمدينة، فإن لفظ الصلح عام في الرجال والنساء. والآية خصصته بالرجال، قال تعالى: ﴿لا ترجعوهن إلى الكفار﴾ الآية.

#### الفصل الثاني: في حكمه:

النسخ جائز عقلا(1)، وواقع شرعا(٢)، وأنكره اليهود(١)لعنهم الله، وقالوا: يلزم

= فإنه نسخ لجزء من الصلاة، ولا يمكن أن يكون تخصيصًا .

انظره ٣٤٥-٢٤٣/٣، وانظر: مذكرة الشيخ رحمه الله ص ٦٨، والروضة ص ٧٢، والمحصول ١٠/٣/١ .

(١) باتفاق أهل الشرائع سوى الشمعونية من اليهود .

انظر: المحصول ٣٠١، والبحر المحيط ٢٧٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٠٣، والتبصرة ص ٢٥١، وشرح الكوكب ٥٣٥/٣، وجمع الجوامع حاشية البناني ٨٨/٢- والتبصرة ص ٢٥١، والمستصفى ١١١١، والإحكام للآمدي ١٦٥/٣، وإحكام الفصول ص ٣٢٤، وتيسير التحرير ١٨١/٣، وفواتع الرحموت ٢٥٥، وإرشاد الفحول ص ١٨٥.

(٢) باتفاقى أهل الشرائع سوى العنانية من اليهود، فإنهم بعكس الشمعونية يجوزونه عقلًا لا سمعًا، ونقل عن أبي مسلم الأصفهاني موافقتهم، والصحيح أنه لم ينكر النسخ، وإنما جعله من باب التخصيص في الزمن، فالخلاف بينه وبين غيره لفظي كما ذكره غير واحد

انظر: المراجع السابقة، ورفع الحاجب ١٣٢/٢ ب، والتبصرة ص ٢٥١ هامش، وحاشية العطار ١٦١/٢، والمنتهى ص ١١٣، وكشف الأسرار ١٥٧/٣، وأصول السرخسي /٢٤٠، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٠٣.

(٣) اليهود هم أمة موسى عليه السلام، وكتابهم التوراة، وقد حرفوه ويقال لهم: بنو إسرائيل، وينقسمون إلى فرق متعددة، بعضها لا تؤمن إلا بموسى وهارون والتوراة، ومن فرقهم: العنانية، والشمعونية، والعيسوية، فأنكرت الشمعونية النسخ عقلًا، والعنانية أنكرته سمعًا لا عقلًا، والعيسوية أجازوا النسخ عقلًا وشرعًا، ويعترفون بنبوة نبينا محمد عليها. ومع =

انظر: البحر المحيط ٦٩/٤،٢٤٣/٣، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٦٨، والروضة ص ٧٧، والمحصول ١٠/٣/١، وهناك فروق غير ما ذكره المؤلف رحمه الله أوصلها الزركشي رحمه الله في البحر المحيط إلى ثمانية عشر فرقا.

منه البداء(١)، وهو محال على الله.

وقولهم باطل، والدليل على بطلانه من ثلاثة أوجه:

الأول:ما اتفقت عليه الأمم من نكاح الأخوات غير التوأمة في زمان آدم (٢)، ثم تحريمه في جميع الملل.

= ذلك يتناقضون فيقولون بأنه رسول العرب خاصة، وفاتهم أنهم إذا اعترفوا بأنه رسول من الله لزمهم الإيمان بما قال، ومما قال إنه مرسل إلى الناس كافة صلوات الله وسلامه عليه .

وانظر: آراء اليهود في النسخ في: المعتمد ٧٠٠/١، وإحكام الفصول ص ٣٢٤، والإحكام للآمدي ١٦٥/٣، وتيسير التحرير ١٨١/٣، والمحصول ٢٤٤٠/٣/١، وشرخ تنقيح الفصول ص ٣٠٣، وشرح الكوكب ٥٣٣/٣، والبحر ٧٢/٤، وحاشية البناني ٨٨/٢، والروضة ص ٧٣.

(١) البداء في اللغة: من بدأ يبدو بدوا، وبدوا، وبداء، وبداءة، ظهر، وبادي الرآي: ظاهره، وبداء في الأمر بدوا، وبداء، وبداة: نشأ له فيه رأي بعد أن لم يكن.

وفي الاصطلاح الذي يقول به اليهود قاتلهم الله: «تجدد العلم»، أو هو: «إرادة الشيء دائمًا، ثم الانتقال عن الدوام لأمر حادث من غير علم سابق»، أو: «هو ما كان سببه دالا على إفساد الموجب لصحة الأمر الأول، بأن يأمر لمصلحة لم تحصل، فيبدو له ما يوجب رجوعه عنه».

القاموس ٢٠٢/٤، وتعريفات الجرجاني ص ٤٣، ومعجم لغة الفقهاء ص ١٠٤، والتبصرة ص ٢٥٣، وأدب القاضي والتبصرة ص ٢٥٣، والإحكام لابن حزم ٤٢/٤، والبحر ٢٠١٤، وأدب القاضي ٣٣٦/١، والإحكام للآمدي ١٠٩٣، والمعتمد ٢٩٨، والعدة ٣٧٧٤، والبرهان ١٠٠١/٢، والإيضاح لمكي ص ٩٨، وشرح الكوكب ٣٦/٣٥.

(٢) لم أر هذا إلا في كتب الأصول، قال الرازي في المحصول: «كان آدم عليه السلام يزوج الأخ من الأخت، وقد حرم الله ذلك على موسى عليه السلام». ٤٤٢/٣/١. وقال البزدوي في أصوله: «دليلنا على جوازه ووجوده سمعًا وتوقيفًا، أن أحدًا لم ينكر استحلال الأخوات في شريعة آدم صلوات الله وسلامه عليه، واستحلال الجزء لآدم صلوات الله عليه، وهي حواء التي خلقت منه، وأن ذلك نسخ بغيره من الشرائع».

الثاني:أن اليهود وافقوا على أن شريعتهم نسخت ماقبلها، فلما جاز ذلك يجوز أن ينسخها ما بعدها. (١).

الثالث: الفرق بين النسخ والبداء هو أن يظهر له ما كان خفيا عليه، والنسخ ليس كذلك إنما هو كتحديد مدة للحكم، مثل أن يأمر السيد عبده بعمل، فإذا بلغ منه المقدار الذي أراد السيد، رفع يده عنه، وأمره بعمل آخر (٢). ولا يجوز النسخ إلا بثلاثة شروط:

أحدها: أن يكون في الأحكام، لا في الاعتقادات، ولا في الأخبار إلا إذا اقتضت حكما<sup>(١)</sup>.

<sup>=</sup> انظره مع كشف الأسرار ٣٠٥/٣، وانظر: شرح المنهاج للأصفهاني ٢٦٤/١، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٠٣، والتحصيل ٢١/١، والروضة ص ٧٤، والتبصرة ص ٢٥٢، والعدة ٧٧٥/٣-٧٧٥/٣.

<sup>(</sup>١) انظر: هذا الدليل في: المحصول ٤٤٢/٣/١، وتفسير الرازي ٤٤٢/١، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٠٤، وبقية المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٢) انظر: الفرق بين النسخ والبداء في: المعتمد ٣٩٨/١، والتبصرة ص ٢٥٣، والعدة ٣٣٦/١، والإحكام لابن حزم ٤٤٦/٤، واللمع ص ٣١، وأدب القاضي ٣٣٦/١، والإيضاح لمكي ص ٩٨، والبرهان ١٠٠١/٢، والإحكام للآمدي ١٠٩/٣، وحاشية البناني ٨٨/٢، والآيات البينات ٣٥٥/١.

<sup>(</sup>٣) إن كانت الأخبار مما لا يمكن تغييره، بأن لا يقع إلا على وجه واحد، كصفات الله تعالى، وخبر ما كان من الأنبياء والأمم، وما يكون كقيام الساعة وآياتها، كخروج الدجال، فلا يجوز نسخه بإجماع، كما قال كثير من العلماء، لأنه يفضي إلى الكذب، وذلك مستحيل في الوحى.

وإن كانت مما يصح تغييره بأن يقع على غير الوجه الخبر عنه ماضيًا كان أو مستقبلًا أو وعدًا أو وعيدًا، أو خبرًا عن حكم شرعي، فهو موضع الخلاف، فذهب جماعة، منهم أبو الحسين البصري، وعبد الجبار، والفخر الرازي إلى جوازه مطلقًا، ونسبه ابن برهان إلى الأكثر، وذهب آخرون إلى المنع كالصيرفي «أبي بكر»، وأبي إسحاق المروزي، =

والثاني: أن يكون في الكتاب والسنة (١)؛ لأن الإجماع والقياس لا ينسخ واحد منهما، ولا ينسخ (٢).

= والباقلاني، وعبد الوهاب المالكي، والجبائيان، وابن السمعاني، وابن الحاجب، وذكر الأصفهاني أنه الحق .

وهناك من فرق بين الماضي، فمنع النسخ فيه، لأنه يكون تكذيبًا، وبين المستقبل فأجازه فيه لجريانه مجرى الأمر والنهي، ولأن الكذب يختص بالماضي، ولا يتعلق بالمستقبل وهو قول ابن القطان، وسلم الرازي، وجرى عليه البيضاوي.

وذهب آخرون إلى أنه يجوز نسخ الخبر إذا كان معلقاً بشرط، أو استثناء كابن مقلة، وقال الآمدي: يجوز نسخ الخبر مطلقًا، إذا كان مما يتكرر، وبلفظ عام، فيبين الناسخ إخراج ما لم يتناوله اللفظ.

وقال ابن دقيق العيد: المشهور في أنه لا يدخله النسخ، لأن صدقه مطابقته للواقع ، وذلك لا يرتفع .

والقول الراجع في نظري: أن الخبر إذا كان بمعنى الإنشاء جاز نسخه، كقوله: ﴿والمطلقاتِ يتربصن﴾ الآية، وقوله تعالى ﴿ لا يمسه إلا المطهرون﴾ .

وانظر هذه الأقوال ومناقشتها في: البحر المحيط ٩٩/٤، والإحكام للآمدي ١٤٤/٠، وشرح والعدة ٨٢٥/٣/١، واللمع ص ٣١، والمعتمد ١٩٩١، والمحصول ١٦٣/٣، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٠٩، والمسبّردة ص ١٩٦، وكشف الأسرار ١٦٣/٣، وإيضاح مكى ص ٥٧، وإحكام الفصول ص ٣٣٢.

(١) هذا الشرط والذي قبله دل عليهما تعريف النسخ المتقدم: «رفع الحكم الشرعي بالخطاب الشرعي...»إنخ .

وانظر هذا الشرط –وهو معتبر بإجماع الأمة– في: إحكام الفصول ص ٣٤٩، والإحكام للآمدي ٢٠٨/٣، والإحكام لابن حزم ٢٠٧/٤، وإرشاد الفحول ص ١٩٠، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٦٩، وشرح تنقيح الفصول ص ٣١١، والبحر المحيط ٧٨/٤.

(٢) لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي عَلَيْكَ، لأنه ما دام موجوداً، فلا رأي لأحد معه في التشريع، بل العبرة بقوله، وفعله، وتقريره، وإذا كان الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاته، والنسخ لا يكون إلا في حياته ، لأنه تشريع، علم أنه لا يكون ناسخاً ولا منسوخاً، وإذا وجد في كلام بعض العلماء ما يوهم النسخ بالإجماع، فيحمل على =

والثالث: أن يكون الناسخ متأخرا، والمنسوخ متقدما (۱). ويعرف ذلك بالنص على التأخير (۱)، أو معرفة وقتهما (۱)، أو برواية من مات قبل رواية

دليل الإجماع، ومثل هذا يقال في القياس، لأن الصور الموجودة في الكتاب والسنة من القياس أدلة دالة على القياس، ولا تسمى قياساً في الاصطلاح، فوقوع القياس من النبي عَلَيْكُ وأقره صار سنة كذلك، فيعلم من ذلك أن القياس الاصطلاحي لا يكون إلا بعد النبي عَلِيْكُ، والنسخ لا يكون إلا في زمن النبي عَلِيْكُ، لأنه تشريع، وإذا كان الأمر كذلك امتنع أن يكون القياس ناسخاً، أو منسوخاً.

انظر: مذكرة الشيخ ص١٨٨، والروضة ص١٨٧، وشرح الكوكب ٣/٥٦٠-٥٧٠، والعدة ٣/٢٦، والفقيه والمتفقه ١٦٦٨، والمسوّدة ص٢٢٤، وشرح تنقيح الفصول ص١٦٠، والمحصول ٥٣١/٣١، والمعتمد ٤٣٢/١، والإحكام للآمدي ٣/١٦٠، والمنهاج مع شرحيه ١٨٥/٢-١٨٦، والعضد على ابن الحاجب ١٩٨/٢، والبحر المحيط على ابن الحاجب ١٩٨/٢، والبحر المحيط ١٢٨/٤.

(١) تقدم هذا الشرط في تعريف النسخ، وفي الفرق بينه وبين التخصيص، ولا يكفي التأخير بل إنه لابد من التراخي، لأن التأخير قد يكون في المخصص، وليس ناسخاً كما سبق التمثيل له في الفرق بين النسخ والتخصيص.

انظر: البحر المحيط ٧٨/٤، والاعتبار للحازمي ص٧-٨، وكشف الأسرار ٣٣٣/٣، والتقرير والتحبير ٤٩/٣، والإحكام للآمدي ١٦٢/٣، والمنتهي ص١٦٥.

(٢) مثاله: قول النبي عَلَيْنَةِ: «قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، فإنها تذكر الآخرة»، وقوله عَلَيْنَة: «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن لا تأكلوها بعد ثلاث، فكلوا، وانتفعوا بها في سفركم.

انظر المثالين في: نيل الأوطار ١٢٤/٤، والاعتبار للحازمي ص١٦٣،١٣٨-١٦٥، وفتح الباري ٢٦/١٠، والبحر المحيط ١٥٣/٤، والعدة ٣٨٩/، والمعتمد ١٥٥١، واللمع ص٣٠، والإحكام لابن حزم ١٥٩/٤، وأدب القاضي ١/٤٣، والإحكام للآمدي ٣١٨١، والمستصفى ١٨١/، وشرح الكوكب ٥٦٥/، والآيات البينات ١٦٧/، وحاشية البناني ١٩٣/، وفواتح الرحموت ٥٥/٢.

(٣) مثاله: قوله تعالى: ﴿أَذَنَ لَلَّذِينَ يَقَاتِلُونَ بِأَنِّهِم ظَلْمُوا﴾ الآية، وقوله تعالى: ﴿قَاتُلُوهُم =

الحكم الآخر (۱)، ويعرف (۲) النسخ بالنص على الرفع (۲)، أو على ثبوت النقيض (۱)، أو بالضد (۹) أو بإجماع الأمة على النسخ (۱).

= حتى لا تكون فتنة ويكون الدين الله الآية، مع قوله تعالى: ﴿ ودع أَذَاهُم ﴾ الآية، وأمثالها من الآيات التي نزلت بمكة، فإن المدني معلوم تأخره عن المكي. ومثاله الأحاديث إذا علم تاريخها وكانت متعارضة، مثل أن يكون بعضها في يوم بدر، والآخر في يوم الفتح، أو حنين، ونحوه .

الاعتبار ص٦٦٦، العدة ٨٣٢/٣، المحصول ٥٦٢/٣/١، الإحكام لابن حزم ١٩٥٤، الاعتبار ص٣٦، الروضة ص٨٩، وشرح الكوكب ٥٦٦/٣.

(١) هذا الطريق غير مختلف فيه، وذكر الشيخ رحمه الله أن هذا محل التقديم. المذكرة ص٩٣، وشرح تنقيح الفصول ص٣٢١ .

وبعض الأصوليين يمثل له برواية طلق الحنفي مع رواية أبي هريرة في الوضوء من مس الفرج.

العدة ٩٢٢/٣، الروضة ص٨٩، وشرح الكوكب ٦٩/٣، والآيات البينات ١٦٧/٠، واللهمع ص٣٤، وحاشية البناني ٩٤/٢، والمستصفى ١٢٩/١، والإحكام للآمدي ١٨١/٣، والعضد على ابن الحاجب ١٩٦/٢، وفواتح الرحموت ٩٦/٢، والمحصول ١٨١/٣، والبحر ١٥٧/٤.

(٢) في الأصل (وبرفع) وهو تحريف.

(٣) كأن يقول النبي عَلِيْكِيْج: (هذا ناسخ، وذاك منسوخ) . انظر: شرح الأصفهاني على المنهاج ٤٩٣/١، وشرح تنقيح الفصول ص٣٢١، والمحصول ٥٦١/٣/١، والعدة ٨٢٩/٣، وإرشاد الفحول ص١٨٦٨ .

(٤) مثاله: قوله تعالى: ﴿ الثُّنْ خَفَفَ اللَّهُ ﴾ الآية رقم (٦٦) من سورة الأنفال، فإنه نسخ لثبات الواحد للعشرة، لأن التخفيف نفى للثقل المذكور .

المحصول ٥٦١/٣/١، وشرح الأصفهاني للمنهاج ٤٩٣/١، وشرح تنقيح الفصول ص٢٢١، والبحر المحيط ١٥٢/٤.

(٥) مثاله: تحويل القبلة، لأن التوجه إلى الكعبة ضد التوجه إلى بيت المقدس قال تعالى: ﴿فُولُ وجهك شطر المسجد الحرام﴾ الآية .

انظر: المراجع السابقة.

(٦) مثاله: الإجماع على أن وجوب الزكاة ناسخ لجميع الحقوق المالية

#### الفصل الثالث: في الناسخ والمنسوخ:

أما القرآن فينسخ بالقرآن(١)، واختلف في نسخه بالسنة المتواترة(١)،

انظر: المحصول ٢٥٠/٣٥، والتبصرة ص٢٧٢، وكشف الأسرار ٣٥٥/٣، وشرح تنقيح الفصول ص٣١، وإحكام الفصول ص٣٤، والإحكام للآمدي٣١، ١٤٦/٣، وروضة الناظر ص٨٤، والاعتبار ص٢٤، والرسالة للشافعي ص٢٠، والمعتمد ٢٢٢١، والإحكام لابن حزم ٤٧٧/٤، والعدة ٣٨١/٣، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص٣٨، وشرح الكوكب ٣/٥٥، والبحر المحيط ١٠٣/٤، وشرح الأصفهاني للمنهاج ٢٧١١، والمنهاج ١٢٠٢٠،

(٢) على ثلاثة أقوال:

أحدها: جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ووقوعه، وهو مذهب الجمهور من أصحاب المذاهب الأربعة، والأشعري، والمعتزلة، وعامة المتكلمين .

الثاني: المنع مطلقاً، إلا إذا كان هناك ما يعضدها من كتاب، أو إجماع. وبه قال الشافعي صراحة في الرسالة، ونصره بعض أتباعه، والقلانسي، وابن مهدي الطبري.

الثالث: الجواز عقلاً لا شرعاً، وبه قال الإمام أحمد في المشهور عنه، وأبو يعلى، وبعض أصحاب أحمد، والشافعي، وأوّلوا به قول الشافعي بالمنع مطلقاً، واختاره الشيرازي .=

العدة ٣٢٦/٣-٨٣١، واللمع ص٣٤، والروضة ص٨٩، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص٩٩، وحاشية البناني ٩٣/٢، وأدب القاضي ٣٦٤/١، والإحكام للآمدي ١٨١/٣، والبحر المحيط ١٥٣/٤، والفقيه والمتفقه ١٢٦٢، والمستصفى ١٢٨/١، والآيات البينات ٣/٣٠، وفواتح الرحموت ١٩٥/، وشرح الكوكب ٣٦٣/٣.

<sup>(</sup>۱) اتفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن، ومنع ذلك أبو مسلم الأصفهاني، ومثال نسخ القرآن بالقرآن، قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ﴾ الآية ٢٤٠ من سورة البقرة، نسخت بقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ﴾ الآية ٢٣٤ من سورة البقرة .

= والراجح في نظري أن المتواتر من السنة يجوز نسخه للقرآن من حيث العقل والشرع إلا أنه لا يوجد له مثال، وما يمثلون به لوقوعه فهو في الحقيقة راجع إلى تخصيص الكتاب بالسنة .

وانظر هذه الأقوال في: الرسالة ص ١٠٦، والمعتمد ٤٢٤/١، والتبصرة ص ٢٦٤، وانظر هذه الأقوال في: الرسالة ص ١٠٦، والمعتمد ٢٤٣/١، والبرهان واللمع ص ٣٣، والعدة ٨٠١،٧٨٨/، وأدب القاضي ٢١٧/٦، والبرحكام لابن حزم ٢١٧/٤، والإحكام للآمدي ٢١٧/٣، وأصول السرخسي ٢٧/٢، والمنتهى ص ١١٨، والمحصول ٢١٩/١، والإبهاج ٢٠٠٧، والبحر المحيط ١٩٠٤-١١، وكشف الأسرار ٣٣٥٣، وإحكام الفصول ص٥٠، وتيسير التحرير ٣٣٠٣، وحاشية البناني ٢٨/٢، ونشر وإحكام الفصول ص٥٠، وتيسير التحرير ٣٣٠٣، والآيات البينات ٣٩/٣، والمسودة ص١٩٥، والآيات البينات ٣٩/٣، والمسودة ص١٠٥،

(١) وقع الاتفاق من العلماء أو معظمهم على جواره عقلاً، واختلفوا في وقوعه شرعا. فذهب جمهور العلماء إلى أنه غير واقع، ونقل بعض العلماء الإجماع عليه، كابن السمعاني، وسليم الرازي، والقاضى أبي الطيب، وأبي إسحاق الشيرازي.

وذهب الإمام أحمد في رواية، والطوفي، وبعض أهل الظاهر منهم ابن حزم، ونسبه لجميعهم، ونقله الزركشي عن الكيا، وذهب الباقلاني، والباجي، والغزالي، والقرطبي إلى جوازه شرعاً في زمن النبي عليه ومنعه بعده. وحكى الباجي الإجماع عليه . والراجح في نظري أنه جائز من حيث العقل، والشرع، لأنه وحي، وقد ثبت وجوب التعبد به عن طريق القطع، لكنه لا يوجد له مثال في الشرع، كما أنه لا يوجد مثال على نسخ السنة المتواترة بمثلها، مع أن الإجماع قائم على جوازه، وما يذكره المجوزون من الأمثلة على الوقوع راجع إلى التخصيص .

وقد يذهب بعض العلماء إلى تسمية التخصيص نسخاً وقد سبق الكلام على الفرق بينهما .

وانظر هذه الأقوال وأدلتها في: إحكام الفصول ص٣٥٨–٣٥٩، والإشارات ص٧٤ والبحر المحيط ١٠٨/٤–١٠٩، والإحكام لابن حزم ٦١٧/٤، والمعتمد ٤٢٤/١، والرسالة ص١٠٦–١٠٩، والروضة ص٨٦، وشرح تنقيح الفصول ص٢١١، والتبصرة ــ خلافاً للقاضي أبي الوليد<sup>(۱)</sup>، وبعض أهل الظاهر<sup>(۲)</sup>.

وأما السنة المتواترة، فتنسخ بالقرآن<sup>(٣)</sup>، ....

- ص٢٦٤-٢٦٥، واللمع ص٣٣، والمستصفى ٨٠/١، وأصول السرخسي ٢٧/٢، وكشف الأسرار ٣٣٥/٣)، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص٨٥، والمحصول ٢٩٨/٣/١، وإرشاد الفحول ص١٩١، والعدة ٣٨٨/٣، والمنتهى ص١٦٠، ونشر البنود ١٩١/١، وشرح الكوكب ٩٦/٣٠.

(۱) هو سليمان بن خلف بن سعيد بن أيوب بن وارث التجيبي الأندلسي، أخذ عن علماء المشرق والمغرب حيث رحل إلى أنحاء البلاد الإسلامية، من شيوخه: أبو الأصبغ، ومحمد مكي، وأبو شاكر، وأبو ذر الهروي، والخطيب البغدادي. وأخذ عنه: المعافري، والمرسي، من تآليفه: إحكام الفصول، والإشارات في الأصول، وشرح الموطأ. ولد عام ٤٠٣، وتوفى في عام ٤٧٤.

المدارك ٨٠٢/٢، والديباج ٣٧٧/١، ووفيات الاعيان ١٤٢/٢، وشجرة النور ص

(٢) سبق التفصيل في ذلك عن الباجي، وأنه يفرق بين زمن النبي عَيَّاتُهُ وبعده، وأن ابن حزم نقل هذا القول عن جميع أهل الظاهر .

إحكام الفصول ص٣٥٨، والإشارات ص٧٤، والإحكام لابن حزم ٢١٧/٤، والمراجع السابقة في التعليق رقم (١) .

(٣) اتفق جمهور العلماء على هذا الرأي، وهو جواز نسخ السنة المتواترة بالقرآن، ورواية عن الشافعي أوّل بعض أصحابه بها كلامه، وذهب الشافعي في كتبه، وهو ظاهر كلامه في الرسالة، إلى أن القرآن لا ينسخ السنة مطلقاً، وتبعه بعض أصحابه منهم: أبو الطيب الصعلوكي، وأبو إسحاق الأسفرائيني، وأبو منصور البغدادي، ونقل السبكي عن الرافعي نسبته إلى أكثر الشافعية .

وفي رأيي أن الشافعي رحمه الله لا ينكر أن الله عز وجل ينسخ سنة رسوله عَلَيْكُم، وإنما يقول: إذا نسخ الله سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة، إما بكتاب، أو بسنة، لأن منع إجازة نسخ الله سنة نبيه عَلَيْكُم لئلا يخلط البيان بالنسخ، فتخرج السنن من أيدي الناس، فإذا انضم إلى السنة الأولى، وإلى القرآن الذي أتى برفعه سنة أخرى تبين أن السنة الأولى منسوخة، فقد زال ما يتخوّف =

منه من اختلاط البيان بالنسخ، وعلى هذا فلا فرق إذن بين أيهما الناسخ للحكم الأول، سواء أكان الكتاب للسنة أم السنة للسنة، ومما يدل على هذا ما ذكره الشافعي رحمه الله في الرسالة حيث قال: «فإن قال قائل: هل تنسخ السنة بالقرآن؟ قيل: لو نسخت السنة بالقرآن كان للنبي فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة حتى تقوم الحجة على الناس، بأن الشيء يُنسخ بمثله. فإن قال: ما الدليل على ما تقول؟ فما وصفت في ما يه موضعه من الإبانة عن الله معنى ما أراد بفرائضه خاصا وعاما، مما وصفت في كتابي هذا، وأنه لا يقول أبدا لشيء إلا بحكم الله، ولو نسخ الله مما قال حكما لمسن رسول الله على فيما نسخ سنته بالقرآن، على أن يؤثر عن رسول على السنة الناسخة، جاز أن يقال فيما حرم رسول الله على في البيوع كلها: قد يحتمل أن يكون حرّمها قبل أن ينزل عليه هوأحل الله البيع وحرم والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ...

وفي المسع على الخفين: نسخت آية الوضوء المسع...إلخ. انظر: ص ١١٠-١١١ من الرسالة .

وعلى كل حال، فإن المنصف إذا تدبر كلام الشافعي رحمه الله تعالى، علم أنه استقرأ الكتاب والسنة، فلم يجد آية ناسخة لحديث ليس معها حديث يوافق معناها، ولم يجد حديثاً ناسخاً لآية ليس معه آية توافق معناه، فنسب نسخ القرآن للقرآن، وإن كان هناك حديث يوافق الآية الناسخة فيحمله على أنه بيان لها، وليس هو الناسخ ونسب نسخ السنة للسنة، وإن كان هناك قرآن يوافق السنة الناسخة، فيحمله على أنه مبين بالناسخ من السنة، وليس هو الناسخ، ومن عاب على الشافعي رحمه الله هذا الرأي، فعليه أن يأتي بمثال واقع في الشرع على وجود قرآن ناسخ لحديث، أو حديث ناسخ لقرآن، ولن يأتي به أحد .

ومن تتبع أمثلة المخالفين للإمام الشافعي رحمه الله تعالى على وقوع ذلك وجدها كلها من باب التخصيص، أو التقييد للقرآن بالسنة .

وانظر هذه المسألة في: المعتمد ٢/٣١، والتبصرة ص٢٧٢، والدمع ص٣٣، والعدة ٨٠٠٢، والبرهان ٢/٣، وأصول السرخسي ٢٧/٢، والمستصفى ٨٠/١، والمنخول=

أو السنة المتواترة<sup>(١)</sup> ، لا بالآحاد<sup>(٢)</sup>.

وأمّا أخبار الآحاد فتنسخ بالقرآن<sup>(٣)</sup>، .....

= ص٤٩٢، والإحكام لابن حزم ١٧/٤، ، والمحصول ٥٠٨/٣/١ والإحكام للآمدي ٣/٢١٢، والمنهاج بشرحي الأسنوي والبدخشي ١٨٠/٢، والروضة ص٨٤، وشرح تنقيح الفصول ص٣١٢، والبحر المحيط ١١٨/٤–١٢٤، والمسوّدة ص٢٠٥، والإبهاج ٢/٠٢٠، والعضد على ابن الحاجب ١٩٥٢، والمنتهى ص ١٦٠، وكشف الأسرار ٣٣٥، وحاشية الباني ٢٨/٢، والآيات البينات ١٣٩/٣، وشرح الكوكب ٣/٥٥، وفواتح الرحموت ٢/٨٧، ونشر البنود ٢٩٠١، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص٨٤، وسلاسل الذهب ص٢٠٠.

- (۱) هذا بإجماع العلماء، إلا أنه لا يوجد له مثال في الشرع، قال الفتوحي: «وأما مثال نسخ متواتر السنة بمتواترها، فلا يكاد يوجد، لأن كلها آحاد، إما في أولها، وإما في آخرها وإما من أول إسنادها إلى آخره مع أن حكم نسخ بعضها ببعض جائز عقلا وشرعاً» شرح الكوكب ٥٦٠/٣، وشرح تنقيح الفصول ص٣١١، والبحر ١٠٨/٤، وانظر: والمحصول ١١٢/٢، وإرشاد الفحول ص١٩٠، وحاشية العطار ١١٢/٢، وانظر: المراجع السابقة .
- (٢) تقدم الكلام عليه وبيان مذاهب العلماء فيه عند الكلام على حكم نسخ القرآن بالآحاد، فلا داعي لإعادته، فليرجع إليه هناك ص٣١٩ حاشية رقم (١).
- (٣) جمهور العلماء يرى أن القرآن ينسخ السنة الآحادية، والمتواترة، ومنع الشافعي من ذلككا تقدم- أنه يقول: لا ينسخ القرآن إلا القرآن، ولا ينسخ السنة إلا السنة، وقد سبق
  بيان وجهة نظره رحمه الله في ذلك، وأنه يستدل على المنع الشرعي بعدم الوقوع، فإذا
  علم ذلك، فإن الجمهور يمثلون لنسخ السنة بالقرآن: «بما كان من تحريم مباشرة الصائم
  أهله ليلاً» نسخ بقوله تعالى: ﴿ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ﴾ ، وأجاب
  الشافعي رحمه الله بأن هذا من باب نسخ القرآن بالقرآن، لأنه هو مقتضى التشبيه في
  قوله تعالى: ﴿ كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم ﴾ الآية، ومعناه أن
  من قبلنا كان لا تحل له المباشرة في ليالي رمضان بعد النوم، أو صلاة العشاء، فالآية
  ناسخة لما دل عليه التشبيه لنا بمن قبلنا، والحديث مبين للمنسوخ، وهكذا في جميع ما
  يمثل به الجمهور يجيب عنه الإمام الشافعي رحمه الله .

أو بالسنة المتواترة<sup>(١)</sup>، أو بالآحاد<sup>(١)</sup>.

ويجوز نسخ الأثقل بالأخف، وعكسه، والنسخ بالمثل<sup>٣)</sup> ......

- مذكرة الشيخ رحمه الله ص ٨٤، والروضة ص٨٤، وأحكام القرآن للجصاص ٢٢٦/١ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص٢٢، والاعتبار للحازمي ص١٣٨، وفتح القدير ١٨٧/١، والرسالة ص١٠٦-١٠٨، والبحر المحيط ١٨٧/١-١٢٠، وشرح الكوكب ٥٦٠-٥٩/٠ .
- (۱) يمكن أن يمثل له بما في صحيح البخاري من أن النبي عَلَيْكُ مكث مدة سنة وزيادة في المدينة يستقبل بيت المقدس، ثم نسخ بما تواتر عن النبي عَلَيْكُ أنه صلى إلى بيت الله الحرام .

والآية التي وردت في ذلك بينها النبي عَلِيْكُ بفعله. وذكر بعض العلماء أنه لم يقع في الشريعة.

شرح الكوكب ٥٦١/٣ .

- (٢) مثاله: قوله عَلِيْكُ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تُذكركم الآخرة»، وقد تقدم ص٣١٦ الحاشية رقم (٢). انظر: المصدر السابق.
- (٣) اتفق العلماء على جواز النسخ بالأخف، والمساوي، وذهب الجمهور منهم إلى أن النسخ بالأثقل جائز خلافاً لابن داود، وبعض أهل الظاهر، وبعض الشافعية. ومثال نسخ الأثقل بالأخف: نسخ الاعتداد بالحول في قوله تعالى: ﴿ ماعاعاً إلى الحول غير إخراج ﴾ الآية، بأربعة أشهر وعشراً في قوله تعالى: ﴿ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ﴾ . ونسخ مصابرة الواحد عشرة من الكفار المنصوص في قوله تعالى: ﴿ إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ﴾ الآية، بمصابرة اثنين المنصوص في قوله تعالى: ﴿ النَّن خلف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ﴾ الآية . ﴿ ومثال النسخ بالمثل: نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام، قال تعالى: ﴿ وهد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام ﴾ الآية .

ومثال نسخ الأخف بالأثقل: نسخ التخيير بين الصوم والإطعام المنصوص في قوله تعالى: هوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الآية. بقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدُ مَنكُمُ الشَّهُرِ
فليصمه . ونسخ الكف عن أذى الكفار بقتالهم، قال تعالى: ﴿ودع أذاهم﴾ الآية، نسخت بقوله
 تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾ الآية .

وانظر كلام العلماء في هذا الموضوع في: البحر المحيط ٤/٥٥، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص٠٨-٨١، والروضة ص٨٥، والتبصرة ص٨٥، والعدة ٣/٥٧، وأدب القاضي ١٨٥، والإيضاح ص٩٦، والآحكام لابن حزم ٤٦٦٤، والمعتمد ١/١٤، وأصول السرخسي ٢/٢، والمحصول ١/٣/٠٤، والمسوّدة ص ٢٠١، وكشف الأسرار ٣/٢٥، والإحكام للآمدي ١٣٧/٣، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٠٨، وإحكام الفصول ص٣٣٣، وإلا شارات ص٥٥، وشرح الكوكب ٤٩/٣، والرسالة ص ١٠٠، والمستصفى ١/٠١،

(۱) ذهب جمهور العلماء إلى جواز النسخ إلى غير بدل، ووقوعه، وذهب الشافعي رحمه الله، وبعض المعتزلة، وبعض الظاهرية، ورجحه الشيخ رحمه الله في مذكرته إلى أنه لا يجوز، وهناك قول آخر على أنه جائز لكنه لم يقع، وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله في الرسالة.

والراجع - في نظري - ما ذهب إليه الإمام الشافعي والشيخ، رحمهما الله تعالى من أنه لا يجوز النسخ إلى غير بدل، لقوله تعالى: هما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها بأداة الشرط أو مثلها بأداة الشرط بجزائه، والقضية الشرطية يتوارد فيها الصدق والكذب على نفس الربط، ولا شك أن الربط في الآية بين الشرط والجزاء لا يمكن تخلفه بحال، فمن ادعى خلاف ذلك بأنه يمكن النسخ بدون الإتيان بخير أو مثل، فهو مخالف لمنطوق الآية، وأما ما يمثل به للوقوع من: نسخ ادخار لحوم الأضاحي، وتقديم الصدقة أمام المناجاة غير مسلم، لأن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي سمخ ببدل خير منه، وهو التخيير في الادخار، والإنفاق المذكور في الأحاديث، وتقديم الصدقة أمام المناجاة منسوخ ببدل خير منه، وهو التخيير بين الصدقة تطوعا ابتغاء لما عند الله تعالى، وبين الإمساك عن ذلك، كا وهو التخيير بين الصدقة تعلوعا ابتغاء لما عند الله تعالى، وبين الإمساك عن ذلك، كا يدل عليه قوله تعالى: هافإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية .

وذكر الشيخ رحمه الله بعد ترجيحه لهذا القول: أنه يجبُّ المصير إليه، ولا يجوز القول بسواه البتة. المذكرة ص٧٨-٧٩ .

# والمنسوخ بالقرآن على ثلاثة أنواع: منسوخ التلاوة والحكم(١٠)،

والخلاف في هذه المسألة لا يبنى عليه فرع فقهي، بل يمكن التوفيق بين القولين، بأن من أوجب البدل للناسخ جعل رفع الوجوب دالًا على البدل، لأن الإباحة مثلاً إذا دلّ عليها الدليل الشرعي صار رفعها نسخا، وإذا دلّ الدليل على إثباتها صارت بدلا من المنسوخ الذي كان واجباً مثلاً، كرفع وجوب تقديم الصدقة أمام المناجاة .

ومن أجاز النسخ إلى غير بدل جعل رفع الوجوب يدل على رجوع الأمر إلى البراءة الأصلية، ورفع البراءة الأصلية لا يسمّى نسخا، فإثباتها لا يسمى بدلا، وعليه يكون كل من القولين له وجهة سليمة، ولا ينبغي التشنيع على من قال بأحد القولين، وخاصة قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لأنه أولى بالصواب لما تقدم.

وبالمناسبة فإني رأيت أن كل قول تبناه الشافعي رحمه الله في الأصول يصعب رده حتى ولو كان الجمهور يخالفه - كما في هذه المسألة، وكما في مسألة نسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن - كما تقدم .

وانظر: مسألة حكم النسخ إلى غير بدل في: الرسالة ص1.90 فما بعدها، والمعتمد 1.90 والرهان 1.90، واللمع ص1.90 والعدة 1.90، والبرهان 1.90، والمستصفى 1.90، والمحصول 1.90، والمحصول 1.90، والإحكام للآمدي 1.90، وشرح تنقيح الفصول 1.90، والروضة 1.90، والمنهاج بشرحي الأسنوي والبدخشي 1.90، والبحر المحيط 1.90، والعضد على ابن الحاجب 1.90، وفواتح الرحموت 1.90، والآيات البينات 1.90، وشرح الكوكب 1.90، ونشر البنود 1.90، والمسوّدة 1.90، وسلاسل الذهب 1.90، والمنتهى 1.90،

(۱) مثاله: نسخ آية عشر رضعات معلومات يحرّمن، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: «فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثم نسخن بخمس معلومات»، فتوفي النبي عَيِّكِ وهن فيما يقرأ من القرآن. انظر: الإيضاح ص٤٤-٥٥، ٥٠، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص٧١، والعدة ٧٨٢/٣، وشرح تنقيح الفصول ص٩٠، والبحر المحيط ٤٤،١، وشرح الكوكب ٥٥٧/٣، والروضة ص٤٧، وكشف الأسرار ٥٥/٣، والمحصول ١٢٣/١، والمعتمد ١٨١١، والمستصفى ١٢٣/١، والإحكام للآمدي ١٤١/٣،

## ومنسوخ التلاوة دون الحكم(١)، ومنسوخ الحكم دون التلاوة(١).

<sup>(</sup>۱) لم يخالف في هذا إلّا شذوذ من الناس لا يعتد بقولهم، ومثاله: نسخ تلاوة آية الرجم مع بقاء حكمها، وهي: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم»، قيل: إنها كانت من براءة. وقيل: كانت من الأحزاب .

مذكرة الشيخ رحمه الله ص ٧١، والروضة ص٧٤، والبحر المحيط ١٠٠٥-١٠٥، وشرح الكوكب ٥٥٤/٣، وكشف الأسرار ٥٥٩/٣، وشرح تنقيع الفصول ص٥٠٩، وإحكام الفصول ص٣٣٦، والإشارات ص٦٦، وأدب القاضي ٩٤٩١، وأصول السرخسي ٧٨/٢، والمستصفى ١٢٣/١.

<sup>(</sup>٢) هذا القول مثل سابقه لم يخالف فيه أحد إلّا شذوذ من المعتزلة، ومثاله: نسخ آية الاعتداد بالحول في الحكم، وبقيت في المصحف تنلى، وهي قوله تعالى: ﴿وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج الآية، وكذلك آية تقديم الصدقة عند المناجاة نسخ حكمها وبقيت في المصحف تتلى، وهي قوله تعالى: ﴿آأَشْفَقُتُم أَنْ تَقَدَمُوا بَيْنَ يَدِي نَجُوا كُم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية .

انظر: إحكام الفصول ص٣٣٦، ومذكرة الشيخ رحمه الله ٧١، والبحر المحيط ١٠٣٤، والعدة ٣/٥٠٠، والبحر المحيط ١٠٣٤، والعدة ٣/٥٠٠، وأسباب النزول للواحدي ص٢٥، وفتح الغفار ١٣٤٢، وأدب القاضي ٣٤٩١، والمسوّدة ص١٩٨، وكشف الأسرار ٣٥٦، والمحصول ٤٨٢/٣١، وشرح تنقيح الفصول ص٣٠٩، والمستصفى ١٢٣١، والإشارات ص٦٦، والمعتمد ١٨٨١، والإحكام للآمدي والمستصفى ١٢٣١، والعضد على ابن الحاجب ١٩٤٢، وأصول السرخسي ٧٨/٢، وإرشاد الفحول ص١٨٩،

# الباب السادس في الإجماع

وفيه فصلان:

الفصل الأول: في إجماع الأمة :

وهو اتفاق العلماء على حكم شرعي (١)، وهو حجة عند جمهور الأمة (٢) خلافا للخوارج (٣)، والروافض (١).

(١) الإجماع في اللغة: العزم المصمم، والاتفاق.

وعند الأصوليين: «اتفاق مجتهدي أمة الإجابة لدعوة النبي عَلَيْكُ في عصر من العصور على أمر من الأمور بعد وفاته عَلِيْكُ .

القاموس ١٥/٣، المصباح المنير ١٧١/١، المعتمد ٢٥٧/٢، مذكرة الشيخ رحمه الله ص١٥١، العدة ١٧٠/١، المستصفى ١/١١، الإحكام للآمدي ٢٨٠/٢، شرح تنقيح الفصول ص٣٦٣، الإبهاج ٢٨٩/٢، كشف الأسرار ٣٢٣٣، المحصول ١٩/١/٢، المعتمد نشر البنود ٢٠/٢، البحر المحيط ٤٣٥٠٤-٤٣٦، إحكام الفصول ص ٣٦٧.

- (٢) وهو مذهب الأثمة الأعلام، منهم الأثمة الأربعة، وأتباعهم، وخالف النظّام من المعتزلة . المستصفى ٢/٤٠١، المنخول ص٣٠٣، حاشية البناني ١٩٥/٢، المعتمد ٤٥٨/٢، والإحكام لابن خزم ٤٩٤/١، واللمع ص٤٨، وشرح الكوكب ٢١٤/٢، وإحكام الفصول ص٣٦٧، والمحصول ٢/١/٢٤، والمسوّدة ص٥١٣، وأصول السرخسي ١٩٥/١، ومنف الأسرار ٣٢٥٣،
- (٣) هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وخذلوه في موقعة صفين، وكان على رأسهم الأشعث، ومسعود بن فدكي التميمي، وزيد بن حصين، وكل من خرج على الإمام الحق الذي اتفق عليه يسمى خارجيا، ومن إجرامهم تكفيرهم لأهل التحكيم . الملل والنحل للشهرستاني ١٩٥١، وابن كثير ٢٧٢/٧، الفُرْق بين الفِرَق ص١٩٠.
- (٤) سموا بهذا الاسم، لأنهم رفضوا زيد بن علي حينما سألوه عن الشيخين أبي بكر وعمر=

وإجماع كل عصر حجة (١) لا يشترط الأمة (٢) إلى يوم القيامة، لانتفاء فائدة الإجماع، ولا يشترط انقراض العصر (٣)، خلافاً لقوم (١).

رضي الله عنهما فقال: هما وزيرا جدي. فغضبوا عليه وتركوه، فقال: رفضتموني،
 وأصلهم من فِرَق الشيعة، وهم فِرَق كثيرة .

الفَرْق بين الفِرَق ص١٦٠ فما بعدها، والملل والنحل للشهرستاني ٢٩/١.

(۱) عند الجمهور من العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة، وغيرهم، وخالف داود الظاهري وأتباعه قائلين: الإجماع المحتج به اللازم يختص بعصر الصحابة، ووافقهم ابن حبان البستي، وابن القطان من الشافعية، وأوما إليه الإمام أحمد، لكن المشهور عنه، بل صريح قوله مع الجمهور.

انظر: الروضة ص١٤٧، والبحر المحيط ٤٨٢/٤-٤٨٣، والتبصرة ص٥٥، والإحكام لابن حزم ٢٦٤٤، والمعتمد ٤٨٣/٢، واللمع ص٥٥، والبرهان ٧٢٢/١، والإحكام للآمدي ٤/١٤، والمحصول ٢٧٨/١/٢، وشرح تنقيح الفصول ص٥٣٥، والمسودة ص٥٣٠، وتيسير التحرير ٤١/٣، والعضد على ابن الحاجب ٢٥٥، وفواتح الرحموت ٢٢١/٢، وسلاسل الذهب ص٣٤٦، والعدة ٤/١٠٩،

(٢) هكذا في الأصل، وعبارة القرافي في شرح تنقيح الفصول ص٣٤١: وفلا يعتبر فيه جملة الأمة إلى يوم القيامة لانتفاء فائدة الإجماع، ثم بعد ذلك قال: وأما جميع الأمة إلى قيام الساعة، فلم يقل به أحد، فإن المقصود من هذه المسألة كون الإجماع حجة، وفي يوم القيامة ينقطع تكاليف الشرائع.

وانظر: المحصول ۲۷۸/۱/۲ .

(٣) هذا قول جمهور العلماء، منهم الأثمة الثلاثة، وأكثر أصحابهم، ورواية عن الإمام أحمد، واختاره أبو الخطاب، وهو قول المتكلمين، وأكثر الفقهاء .

انظر: المعتمد ٢/٢،٥، التبصرة ص٣٧٥، واللمع ص٥، والبرهان ٢٩٢/١، وأصول السرخسي ١/٥٠١، والمستصفى ١٢٢/١، والمحصول ٢٠٦/١/٢، والإحكام للآمدي السرخسي ١٣٦٦، والإحكام لابن حزم ١٦٤/٤، وشرح تنقيح الفصول ص٣٣٠، والإبهاج ٢/٢٤، والروضة ص١٤٥، والمسودة ص٣٢، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص١٤٥، وكشف الأسرار ٢٥٠/٣، والبحر المحيط ١٠/٤.

(٤) منهم الإمام أحمد، وأكثر أصحابه، واختاره ابن فورك، وسليم الرازي، ونقل عن ﴿

وقال داود الظاهري<sup>(۱)</sup>: إجماع غير الصحابة ليس بحجة<sup>(۱)</sup>، ولا يعتبر إجماع العوام<sup>(۱)</sup>، ......

الأشعري، والمعتزلة، وهناك أقوال أخرى منها: يشترط انقراض العصر إذا كان الإجماع سكوتيا. وبه قال الأسفرائيني، وأبو منصور البغدادي، واختاره الآمدي، والبندنيجي، ومنها: اشتراطه في الإجماع الظني، والقياس دون القطع، وبه قال إمام الحرمين، ومنها: لا يشترط فيما لا مهلة فيه، ولا يمكن استدراكه كإراقة الدماء واستباحة الفروج، وبه قال الماوردي، وبعض الشافعية، ومنها: اشتراطه في إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم. وانظر هذه الأقوال وأدلتها في المراجع السابقة، والعدة لأبي يعلى ٤/٥٩٥-١٠٠٤، وشرح الكوكب ٢٤٦/٢، والبحر ١١/٤-٥١٥.

(۱) هو داود بن علي بن خلف الأصفهاني أبو سليمان، إمام أهل الظاهر، مجتهد، إمام، حافظ، نشأ متعصباً لمذهب الشافعي، ثم أسس مذهب أهل الظاهر. من شيوخه: ابن راهويه، وأبو ثور، والقعنبي. ومن تلاميذه: ابنه محمد، وزكريا الساجي، ويوسف الداودي. من تآليفه: إبطال القياس، والكافي في مقالة المطلبي، والمعرفة، ولد عام ٢٠٢ه، وتوفي عام ٢٠٠٠.

طبقات السبكي ٢٤٨/٢، وفيات الأعيان ٢٦/٢، وميزان الاعتدال ١٤/٢، وطبقات المفسرين ١٦٦/١، ولسان الميزان ٤٢٢/٢.

(٢) تقدم التعليق على هذا القول عند الكلام على أن إجماع كل عصر حجة، وأنه رواية عن الإمام أحمد .

وانظر: الإحكام لابن حزم ٢٥٩/٤، والعدة ٢٠٩٠، والروضة ص١٤٧، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص١٥٥، والمعتمد ٤٨٣/٢، والتبصرة ص٣٥٩، والمستصفى ١١٧/١، والإحكام للآمدي ٢٨١/١، وسلاسل الذهب ص٣٤٨، والبحر المحيط ٤٨٢/٤-٤٨٣.

(٣) هذا القول هو الصحيح عند الجمهور، واختار الآمدي اعتبار العوام في الإجماع، ونقله تبعاً لإمام الحرمين عن الباقلاني، وقد صرح الباقلاني في كتابه التقريب بعدم اعتبارهم في الإجماع، وصرح بالإجماع عليه، نقل ذلك الزركشي عنه في سلاسل الذهب، وحكى القاضي عبد الوهاب في الملخص اعتبارهم في الإجماع العام، وهو ما ليس مقصوراً على العلماء وأهل النظر، كالعلم بوجوب التحريم بالطلاق، وأن الحدث ينقض الطهارة في الجملة، وأن الحيض يمنع أداء الصلاة، ووجوبها دون الخاص كدقائق الفقه . =

خلافا للقاضي أبي بكر(١).

والمعتبر في كل فن إجماع أهله، وإن لم يكونوا من غير أهله<sup>(۲)</sup>، ولا يعتبر منهم إلا المجتهدون، لا المقاربون<sup>(۲)</sup>.

وانظر: البحر المحيط ٤٦٢/٤، والمراجع السابقة في الحاشية رقم (٣) من الصفحة السابقة. وخاصة إحكام الفصول ص٣٩١.

- (٢) هذه العبارة اختصرها المؤلف من عبارة القرافي، ولفظها: «والمعتبر في كل فن أهل. الاجتهاد في غيره، فيعتبر في الكلام. الاجتهاد في غيره، فيعتبر في الكلام. المتكلمون، وفي الفقه الفقهاء. ... الخ.
  - شرح تنقيح الفصول ص ٣٤١، والمحصول ٢٨١/١/٢-٢٨٢.
  - (٣) الجمهور على أنه لا يعتد بخلافه، وينعقد الإجماع دونه، ونقل عن الباقلاني عدم انعقاد الإجماع بدونه، وبعض الأصوليين يعبر عن المسألة بقوله: «من أشرف على رتبة المجتهدين هل يعتد بقوله في الإجماع؟»، وبعض العلماء يرجع الخلاف هنا إلى الخلاف في تجزيء الاجتهاد.

انظر: المعتمد ٢/٢٨١، واللمع ص٥٥، والبرهان ٢٨٤/١، وأصول السرخسي ٢١١/١، والمنخول ص٠٣١، والمستصفى ١١٥/١، والإحكام للآمدي ٣٢٢/١، وشرح تنقيح الفصول ص٣٤، وشرح الكوكب ٢/٥٢، والبحر المحيط ٢٦١/٤-٤٦٤، وسلاسل الذهب ص٣٤٦-٣٤٣، ونشر البنود ٢٨١/١، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص١٥٢. وحاشية البناني ٢٧٧/١، وإحكام الفصول ص٣٩١، والعدة ١١٣٣/٤.

<sup>(</sup>١) هذا القول نسبته إلى الباقلاني تحتاج إلى تفصيل، وقد تواطأ الأصوليون على أن الباقلاني من يقول: لا ينعقد الإجماع بدون العامة، وقد حرر الإمام الزركشي مذهب الباقلاني من كتابه التقريب حيث قال الزركشي في سلاسل الذهب ص٣٤٣: «والذي رأيته في كتاب التقريب للقاضي، التصريح بعدم اعتبارهم، بل صرح بنقل الإجماع على ذلك، وإنما حكى القاضي الخلاف في هذه المسألة على معنى آخر، وهو: أنا إن أدرجنا المعوام في حكم الإجماع أطلقنا القول بإجماع الأمة، وإلا فلا نطلق بذلك، فإن العوام معظم الأمة، وكثيرها، قال: والخلاف يؤول إلى العبارة، فهذا تصريح من القاضي بأنه لا تتوقف حجية الإجماع على وفاقهم، وإنما المتوقف اسم الإجماع، وترجع المسألة إلى اللغة بدل الشرع».

الأول: يجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد(١٠)،

والراجع في نظري: أن المتعلم إذا قارب درجة الاجتهاد، وكان من أهل الملكة والفطنة في العلم، واعترف له مشايخه بالعلم والعدالة، صار في حكم المجتهد، فينبغي اعتباره في الإجماع.

وانظر الكلام في المسألة في: البحر المحيط ٤٧٥/٤، والتبصرة ص ٣٧١، وأصول السرخسي ١٢٢/١ والمستصفي ١٦٢/١، والمنخول ص ٣١١، والمحصول ٢٨٢/١/٢، وتيسير التحرير ٣/٤٢، وشرح الكوكب ٢٢٧/٢، والمسوّدة ص ٣٣١، وكشف الأسرار ٢٤٤/٣، والعدة ١٦٣٧، وحاشية البناني ١٧٧/٢.

(۱) هذا قول عامة العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة، وحكى عليه الاتفاق إذا كان في العصر الواحد القاضي أبو يعلى، ولم يخالف فيه إلا الصيرفي، ومثاله: اختلاف الصحابة في أمر الإمامة، ثم اتفاقهم على تولية أبي بكر رضى الله عنه، وكذلك اختلافهم في قتال أهل الردة، ثم اتفاقهم، واختلافهم في جمع المصحف في زمن عثمان، ثم اتفاقهم، وبعض العلماء جعل مثل هذا خارجاً عن محل النزاع، لأن الخلاف فيما ذكر لم يستقر، وإنما ذلك من باب التشاور وجعل الخلاف في المسألة مشروطاً باستقرار الخلاف.

-وذكر الزركشي أنه لم ير قول الصيرفي المنسوب إليه في كتابه، بل ظاهر كلامه يشعر بالوفاق في مسألة عدم استقرار الخلاف.

أما إذا اختلفوا واستقر الخلاف، ومضى الناس عليه مدّة، فالخلاف فيه مبني على اشتراط انقراض العصر في الإجماع، فمن اشترطه أجاز وقوعه، وكان حجة، إذ ليس فيه ما يوهم تعارض الإجماعين على هذا الرأي، ولأن اختلافهم على قولين ليس بأولى من إجماعهم على قول واحد، فإذا جاز الرجوع في الواحد المتفق عليه، جاز في المختلف فيه من باب أولى، ومن لم يشترط انقراض العصر في الإجماع جعل في المسألة أقوالا: أحدها: المنع مطلقاً، لأنه مثل الإجماع على قول واحد، ولا يجوز الرجوع إذا أجمعوا عليه، فكذلك إذا اتفقوا على أن في المسألة قولين، فلا تجوز مخالفتهم، لأنه لا يجوز تناقض الإجماعين، وبه قال الباقلاني، والشيرازي، ونسبه ابن بَرهان للشافعي، وهو قول الصيرفي، والآمدي، وإمام الحرمين.

الثانى: الجواز مطلقاً، نقله إمام الحرمين عن أكثر الأصوليين، واختاره الرازي في=

وفي العصر الثاني<sup>(١)</sup>.

الثاني: إذا اختلف أهل العصر الأول على قولين، فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث (٢)، ......

الثالث: الجواز إذا لم يكن دليل خلافه قاطعاً من العقل، أو النقل.

انظر: البحر المحيط ٢٨/٥-٥٣٠، والمحصول ٢٠/١/١ ١٩١٠، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٢٥- ١٩١٩، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٢٨- ٣٢٩، الحدود للباجي ص ٣٣، والمعتمد ٤٩٣/١، والمستصفى ١٣٥، وشرح والمسوّدة ص ٣٢٤، والإحكام للآمدي ٢٧٨/١، وتمهيد الأسنوي ص ١٣٩، وشرح الكوكب ٢٧٦/٢، وكشف الأسرار ٤٥٦/٣٠.

(١) وبهذا قال أكثر الأحناف، والمالكية، وأكثر المعتزلة، والمحاسبي، وابن خيران، وصوّبه. القفال الشاشي، والإصطخري، والقاضي أبو الطيب، وابن الصباغ، والرازي وأتباعه، ونقل عن الجبائي، وابنه، وأبي عبد الله البصري، والشافعي في أحد قوليه، وابن حزم، وأبي الخطاب، والطوقي من الحنابلة.

وذهب الشافعي في أصح القولين عنده، وأصحابه في أصح الوجهين عندهم، إلى أنه لا يجوز اتفاق العصر الثاني بعد اختلاف العصر الأول في المسألة، ولا يكون اتفاقهم مبطلا للخلاف الأول، وبه قال الباقلاني، ونقله عن أكثر المتكلمين، والفقهاء.

وهناك قول آخر حكاه الجصاص، وهو إن كان الخلاف يؤثم فيه بعضهم بعضا كان إجماعا، وإلا فلا، ومثال الوقوع: أن التابعين أجمعوا على أن حد الخمر ثمانون، بينا اختلف الصحابة فيه بين الأربعين والثانين، وكذلك اتفاقهم على منع بيع أمهات الأولاد بعد اختلاف الصحابة فيه، والمانعون منه لم يسلموا بوقوع الإجماع من التابعين في المثالين وغيرهما.

المحصول ۱۹۱/۱/۲ و ۲۱۰-۲۱۰، البحر المحيط ۵۳۳/۵-۵۳۴، وشرح الكوكب ۲۷۲/۳، والمعتمد ٤٩٨/۲، وكشف الأسرار ٤٥٧/۳، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٢٨.

(٢) وبهذا قال الجمهور، وصححه الكيا وقال: به الفتوى. وقال ابن برهان: إنه مذهب الشافعي، وجزم به الشاشي، والقاضي أبو الطيب، والصيرفي، والروياني، وابن القطان، ونسب إلى نص الشافعي في الرسالة، وهو قول الإمام أحمد وأصحابه.

البحر المحيط ٤/٠٤، والرسالة ص ٩٦، والمستصفى ١٩٨/١، واللمع ص ٥٢، =

<sup>=</sup> المحصول، والزركشي في البحر المحيط.

= والروضة ص ١٤٩، والمسوّدة ص ٣٢٦، والإحكام للآمدي ٢٦٨/١، والمنتهى ص ٢٦، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٢٨،٣٢٦، والمحصول ١٧٩/١/٢، وشرح الكوكب ٢٦٤/٢، والمعدة ١١٣/٤.

(١) أي: جواز إحداث قول ثالث مطلقاً. وبه قال بعض الأحناف، ونقله القاضي عياض عن داود الظاهري، وأنكر ابن حزم ذلك، وقال: إن مذهب داود أن القولين إذا رويا، ولم يصح أنهم أجمعوا عليهما، ولم يرد عن جماعة منهم، أو واحد إنكار، ولا تصويب أن لمن جاء بعدهم أن يأتي بقول ثالث يدل عليه النص، أو الإجماع، فهذا ما قاله أبو سليمان، فكيف يسوغ أن ينسب هذا إليه، وهناك أقوال أخرى، منها أن القول الثالث إذا لزم منه خرق ما أجمعوا عليه لم يجز إحداثه، مثاله: اختلاف العلماء في توريث العمة، والخالة، فمن قائِل: ترثان، ومن قائِل: لا ترثان، فلو أُحْدِثَ قول ثالث بأن إحداهما ترث دون الأخرى، فإنهم متفقون على بطلانه، لأنه خارق لإجماعهم على أنهما سواء في الإرث، أو عدمه.

ومثاله كذلك: الجد مع الإخوة، فإن الصحابة اختلفوا فيه إلى قولين: فمن قائل: إن الجد أب يحجب الإخوة، ومن قائل: يرثون جميعاً، فكان إجماعاً على أن للجد نصيبا. فلو قيل: يُحْجَبُ الجد بالإخوة كان ذلك خَرْقاً لإجماعهم، فلا يجوز، أما إذا لم يكن خارقاً لما أجمعوا عليه جاز إحداثه، لأنه عندئذ يكون جمعا بين القولين، مثاله فرضاً في متروك التسمية، لو قال بعض الأمة بأكله مطلقاً، وقال بعضها الآخر بعدم أكله مطلقاً، وجاء مَنْ بعدهم وقال بأن متروك التسمية عمدا لا يؤكل، دون متروكها نسياناً فيؤكل، فإنه وافق بعضاً في كل من القولين، ولم يخرج عن القولين لموافقته في حالة النسيان القائل بالإباحة، وموافقته حالة العمد القائل بالمنع.

ومثاله كذلك: اختلاف العلماء في فسخ النكاح بعيوب الزوجين المعروفة، فمن قائل بالفسخ بجميعها. فلو أحدث قول ثالث بالفسخ ببعضها دون بعض لم يكن خارقاً لموافقته لكل مذهب في بعضها.

وهذا القول هو الراجح في نظري، لأن فيه جمعاً بين القولين وأدلتهما، وقال الزركشي: إنه الحق عند المتأخرين، وأن كلام الشافعي في الرسالة يقتضيه، ورجحه ابن الحاجب، والقرافي، وابن السبكي، والرازي، وابن الهمام. الثالث: إذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون، فهو حجة وإجماع، ويسمى الإجماع السكوتي<sup>(١)</sup>.

وقيل: هو حجة، وليس بإجماع<sup>(۲)</sup>.

= انظر الأقوال وأدلتها في: مذكرة الشيخ رحمه الله ص ١٥٦، والبحر المحيط ١/٤٥٥ و ٥٤٣ و المحتصر ابن الحاجب ٥٤٨، والرسالة ص ٥٩٦، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٢٦، ومختصر ابن الحاجب ٢٩٨، وكشف الأسرار ٣٠٥٣، والمحصول ١/١٨٠/١٨٠ وإحكام الفصول ص ٢٩٤، والتبصرة ص ٣٧٨، والمستصفى ١/١٩، والعدة ١١٣/٤، وبقية المراجع السابقة، وخاصة شرح الكوكب ٢٦٤/٢-٢٥٥.

(۱) الإجماع السكوتي هو قول مجتهد واحد في مسألة اجتهادية، تكليفية، وينتشر ذلك القول، بين العلماء سواء أكان حكما، أم فتوى، وتمضي مدة يمكن النظر فيها في ذلك القول، ولا قرينة تدل على رضاً، أو سخط، ولم ينكر، وكان ذلك قبل استقرار المذاهب، فإذا علم ذلك فهو حجة وإجماع، كما ذكر المؤلف رحمه الله عند أكثر المالكية، كما نقله القاضي عبد الوهاب، والباجي، والقاضي أبو الطيب، والشيرازي، وأكثر أصحاب الشافعي، ونقله ابن برهان عن كافة العلماء، منهم: الكرخي، والدبوسي، وابن السمعاني. وقال النووي: هو الصحيح من مذهب الشافعي.

المعتمد ٢/٢٥، واللمع ص ٤٩، والبرهان ٢٩٨/١، وأصول السرخسي ٣٠٣، والمعتمد ٢١٥/١/١، والمنحول ص ٣١٨، والمحصول ٢١٥/١/١، والإحكام لابن حزم ٢/١٠، والإحكام للآمدي ٣٦١، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٣، والمسوّدة ص ٣٣٠، وكشف الأسرار ٣٢٨/٣، والروضة ص ١٥١، والمنتهى ص ٥٥، والبحر المحيط ٤٩٤٤-٥٠، والتبصرة ص ٣٩١، وشرح الكوكب ٢٥٣/٢-٥٠، ونشر البنود ٢/٠٠١، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ١٥٨، وإحكام الفصول ص ٤٠٠. والعدة ٤/٠٠١، والعدة ١١٧٠/١-١١٧٠.

(٢) وهو قول في مذهب الشافعي، وحكاه في المعتمد عن أبي هاشم، وبه قال الصيرفي، واختاره الآمدي، وابن الحاجب، وهناك أقوال أخرى. .

هنها: أنه ليس بإجماع، ولا حجة، وبه قال داود الظاهري، وابنه، ونقله الباقلاني عن الشافعي، وقال الغزالي والرازي والآمدي: نص عليه الشافعي، وقال إمام الحرمين: إنه ظاهر مذهبه، لأن الشافعي قال: ﴿ولا يُنسب إلى ساكت قول».

ومنها: أنه إجماع بشرط انقراض العصر، وبه قال أحمد في رواية، وهو قول أبي على
 الجبائي، ونقله ابن فورك عن أكثر الشافعية، وصححه، واختاره ابن القطان.

ومنها: إن كان القول من حاكم لم يكن إجماعاً، ولا حجة، وإن لم يكن من حاكم كان إجماعاً وحجة، وبه قال أبو على بن أبي هريرة.

ومنها: عكسه، وهو إن كان من حاكم كان حجة وإجماعاً، وإن كان من غيره، فلا يكون إجماعاً، ولا حجة. وبه قال أبو إسحاق المروزي، والصيرفي.

ومنها: إن كان في عصر الصحابة كان إجماعاً، وإلا فلا. قاله الماوردي، والروياني. والذي والذي يترجح في نظري: أنه إجماع ظني تقوم به الحجة إذا توفرت فيه الشروط المعتبرة لصحته. وانظر هذه الأقوال في المسألة وتوجيهها، وأقوالا أخرى في المراجع السابقة.

(١) تقدم تعريف الدليل، والأمارة عند الأصوليين، وأن الدليل والدلالة، والبرهان ما أفاد القطع. والأمارة ما أفاد الظن. والطريق يعم الجميع، لأنه يقال: الدليل طريق إلى العلم، والأمارة طريق إلى الظن مثلا، فإذا علم ذلك، فإن انعقاد الإجماع عن الدليل لا خلاف فيه بين العلماء، ومثاله من الكتاب: إجماعهم على حد الزنا، والسرقة، وغيرهما. ومن السنة إجماعهم على توريث الجدات السدس، ونحوه.

واختلفوا في وقوعه عن الأمارة والقياس، فذهب الجمهور إلى الجواز، ومنع بعض العلماء من إمكان ذلك، منهم: ابن جرير الطبري، والظاهرية، والشيعة.

وأجاز آخرون الإمكان دون الوقوع، ومنهم من فرق بين الأمارة، والقياس الجليين، فأجاز وقوعه عنهما ومنع وقوعه عن غيرهما، وذهب بعض المتكلمين إلى جواز وقوعه عن طريق البحث والمصادفة، بمعنى أن الإجماع قد يقع عن توفيق من الله تعالى من غير مستند، لأن جميع علماء الأمة معصومون من الإجماع على الخطأ، ومثلوا للأمارة بالغيم الرطب إذا شاهده أهل الأرض كلهم اشتركوا في غلبة الظن من قبله بالأمطار، وكذلك أمارات الخجل والوجل المفيدة لظن ذلك.

ومثال القياس: إجماعهم على تحريم شحم الخنزير قياساً على لحمه، ومن أمثلته: الإجماع على تحريم القضاء في حالة الجوع والعطش المفرطين، ونحوهما من مشوّشات الفكر قياساً على الغضب المنصوص عليه في حديث ولا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان». وانظر الأقوال وتوجيهها في: المحصول ٢٦٥/١/٢ والبحر المحيط ٤٠٥٥ = =

## الحامس: إذا نقل الإجماع بأخبار الآحاد فقيل: هو حجة (١)، وقيل: لا. (٢)

إحكام الفصول ص ٤٣٦-٤٣٧، والبحر المحيط ٤٤٤/٤-٤٤٥، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٣٧، والمحصول ٢١٥/١، والمستصفى ٢١٥/١، وحاشية البناني ٢١٧٩/١، والإحكام للآمدي ٢٨١/١، وكشف الأسرار ٣/٥٦، والمعتمد ٢/٥٣١، وأصول السرخسي ٢٢٠/١، وشرح الكوكب ٢٢٤/٢، والعدة ١٢١٣/٤.

(٢) وهذا قول جمهور العلماء، ونقله الرازي، والقرافي عن أكثر الناس، وبه قال بعض
 الأحناف، وصححه الباقلاني.

والراجع في نظري: جواز نقل الإجماع عن طريق الآحاد، كما يجوز ذلك في حديث رسول الله عَلِيْقِ.

وانظر المراجع السابقة، والمسوّدة ص ٣٤٤، وإرشاد الفحول ص ٨٩، وتيسير التحرير ٢٦١/٣، وفواتح الرحموت ٢٤٢/٢، والمنتهى ص ٦٤.

<sup>=</sup> ٥٥٥، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٣٩-٣٤٠، والمنتهى ص ٦٠، والمعتمد ٢/٠٢٥٢٦٥، واللمع ص ٤٨، وكشف الأسرار ٢٦٣/٣، والإحكام للآمدي ٢٦٤،٢٦١/١،
والمسوّدة ص ٣٢٨، والمستصفى ٢٩٦/١، وأصول السرخسي ٢/١، ٣٠، وحاشية البناني
٢/١٩٥،١٨٤/٢، والتبصرة ص ٣٧٣، والعدة ٤/٥٢١١-١١٣٢، وإحكام الفصول
ص ٣٣٦-٤٣٦، وشرح الكوكب ٢/٩٥٢-٢٦٢، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ١٥٨.

<sup>(</sup>۱) وبه قال بعض الفقهاء، منهم: الماوردي، وإمام الحرمين، والفخر الرازي، وصححه الباجي، والغزالي، وعبد الجبار، واختاره الآمدي، وابن الحاجب، وابن السبكي، والأحناف، وإليه ذهب الحنابلة.

#### الفصل الثاني: في بقية أنواع الإجماع:

أما إجماع أهل المدينة فهو حجة عند مالك وأصحابه ، وهو عندهم مقدم على الأخبار(١).....

(١) أَكْثَر الناس الكلام في إجماع أهل المدينة، وشنع بعضهم على مالك القول به، وعمم ذلك حتى بعد عصر مالك، وهو غريب، لأن مالكا لا يحكم على أقوال من جاءوا بعده، ولهذا أحببت تحرير قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في إجماع أهل المدينة، أر عمل أهل المدينة، والمراد به عنده من كتب المحررين من أصحابه.

قال الشيخ رحمه الله: «وأما حجة مالك، فالتحقيق أنها ناهضة أيضاً، لأن الصحيح عنه أن إجماع أهل المدينة المعتبر له شرطان:

أحدهما: أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه.

الثاني: أن يكون من الصحابة، أو التابعين، لا غير ذلك، لأن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه في حكم المرفوع، فألحق بهم مالك التابعين من أهل المدينة فيما ليس فيه اجتهاد، لتعلمهم ذلك عن الصحابة.

أما في مسائل الاجتهاد، فالصحيح عن مالك أن أهل المدينة كغيرهم من الأمة، وحكاية الإطلاق عنه في إجماع أهل المدينة غير صحيحة. المذكرة ص ١٥٣-١٥٤.

وقال صاحب المراقي:

ووأوجبن حجِّيَّة للمدني فيما على التوقيف أمره بني وقيل: مطلقاً ... ... ... ... ... ... ...

ثم قال في نشر البنود في شرحه: يعني إجماع أهل المدينة عند مالك فيما لا مجال للرأي فيه حجة... ١٩٠٨-٩٠.

وقال الباجي: قد أكثر أصحاب مالك رحمه الله في ذكر إجماع أهل المدينة، والاحتجاج =

به، وحَمَلَ ذلك بعضهم على غير وجهه فسمع به المخالف عليه وعَدَلَ عما قد روى في ذلك المحققون من أصحاب مالك. وذلك أن مالكا رحمه الله إنما عوّل على أقوال أهل المدينة، وجعلها حجة فيما طريقه النقل، كمسألة الأذان، وترك الجهر به «بسم الله الرحمن الرحمن الرحمية» ومسألة الصاع، وترك إخراج الزكاة من الخضروات وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل، واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله، ونقل نقلا بحجج تقطع العذر، فهذا نقل أهل المدينة عنده في ذلك حجة مقدمة على خبر الآحاد. هذا قول سائر البلاد الذين نقل إليهم الحكم في هذه الحوادث أفراد الصحابة، وآحاد التابعين، وطريقه بالمدينة طريق التواتر، ولا يجوز أن يعارض الخبر المتواتر بخبر الآحاد، فاحتجاج مالك رحمه الله بأقوال أهل المدينة على هذا الوجه، ولو اتفق أن يكون لسائر البلاد نقل يساوي نقل المدينة في مسألة من المسائل لكان أيضاً حجة، ومقدماً على أخبار الآحاد، وإنما نسب هذا إلى المدينة، لأنه موجود فيها دون غيرها.

والضرب الثاني من أقوال أهل المدينة ما نقلوه من سنن رسول الله عَلَيْكُ من طريق الآحاد، وما أدركوه من الاستنباط، والاجتهاد، فهذا لا فرق فيه بين علماء المدينة وعلماء غيرهم في أن المصير منهم إلى ما عضده الدليل، والترجيح، ولذلك خالف مالك رحمه الله في مسائل عدة أقوال أهل المدينة. هذا مذهب مالك رحمه الله في هذه المسألة، وبه قال معققو أصحابنا، كأبي بكر الأبهري، وبه قال أبو بكر، وابن القصار، وأبو التمام، وهو الصحيح. وقد ذهب جماعة ممن ينتحل مذهب مالك رحمه الله ممن لم يمعن النظر في هذا الباب إلى أن إجماع أهل المدينة حجة فيما طريقه الاجتهاد، وبه قال أكثر المغاربة. إحكام الفصول ص ١٤٦٥، وقد وافق مالكا ابن تيمية في هذا وقال: إنه مذهب الشافعي، وأحمد، وابن عبد الأعلى. وانظر: شرح تنقيح الفصول ص ٢٣٣، والمنتهى ص ٥٧، والعضد على ابن الحاجب ٢/٥، والآيات البينات ٢٩٣٢، وفتاوى ابن تيمية ، وأحمد، والتقرير والتحبير ٣/٠، ١-١٠، والمسوّدة ص ٣٣٢، والمعتمد تيمية ، والبحر المحيط ٤٨٣/٤).

(۱) هذا القول محمول على أن مالكا رحمه الله يقول بأن إجماع أهل المدينة حجة فيما كان عن اجتهاد، ورأي، ولو كان بعد عصر الصحابة والتابعين، وقد سبق أنه لا يقول به وأن مثل هذا لا يفرق فيه بين أهل المدينة وغيرهم، وممن أيد هذا من تقدم ذكرهم، = = ونقله ابن أمير الحاج عن أبي بكر الباقلاني، وأبي يعقوب الرازي، وأبي بكر بن منيات والطيالسي وأبي الفرج .

وعلى هذا يكون الخلاف لفظيا، لأن ما تقدم ذكره من أنه هو إجماع أهل المدينة عند مالك لا يخالف فيه غيره من العلماء وما خالفوه فيه، وسموه إجماع أهل المدينة، وهو لا يقول به، ولا يسميه بإجماع أهل المدينة، وحاصل ما يطلق عليه إجماع أهل المدينة: إما أن يجري مجرى النقل عن النبي عَلِيَّ كنقلهم مقدار الصاع، والمُدّ، والأذان، وهذا حجة بالاتفاق، وهو الذي حمل عليه قدماء المالكية مذهب مالك كما تقدم.

وإما أن يكون عمل أهل المدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، فهو حجة عند مالك، والشافعي، ونقله ابن تيمية عن الإمام أحمد.

وإما أن يكون إجماعهم بعد الصحابة، والتابعين، فالصحيح من مذهب مالك أنه ليس بحجة فهو يوافق بقية العلماء على عدم الأخذ به.

وفي نظري أن نسبته إليه لا تجوز، لأن من المعلوم بالضرورة أن مالكا رحمه الله لا يمكن أن يحكم على قول من يأتي بعده، فهو مثل تزكيته لمن سيولد بعده، ولا يقول به أحد، وهذا النوع هو الذي ينسبه متأخرو المالكية لمالك، وقد شنع عليه ابن حزم، وغيره فيه، وقد نسبه الباجي إلى أكثر المغاربة، وأبطله، ومعظم كتب الأصول تعمم القول فيه وتنسبه لمالك.

إحكام الفصول ص ٤١٥، والتقرير والتحبير ٣/٠٠٠-١، والمحصول ٢٢٨/١/٢، والتحصول ٢٢٨/١/٢، والتبصرة ص ٣٦٥، والمسودة ص ٣٣١، والمعتمد ٤٩٢/٤، والتبصرة ص ٥٥، وكشف الأسرار ٤٤٦/٣، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٣٦، والعدة ١١٤٢/٤، وشرح الكوكب ٢٣٧/٢، والإحكام لابن حزم ٢/٢٥٥، والإحكام للآمدي ٢٤٣/١، والبحر ٤٨٤/٤-٤٨٨.

(١) بل لا يكون مرجحاً إلا عند مالك، والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، وعليها أبو الخطاب ونقل عن نص الإمام أحمد، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يعد من المرجحات، والإمام أحمد في الرواية الأخرى، وعليها أبو يعلى، وابن عقيل.

وانظر: البحر المحيط ٤٨٦/٤-٤٨٧، والتقرير والتحبير ٣/٠٠٠-١٠١، وشرح تنقيع الفصول ٣/٢٨/١/٢ و٢٣٩.

وأما إجماع أهل الكوفة، فقال به قوم <sup>(۱)</sup>لكثرة من دخلها من الصحابة<sup>(۱)</sup>.....

(١) لم أر من أضاف هذا القول لمعين.

نشر البنود ١٨٩/، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٣٤، والمستصفى ١٨٧/١. (٢) بعض علماء الأصول يقول: إجماع الكوفة، والبصرة وإجماع المصرين، وجمهور العلماء أو جميع العلماء المتبوعين على أنه يمتنع التمسك والاحتجاج به، لأنهم بعض الأمة، ولا مزية للكوفة من حيث الشرع إلا وجود بعض الصحابة فيها، فكان ينبغي إضافة الاحتجاج إلى أقوال الصحابة حتى يدخل في ذلك من كان منهم بالشام، ومصر، وغيرهما

من البلاد.

قال ابن حزم: إنما نتكلم بما يمكن أن يموه قائله بشغب يخفى على الجهال، أو فيما يمكن أن يخفى وجه الحق فيه على بعض أهل العلم لحفاء الدلائل، أو لتعارضها، وأما ما لا شبه فيه غير الأحموقة والعصبية فلا، ولا فرق بين إجماع أهل الكوفة وإجماع أهل البصرة، وإجماع أهل الفسطاط، هذا إن أرادوا إجماع من كان بها من الصحابة، أو من بعدهم من التابعين.... إلخ. الإحكام ٧٣٤/٤.

وانظر: البحر المحيط ٤/٠٤، وفتح الودود للولاتي ص ١٣١، وإرشاد الفحول ص ٨٣. والمستصفى ١٨٧/١، ونشر البنود ٨٩/٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٣٤.

(٣) في الأصل (العشرة) وهو تحريف، والصواب ما أثبت.

والمراد بهم أهل بيت النبي عَلَيْكِ، وقد تقدم التعريف بهم.

وبهذا القول قال الشيعة، والقاضي أبو يعلى في المعتمد، وبعض العلماء.

واستدل أصحاب هذا القول بما لهم من مزية وقرابة، ولأن رسول الله عليه دعا لهم وقال لما نزل قوله تعالى : ﴿ إِنَمَا يَرِيدُ اللهُ لَيَذَهِبُ عَنكُمُ الرَّجِسُ أَهُلُ البَيتُ ويطهرُ مَ تَطهيرًا ﴾: ﴿ هُولًاء أَهُلُ بِيتِي، وخاصتي، اللهم أذهب عنهم الرَّجِسُ وطهرهم تطهيرًا». والصحيح أن إجماعهم ليس بحجة، لأن الأدلة الواردة في حجية الإجماع لا يفهم منها غير إجماع الأمة، فتخصيصهم يحتاج إلى دليل.

وانظر الكلام على إجماع أهل البيت في: التبصرة ص ٣٦٨، وأصول السرخسي ٣١٤/١، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٣٤، والإحكام للآمدي ٣٥٢/١، والمحصول ٢٤٠/١/٢، وكشف الأسرار ٢٤١/٣، والمسوّدة ص ٣٢٩–٣٣٣، والبحر المحيط =

وبإجماع الخلفاء الأربعة لفضلهم(١).

وأما قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف، فإن انتشر ذلك القول في الصحابة فهو حجة كالإجماع السكوتي، وإن لم ينتشر فمذهب مالك أنه حجة (٢).

= ٤٩٠/٤، وشرح الكوكب ٢٤٣/٢، وسلاسل الذهب ص ٣٤٩.

وذهب جمهور العلماء، والإمام أحمد في رواية إلى أن قولهم ليس بإجماع ولا حجة، لأنهم بعض الأمة.

وهناك من فرق فقال: إجماعهم حجة، وليس إجماعاً، وبه قال الإمام أحمد في رواية. وهو الراجح في نظري، لأن الإجماع لا يكون إلا من الجميع على الصحيح، وتحمل الأدلة الواردة في الأخذ بأقوالهم على أنها حجة، وليست إجماعاً، ويكون هذا جمعاً بين القولين. والله تعالى أعلم.

وانظر الكلام على إجماع الخلفاء الأربعة في: اللمع ص ٥٠، والمستصفى ١١٩/١، وأصول السرخسي ٣٥٧/١، والإحكام للآمدي ٣٥٧/١، والمحصول ٣٤٦/١/٢، والمسودة ص ٣٤٠، وتيسير التحرير ٣٤٢/٣، والعدة ١١٩٨٤، والبحر المحيط ٤٩٠/٤، ونشر البنود ٨٩/٢.

(٢) تقدم الكلام في الإجماع السكوتي، أما إذا لم ينتشر فالخلاف في الاحتجاج به على غير الصحابي، لأن قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر باتفاق العلماء، فإذا عُلِمَ ذلك فقد قال بأنه حجة، مقدم على القياس: المالكية، وأكثر الحنابلة، وأكثر الحنفية، والشافعي في القديم، ونقله الفتوحي عن الأئمة الأربعة.

شرح الكوكب ٢٢/٤، وانظر المحصول ٧٨/٣/٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٤٥، والتبصرة ص ٣٩٥، والإحكام لابن حزم ٨١٧/٢، والبرهان لإمام الحرمين ١٣٥٨/٢، والتبصرة ص ٣٩٥، والإحكام للآمدي ١٤٩/٤، وإعلام الموقعين ٢٥٥/٢، وكشف الأسرار ٢١٧/٣، وتيسير التحرير ١٣٣/٣، والبحر المحيط ٢/٤٥، وأصول السرخسي ١٠٥/٢، ونشر البنود ٢٦٣/٢، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ١٦٤، والروضة ص ١٦٥.

<sup>(</sup>١) وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن البناء من أصحابه، والقاضي أبو حازم من الأحناف، واستدلوا بقوله عَيْلِكَةٍ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ».

واختلف فيه قول الشافعي(١).

وأما إذا اختلف الصحابة على قولين، فهما دليلان تعارضا، فيرجح أحدهما بكثرة العدد (٢)، أو بموافقة أحد الخلفاء الأربعة عليه، وإن استويا وجب الرجوع إلى دليل آخر (٢).

(١) وذهب الشافعي في الجديد، ومالك في رواية، وأكثر المتكلمين، ورواية عن الإمام أحمد: إلى أن قول الصحابي ليس بحجة مطلقاً، ورجحه الغزالي، والآمدي، وابن الحاجب والكرخي، والجويني، والشوكاني.

نشر البنود ٢٦٤/٢، والتبصرة ص ٣٩٥، والمستصفى ٢٦١،١٣٧/١، وتمهيد الأسنوي ص ١٥٥، والمجصول ١٣٥٩/٢، والبحر المحيط ٥٤/٦، والبرهان ١٣٥٩/٢.

وهناك قول آخر: أنه حجة إذا انضم إليه قياس، وهو منقول عن الشافعي.

انظر: المراجع السابقة، وخاصة: البحر المحيط ٦/٦٥-٦٤، وشرح الكوكب ٤٢٣/٤.

(۲) وبهذا جزم الرافعي، وأبو إسحاق الشيرازي، والماوردي.البحر المحيط ٢٥/٦-٦٦.

(٣) وبه قال الماوردي، والروياني، ونقل ابن القطان عن الشافعي فيها قولين: قديم، وجديد. والحاصل؛ في اختلاف الصحابة ثلاثة آراء:

أحدها: يتساقط القولان، ولا يؤخذ بواحد منهما إلا بدليل. ذكره ابن قدامة في الروضة. الثاني: التخيير بينهما، فيأخذ بقول من شاء منهم. حكاه ابن عبد البر عن عمر بن عبد العزيز، والقاسم بن محمد، وعزي لأبي حنيفة.

المثالث: العدول إلى الترجيح. نص عليه الشافعي، وهو قول الجمهور، وهو الراجع إذا اعتبرت أقوالهم أدلة، وإن كان هناك فرق بين اختلاف أقوال الصحابة واختلاف الحديث في أنه لا يجمع بين أقوال الصحابة بحمل المطلق على المقيد، والعالم على الخاص، وتأويل ما يحتمل التأويل، ونحو ذلك مما يجمع به بين الأحاديث المختلفة عن النبي عيلية، لأن الأحاديث صادرة عن واحد، وهو معصوم صلوات الله وسلامه عليه، فلا يمكن فيها الاختلاف، والتعارض في الحقيقة من كل وجه، فلا بد من الجمع بينها مهما أمكن حتى لا يكون بعضها مخالفاً لبعض، وإذا تعذر ذلك علم أن الأخير ناسخ للأول، وأما أقوال الصحابة إذا اختلفت فليست كذلك لتعددهم، واختلاف آرائهم ومقاصدهم، وأن ذلك ليس صادراً عن متكلم واحد، ومن صدر عنه فليس معصوما.

# الباب السابع في القياس

وهو أصل الرأي ومجال الاجتهاد، وبه تثبت أكثر الأحكام، فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة، ومواضع الإجماع معدودة، والوقائع غير محصورة، فاضطر (۱) العلماء إلى أن يثبتوا عنها بالقياس ما لم يثبت بنص ولا بإجماع (۲). والقياس حجة عند العلماء من الصحابة فمن بعدهم،

انظر: البحر المحيط ٢٥/٦، والرسالة ص ٥٩٦-٥٩٨، إحكام الفصول ص ٣٦٠، وجمع الجوامع حاشية البناني ٣٥٤/٢، وتيسير التحرير ١٣٣/٣، وفواتح الرحموت ٢/٨٦/١، والروضة ص ١٦٦، وشرح الكوكب ٤٢٣/٤، والعدة ١٢٠٨/٤، والمسودة ص ٢٤٣-٣٤١، وأصول السرخسي ١١٣/٢، والمعتمد ٥٣٩/٢.

<sup>(</sup>١) في الأصل: فاضطرب، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى قريب مما ذكره الفهري حيث قال : « من أهم أصول الفقه، إذ هو أصل الرأي، وينبوع الفقه، ومنه تتشعب الفروع، وعلم الخلاف، وبه تعلم الأحكام، والوقائع التي لا نهاية لها، فإن اعتقاد المحققين أنه لا تخلو واقعة من حكم، ومواقع النصوص والإجماع محصورة، روى ابن القاسم عن مالك أنه قال: الاستحسان \_ أي: الاجتهاد \_ تسعة أعشار العلم.

بواسطة نشر البنود ١٠٤/٢.

وقال إمام الحرمين: ﴿ القياس مناط الاجتهاد، وأصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه وأساليب الشريعة، وهو المفضى إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع مع انتفاء الغاية والنهاية، فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة، مقصورة، ومواضع الإجماع معدودة، مأثورة، فما ينقل منها تواترا، فهو المستند إلى القطع، وهو معوز. قيل: وما ينقله الآحاد من علماء الأعصار ينزل منزلة أخبار الآحاد، وهي على الجملة متناهية، ونحن نعلم قطعاً =

#### إلا الظاهرية(١)، ونتكلم في حده، ومواضعه، وشروطه، وأنواعه، ومفسداته.

أن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية لها، والرأي المبتوت المقطوع به عندنا أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى، متلقى من قاعدة الشرع، والأصل الذي يسترسل على جميع الوقائع القياس، وما يتعلق به من وجوه النظر، والاستدلال، فهو إذا أحق الأصول باعتناء الطالب، ومن عرف مأخذه، وتقاسيمه، وصحيحه، وفاسده، وما يصح من الاعتراضات عليها، ويفسد منها، وأحاط بمراتبه جلاء، وحفاء، وعرف بجاريها، ومواقعها، فقد احتوى على مجامع الفقه ».

البرهان ٢/٣٤٧-٤٤٧.

(۱) أجمع الصحابة والتابعون، ومن بعدهم، والأثمة الأربعة، وأتباعهم، ومن يقتدى به، إلى جواز الاحتجاج به. وورود الشرع بالاحتجاج بالصحيح منه، وذهب القفال الشاشي، وأبو الحسين البصري إلى وجوب الاحتجاج به عقلا، وذهب القاساني، والنهرواني، إلى الاحتجاج به إذا كانت العلة منصوصة، أو كان الفرع أولى بالحكم، وذهبت الشيعة، والنظام، والإسكاني، وجعفر بن حرب، وجعفر بن مبشر، إلى أن الاحتجاج به محال، ولا يجوز ورود الشرع به.

وذهب داود الظاهري، وأتباعه، إلى أن الاحتجاج به جائز عقلا، ممنوع شرعاً. انظر: إحكام الفصول ص ٤٦، والمحصول للرازي ٣١/٢/٢-٣٣، والإحكام للآمدي ١٥٥، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٨٥، والتبصرة ص ٤١٩، والوصول لابن برهان ٢٣٣/، والمنخول ص ٣٤، وشرح الكوكب ٢١١٤-٢١٣؛ ونهاية السول ٣/٠؛، والمعتمد٢/٢، والمسودة ص ٣٦، والبرهان ٢٥٣/، واللمع ص ٥٤، والروضة ص ٢٥، ٢٤٧-، والمستصفى ٢٩٣، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٢٤٥، والإحكام لابن حزم ٧/٥، والبحر المحيط ٥/١٦-٢٦ فإن في هذه المراجع تفصيلا والإحكام لابن حزم ٧/٥، والبحر المحيط ٥/١٦-٢٦ فإن في هذه المراجع تفصيلا للأقوال، وبسطاً لأدلتها.

#### الفصل الأول: في حدّه، ومواضعه:

أما حده فهو: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما.

فقولنا: معلوم، نعني به: الاشتراك بين المعلوم والمظنون، ويدخل فيه أيضا الموجود والمعدوم. وأوجز من ذلك أن نقول: القياس هو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه لجامع بينهما(١)، فالمنطوق به هو المقيس عليه وهو الأصل(١)،

وفي الاصطلاح: عرفه المؤلف بناء على أنه من فعل المجتهد، وعرفه بعض العلماء ـ بناء على أنه دليل مستقل وضعه الشارع ـ بأنه «مساواة فرع لاصل في حكمه».

والتعريف الأصح في نظري هو: «إبانة المجتهد مثل حكم أحد المعلومين بمثل علة في الآخر بالرأي»، أو «إبانة المجتهد المساواة بين معلومين في الحكم لجامع بينهما»، كإظهار المساواة بين الخمر والنبيذ في الحكم لوجود الإسكار في كل منهما.

انظر: القاموس ٢٤٤/٢، ولسان العرب ٢/٨٧/١، والمصباح المنير ٢/١٥٥، ومرآة الأصول مع شرحها للأزميري ٢/٥٥/٢-٢٧٨، والميزان للسمرقندي ص ٥٥٥، وشرح المنار ص ٥٥٠، والمنتهى لابن الحاجب ص ٢٦٦، وانظر تعريفات أخرى للقياس في: أصول الشاشي ص ٣٢٥، والمعتمد ٢/٧٧، والعدة ١٧٤/١، والبرهان ٢/٥٤٧، وشفاء الغليل ص ١٨، ونبراس العقول ص ١-١٠، ونشر البنود ٢/٤، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٢٤٣، وشرح الكوكب ٤/٥-٧.

(٢) تقدم تعریف الأصل في اللغة عند تعریف أصول الفقه، وأنه أساس الشيء، وأسفله،
 وما یبنی علیه.

<sup>(</sup>١) القياس في اللغة: التقدير، والتسوية.

وأن من معانيه في اصطلاح الأصوليين: المقيس عليه في الصورة القياسية، فإذا علم ذلك، فجمهور الأصوليين، وعامة الفقهاء، وأكثر المتكلمين على ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن الأصل هو المقيس عليه، ويقال له: محل الحكم المشبه به، مثل الخمر المنصوص على تحريمه إذا قيس عليه النبيذ، فإن الخمر أصل، والنبيذ فرع، وقيل: إن الأصل دليل الحكم، وحكي عن المتكلمين، والمعتزلة، فيكون مثاله: قوله تعالى: ﴿فاجتنبوه﴾ الآية، وأمثالها من الكتاب، والسنة، والإجماع.

وقيل: إن الأصل نفس حكم المحل الموجود في الخمر مثلاً، وهو التحريم في المثال السابق، لأنه الذي يبنى عليه الحكم في الفرع، والخلاف في إطلاقات الأصل المتقدمة لفظي لا ثمرة له للتلازم بينها، وعدم انفكاك بعضها عن بعض.

وقيل: الأصل «الحكم، والعلة». واختاره ابن عقيل الحنبلي وذكر هذه الأقوال صاحب المراقي مع ذكر أركان القياس فقال:

الأصل حكمه وما قد شبّها وعلية رابعها فانيتبها والحكم أو محله أو ما يدل تأصيل كل واحد مما نقل نشر البنود ١١٤/٢-١١٥.

وانظر معاني الأصل في: الحدود للباجي ص ٧٠، والمنهاج له ص ١٣، والكافية في الجدل ٠٦، والعدة ١٧٥/١، واللمع ص ٥٧، والمعتمد ٢/٠٠، والإبهاج ٢٧/٣، وكشف الأسرار ٣٠١/٣، والمحصول ٢٤/٢/٢، والبحر المحيط ٥/٥٥–٧٦، وشرح الكوكب ١٤/٤، والآيات البينات ١١/٤.

(١) الفرع في اللغة: من كل شيء أعلاه، ومن القوم شريفهم، والمال الطائل المعد، وما قابل الأصل، وما يبنى على غيره .

وفي الاصطلاح: ذكره المؤلف، وهو قول الفقهاء واختلف فيه العلماء كاختلافهم في الأصل، فمن قال: إن الأصل المقيس عليه، كالخمر مثلا ، قال: إن الفرع هو المقيس، والمشبه، كالنبيذ، وهو قول الجمهور. وهو الراجح، وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله . ومن قال: إن الأصل هو حكم المشبه به، كالتحريم في الخمر، قال: إن الفرع هو حكم المحل المخل كالتحريم في النبيذ، ولا يتأتى فيه القول الآخر الموجود في الأصل، وهو أنه دليل الحكم، لأن دليله القياس، والقياس لا يصع عده فرعاً .

# وأما مواضعه فيدخل في الأحكام الشرعية (١)، وهو مقصودنا، وفي الأحكام العقلية (٢)،....

انظر معاني الفرع في: القاموس ٢١/٣، وتعريفات الجرجاني ص١٦٦، والمعتمد ٢/٣٠٧، واللمع ص٥٧، والحدود ص٧١، والمنهاج للباجي ص١٣، والعدة ١٧٥/١، والكافية ص ٦٠، وكشف الأسرار ٣٠١/٣، والجدل لابن عقيل ص١٠، والمحصول ٢٧/٢/٢، ونشر البنود ٢٣/٢، وشرح الكوكب ١٥/٤، وحاشية البنائي على المحلى ٢٢٢/٢، والعضد على ابن الحاجب ٢٠٨/٢، والبحر المحيط ١٠٧/٥.

(١) يدخل القياس في الأحكام الشرعية التي يمكن تعليلها ما لم يكن معدولا بها عن سنن
 القياس، ولا يجوز إثبات كل الأحكام بالقياس عند معظم أهل العلم .

وذهب بعض الأحناف إلى أنه لا يجوز القياس إلّا عن أمارة، ولا يجوز عن دلالة للاستغناء بها عنه .

وذهب أبو هاشم إلى أن القياس الشرعي لا يجوز إلا في تعيين ما ورد النص به على الجملة، فيعرف بالقياس تفصيله، كورود النص بالتوجه إلى الكعبة وبجزاء الصيد وبتحريم الربا، فيجوز أن يعرف بالقياس من جهة القبلة، وصفة المثل في الجزاء، وتفصيل ما يجري فيه الربا، ولا يجوز قياس المسكوت عنه على المنصوص عليه إذا لم يدخل في الاسم الذي ورد به النص .

وأما إثبات مسألة لم يرد فيها النص، فلا يجوز أن يُبتَدَأُ إلحاقه بالقياس، ولذلك لما ثبت ميراث الأخ بالنص جاز إثبات إرثه مع الجد بالقياس، وهذا القول محكي عن أبي زيد الدبوسي من الأحناف .

انظر: البحر المحيط ٥١/٥، ٥٠-٧١، والمحصول ٢٧٩/٢/٢، والمنتهى ص١٩١، والمعتمد ٢٢٣/٢، والوصول لابن برهان ٢٢٣/٢، والإحكام للآمدي ٨٩/٢، والإبهاج ٢٢٣/٣، وتيسير التحرير ١١٣/٤، والمسوّدة ص٣٧٤، وحاشية البناني ٢٠٩/٢، والعضد على المختصر ٢٠٩/٢.

(٢) أكثر المتكلمين، ومعظم أصحاب الشافعي، والمعتزلة على دخول القياس العقلي في العقليات، ويسمونه إلحاق الغائب بالشاهد. نقل ذلك أبو منصور، والقرافي، وحكى ابن سريج الإجماع عليه، وذكر الآمدي في غاية المرام أنه مسلك ضعيف، ومثلوا له بقولهم:

حقيقة العالم من قام به العلم، والله تعالى عالم، فيقوم به العلم .

وقولهم: الإتقان في الشاهد دليل العلم، والله تعالى متقن لأفعاله، فيكون عالماً .

وقولهم: العلم في الشاهد، مشروط بالحياة، والله تعالى عالم، فيكون حيا .

وقولهم: العلم في الشاهد علة للعالمية، والله تعالى له علم، فيكون عالمً...إلخ.

وفي نظري: أن مثل هذا لا ينبغي أن يطلق عليه اسم القياس، لأن من القواعد عند أهل السنة والجماعة أن كل وصف كال وصف به المخلوق، وأمكن وصف الله تعالى به فالله تعالى أولى به، ولمّا كان القياس في الحقيقة يتكون من مشبه به، ومشبه، ووجه شبه، وهذا منفي عن الله تعالى بنص القرآن، بطل القول به، قال تعالى: ولايس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى: وفلا تضربوا لله الأمثال، وقال تعالى: وهل تعلم له سميًّا الآية. ونقل إمام الحرمين عن الإمام أحمد، والمقتصدين من أصحابه النهي عن القياس العقلي، والأمر بالقياس الشرعي، ثم قال: فليسوا ينكرون إفضاء نظر العقل إلى العلم، ولكنهم ينهون عن ملابسته، والاشتغال به .

وفي المسودة: وقد نقل عن أحمد الاحتجاج بدلائل العقول، ثم قال: وأنا أقول:أطلق النقلة القياس العقلي فإن عنوا به النظر العقلي، فهو في نوعه إذا استجمع شرائط الصحة مفض إلى العلم، مأمور به شرعاً، والقياس الشرعي متقبل شرعاً، معمول به إذا صح على السبر اللائق به... وإن عنى الناقلون بالقياس العقلي اعتبار شيء بشيء، ووقوف نظر في غائب على استثارة معنى من شاهد فهذا باطل عندي لا أصل له، وليس في المعقولات قياس.

انظر: البرهان ٢/ ٥٠- ٧٥١، وغاية المرام ص٤٤-٥١، والمحصول ٢/٢/٢ ١٥- ٥٥، والمحصول ٢/٢/٢ ١٥- ٥٥، واللمع، ص٥٣، والمسوّدة ص٥٣٥، والمنخول ص٤٢٢، وشرح تنقيع الفصول ص٤١٢، والمستصفى ٢/٠٠ .

(۱) وبه قال ابن سريج، وابن أبي هريرة، والأستاذان: أبو منصور البغدادي وأبو إسحاق الأسفرائيني، والشيرازي، والرازي، ونقل عن نص الشافعي، ونقله القاضي أبو الطيب الطبري، وابن برهان، وابن السمعاني عن أكثر الشافعية، وبه قال ابن القصار، وابن التمار من المالكية، والباقلاني في رواية، ونقله ابن جني عن أكثر علماء العربية، والمازري، وأبو على الفارسي، ونقله سليم الرازي عن البصريين من النحاة، وهو قول ابن درستويه . =

ولا بدخل في الأسباب، مثل: أن يقول في طلوع الشمس: إنه موجب للصلاة كغروبها<sup>(۱)</sup>،.......

= وذهب الباقلاني في أصح النقول عنه، وإمام الحرمين، والغزالي، وابن القشيري، والآمدي، وأكثر الشافعية، إلى منع دخول القياس في اللغة، وبه قال الأحناف، وابن خويزمنداد، وابن الحاجب من المالكية، والصيرفي، وابن حاتم، وابن القطان، والكيا، ونقله ابن جني، وابن سيده عن النحويين .

وذهب ابن القطان في قول، وابن فورك، إلى الجواز وعدم الوقوع.

وذهب القاضي عبد الوهاب المالكي إلى جواز دخول القياس في الحقيقة دون المجاز وقال: إنه لا خلاف فيه، ووافقه أبو بكر الطرطوشي .

وانظر دخول القياس في اللغة في: المعتمد ٧٨٩/، والتبصرة ص٤٤٤، واللمع ص٦، والمستصفى ٧١، ٢،١٤٦/، ٩، وشفاء الغليل ص٠٠٠، والمنخول ص٧١، والحصائص لابن جني ٣٥٧/١-٣٦، والبحر المحيط ٢٥/٢-٣١، ٥٤٥-٥٠، وفواتح الرحموت ١٥٥٨، ونبراس العقول ص٩١، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص١٧٣، وسلاسل الذهب ص٣٦٣-٣٦، والمسودة ص١٧٣، والإحكام للآمدي ٥٧/١، وشرح الكوكب ١٢٣٠، ونشر البنود ١١١١، وقد نظم هذه الأقوال، وذكر أن محل الحلاف في المشتق صاحب مراقي السعود بقوله:

هل تشبت اللغة بالقياس والشالث الفرق لدى أناس عليه عندها الوفق وما عداه جاء فيه الوفق (١) وبه قال أكثر الأحناف، والمالكية، واختاره الدبوسي، والآمدي، وابن الحاجب، والرازي، والبيضاوي.

وذهب أكثر الشافعية إلى جواز دخول القياس في الأسباب. وهو اختيار الكيا، والغزالي، وذكر في المستصفى أنه من باب تنقيح مناط الحكم، وتابعه ابن قدامة في الروضة، معظم الأصوليين يمثلون للقياس في الأسباب بقياس اللواط على الزنى في جعل اللواط سبباً في حد الزنى بجامع كونه إيلاجاً في فرج محرم شرعاً، مشتهى طبعا .

ومثال المؤلف رحمه الله اختصره من قول القرافي في شرح تنقيح الفصول: «المشهور أنه لا يجوز إجراء القياس في الأسباب كقياس اللواط على الزنى في الحد، لأنه لا يحسن أن يقال في طلوع الشمس: إنه موجب للعبادة كغروبها». ولا فرق بين الأسباب، =

= والشروط والموانع .

وكذلك من أمثلته: قياس النباش على السارق، بجامع أخذ المال خفية من حرز مثله . وانظر هذين القولين وأدلتهما في: المعتمد 4.98 - 499، والتبصرة ص4.3، والبرهان 4.77، وأصول السرخسي 4.77، وشفاء الغليل 4.77، والمستصفى 4.77، والمحصول 4.77، والإحكام للآمدي 4.77، والروضة 4.77، وشرح تنقيع الفصول 4.77، والمنتهى 4.77، والإحكام المآمدي 4.77، والبحر الفصول 4.77، والمنتهى 4.77، وحاشية البناني 4.77، والإجهاج 4.77، والبحر المحقول 4.77، وسلاسل الذهب 4.77، ونشر البنود 4.71، ونبراس العقول 4.77، ومذكرة الشيخ رحمه الله 4.77، والوصول لابن برهان 4.77، والمسودة 4.77، وشرح الكوكب 4.77.

(١) المقدّرات في اللغة: جمع مقدر، أو مقدرة، وأصله من قدر الشيء قدراً من بابي ضرب، وقتل، وقدرته تقديراً بمعنى .

والاسم القَدَر بفتحتين، وقوله عَيْكَة: «فاقدروا له» أي: قدروا عدد الشهر، فكملوا. شعبان ثلاثين. وقيل: قدروا منازل القمر ومجراه فيها .

وفي الاصطلاح: «ما يتعين مقدارها بالكيل، أو الوزن، أو العدد، أو الذراع، ونحو ذلك من قبل الشرع».

ومثالها: جعل أقل الصداق ربع دينار قياساً على قطع اليد في السرقة بجامع أن كلا منهما فيه استباحة عضو .

القاموس ٢/٤/٢، والمصباح ٧٥٦/٢، وتعريفات المجددي ص ٥٠١، ونشر البنود ١١١/٢.

(٢) الكفارات: جمع كفارة. وهي في اللغة: من مادة (كفر)، وترجع في المعنى إلى الستر، والتغطية ، والجحود، فالكفارة ما يغطى ويستر به الإثم من صدقة، وصوم، ونحوهما . وفي الاصطلاح: «ما ذكره الله تعالى في قوله: ﴿ فَكَفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةُ مَسَاكِينَ مِن أُوسِطُ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُم أُو كَسُوتُهُم أُو تَحْرِير رقبة هُو ، وقوله تعالى: ﴿ فتحرير رقبة من قبل أن يتاساكه الآية. وقوله تعالى: ﴿ فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ الآية». وقيل: «هي تصرف أوجبه الشرع لمحو ذنب معين، كالإعتاق، والصيام ، والإطعام، ونحو ذلك».

انظر: القاموس المحيط ١٢٨/٢، والحدود لابن عرفة ص٤٨٤، ومعجم لغة الفقهاء \_

ص٣٨٤، وتعريفات المجددي ص٣٣٤.

<sup>(</sup>١) دخول القياس في المقدرات، والكفارات، والحدود. قال به جمهور العلماء من أصحاب المذاهب الثلاثة، واختاره الباقلاني، والشيرازي، والغزالي، والفخر الرازي، والآمدي . وذهب الأحناف في المختار، والمشهور عندهم، والشافعي تخريجاً على قوله في عدم تحمل العاقلة الأطراف، وأروش الجراحات، والحكومات، فإنه قال: ورد النص في أن العاقلة تتحمل النفس، فيقتصر عليه، ولا يقاس، لأن تحمل العاقلة خلاف القياس، ولكن ورد فيه النص، فلا يتعدى عن محل النص، ومثال القياس في الكفارات اشتراط الإيمان في رقبة الظهار قياساً على رقبة القتل بجامع أن كلا منهما كفارة، وكذلك إيجاب الكفارة في قتل العمد قياساً على قتل الخطأ بجامع أنه قتل آدمي مضمون، أو أنه من باب أولى. وتقدم مثال القياس في الحدود وهو قياس اللائط على الزاني، وقياس النباش على السارق. وانظر تفصيل القولين وأدلتهما في: إحكام الفصول ص٥٤٥-٥٤٨، والبحر المحيط ٥/١٥-٥٦، والعدة ٤/٩،١، والتبصرة ص٤٤، وأصول السرخسي ١٥٧/٢، وتيسير التحرير ١٠٣/٢، والبرهان ١٩٥/٢، والمستصفى ٣٣٤/٢، والمنتهي ص١٩١، والإشارات للباجي ص١١٠، والجدل لابن عقيل ص١٥، والوصول لابن برهان ٢/ ٩٤ ٢، واللمع ٥٥، والمحصول ٢/٢/٢)، والروضة ص٣٣٨، وشرح تنقيح الفصول ص ٥١٥)، ونشر البنود ٢/١١٠)، والمسوّدة ص٣٩٨، وشرح الكوكب ٢٢٠/٤ . (٢) القول بعدم جواز القياس على الرخص هو المشهور عند المالكية، وما ذكره المؤلف رحمه الله عن الشافعي من جواز القياس على الرخص تابع فيه القرافي، والفخر الرازي، ولكن الشافعي رحمه الله نص في الرسالة على منع القياس على الرخص حيث قال: وقال: فما الخبر الذي لا يقاس عليه ؟ قلت: ما كان الله فيه حكم منصوص، ثم كانت لرسول الله عليه ما سنة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض، عمل بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله عَلَيْكُ دون ما سواها، ولم يُقَسُّ ما سواها عليها ، وهكذا ما كان لرسول الله عَلَيْكُ من حكم عام بشيء ثم سنَّ فيه سنة تفارق حكم العام. ثم مثل بالمسح على الخفين، فإنه لا يقاس عليهما العمامة، ولا البرقع، فلا يجوز المسح عليهما، ولا على القفازين.

#### الفصل الثاني: في شروطه:

وهي ثمانية منها: ما يشترط في الأصل، وفي الفرع. الأول: أن يكون حكم الأصل شرعيًا (١).

= الرسالة ص٥٤٥-٩٤٥ .

وبه قال أبو منصور البغدادي، والقاضي الحسين، والكيا، وهو قول عامة الأحناف. وذهب معظم أصحاب الشافعي إلى الجواز، والحنابلة، ورواية مرجوحة عند المالكية. ومن أمثلته: جواز السلم حالاً قياساً على المؤجل، وجواز التداوي بغير أبوال الإبل من النجاسات عند الشافعية قياساً على أبوالها، وجواز بيع العرايا في العنب قياساً على الرطب، وجواز التيمم للنافلة قياساً على الفرض، وجواز الاستنابة في تطوع الحج قياساً على فرضه. وانظر أقوال العلماء وأدلتهم في حكم القياس على الرخص في: الرسالة ص٥٤٥-٤٥، والمحصول ٢٧١/٣/٤، والمبحر المحيط ٥/٥٥-٢١، وشرح تنقيح الفصول ص٥١٥، ونشر البنود ١١١/٢/٤، والمحرد المحتول ص٥٤٥، والمنخول وشرح الكوكب ٤٠٠، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص٥٤٥، وحاشية البناني ٢٠٤/، وشرح الكوكب ٢٤٠، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص٥٥٨، وحاشية البناني ٢٠٤، وشرح الكوكب ٢٤٠، ومذكرة الشيخ رحمه الله

(١) إذا استلحق حكماً شرعياً احترازاً من الحكم اللغوي والعقلي، أما إذا كان المطلوب إثباته غير حكم شرعي، فلا مانع - كما تقدم في القياس في العقليات واللغويات-. قال في المراق:

مستلحق الشرعي هو الشرعي وغيره لغيره مرعيي نشر البنود ١١٦/٢ .

وانظر شرط حكم الأصل في: شفاء الغليل ص٦٣٥، والمستصفى ٢/٥٩، والإحكام للآمدي ٢/٨٧٨، وكشف الأسرار ٣١٣/٣، والمحصول ٤٨٣/٢/٢، والروضة ص٣١٨، وأصول السرخسي ١٠٠٩، والعضد على ابن الحاجب ٢٠٩/٢، والآيات البينات ١٣/٤، والإبهاج ١٠١/٣، وشرح الكوكب ١٧/٤، ومذكرة الشيخ =

الثاني: أن يثبت بدليل شرعي(١).

الثالث: أن يكون ثابتا غير منسوخ (۲).

الرابع: أن يكون متفقا عليه عند جميع العلماء، أو عند الخصمين (٣).

= ص ۲۷٤،

<sup>(</sup>١) هذا الشرط قد يستغنى عنه بالذي قبله، لأن اشتراط كون حكم الأصل شرعياً يلزم منه أن يكون ثابتا بدليل شرعي، وإلا لما كان شرعياً .

وقد ذكره من ضمن شروط حُكم الأصل ابن الحاجب في المنتهى ص١٦٨، والرازي في المحصول ٤٨٣/٢/٢، والزركشي في البحر المحيط ٨٣/٥ .

والمراد به بيان طرق الأحكام الشرعية خلافاً لمن يقول بالتحسين والتقبيح من جهة العقل.

<sup>(</sup>٢) لأن المنسوخ حكمه مرفوع، والمقصود من القياس إثبات مثل حكم الأصل في الفرع، فإذا كان الحكم غير ثابت بالشرع استحال أن يثبت له مثل بالقياس، لأن نسخ الحكم يبين عدم اعتبار الشرع للوصف الجامع حينئذ، وتعدية الحكم مبنية على اعتباره . البحر المحيط ١٨/٥، شرح الكوكب ١٨/٤، واللمع ص ٥٨، وكشف الأسرار ٣٠٣٣، والمستصفى ٢/٠٩، والإحكام للآمدي ٣/٨٥، والمنتهى ص١٦٧، والآيات البينات البينات البينات المحتول ١١٩٧٠، ومناهج العقول ١١٩٧٠.

<sup>(</sup>٣) اشتراط اتفاق جميع العلماء أو الأمة قول شاذ ضعيف، لقلة المجمع عليه . أما اشتراط اتفاق الخصمين، فهو قول جمهور العلماء لئلا يحتاج القياس عند اختلاف الخصمين إلى إثباته فيكون انتقالاً من مسألة إلى أخرى .

واختار ابن الحاجب أن المعترض إن كان مقلداً لم يشترط الإجماع، إذ ليس منع ما ثبت مذهباً له، وإن كان مجهداً اشترط، لأن المجتهد ليس مرتبطاً بإمام، فإذا لم يكن الحكم مجمعاً عليه، ولا منصوصاً، جاز له أن يمنعه في الأصل، فيبطل القياس. واستحسن الزركشي هذا التفصيل واستبعد وقوعه. الإحكام للآمدي ٢٨٢/٣-٢٨٥، والمنتهى ص١٦٨، ١٦٩، والبحر المحيط ٥/٨٦-٩٢، ونشر البنود ١١٩/٢، والمسودة ص٣٥، والروضة ص٥١٥، وحاشية البناني ٢٢١٣، ٢٢٠، والإبهاج ٩٨/٣، والآيات البينات ١٦/٤، واللمع ص٥٥، وشرح الكوكب ٢٧/٢-٢٨، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص٥٠،

الخامس: أن لا يكون الأصل فرعا لأصل آخر، وفي هذا خلاف<sup>(۱)</sup>. السادس: أن لا يخرج الأصل عن باب القاس، كالتعبديات<sup>(۲)</sup> من عدد ركعات الصلاة، ومقادير الحدود، وشبه ذلك <sup>۱۱</sup> ، وما اختص به النبي عليقية من

(۱) ذهب أبو بكر الصيرفي، وأكثر الشافعية، إلى اشتراط كون الأصل غير فرع لأصل آخر، وبه قال الأحناف، واختاره الشيرازي في اللمع، والغزالي، وابن السبكي، وقال به جمهور المتكلمين، والفقهاء، وظاهر كلام الشافعي .

وذهب معظم المالكية، والحنابلة، وأبو عبد الله البصري من الحنفية إلى جواز القياس على الحكم الثابت بالقياس. وبه قال بعض المعتزلة، واختاره الشيرازي في التبصرة، ونسبه الزركشي إلى معظم الشافعية نقلاً عن ابن برهان .

ومثال القياس على ما ثبت بالقياس أن يقال: نص الشارع على منع بيع البر بالبر، فعلل بعلة، وهي الطعم مثلاً، وألحق به الأرز، فهل يجوز أن يستنبط من الأرز علة ويلحق به غيره أم لا ؟ .

فمن منع قال بأن ذلك تطويل، لأن الوصف الجامع إن كان موجوداً في الأصل، فالتطويل عبث، وإن كان غير موجود في الأصل، فكيف يعرف أن الجامع علة، ومن أجاز قال: لا مانع من اعتبار الأدنى والأقرب، فيقاس عليه دون الأبعد، فإذا ثبت الحكم في فرع صار أصلاً يمكن القياس عليه بعلة أخرى مستنبطة منه.

وكذلك القول في الفرع الثاني، والثالث، وما بعدهما .

انظر الكلام في حكم هذا الشرط وأدلته في: المقدمات لابن رشد ٢٢/١، والمستصفى ٢٨/٢، والتبصرة ص٥٥، واللمع ص٥٥، والإبهاج ١٦٨/٣، ونشر البنود ٢١٦/٢، والمحصول والإحكام للآمدي ٢٧٣/٣، والمعتمد ٢/٠٠/، وشفاء الغليل ٦٣٥، والمحصول ٢٨٥/٢/٢، والبحر المحيط ٥/٤٨-٥٥، وسلاسل الذهب ص٤١٢، وشرح الكوكب ٢٤/٤.

(٢) في الأصل «كالتعبدات».

(٣) وقد يعبر عنه بأن لا يكون معدولا به عن سنن القياس، وذلك إما لكونه لم يعقل معناه لاستثنائه من قاعدة عامة، كجعل شهادة خزيمة بمثابة شهادة عدلين، أو عدم استثنائه من قاعدة، كما مثل المؤلف بأعداد الركعات، ومقادير أنصباء الزكاة، والقسامة، وسبق الكلام في المقادير والحدود.

وانظر الكلام في حكم هذا الشرط في: البحر المحيط ٥/٥٩-٩٧، والإبهاج ٣/٤٠،

الأحكام(١).

السابع: أن يكون الوصف الجامع موجودا في الفرع كما هو في الأصل<sup>(۱)</sup>. الثامن: أن لا يكون الفرع منصوصا، فإن القياس لا يعتبر مع وجود النص<sup>(۱)</sup>.

(٢) ويعبر عنه بمساواة علة الفرع لعلة الأصل فيما يقصد من عين العلة، أو جنسها، كالشدة المطربة في النبيذ، وكالجناية في قياس قصاص الطرف على النفس، ولو كانت العلة في الأصل ذات أجزاء فلابد من اجتاع الكل في الفرع، وكذلك إذا كانت العلة قطعية في الأصل، وجب أن تكون قطعية في الفرع كقياس الضرب للوالدين على التأفيف بجامع أنه إيذاء، وإن كانت العلة في الأصل ظنية، فلابد من أن تكون ظنية في الفرع كقياس التفاح على البر في أنه لا يباع إلا يداً بيد، ونحو ذلك بجامع الطعم، فهو موجود بتامه في الفرع، ولكن ذلك ظني، لأن هناك من خالف فيها، واشترط مع الطعم الوزن، أو الكيل...إنخ.

وانظر هذا الشرط في: نشر البنود ١٢٣/٢، والآيات البينات ٢٤/٤، والمحصول ٢٩٧/٢/٢، والخصول ٢٤/٢، والخصول ٢٩٧/٢، والإحكام للآمدي ٣٥٩/٣، وأصول السرخسي ١٤٩/٢، وشفاء الغليل ص٢٧٣، والإسلام المستصفى ٢٠٠/٣، والروضة ص ٣١٨، والإبهاج ١٠٠/٣، والبحر المحيط ٥/٠٠٠، والمسوّدة الله ص ٢٧٥، وشرح الكوكب ١٠٥/٤، والمسوّدة ص ٣٧٧.

(٣) سواء أكان النص عليه بموافق، أو مخالف، لأن التعدية إن كانت على وفاق النص الذي في الفرع، فلا فائدة فيه، لأن النص يغني عنه، وإن كانت على خلافه، فهو باطل لمخالفته حكم النص، والصحيح أنه إن كان موافقاً، فلا مانع منه، لأنهم درجوا على القول بأن هذه المسألة دل عليها النص، والإجماع، والقياس، وأنه لا مانع من توارد الأدلة على =

<sup>=</sup> وتيسير التحرير ٢٧٨/٣، ونشر البنود ١١٨/٢، وشفاء الغليل ص ٢٥٠، وكشف الأسرار ٣٠٢/٣، والروضة ص ٣٢٩، والمستصفى ٢٨٢/٣، والإحكام للآمدي ٢٨٢/٣، والمحصول ٤٨٩/٢/٢، وشرح الكوكب ٤٠/٤.

<sup>(</sup>١) مثاله: قوله تعالى: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين﴾ الآية .

وقوله عَلَيْكُ في مكة: «أحلت لي ساعة من نهار». وتزويجه أكثر من أربع نسوة . انظر: البحر المحيط ٩٨/٥ .

#### الفصل الثالث: في أنواعه:

ونوضحها بثلاثة (۱) تقسيمات: التقسيم (۱) الأول: ينقسم القياس إلى نوعين: قياس علة (۲)، وقياس شبه.

· مدلول واحد كما هو الواقع في الأدلة من الكتاب والسنة .

وانظر الكلام على هذا الشرط في: أصول الشاشي ص٣١٤-٣١٥، ونشر البنود ٢١٢/٢، وانظر الكلام على هذا الشرط في: أصول الشاشي ص٣١٤-٣١٥، والإحكام والمستصفى ٣٣١/٢، وكشف الأسرار ٣٢٩/٣، والمحصول ٣٢٩/٢، والإحكام للآمدي ٣٦٣/٣، والآيات البينات ٢٩/٤، وشرح الكوكب ١١٠/٤، والبحر المحيط ٥٨٠٨.

(١) في الأصل (ثلاث) وهو خطأ، لأن المعدود مذكر .

(٢) في الأصل (القسم)، والمناسب ما أثبت، لأن التقسيمات جمع تقسيم، لقرينة قوله الآتي: (التقسيم الرابع) .

(٣) تقدم تعريف القياس، أما العلة فهي في اللغة: عبارة عن كل ما اقتضى تغييراً، ومنه سميت علة المريض، لأنها اقتضت تغير الحال، قال الشاعر:

إن تلق يوماً على علاته هِرماً تلق السماحة منه، والندى خلقاً أي: إن تلقه على حالاته المقتضية تغيير الجود، كالفقر، والجدب، تلقه متصفاً بالجود، والسماحة على كل حال.

والعلة العقلية هي ما أوجب الحكم لا محالة، كتأثير حركة الإصبع في الحاتم، وتأثير الكسر في الانكسار .

والعلة الشرعية التي هي أحد أركان القياس لها تعريفات كثيرة، أحسنها في نظرى: «الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم»، أو «الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم بوضع الشارع» أو «مجرد أمارة، وعلامة نصبها الشارع دليلا يستدل بها المجتهد على وجدان الحكم إذا لم يكن عارفا به».

فقياس العلة هو الذي يكون الجامع فيه بين الأصل والفرع وصفا هو علة الحكم، وموجب له، كتحريم النبيذ المسكر بالقياس على الخمر، والجامع بينهما الإسكار وهو علة التحريم (١).

وقياس الشبه: هو الذي يكون الجامع فيه وصفا ليس بعلة في الحكم، كإيجاب النية في الوضوء بالقياس على التيمم، والجامع بينهما أن كل واحد منهما طهارة من حدث، والطهارة من حدث ليست علة لوجوب النية، وإنما هي وصف يشترك فيه الأصل والفرع(٢).

وبيان ذلك: أن السكر مثلا كان موجوداً في الخمر، ولم يدل على تحريمها حتى جعله صاحب الشرع علة في تحريمها، فلا تكون علة على الحقيقة، وإنما هي أمارة عليه وعلامة. وانظر معنى العلة في: القاموس ٢٠٠٤-٢١، ونشر البنود ٢٩/٢-٣٠، وشرح الكوكب ٢١٤، ٢٩، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٤١، ٢٧٥ والمعتمد ٢٧٠٤، والمحصول واللمع ص ٥٨، والحدود للباجي ص ٧٧، والكافية للجويني ص ٢٠، والمحصول ٢٧/٢/٢، وكشف الأسرار ٣٩٣٣، والمسوّدة ص ٣٨٥، والمنهاج للباجي ص ١٤، والعدة ١/٥٧١، والإيهاج ٢٨/٣، والبحر المحيط ١١٥٥، والإحكام للآمدي ٢٧٦/٢

<sup>(</sup>١) وعرفه الشيرازي فقال: «أما قياس العلة فهو رد الفرع إلى الأصل بالبينة التي علق الحكم عليها في الشرع».

وعرفه الزركشي بقريب من تعريف المؤلف حيث قال: وهو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علق الحكم عليها في الشّرع، ويسمى «قياس المعنى». البحر المحيط ٥/٣٦٠ وانظر قياس العلة في: مذكرة الشيخ رحمه الله ص ٢٦٦، ٢٦٨، وإحكام الفصول ص ٩٤٥، ومنهاج الباجي ص ٢٦، واللمع ص ٥٥، والجدل لابن عقيل ص ١٣، وإعلام الموقعين ١/٣٣١، والإحكام للآمدي ٤/٤، وحاشية البناني ٣٤١/٣، والعضد على ابن الحاجب ٢٤٧/٢، وشرح الكوكب ٤/٤،

 <sup>(</sup>٢) اختلف الأصوليون في تعريف قياس الشبه، وقال إمام الحرمين: لا يمكن تعريفه. وقال
 الشيخ رحمه الله: وحدّوه بحدود مختلفة غالبها يرجع إلى أن الوصف في قياس الشبه مرتبة
 بين الطردي والمناسب، فمن حيث إنه لم تتحقق فيه المناسبة أشبه الطردي، ومن حيث ــ

واتفق القائلون بالقياس على أن قياس العلة حجة، واختلفوا في الاحتجاج بقياس الشبه لضعفه، ولأنه ينقلب بقول الحنفي: لا تجب النية في الوضوء بالقياس على إزالة النجاسة، والجامع بينهما أن كل واحد منهما طهارة بالماء(١).

= إنه لم يتحقق فيه انتفاؤها أشبه المناسب، ولهذا سمى شبهاً.

ومن أحسن تعريفاته في نظري أنه: «أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به كالاختلاف في العبد هل يملك، وهل إذا قتل تلزم فيه القيمة، أو الدية، لأنه أشبه المال من حيث إنه يناب ويعاقب، ويتزوج، ويطلق، فيلحق بأكثرهما شبهاً».

مذكرة الشيخ رحمه الله ص ٢٦٥، والبحر المحيط ٥/٠٤-٥٥ وانظر: المعتمد ٢/١٨، والتبصرة ص ٤٥٨، والبرهان ٢/٥٩، واللمع ص ٥٩، والمستصفى ٢/١٨، وشفاء المعليل ص ٣٠٣، والمحصول ٢٧٧/٢/، والإحكام للآمدي ٣٢٣/٣، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٩٤، والمنتهى لابن الحاحب ص ١٣٦، ونشر البنود ٢/٢٨، وسلاسل الذهب ص ٣٨٠، ونبراس العقول ص ٢٣٠، وتيسير التحرير ٤/٣٥، وشرح الكوكب 1٨٧/٤.

(١) ذهب القاضي من الحنابلة، والباقلاني، والصيرفي، وأبو إسحاق المروزي، والشيرازي إلى عدم الاحتجاج بقياس الشبه، وأنه مسلك باطل.

وذهب أكثر الحنابلة، والشافعية، والمالكية، إلى اعتباره، ونقل عن الشافعي، وأنكره الباقلاني، وقال: «لا يكاد يصح عنه». ونقل الشيرازي أن الشافعي نص على اعتباره في الأم، فإذا علم ذلك، فقد اختلفوا في المعتبر من الشبه على مذاهب:

أحدها: أن المراد به الشبه في الأحكام دون الصورة، وهو المنقول عن الجمهور ومنهم الشافعي.

الثاني: اعتباره في الحكم، ثم في الصورة.

الثالث: اعتباره فيهما على سواء. حكى القولين الباقلاني.

الرابع: اعتباره في الصورة فقط، وهو قول أبي حنيفة، وإسماعيل بن علية.

الخامس: اعتباره فيما يظن استلزامه، وبه قال الفخر الرازي.

السادس: اعتبار غلبة الأشباه دون غيرها، وهو منقول عن الشافعي.

## وزاد بعض الأصوليين نوعا ثالثا سمّوه: قياس الدلالة (١٠).

و ذكرالشيخ رحمه الله أن غلبة الأشباه من أقوى قياسات الشبه، وذكر الزركشي عن ابن سريج أن غلبة الأشباه هي العلة، وأن الأشباه ثلاثة: ما حكم فيه بالتحريم، وله وصفان، وما حكم فيه بالتحليل وله وصف واحد، وواسطة بينهما لم يحكم فيه بشيء. فإذا تردد بينهما كان رده إلى أشبههما أولى من رده إلى أبعدهما منه في الشبه. وانظر هذه الأقوال مفصلة في: البحر المحيط ٥/٠٤-٥٥، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٥٦٠، والمحصول ٢/٩٧٢، والمعتمد ٢/٨٤، والتبصرة ص ٤٥٨، والبرهان م ١٨٥٨، واللمع ص ٥٥، وشفاء الغليل ص ٣٠٣، والمستصفى ٢/٨، وإحكام الفصول ص ٢٥٥-٥٥، والمسوّدة ص ٤٧٣-٣٧٦، ونشر البنود ٢/٧٧، وأدب القاضي ١/٥٠، والإبهاج ٣/٠٥، وحاشية البناني ٢/٧٨، وشرح تنقيح وأدب القاضي ١/٥٠، وشرح الكوكب ٤/٠، وسلاسل الذهب ص ٣٨٣. والمنهاج للباجي ص ٢٥٠، والإحكام للآمدي ٢٧/٠.

(۱) وهو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة، ليدل اشتراكهما فيه على اشتراكهما في العلة، فيلزم اشتراكهما في الحكم، كأن يقال في إجبار البكر البالغة: جاز تزويجها، وهي ساخطة قياسا على الصغيرة، فإن إباحة تزويجها مع السكوت تدل على عدم اعتبار رضاها، ولو اعتبر لاعتبر دليله، وهو النطق، لأن السكوت محتمل متردد، وإذا لم يعتبر رضاها، جاز تزويجها حالة السخط.

وذهب بعض الأصوليين إلى أن قياس الدلالة هو: «الجمع بين الأصل والفرع بملزوم من لوازم العلة، أو بأثر من آثارها، أو بحكم من أحكامها»، سمي بذلك لكون المذكور في الجميع دليل العلة لا نفس العلة.

فمثال الملزوم: إلحاق النبيذ بالخمر في التحريم بجامع الشدة المطربة، لأنها ملزومة للإسكار الذي هو العلة.

ومثال الجمع بأثر العلة: إلحاق القتل بالمثقل بالقتل بمحدد في القصاص بجامع الإثم، لأن الإثم أثر العلة التي هي القتل العمد العدوان.

ومثال الجمع بُحكم العلة: الحكم بحياة شعر المرأة قياسا على سائر شعر بدنها بجامع الحلية بالنكاح، والحرمة بالطلاق.

وكقولهم بجواز رهن المشاع قياسا على جواز بيعه بجامع جواز البيع.

قال أبو المعالي: لا معنى لعده قسما على حدته؛ لأنه تارة يلحق بقياس العلة، وتارة بقياس الشبه (١٠).

وزاد بعضهم قياس المناسبة (٢)، وهو المنبني على تحصيل مصلحة، أو دفع مفسدة، وسنتكلم عليه في المصلحة.

وعبارته: «وألحق ملحقون قياس الدلالة، بهذه الأقسام، واعتقدوا قسماً سادساً، ولا معنى لعدّه قسماً على حياله وجزءاً على استقلاله، فإنه يقع تارة منبئا عن معنى، وتارة شبها، وهو في طوريه لا يخرج عن قياس المعنى، أو الشبه».

(٢) المناسبة في اللغة: «المشاكلة، والملاءمة، والمقاربة».

وفي الاصطلاح: «تعيين العلة في الأصل بمجرد إبداء مناسبة من ذات الأصل لا بنص ولا غيره».

كالإسكار في التحريم، والقتل العمد العدوان في القصاص. وتسمى الإخالة، ورعاية المقاصد، والمصلحة، والاستدلال. ويسمى استخراجها تخريج المناط، لأنه إبداء مناط الحكم.

قال بعض العلماء: هي عمدة القياس، وغمرته، ومحل غموضه، ووضوحه، ولها تعريفات أخرى وأنواع، ارجع إليها في:

القاموس المحيط ١٣٢/١ ، ولسان العرب ٢٥٣/٢، والبحر المحيط ٢٠٣٥، ٢٥٠٠-٢١٨، والمنتهى لابن الحاجب ص ١٨٠، والعضد على المختصر ٢٣٩/٢، والبرهان ٨٠٢/٢ وشفاء الغليل ص ١٤٢-١٤٤، والمستصفى ٢٧٧، والإحكام للآمدي ٣٨٨/٣، والمحصول ٢١٨/٢/٢-٢١٩، والإبهاج ٩/٥، ونشر البنود ٢١٧١، ونبراس العقول ١٥٢/٤-٢٧٤، وحاشية العطار ٢/٢١، وشرح الكوكب ١٥٢/٤.

انظر: مذكرة الشيخ رحمه الله ص ٢٦٩-٢٧، والبحر المحيط ٤٩/٥، وحاشية البناني انظر: مذكرة الشيخ رحمه الله ص ٢٦٥، والجدل لابن عقيل ص ١٣، واللمع ص ٥٦، والبرهان ٢/٢٨، والروضة ص ٣١٤، وتيسير التحرير ٣/٥٧، وفواتح الرحموت ٢/٠٣، وإعلام الموقعين ١/٩١، وشرح الكوكب ٤/٤، وإحكام الفصول ص ٥٥١، ونشر البنود ٢٤/٢،

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان ٨٨٠/٢.

التقسيم الثاني: ينقسم من وجه آخر إلى نوعين: قياس جلي<sup>(۱)</sup>، وقياس خفي<sup>(۲)</sup>، وهو بالنظر إلى ذلك على درجات:

(١) القياس الجلي، ويسمى الإلحاق بنفي الفارق، وقياس الأولى، ومفهوم الموافقة الذي تقدم تعريفه، وهو قسم من تنقيح المناط.

والقياس في معنى الأصل ومفهوم الخطاب، وفحوى الخطاب.

وضابطه: «أنه لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة، بل يكتفى فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم» كإلغاء الفارق بين البول في الماء الراكد، وبين البول في إناء، وصبه فيه. وعرف الشيرازي القياس الجلي بأنه: «ما عرفت علته قطعا، إما بنص أو إجماع»، ولا يحتمل إلا معنى واحدا، وعرف القياس الواضح بأنه: «ما ثبتت علته بضرب من الظاهر»، والخفى بأنه: «ما عرفت علته بالاستنباط».

وقيل: «الجلي: ما كان معناه في الفرع زائدا على معنى الأصل»، «والخفي: ما كان في الفرع مساويا لمعنى الأصل».

مذكرة الشيخ رحمه الله، ص ٢٤٩-٢٥١، والبحر المحيط ٣٦/٥، والمحصول ٢/٢/ ١٧٠، والمنهاج للباجي ص ٢٦، واللمع ص ٥٥، ونشر البنود ٢٤٩/٢، وأدب القاضي ١٧٠، والمنهاج للباجي ص ٢١، واللمع ص ١١، والإحكام للآمدي ٣/٤، وتيسير التحرير ٢٠٧/٤، والمنخول ص ٣٣٤، وشرح الكوكب ٢٠٧/٤

(٢) القياس الخفي: «ما لا يتبين الا بإعمال فكر»، أو «ما خفي معناه، فلم يعرف إلا بالاستدلال، ويكون معناه لائحا، وتارة يكون الاستدلال متفقا عليه»، كقوله تعالى: هوحرمت عليكم أمهاتكم الآية ٣٣ من سورة النساء، فألحق بهن عمات الآباء، والأمهات في التحريم لاشتراكهن في الرحم، وكقوله تعالى في نفقة الولد في صغره: هونان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن الآية ٦ من سورة الطلاق، فألحق بها نفقة الولدين عند عجزهما في كبرهما في الوجوب لاشتراكهما في القرابة والعجز.

فإن أحدهما فرع، والآخر أصل، والله عز وجل يقول: ﴿ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ﴾ الآية. وتارة لا يكون الاستدلال متفقا عليه كتعليل الربا في البر المنصوص عليه بالقوت ليقاس عليه كل مأكول، فهذا النوع دون الأول.وهناك نوع آخر من القياس الحفي يمثلون له بقوله عَلَيْكَ: \*الحراج بالضمان واختلفوا في معنى الضمان ومعنى النفقة... إلخ.

الدرجة الأولى: إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه؛ لأنه أولى، كتحريم الضرب من قوله تعالى: (فلا تقل لهما أف ('').

الدرجة الثانية: إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه؛ لأنه مثله، كقول النبي عَلَيْكُم: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه» (أفيحكم للمتغوط في الماء الدائم بحكم البول؛ لأنه مثله في تنجيس الماء (أوقد اختلف هل تسمى الدرجتان قياسا، أم لا تسمى الظهورهما حتى إن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به فيهما معلوم قطعا، لا يحتاج إلى فكر، ولا استنباط علة (أن)

<sup>=</sup> انظر: البحر المحيط ٥/٣٩، والمنهاج للباجي ص ٢٧، واللمع ص ٥٥-٥٠ والمحصول ٢٠٠/٢/٢، ونشر البنود ٢٠٠/٤، وتبسير التحرير ٢٦/٤، وشرح الكوكب ٢٠٠/٤.

<sup>(</sup>١) الآية ٢٣ من سورة الإسراء.

فإن الآية تدل على تحريم التأفيف عند من يفهم اللغة بالبديهة، وعلى تحريم الضرب والشتم قياسا، ولا يجوز أن يحرم التأفيف ويباح الضرب. ولهذا قال بعض العلماء: لا يجوز أن يحرم التأفيف أصله. البحر المحيط ٥٧٥، اللمع ص ٥٥، شرح الكوكب أن يرد التعبد فيه بخلاف أصله. البحر المحيط ٥٧٥، اللمع ص ٥٥، شرح الكوكب ١٤٤٨، المنهاج للباجي ص ٢٦، مذكرة الشيخ رحمه الله ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، واللفظ لمسلم.

وأخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الماء الدامم ٥٤/١.

ومسلم في كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد ١٦٢/١

<sup>(</sup>٣) هذا المثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله يرجع إلى الأولى؛ لأن الغائط أولى بالنجاسة من البول، وإزالته أصعب، ولا يطهر بوضع الماء عليه، بخلاف البول، فالأولى التمثيل بإحراق مال اليتيم قياسا على أكله المنصوص عليه في الآية. والتمثيل بالبول في الإناء وصبه في الماء الراكد المنصوص عليه في الحديث الذي ذكره المؤلف.

انظر: مذكرة الشيخ رحمه الله ص ٣٤٩، والبحر المحيط ٣٨/٥ وشرح الكوكب ٢٠٨/٤ (٤) ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنهما من قبيل القياس، وهو المعروف عنده بالقياس

في معنى الأصل، والقياس الجلي –كما تقدم– وصححه الشيرازي.

وذهب جمهور الأصوليين إلى أن ما يسميه الشافعي القياس في معنى الأصل هو دلالة \_

ولا يخالف فيهما إلّا معاند، أوجاهل.

الدرجة الثالثة: قياس العلة، وهو متفاوت في الخفاء والجلاء، ألا ترى أن قياس الأرز على القمح في تحريم التفاضل لعلة الاقتيات والادخار عند مالك، والطعمية عند الشافعي ليس في الظهور كقياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار (١).

وذهب آخرون إلى أن العرف اللغوي نقل الحكم في دلالة الموافقة من وضعه لثبوت الحكم في المذكور خاصة إلى ثبوته في المذكور والمسكوت عنه معا، والقول الصحيح: ماذهب إليه جمهور الأصوليين من أنها من باب المفهوم - كما تقدم-.

وقد نظم هذه الأقوال في المراقي فقال:

دلالــة الوفــاق للقيــاس وهو الجلي تعزى لدى أناس وقيــل: للفــظ مــع الجاز وعزوهـا للنفــل ذو جــواز نشر البنود ١٩٧١، ٢٥١، ٢٣٥٠، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٢٥١، ٢٣٧، وشرح الكوكب ٤٨٣٤ - ٤٨٨، والعدة ١٩٧١، والروضة ص ٢٦٣، والمسوّدة ص ٤٤٣، وتيسير التحرير ١٩٤١، وأصول السرخسي ١٤١/١ واللمع ص ٢٥، وكشف الأسرار ١٣٤٠، وإحكام الفصول ص ٤٣٩، والتبصرة ص ٢٢٧، والمستصفى ٢٧٢، والإحكام للآمدى ٢٢١،

(١) قياس العلة يدخل فيه القياس الجلي، والواضح، والحفي. وقد سبق التمثيل لكل واحد ودرجاته.

فالجلي: ما علمت علته قطعا، إما بنص، أو فحوى خطاب، أو إجماع. والواضح: ما ثبت بضرب من الظاهر، والعموم.

والخفى: ما ثبتت علته بالاستنباط.

انظر: إحكام الفصول ص ٥٤٩-٥٥٠، ونشر البنود ٢٥٠-٢٥٢، وذكر أن قياس العلة قد يشمل قياس الشبه كذلك، والبحر المحيط ٥٠،٣٦/٥، ورتبها حيث قال: تنبيه: =

<sup>■</sup> لفظية ليست في محل النطق، وقالوا: ما دّل عليه اللفظ في محل النطق يسمّى منطوقا، وما دّل عليه اللفظ في غير محل النطق يسمّى مفهوما،وكل منهما من دلالة اللفظ. وذهب بعض الأصوليين إلى أنها لفظية مجازية –أعني دلالة مفهوم الموافقة – من باب المجاز المرسل، حيث أطلق الأخصّ، وأريد الأعم من إطلاق الجزء، وإرادة الكل، فقد أطلق التأفيف في الآية، وأريد به عموم الأذى مجازا مرسلا.

الدرجة الرابعة: قياس المناسبة، وهو أيضا متفاوت<sup>(۱)</sup>. الدرجة الخامسة: قياس الشبه، وهو أيضا متفاوت<sup>(۲)</sup>.

التقسيم الثالث: تعرف العلة في قياس العلة بأمور بعضها أقوى من بعض فتتفاوت (٢)درجات القياس لذلك:

الأول: النص على العلم كقول النبي عَلَيْتُ : « إنما جُعِل الإذن من أجل البصر» (1).

<sup>=</sup> أعلى هذه الأقسام ما كان في معنى المنصوص عليه حتى اختلف أنه لفظي، أو قياس، وهو القطعي، ثم بليه قياس المعنى «قياس العلمة»، ثم قياس الدلالة، ثم قياس الشبه، والمظنونات، والإلحاق بنفي الفارق قد يكون قطعيا، وقد يكون ظنيا، لأن الإلحاق يجيء كذلك.

<sup>(</sup>١) سيأتي الكلام على قياس المناسبة في المصلحة، لأنه القسم الذي شهد الشرع باعتباره من المصلحة ، ودفع المفسدة.

<sup>(</sup>٢) سبق الكلام على قياس الشبه، ومراتبه من اعتباره في الحكم والصورة معا، ثم اعتباره في الحكم، ثم اعتباره في الصورة، ثم اعتبار غلبة الأشباه، والعلماء مختلفون في الاحتجاج به ومراتبه.

البحر المحيط ٥/٠٤-٤٥، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٢٦٥، والتبصرة ص ٤٥٨، والمعتمد ٨٤٢/٢، والبرهان ٨٥٦-٨٥٩/١، وشفاء الغليل ص ٣٠٣، وإحكام الفصول ص ٢٥٥-٤٥٥، ونشر البنود ١٩٧/٢ وشرح تنقيح الفصول ص ٩٩٣- ٥٣٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «متفاوت»

<sup>(</sup>٤) جزء من حديث متفق عليه.

انظره مع قصته في: صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب الاستئذان من أجل البصر ٨٨/٤.

ومسلم في كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره ١٨٠/٦.

وانظر كلام الأصوليين على مسلك النص في: اللمع ص ٦٦، وأصول الشاشي ص ٣٢٥، والبرهان ٢/٢،٨، والمحصول ١٩٣/٢/٢، والفقيه والمتفقه ١/١١، والمنخول ص ٣٤٣،=

الثاني: الإيماء (1) إليها بالفاء، كقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ (1)، أو بالباء كقوله: ﴿بأنهم شاقوا الله ورسوله ﴾ (1)، أو باللام كقوله: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ (1)، و(إنّ) كقوله تعالى: ﴿إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ﴾ (1).

الثالث: ترتيب الحكم على الوصف، كقوله عليه السلام: «القاتل لا يرث» معناه لأجل قتله.

<sup>=</sup> والمسوّدة ص ٤٣٨، والروضة ص ٢٩٥، وشفاء الغليل ص ٢٣، والمعتمد ٧٧٥/٢، والمعتمد ٢٥٥/٢، وشرح العضد والإبهاج ٣٠/٣، وشرح التنقيح ص ٣٩، ونشر البنود ١٥٥/٢، وشرح العضد ٢٣٤/٢.

<sup>(</sup>١) في الأصل ،إليها الإيماء، والإيماء في اللغة: التنبيه، والإشارة .

وفي الاصطلاح: «اقتران الحكم بوصف على وجه لو لم يكن هو أو نظيره علة، لكان الكلام معيبا عند العقلاء».

القاموس ٣٣/١، والبحر المحيط ١٩٧/٥-١٩٩٩، والمنتهى ص ١٣٢، ونبراس العقول ص ٢٣٧، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٢٥٢-٢٥٤، ونشر البنود ١٥٨/٢-١٦٣، والمعتمد ٧٧٦/٢، وشفاء العليل ص ٣٩-٧٠.

وانظر مسلك الإيماء في: الإبهاج ٣٤٪، والمستصفى ٧٥٢، والإحكام للآمدي ٣٦٧/٣، والمعتمد ٧٧١/٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٨ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٣ من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٤) الآية ٥٦ من سورة الذاريات.

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٣ من سورة الحاقة.

<sup>(</sup>٦) خرجه مالك في الموطأ، في كتاب العقول ١٩٦/٤ مع الزرقاني.

وابن ماجه، في كتاب الديات، باب القاتل لا يرث ٢٨٣/٢

وقوَّاه ابن عبد البر، وأعله النسائي، وله عدة طرق وألفاظ متعددة، وجمع ابن حجر طرقه في التلخيص ٨٤/٣ فما بعدها ، وبلوغ المرام ص ١٩٧

الرابع: الإجماع (١) على العلة.

الخامس: دوران الحكم مع الوصف (٢)، وهو وجوده مع وجوده، وعدمه

(۱) المراد بثبوت العلة بالإجماع: أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم علته كذا، كإجماعهم على أن العلة شغل البال في قوله على الله يقضي القاضي وهو غضبان، وكإجماعهم على تعليل تقديم الأخ من الأبوين في الإرث على الأخ للأب بامتزاج النسبين، أي: وجودهما فيه، فيقاس عليه تقديمه في ولاية النكاح، وصلاة الجنازة، وتحمل العقل، والوصية لأقرب الأقارب، والوقف عليه، ونحوه.

وكإجماعهم على تعليل الولاية على الصغير بكونه صغيرا، فيقاس عليه الولاية عليه في النكاح.

وانظر كلام الأصوليين على هذا المسلك في: شفاء الغليل ص ١١، وروضة الناظر ص ٢٠، والصح الم ٣٦٤/٣ ونشر ص ٣٠١، والمستصفى ٢٩٣/٢، واللمع ص ٣٦، والإحكام للآمدي ٣٦٤/٣، ونشر البنود ٢/٤٢، وأصول الشاشي ص ٣٣٣، وحاشية البناني ٢٦٢/٢، وشرح الكوكب ١١٥/٤.

(٢) الدوران في اللغة: أصله من دار يدور دورا، ودورانا، طاف، كاستدار.

والدوار: الكعبة، لأنها يطاف بها، ودار معه، ودوّار به الدهر، والدوّار ما يدار حوله، ومنه دوران الفلك أي: تواتر حركاته بعضها إثر بعض من غير ثبوت ولا استقرار، ومنه قولهم: دارت المسألة أي: كلما تعلقت بمحل، توقف ثبوت الحكم على غيره، فينتقل إليه، ثم يتوقف على الأول، وهكذا. القاموس ٣٢/٢، والمصباح المنير ٣١١/١.

وفي الاصطلاح: «ترتب حكم على وصف وجودا وعدما»، ويسمى بالدوران الوجودي والعدمي، وبالطرد، والعكس، «والطرد الملازمة في الثبوت»، «والعكس الملازمة في الانتفاء»، ويسمى بالجريان، والدوران قد يكون في محل واحد كما مثل المؤلف، ومن أمثلته: الإسكار في العصير، فإن العصير قبل وجود الإسكار كان حلالا، فلما حدث الإسكار حرم، فلما زال الإسكار بالتخلل صار حلالا، فدار التحريم مع الإسكار وجودا وعدما.

وقد يكون في محلين كالطعم، مع تحريم الربا، فإنه لما وجد الطعم في التفاح كان ربويا، ولما لم يوجد في الحرير مثلا لم يكن ربويا، فدار جريان الربا مع الطعم عند من يقول: إن علة الربا الطعم، وما كان في محلين أضعف مما كان في محل واحد، ولذلك أبطله. مع عدمه، كالرجم مع الإحصان ('').

**السادس** : السبر والتقسيم <sup>(۱)</sup>،.....

. بعض من اعتبر الدوران في محل واحد.

وانظر تعريف الدوران ومسمياته وصوره في: شفاء الغليل ص ٢٦٦، والمحصول 7.70/7/7 ونشر البنود ٢٠٠/٢، وسلاسل الذهب ص ٣٨٧، والبحر المحيط ٥ ٢٤٣، وشرح تنقيع الفصول ص ٣٩٦، والروضة ص ٣٠٨، وتعريفات الجرجاني ص ٥٠، وتيسير التحرير ٤/٤، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٢٦٠، والإبهاج 7.00، وشرح العضد ٢٤٦/٢، والإحكام للآمدي 7.00، وشرح الكوكب ١٩١/٤، وحاشية البناني 7.00.

(۱) لم يشر المؤلف رحمه الله إلى الخلاف في إفادة هذا المسلك التعليل مع أن فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يفيد العلية ظنا، وهو مذهب الجمهور، منهم إمام الحرمين، والقاضي أبو الطيب الطبري.

والثاني: يفيدها قطعا، وبه قال بعض المعتزلة.

والثالث: لا يفيد التعليل مطلقا؛ لاحتمال كون الوصف الدائر معه الحكم ملازما للعلة كرائحة الخمر، أو جزء منها، وهو اختيار الباقلاني، والآمدي، وابن الحاجب، وأبي منصور البغدادي، والشيرازي، وابن السمعاني، والغزالي.

وانظر هذه الأقوال وتوجيهها في: المعتمد 1/3 والبرهان 1/0 والمستصفى 1/0 وانظر هذه الأقوال وتوجيهها في: المعتمد 1/0 والبرهان 1/0 والمحصول 1/0 والمحصول 1/0 والمحصول 1/0 والمحصول 1/0 والمحرور وال

(٢) تقدم تعريف السبر والتقسيم «الشرطي المنفصل» ص ١٢٦.

وذكر الشيخ رحمه الله أمثلة له من القرآن، منها قوله تعالى: ﴿ أَطلع الغيب أَم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا ﴾ الآية. وقوله تعالى: ﴿ ثَمَانِية أَزُواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرَّم أَم الأنثيين أَم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ﴾ الآية.

وذكر رحمه الله أن ضابطه عند الأصوليين أمران:

الأول: هو حصر أوصاف الأصل المقيس عليه بطريق من طرق الحصر. -

وهو أن يقال: لا يخلو أن تكون العلة كذا، أو ('' كذا ويبطل أن يكون كذا، فيتعين أن يكون ''' .

= والثاني: إبطال ما ليس صالحا للعلة بطريق من طرق الإبطال.

وزاد بعض العلماء الإجماع على أن حكم الأصل معلل في الجملة، لاتعبدي، والجمهور لايشرطونه، وقد يكون دليلا قطعيا إذا كان كل من السبر والتقسيم قطعيا، ويكون ظنيا إذا كان كل منهما ظنيا، أو أحدهما. ومثال القطعي: قوله تعالى: ﴿أَم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون﴾، لأن حصر أوصاف المحل في الأقسام الثلاثة قطعي لاشك فيه، لأنهم إما أن يخلقوا من غير شيء، أو يخلقوا أنفسهم، أو يخلقهم خالق غير أنفسهم، ولا رابع قطعا، وإبطال القسمين الأوَّلين قطعي لاشك فيه، فيتعين أن الثالث حق لاشك فيه، وقد حذف في الآية لظهوره، ومعظم الحصر والإبطال في المسائل الشرعية ظني لاختلاف ظنون المجتهدين عند نظرهم في المسائل، كاختلافهم في الربا في أشياء كثيرة مثل التفاح ونحوه، والنورة ونحوها، بسبب اختلافهم في إبطال ما ليس بصالح، فيقول بعضهم: هذا وصف يصلح التعليل به، وما عداه باطل. ويقول الآخر: هو ليس بصالح، فيلزم إبطاله، كقولهم في حصر أوصاف البر الذي هو الأصل مثلاً إذا أريد قياس الذرة عليه مثلاً: إما أن يكون علم تحريم الربا في البر الكيل، أو الطعم، أو الاقتيات، والادخار، أو هما معا وغلبة العيش به، أو المالية، والملكية، فيقول المالكي: غير الاقتيات والادخار باطل بدعوى عدم الاطراد والنقض، ويقول الحنبلي، والحنفي: غير الكيل من تلك الأوصاف باطل بدعوى أنه ورد في الحديث: ووكل ما يكال أو يوزن ...، إلخ. أضواء البيان ٢٥٥٤-٣٧٧، والمذكرة ص ٢٥٧-٢٦٠.

وانظر الكلام على مسلك السير والتقسيم في: البحر المحيط 777-777، والبرهان 7/10-10 والبرهان 7/10-10 والإحكام للآمدي 7/10-10، والمحصول 7/10-10، والمحصول 7/10-10، ونشر البنود 7/10-10، والإبهاج وشرح تنقيح المفصول ص 7/10-10، ونشر البنود 7/10-10، والمجس لابن العربي 7/10-10،

(١) في الأصل (وكذا) .

(٢) اعلم أن مسلك السبر والتقسيم قسمان:

أحدهما: أن يدور بين النفي والإثبات، وهو المنحصر، وهو راجع إلى القطعي الذي سبق التمثيل له، ولا خلاف فيه بين العلماء.

الثاني: أن لا يدور بين النفي والإثبات، أو دار بينهما لكن كان دليل نفي علية ما عدا =

الوصف المعين فيه ظنيا، ويسمى المنتشر، فقد اختلف فيه وهو الظني الذي سبق التمثيل له، فذهب بعض الأصوليين إلى عدم الاحتجاج به مطلقا كما حكاه إمام الحرمين، وابن برهان إلى أنه حجة في العمليات فقط، لأنه يثير غلبة الظن. وصححه الهندي. وذهب الآمدي إلى أنه حجة للناظر دون المناظر.

وذهب جماعة منهم أبو العباس القرطبي إلى أن السبر والتقسيم شرط لا دليل، لأن الوصف الذي ينفيه إما أن يقطع بمناسبته، فهو التخريج، أو لا يكون مناسبا فهو الطردي، ولا يصح أن يعلل به، أو لا يقطع بوجودها فيه، ولا عدمها، فهو الشبه، فلا بد في العلة من اعتبار وجود المصلحة، أو صلاحيتها لذلك.

انظر هذه الأقوال في: البحر ٢٢٤/٥-٢٢٥، ونشر البنود ١٦٩/١-١٦٩، والبرهان ٢٧١٦، وتيسير التحرير ٤٨/٤، وفواتح الرحموت ٢٠٠/، وحاشية البناني ٢٧١/٢، والروضة ص ٣٠٨، والمستصفى ٧٧/٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٩٨، وشرح الكوكب ١٥٠/٤، واللمع ص ٢٦، وإرشاد الفحول ص ٢١٤

(١) في الأصل «تقسم».

(٢) التنقيح في اللغة: الاستخراج، والتهذيب، والتخليص، والتقشير، والتمييز، والشذب، والتصفية. والمناط في اللغة: على وزن مفعل من ناطه نوطا: علّقه، وانتاط تعلق، والدار بعدت، والأنواط: المعاليق، والمناط: عمل التعليق، والإناطة: التعليق والإلصاق.

ومعنى تنقيح المناط في اصطلاح الأصوليين: «هو أن يدل ظاهر من القرآن، أو السنة على التعليل بوصف، فيحذف المجتهد خصوصه عن اعتبار الشارع له، ويعلق الحكم بالمعنى الأعم»، أو «تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح له»، أو «الاجتهاد في تحصيل المناط الذي ربط به الشارع الحكم، فيبقى من الأوصاف ما يصلح، ويلغى ما لا يصلح». ويسميه الحنفية بالاستدلال.

وانظر معنى تنقيح المناط في: القاموس ٢٥٤/١، ٣٨٩/٢، ولسان العرب ٢٢٤/٢، وانظر معنى تنقيح المناط في: القاموس ٢٥٤/١، وهذكرة الشيخ ص ٢٤٤- ٢٤٥، والبحر المحيط ٥/٥٥/١، وشرح الكوكب ١٣١٤-١٣١٦، وشفاء الغليل ص ٤١١، والروضة ص ٢٧٧، وتيسير التحرير ٤٢/٤، والمسودة ص ٣٨٧، والمحصول ٢/٢/٥١٣، وحاشية البناني ٢٩٢/، وإرشاد الفحول ص ٢٢١.

(٣) قول المؤلف رحمه الله: من بين أوصاف مذكورة غير مسلم، لأن تنقيح المناط تارة يكون ـ

ورد في الحديث أن أعرابيا<sup>(۱)</sup>جاء يضرب صدره وينتف شعره ويقول: هلكت وأهلكت، واقعت أهلي في رمضان. فهذه جملة أوصاف تعين أن أمره بالكفارة إنما كان للجماع في رمضان، لا لغيره من الأوصاف المذكورة<sup>(۱)</sup>.

#### • تكميل:

يقول الفقهاء: تنقيح المناط، وتخريج المناط، وتحقيق المناط.

بحذف بعض الأوصاف المذكورة، لأنها لا تصلح للتعليل، وتارة بزيادة بعض الأوصاف، لأنها صالحة للتعليل، وقد اجتمع مثالهما في قصة الأعراب التي أورد المؤلف، فقد نقح الشافعي وأحمد المناط فيها مرة واحدة بحذف الأوصاف التي لا تصلح للتعليل، ونقحه مالك وأبو حنيفة مرتين: الأولى بالحذف كما فعل الشافعي وأحمد، والثانية تنقيحه بزيادة بعض الأوصاف، وهي أنهما ألغيا خصوص الوقاع وأناطا الحكم بانتهاك حرمة رمضان، فأوجبا الكفارة بالأكل والشرب عمدا، فزادا الأكل والشرب على الوقاع تنقيحا للمناظ بزيادة بعض الأوصاف.

مذكرة الشيخ رحمه الله ص ٢٤٤-٢٤٥، ونشر البنود ٢٠٧/٢، والإبهاج ٨٨/٣-٨٩، والبحر المحيط ٢٥٦/٥.

<sup>(</sup>۱) اختلف في اسم هذا الأعرابي، فقيل: اسمه سلمة. وقيل: سلمان بن صخر البياضي، وقيل: إنه هو الذي ظاهر من زوجته. وقال ابن حجر: والظاهر أنهما واقعتان، فإن في قصة المجامع أنه كان صائما، وفي قصة سلمة بن صخر أن ذلك كان ليلا، فافترقا، ولا يلزم من اجتماعهما في الاسم، والنسبة، والمعاصرة، وكون كل منهما ليس عنده ما يُكَفِّرُ به—اتحاد القصتين.

الإصابة ٢/٤/، والاستيعاب معها ٨٨/٢، وفتح الباري ١٣٢/٤ والتاريخ الكبير للبخاري ٧٣/٢.

<sup>(</sup>٢) حديث الأعرابي خرجه مالك في الموطأ ١٧٣/٢ مع الزرقاني، والبخاري في كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ٣٣١/١، ومسلم في كتاب الصيام، باب تغليظ الجماع في نهار رمضان ١٣٨/٣.

وانظر: جامع الأصول لابن الأثير ٣٧٨/٧، والتلخيص الحبير ٢٠٦/٢

فأما تنقيح المناط فقد بيناه، والمناط هو العلة، وأما تخريج المناط (''فهو تعيين العلة من أوصاف غير مذكورة، كقوله علية: «لا تبيعوا البر بالبر الا مثلاً بمثل ('')، فتنظر هل العلة في ذلك الطعمية ('')، أو الاقتيات ('')،

وقال بعض العلماء: إن تخريج المناط من أهم مسائل الشريعة من حيث الدليل والتقسيم والتفصيل.

وقال بعض العلماء: إن تخريج المناط معناه: والاجتهاد في استخراج علة الحكم الذي دل النص أو الإجماع عليه من غير تعرض لبيان علته أصلا، وهو مشتق من الإخراج، فكأنه راجع إلى أن اللفظ لم يتعرض للمناط بحال، فكأنه مستور أخرج بالبحث والنظر، كتعليل تحريم الربا بالطعم أو غيره من الأوصاف التي ذكرها المؤلف، فكأن المجتهد أخرج العلمة، لذلك سمي تخريجاً، والحاصل أن بيان العلمة في الأصل يسمى تخريج المناط، وإثباتها في الفرع يسمى تحقيق المناط.

وانظر كلام الأصوليين على هذا المسلك في: نشر البنود ١٧٠/١-١٧٢، والبحر المحيط ٥/٧٥، وحاشية البناني ٢٧٣/، والروضة ص ٢٧٨، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٢٤٥، وتيسير التحرير ٤٣/٤، وشرح العضد ٢٣٩/، الإبهاج ٣/٠٩-٩١، وشرح الكوكب ١٥٠/٤، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٨٨، والمستصفى ٥٥/٢.

- (٢) جزء من حديث متفق عليه، خرجه البخاري بلفظ: «البر بالبر ربا إلا هاء وهاء....» كتاب البيوع، باب بيع الثمن بالثمن ٢/٠٢، ومسلم بألفاظ متعددة متقاربة في كتاب البيوع، باب الصرف، وبيع الذهب بالورق ٤٣/٥-٤٤.
  - (٣) التعليل بالطعم هو مذهب الشافعي، وما عداه من الأوصاف ملغي عنده.
     انظر: البحر المحيط ٣٧٠/٥، وأضواء البيان ٣٧٠/٤
    - (٤) الاقتيات مع الادخار علل به مالك، وألغى ما عداه من الأوصاف.
       انظر: أضواء البيان ٢٠٠/٤، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٨٩

<sup>(</sup>۱) مسلك تخريج المناط عند ابن الحاجب ومن وافقه، هو مسلك المناسبة عند السبكي ومن وافقه، ويصح إطلاق المسلك على كل منهما، لأن المراد بالمسلك ما يثبت العلية، ونسبة الإثبات لكل منهما صحيحة، لأن المناسبة دليل، والتخريج إقامة ذلك الدليل، وكل منهما يصح أن ينسب إليه المسلكية.

أو الكيل<sup>(۱)</sup>، أو الوزن، أو غير ذلك<sup>(۲)</sup>. وأما تحقيق المناط فهو: أن يتفق على تعيين العلة ويطلب أن تثبت في محل النزاع<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) والكيل أو الوزن، علل بكل منهما أبو حنيفة وأحمد، وألغيا ما عداهما من الأوصاف. انظر: فتح القدير لابن الهمام ٢٧٨/٥، والروضة ص٣٠٦، وأضواء البيان ٣٧٠/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح تنقيح الفصول ص٣٨٩ فإن المؤلف نقل منه .

<sup>(</sup>٣) تحقيق المناط: «إثبات العلة في آحاد صورها بالنظر والاجتهاد في معرفة وجودها في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها» .

أو: «أن يتفق على علية وصف بنص أو إجماع، فيجتهد في وجودها في صورة النزاع، كتحقيق أن النباش سارق، وكجهة القبلة التي هي مناط وجوب استقبالها المشار إليه بقوله تعالى: ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ .

والإشهاد المشار إليه بقوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم ﴾، وتحقيق المثل في قوله تعالى: ﴿ فجزاء مثل ما قتل من النَّعَم ﴾، فجهة القبلة مناط وجوب استقبالها ومعرفتها عند الاشتباه مظنونة، والعدالة مناط قبول الشهادة، ومعرفتها في الشخص المعين مظنونة، وكالمثل في جزاء الصيد، وسمي تحقيق المناط، لأن المناط وهو الوصف علم أنه مناط، وبقى النظر في تحقيق وجوده في الصورة المعينة .

وانظر كلام الأصوليين على تحقيق المناط في: نشر البنود 1.07-0.07، والإبهاج 1.07-0.07، وتيسير التحرير 1.07-0.07، وإرشاد الفحول ص1.07، وشرح تنقيح الفصول ص1.07، والبحرالمحيط 1.07، وروضة الناظر ص1.07، والإحكام للآمدي 1.07، وشرح الكوكب 1.07، والمستصفى 1.07، والمستصفى 1.07.

### الفصل الرابع: في مفسدات القياس":

وهي عشرة، وبها ينقض الخصم قياس خصمه عند المناظرة''.

(١) مفسدات القياس، ويقال: مبطلات القياس، أو مبطلات العلة .

وبعض الأصوليين يعبر عنها بالقوادح تارة، وبالاعتراضات تارة أخرى، وقد يعبر عنها بتوجيه الأسئلة إلى القياس، أو غيره من الأدلة .

وبعض الأصوليين يقول: إن جميع مفسدات القياس ترجع إلى المنع في المقدمات، أو المعارضات في الحكم، فمتى حصل الجواب عنها ، فقد تم الدليل، و لم يبق للمعترض مجال، فيكون ما سوى ذلك من الأسئلة باطلاً، فلا يسمع .

وذهب ابن السبكي إلى أنها كلها راجعة إلى المنع، لأن الكلام إذا كان مجملاً لا يحصل. غرض المستدل بتفسيره، فالمطالبة بتفسيره تستلزم منع تحقيق الوصف ومنع لزوم الحكم عنه .

وبعض الأصوليين لم يذكر القوادح في الأصول، وقال: إن موضعها علم الجدل، والذين يذكرونها من الأصوليين يقولون: إنها من مكملات القياس، ومكمل الشيء جزء منه . والمؤلف رحمه الله ذكر أنها عشرة، وبعض الأصوليين أوصلها إلى ثمانية وعشرين، وبعضهم إلى خمسة وعشرين، وقيل: خمسة عشر ، وقيل: اثنا عشر، وهذه القوادح منها ما يقدح في العلة فقط كالنقض، والتركيب، ومنها ما يقدح في الدليل مطلقا، كالقول بالموجب .

وانظر كلام الأصوليين على الاعتراضات، أو المفسدات،أو القوادح...إخ، وهل هي من فن الجدل، وما علاقتها بأصول الفقه، وعددها، وهل هي راجعة إلى بعضها، ومن أرجعها إلى قادح، أو قادحين في: جمع الجوامع حاشية البناني 7.77، والمستصفى 7.79 والمنتهى لابن الحاجب 7.79، والمنهاج للباجي 7.79، والمحتر ومذكرة الشيخ رحمه الله 7.79، ونشر البنود 7.79، 7.79، والبحر المحيط 7.79، وشرح الكوكب 7.79، والعضد على ابن الحاجب 7.79، وروضة الناظر 7.79، والإبهاج 7.79،

(٢) المناظرة في اللغة: من النظير، أو من النظر بالبصيرة .

الأول: مخالفة (القياس لنص كتاب كتاب)، أوسنة (المفان خالف عموم الكتاب أو السنة لم يقدح ذلك فيه؛ لأن العموم يخصص بالقياس على خلاف في ذلك (المهاد).

- (٢) مثل أن يقال في وجوب تبييت النية في الأداء: صوم مفروض، فلا يصح بنية من النهار، كالقضاء، فيعترض بأنه مخالف لقوله تعالى: ﴿والصائمين والصائمات﴾ فإنه سبحانه وتعالى رتب فيه الأجر العظيم على الصوم من غير تعرض للتبييت فيه، وذلك مستلزم لصحته دونه .
  - نشر البنود ٢٣٦/٢، وشرح الكوكب ٢٣٧/٤.
- (٣) مثل قياس لبن المصراة على غيره من المثليات في وجوب المثل، فإنه فاسد الاعتبار لمخالفته نص رسول الله عليات على أن فيه صاعاً من تمر، ومثل القول بمنع السلف في الحيوان لعدم انضباطه قياساً على غيره من المختلطات، فيعترض بأنه مخالف لما ثبت عنه عليات من أنه استسلف بكراً ورد رباعيا، وقال: «إن خير الناس أحسنهم قضاء». مذكرة الشيخ رحمه الله ص ٢٨٥، ونشر البنود ٢٣٧/٢.
- (٤) ذكر المؤلف في المخصصات أن القياس منها، وأشار إلى الخلاف فيه كما تقدم في ص ١٤٤، وممن قال إن العموم يخصص بالقياس مطلقاً سواء أكان قطعياً أم ظنياً: الأئمة الأربعة، والآشعري، ونسب لأكثر العلماء، وذهب الجبائي وابنه، وبعض الفقهاء والمتكلمين إلى أن القياس لا يخصص العموم، وذهب الباقلاني وجماعة إلى التوقف لحصول التعارض. انظر: المستصفى ٢٨/١، والتبصرة ص ١٣٧، والبرهان ٢٨/١، والعضد على ابن =

وفي الاصطلاح: «النظر بالبصيرة من الجانبَيْن في النسبة بين الشيئين إظهاراً للصواب» . القاموس ١٤٤/٢–١٤٥، وتعريفات الجرجاني ص ٢٣١–٢٣٢ .

<sup>(</sup>۱) في الأصل (مخالف) وهذا القادح يعرف بفساد الاعتبار، ومعناه: «بيان أن القياس لا يمكن اعتباره في هذا الحكم، لا لفساد فيه، بل لمخالفته النص، أو الإجماع، أو أن إحدى . مقدماته كذلك، أو أن الحكم فيه مما لا يمكن إثباته بالقياس، أو أنه اعتبار حكم بمكم يخالفه، وقد يكون في اعتبار الفرع بالأصل، وقد يكون في اعتبار الفرع بالعلة» . وانظر معنى فساد الاعتبار في: البحرالمحيط ٥/٩ ٣، والمنهاج للباجي ص ١٧٩، ونشر البنود ٢٣٦/٢، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٢٨٥، وروضة الناظر ص ٣٣٩، والجدل لابن عقيل ص ٢٥٦، واللمع ص ٢٤، والمعونة في الجدل للشيرازي ص ٢٥٢، والإحكام للآمدي ٤٥/٤، وشرح الكوكب ٢٣٦/٤ .

وقيل: يخصص بالجلي لا بالخفي<sup>(۱)</sup>. والثاني: مخالفة الإجماع<sup>(۱)</sup>. والثالث: عموم ثبوت الوصف الجامع<sup>(۱)</sup>.

= الحاجب ١٥٤/٢، وشرح الكوكب ٣٧٧/٣-٣٧٨، واللمع ص ٢١.

والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعمى نشر البنود ٢٣٦/٢-٢٣٦، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٢٨٥-٢٨٦، وشرح الكوكب ٢٣٧/٤.

(٣) لم أر من ذكر هذا اللفظ من جملة القوادح في العلة، وبعد البحث والاستقصاء وصلت إلى أن المؤلف أراد أن يعبر بهذا اللفظ عن قادحين:

أحدهما: المنع، أو الممانعة، وقد يعبر عنه بالمطالبة بالدليل على وجود العلة أو على أن هذا الوصف الذي يدعى المعلل هو العلة، ويسمى القياس المركب .

والثاني: عدم التأثير، أي: عدم تأثير الوصف في الحكم، فإذا علم ذلك، فإن معنى المنع أو الممانعة أو المطالبة لغة: من العزة، والتعسر، والندرة، ومنعه ضد أعطاه . وفي الاصطلاح: «منع مقدمة بعينها إما مع السند، أو بدونه» .

أو هيى: «عدم قبول السائل ما ذكره المعلل من مقدمات كلها أو بعضها، من غير إقامة الدليل عليه».

أو هي: «امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلل من غير دليل».

والمراد بمقدمات الدليل أن القياس مبني على مقدمات، مثل أن يكون الوصف علة وأن تكون العلة موجودة في الأصل والفرع، وأن تكون مؤثرة، إلى غير ذلك من شروط -

<sup>(</sup>۱) هذا القول لبعض الشافعية، منهم الإصطخري، وابن سريج، وقال به الطوفي من الحنابلة . انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٣، والمحصول ١٤٩/٣/١، والإحكام للآمدي ٢٣٧/٢، وروضة الناظر ص ٢٤٩، والعدة ٢/٥٥٩، والمسوّدة ص ٢١٩، والبحر المحيط ص ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) مثل قول الأحناف: إن الرجل لا يغسل زوجته الميتة لحرمة النظر إليها قياساً على الأجنبية، فيقال: هذا فاسد الاعتبار لمخالفة الإجماع السكوتي، وهو أن عليا رضي الله عنها، واشتهر ذلك بين الصحابة و لم ينكر عليه أحد منهم، وعرف صاحب المراقي فاسد الاعتبار فقال:

العلة، والممانعة تتوجه على الأصل والفرع، فأما الأصل فمن أوجه:

أحدها: منع كونه معللاً، بأن الأحكام منها معلل، ومنها ما لا يعلل، فمن ادعى تعليل شيء كلف ببيانه، وقد اختلف فيه ، فأجازه إمام الحرمين إذا لم يذكر المستدل تحريراً، وأبطله الكيا قائلاً: إن المستدل إذا أتى بعلة لم يكن للممانعة معنى، وقيل: المستدل بالعلة لا يكون مستدلاً إلا إذا كان ذلك راجعاً إلى السبر والتقسيم.

والثاني: منع ما يدعيه المعلل أنه علة الحكم، كونه علة بعد التسليم بأن الأصل معلل، ويسجى «المطالبة» أي بتصحيح العلة .

الثالث: منع وجود ما ادعاه المستنبط علة في الأصل، وأما الفرع فينحصر المنع فيه في أمر واحد، وهو منع وجود العلة التي ذكر المعلل في الفرع، ويقال له: «منع الوصف» . وانظر معنى المنع وأقسامه وأمثلته في: القاموس ٨٦/٣، وكشف الأسرار ٤٣/٤، ومرآة الأصول ٣٠١/٣، والبرهان ٢٦٢/٣- والأصول ٣٠١/٣، والبرهان ٢٦١٣- ومرآة والبحر المحيط ٣٢٥-٣٢٥، والمنهاج للباجي ص ١٦٦-١٦٨، والمنتهى ص ١٩٦، ١٦٨ والمنتهى ص ١٩٨، ومفتاح الوصول ص ١٣٨، ونشر البنود ٢/٠٤، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٢٩١، والروضة ص ٣٤٠.

وأما عدم التأثير، فهو: «دعوى المعترض أن الوصف لا مناسبة له» .

أو هو: «وجود الحكم بدون العلة، ولو في صورة واحدة»، وهو أعم من «عدم العكس»، لأن عدم العكس هو: «حصول الحكم في صورة بعلة أخرى»، وعدم التأثير ينقسم إلى ما يقع في أصلها، والواقع في وصف العلة هو عدم العكس - كما تقدم - .

وقيل: عدم التأثير هو: «عدم إفادة الوصف أثره بأن يكون غير مناسب، فيبقى الحكم بدونه»، وعدم العكس هو: «وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى بعلة أخرى».

والأحناف يَجعلون عدم التأثير قسماً من أقسام الممانعة «المنع» الذي تقدم، فإذا علم ذلك فإن العلماء قسموا عدم التأثير إلى أقسام:

أحدها: عدم التأثير في الوصف بكونه طردياً، وهو راجع إلى عدم العكس، مثاله: صلاة الصبح لا تقصر، فلا تقدم على وقتها كالمغرب، فقوله: «لا تقصر» وصف طردي \_

# والرابع:قصور العلة وهو كونها لا تتعدى الأصل إلى سواه''.

- بالنسبة إلى وصف التقديم، فيرجع إلى طلب المناسبة .

الثاني: عدم التأثير في الأصل، وهو أن يكون قد استغنى عن الوصف في إثبات الحكم في الأصل المقيس عليه بغيره. مثاله: بيع الغائب بيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء فكونه غير مرئي لا أثر له في الأصل.

الثالث: عدم التأثير في الأصل والفرع معاً، مثاله: قول من اعتبر العدد في الاستجمار بالأحجار: عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية، فاعتبر فيها العدد قياساً على رمي الجمار، فكونها لم تتقدمها معصية عديم التأثير في الأصل والفرع، ولكنه ذُكر احترازاً من الرجم .

والرابع: عدم التأثير في الحكم .

والحامس: عدم التأثير في محل النزاع .

وانظر: معنى عدم التأثير، والفرق بينه وبين عدم العكس، وأنواعه في: البحر المحيط ٥/٢٨٣-٢٨٨، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٢٠٦، والتبصرة ص ٤٦٤، واللمع ص ٤٦، والبرهان ٧/٢، ١١٣/٤ والمحصول ٧/٢/٥٥، والإحكام للآمدي ١١٣/٤، والمنتهى ص ١٩٤، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٠١، ونشر البنود ٢١٧/٢، والمنهاج للباجي ص ١٩٥، والجدل لابن عقيل ص ٤٥، وطلعة الشمس ٢١٢/٢، وسلاسل الذهب ص ٢٩٦، والمعونة ص ٢٣٧.

(۱) ذكر إمام الحرمين هذا القادح تحت عنوان: «القول في الاعتراضات الفاسدة»، وذكره الزركشي تحت عنوان: «ذكر أمور اشترطت في العلة، والصحيح عدم اشتراطها». ومثال العلة القاصرة: تعليل الربا في الذهب، والفضة، بأنهما أثمان، فلا يعلل به، أو تعليل الربا في النقدين بجوهرية الشمن، وما ذكره المؤلف رحمه الله من أن قصور العلة من مفسدات القياس محل إجماع بين العلماء لعدم تعديها إلى الفرع، ولكنهم اختلفوا في صحة تعليل محلها القاصرة عليه بها .

فذهب الشافعي، ومالك، وأحمد، والباقلاني، والقاضي عبد الجبار، وأبو الحسين البصري، وإمام الحرمين، والفخر الرازي، والآمدي، وابن الحاجب، وأبو الخطاب من الحنابلة، إلى صحة التعليل بها في محلها، ولا يتعدى بها إلى محل آخر .

وذهب أب حنيفة، وأكثر الحنابلة إلى بطلان العلة القاصرة، وأنه لا يجوز التعليل بها، ..

\_\_\_\_\_

= واختاره أبو زيد الدبوسي، وأبو عبد الله البصري، ومن الشافعية: ابن السمعاني، والحليمي. وحكى الإجماع على التعليل بها إن كانت قاصرة بنص أو إجماع . وحكى القاضي عبد الوهاب المالكي قولاً: أنها لا يعلل بها مطلقاً، سواء أكانت منصوصة، أم مستنبطة، وعزاه لأكثر فقهاء العراق .

ووصف ابن السبكي هذا القول بأنه غريب.

وفي نظري: أن الخلاف لفظي، لأن من نفي التعليل بها أراد أنها لا تتعدى محلها، ومحلها دل عليه النص، فلا حاجة لها .

ومن قال: يعلل بها، اتفق مع نافي التعليل بها في أنها لا تتعدى محل النص، والنص يغني عنها .

والذين أجازوا التعليل بها قالوا: والتعليل بها له فوائد منها: معرفة الباعث المناسب مما يقوي الحكم بإظهار حكمته، وهو أدعى لقبوله .

ومنها: معرفة امتناع القياس لقصورها عن الفرع، مثل شهادة خزيمة، فإن الرسول عَلِيْكِ جعلها بمنزلة شهادة عدلين لعلة سبقه إلى ذلك النوع من تصديقه عَلَيْكِم.

وانظر كلام العلماء على حكم التعليل بالعلة القاصرة في: البرهان لإمام الحرمين 1.0.0 - 1.0.0 البحر المحيط 1.0.0 - 1.0.0 والمعتمد 1.0.0 فما بعدها، والتبصرة ص 1.0.0 وشفاء الغليل ص 0.00 والإبهاج 1.0.0 وسلاسل الذهب ص 0.00 وشرح تنقيح الفصول ص 0.00 والإحكام للآمدي 0.00 والمحصول 0.00 والإحكام للآمدي 0.00 والمحسول ونشر البنود 0.00 ومذكرة الشميخ رحمه الله ص 0.00 وشرح الكوكب 0.00

(١) النقض في اللغة: ضد الإبرام، وإفساد ما أبرم من عهد، أو عقد، أو بناء، ويأتي بمعنى الهدم. وفي الاصطلاح يقال له: «المناقضة» و «تخصيص العلة»، وهو: «عدم اطراد العلة، بأن توجد بلا حكم»، أو «أنه وجود الوصف المعلل به دون الحكم»، أو «أنه تخلف الحكم مع وجود العلة ، ولو في صورة»، مثاله: أن يقال في تبييت النية في الصوم الحكم مع وجود عري أوله عن النية، فلا يصح كالصلاة، فتنتقض العلة ـ وهي العري ـ في أوله بصوم التطوع، فإنه يصح من غير تبييت نية».

انظر معنى النقض في: القاموس ٣٤٧/٢، وشرح الكوكب ٥٦/٤، والبحر المحيط =

الأدلة وجود الدليل دون المدلول، والنقض في الحدود وجود الحد دون المحدود، وهو مفسد في الحدود<sup>(۱)</sup>.

واختلف في إفساده في الأدلة والعلل (٢).

٢٦١/٥ والمنهاج للباجي ص ١٤، والكافية ص ٢٩، وحدود الباجي ص ٧٦، وتعريفات الجرجاني ص ١٢٨، والجدل لابن عقيل ص ٥٦، وسلاسل الذهب ص ٣٩١، والبرهان ٢٧٧/٢، ونشر البنود ٢١٠/٢، وشفاء الغليل ص ٤٦٣.

(١) بيان ذلك أن العلل نوعان:

أحدهما: وضع للجنس، فهو بمنزلة الحدّ.

والثاني: وضع لإثبات الأحكام في الأعيان .

فأما ما وضع للجنس فيعتبر فيه الطرد، والعكس، فإن انتقض في إحدى الجهتين انتقض في الأخرى، مثل أن يقال: علة إيجاب القودِ العمد العدوان مع التكافؤ، فيجب أن يوجد الحكم بوجوده، ويعدم بعدمه .

وأما الموضوعة لإثبات الأحكام في الأعيان فهي على قسمين: الوجوب، والجواز . أما الموضوعة للوجوب فتخلف الحكم عنها نقض لها، والموضوعة للجواز لا يكون تخلف الحكم عنها نقضاً لها؛ لأن التعليل إذا كان للجواز لم يلزم عليه أعيان السائل، والمراد بالدليل الذي يرد عليه النقض أعم من الدليل الاصطلاحي، لأن الألفاظ اللغوية كلها أدلة، فمتى وجد لفظ بدون مسمّاه لغة، فهو نقض عليه، وقد يعبر عن النقض في الدليل، والحلة، والحد، بأن يقال: «وجود المستلزم بدون المستلزم» .

انظر: المنهاج للباجي ص ١٨٨،١٨٥، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٩٩.

(٢) على أقوال: أحدها: أن النقض لا يقدح مطلقاً، وإنما هو تخصيص للعلة كتخصيص العام، ولا يقدح إلا في صورته التي وجد فيها، وبه قال الأحناف، وأكثر المالكية، والحنابلة، ونسب لظاهر كلام أحمد .

الثاني: أنه يقدح، وبه قال الشافعي، وأكثر أصحابه، وبعض الحنابلة، واختاره الأستاد الأسفرائيني، وأبو الحسين البصري، والباقلاني، والقاضي عبد الوهاب، واختاره السبكي، والماتريدي .

والثالث: أنه يقدح في العلل المستنبطة، إلا لمانع، أو فقد شرط، ولا يقدح في المنصوصة. واختاره ابن قدامة، والقرطبي، وحكاه إمام الحرمين عن معظم الأصوليين .

السادس: العكس، وهو وجود الحكم بدون الوصف''.

وإنما يقدح إذا اتفق الخصمان على أن العلة واحدة، فإذا وجد الحكم دونها دل على عدم اعتبارها.

وسبق القول بأنه قسم من أقسام عدم التأثير، لأن عدم التأثير أعم منه، والمؤلف تابع في عبارته القرافي، وبعض الأصوليين يعبر عنه باشتراط العكس في العلة فيكون مرادهم حينئذ «انتفاء الحكم عند انتفاء العلة»، ومهما يكن من شيء فإن الخلاف في عدم العكس، أو اشتراط العكس يرجع إلى الاختلاف في حكم تعليل الحكم الواحد بعلتين، فمن منعه اشترط العكس في العلة، وكان عدم العكس الذي هو «وجود الحكم بدون العلة» قادحاً عنده، لأن الحكم لابد له من علة، ومن أجاز تعليل الحكم بعلتين فأكثر، وكان له علل فعلاً، فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء بعضها، بل عند انتفاء جميعها . المستصفى ٢٨٤٠-٥٨٣٠١٤٥ .

<sup>=</sup> الرابع: عكس هذا القول، وهو القدح في المنصوصة دون المستنبطة، إلا لوجود مانع، أو فقد شرط. حكاه الزركشي، عن ابن رحال في شرح المقترح.

وهناك أقوال أخرى لا تخرج عن هذه الأقوال انظرها في: الإحكام للآمدي ١١٨/٤، وتيسير التحرير ٣٨/٤، وفواتح الرحموت ٣٤١/٢، والبحر المحيط ٢٣٠٠-٢٧٠، والمستصفى وشرح الكوكب ٣٦/٥-٣٦، ونشر البنود ٢١٠-٢١١، والمعتمد ٨٣٥/٢، والمستصفى ٩٣/٢، وشفاء الغليل ص ٤٦٣، وسلاسل الذهب ص ٣٩١-٣٩٤، والمحصول ٣٢٣/٢/٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٩٩.

<sup>(</sup>۱) العكس هو عكس النقض، فإن النقض وجود العلة بدون الحكم، والعكس وجود الحكم بدون العلة، مثاله: تعليل الحد بجناية القذف، فينقض بشرب الخمر أو بغيره، وهذا في الحقيقة هو عدم العكس الذي سبق تعريفه في الكلام على عدم التأثير، وينبغي أن يكول تعريف العكس «انتفاء الحكم عند انتفاء العلة»، وهو مقابل الاطراد، لأن الاطراد ثبوت الحكم لثبوت علته، والعلة إما أن تكون مطردة منعكسة، فلا خلاف فيها، وإما أن تكون غير مطردة، بأن يتخلف عنها الحكم مع وجودها، فهو النقض المتقدم، أو التخصيص . وإما أن تكون غير منعكسة بأن وجد الحكم دون العلة، وهذا يسمى «عدم العكس»، أو «تخلف العكس» .

وأما إذا اتفقا على أن لذلك الحكم علتين أو أكثر، فلا يقدح لاحتمال أن إحداهما خلفت الأخرى، كالحيض يخلف الجنابة في وجوب الغسل؛ لأنهما علتان في وجوب الغسل(١).

السابع: القلب(٢)، وهو إثبات نقيض الحكم بالعلة بعينها، فإن ثبوت نقيضه

(۱) إذا تبين مما تقدم أن المؤلف رحمه الله أراد بالعكس «عدم العكس»، فقد سبق تعريفه والتمثيل له، وما نضيفه هنا هو أن جعل عدم العكس قادحاً مبني على: اشتراط العكس في العلة الذي هو نفي الحكم عند نفي العلة، وتقدمت الإشارة إليه، وذكر سببه، وهو حكم تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين فأكثر، فإن في اشتراط العكس للعلة مذاهب: أحدها: أنه لا يشترط في العلة مطلقاً سواء أكانت عقلية أم شرعية. وبه قالت المعتزلة، والفخر الرازي، وأبو علي بن أبي هريرة، وذهب الباقلاني إلى اشتراطه في العلة العقلية . الثاني: أنه يشترط، وهو قول جمهور الشافعية، وصححه الماوردي .

الثالث: أنه يشترط في العلة المستنبطة دون المنصوصة.

وانظر: المراجع السابقة، وسلاسل الذهب ص ٣٨٩، والمحصول ٣/٢/٥٥٥-٥٥، ومذكرة والإحكام للآمدي ٣٨٨، والإبهاج ١١٩/٣-١١٩/١ والبرهان ٨٤٢/٢-٥٥٤، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٢٨٢، ونشر البنود ٢١٦/٢، وشرح تنقيع الفصول ص ٤٠١، واللمع ص ٦٤، والمعتمد ٢/٠٩، وتيسير التحرير ٢٧/٤، وشرح الكوكب ٢٧/٤-٧٠، وشفاء الغليل ص ٥٣٥، والمسوّدة ص ٤٢٤.

(٢) القلب في اللغة: التحويل، والتغيير، والتنكيس في الوجهة، والهيئة، والتصريف، وقيل: سُبِّمَى به قلب الإنسان لكثرة تقلبه .

وفي الاصطلاح: له عدة تعريفات، منها ما ذكره المؤلف، ومنها: «بيان القالب أن ما ذكره المستدل دليل عليه لا له، أو دليل عليه وله»، مثاله: استدلال الحنفي في توريث الخال بقوله عليه الحال بقوله عليه عند عدم الوارث، فيقول المعترض: هذا دليل عليك لا لك، لأن معناه نفي توريث الخال بطريق المبالغة يعني أن الحال لا يرث كما يقال: الجوع زاد من لا زاد له، والصبر حيلة من لا حيلة له، أي ليس الجوع زاداً، ولا الصبر حيلة، وقيل: القلب هو «تعليق نقيض الحكم، أو لازم نقيضه على العلة التي يبديها المستدل ليثبت عليها ذلك الحكم إلحاقاً بالأصل المقيس عليه،

معها يدل على استحالة ثبوته؛ لأن النقيضين لا يجتمعان، وذلك مثل قول المالكي: الاعتكاف: لبث في مكان مخصوص فلا يستقل بنفسه بالقياس على الوقوف بعرفة، فيكون الصيام شرطا فيه، فيقول خصمه: الاعتكاف: لبث في مكان مخصوص، فلا يشترط فيه الصوم بالقياس على الوقوف بعرفة (۱). الثامن: الفرق (۲) وهو إبداء معنى مناسب للحكم يوجد في الأصل ويعدم في

وانظر معنى القلب في: القاموس ١١٩/١، ومفردات الراغب ص ٤١١، والبحر المحيط ٢٨٩/٥، والإحكام للآمدي ١٤٣/٤، والمنهاج للباجي ص ١٧٤، والجدل لابن عقيل ص ٦٢، والكافية ص ٢١٧، والمعتمد ١٩/٢، ونشر البنود ٢٢٠/٢، وأصول الشاشي ص ٣٤٦، والروضة ص ٣٤٤، والمسوّدة ص ٤٤٥، وشرح الكوكب ٣٣١/٤.

<sup>(</sup>١) اختلف العلماء في القلب، هل هو قادح أو لا؟ .

فذهب بعض العلماء إلى أنه مفسد للعلة مطلقاً، فلا يصح التعلق بها لواحد من المتناظرين.

وذهب بعضهم إلى أنه لا يفسد العلة مطلقاً، لأنها دليل، والخلاف في كون العلة دليلاً للمستدل، أو عليه. وهذا على قول من يجعله من قادح «المعارضة»، والمعارضة لا تفسد العلة، وإنما يقع الترجيح حتى يظهر الراجح فيها بدليل آخر، وبهذا قال الشيرازي، وقال إمام الحرمين: إن القلب لازم جدلاً لا دينا .

والقول المختار عند جمهور العلماء أنه حجة قادحة في العلة، واختاره الباجي . وذهب بعض الشافعية إلى رد القلب وقال: إنه شاهد زور يشهد لك، ويشهد عليك . وانظر كلام العلماء على القلب وأنواعه في: البحرالمحيط ٥/٠٢٩٠-٢٩٢، والمنهاج للباجي ص ١٧٤-١٧٧، والجدل لابن عقيل ص ٢٦، والمحصول ٢٥٧/٢/٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٠١، والإحكام للآمدي ١٤٣/٤، والكافية ص ٢١٧؛ والمغني للخبازي ص ٣٢٦، وشرح الكوكب ٢٣١/٤، وأصول الشاشي ص ٣٤٦، والمعتمد للخبازي ص ٣٢٦، والمنتهى ص ٥٠٠، نشر البنود ٢/٠٢، والتبصرة ص ٤٧٥، واللمع ص ٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) الفرق في اللغة: الفصل، والقضاء، والأحكام، والفلق، والطريق في شعر الرأس. =

الفرع. أو يوجد في الفرع، ويعدم في الأصل، كقول الحنفي: الوضوء طهارة بالماء فلا يفتقر إلى نية، كإزالة النجاسة، فيجيبه الفارق بأن الوضوء طهارة حكمية، وإزالة النجاسة طهارة عينية، فافترق حكمهما، فإن كان الفرق غير مناسب لم يقدح في القياس، كقول القائل: الأرز مقتات فيحرم فيه التفاضل كالقمح، فيقول الفارق: الفرق بينهما أن الأرز شديد البياض بخلاف القمح، فهذا فرق لا يعتبر (۱).

وفي الاصطلاح: «المنع من الإلحاق بذكر وصف في الفرع، أو في الأصل».
 أو هو: «جعل ما يختص به الأصل علة للحكم، أو ما يختص به الفرع مانعاً من ثبوت الحكم»، ويسمى المعارضة، وسؤال المزاحمة.

انظر: القاموس ٢٧٤/٣، ومفردات الراغب ص٣٧٧-٣٧٨، وآداب البحث والمناظرة للشيخ رحمه الله ق ٢٩٤، والمنهاج للباجي ص ٢٠١، والكافية ص ٢٩٨، والإبهاج ٣٤٤، والبحر المحيط ٥٠٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٠٣، والبرهان ٢٠٨، ١٠٦٠، والمحصول ٢٢٩/٢، والمسودة والمحصول ٢٢٩/٢، والمسودة ص ٤٤١، والمنتهى ص ١٩٩، وشرح الكوكب ٢٢٠/٤.

<sup>(</sup>۱) ذهب جمهور العلماء إلى أن الفرق من القوادح في العلة، وهو اختيار إمام الحرمين ونسبه إلى كل من ينتمي إلى التحقيق من الأصوليين والفقهاء وحكاه الغزالي عن الجمهور واختاره، وقال الشيرازي والباجي: إنه أفقه شيء يجري في النظر، وبه يعرف فقه المسألة . وذهب ابن سريج، والأستاذ أبو إسحاق إلى أن الفرق ليس سؤالاً على حياله، وإنما هو معنى معارضة الأصل بمعنى، ومعارضة العلة التي نصبها المستدل في الفرع بعلة مستقلة، والمقصود منه المعارضة .

وذهب بعض الجدليين، والأصوليين، إلى أنه ليس بقادح، ولا يقبل، لأن الجامع لم يلتزم بجمعه مساواة الفرع والأصل في جميع القضايا، وإنما سوى بينهما في وجه، ولا يتضمن الجمع بين أسئلة متفرقة، ولأن المعترض ذكر معنى في جانب الأصل، وذلك لا يمنع تعليل المعلل بجواز تعليل الحكم بعلتين.

وقال ابن السمعاني: إنه أضعف سؤال عند المحققين، ولا يمس العلة التي نصبها المعلل بوجه من الوجوه، غاية ما في الأمر أن الفارق يدعي معنى في الأصل لا يوجد في الفرع، ــ

# التاسع: القول بالموجب (١) وهو يقدح في جميع الأدلة من القياس، وغيره.

ولم يتعرض للمعنى الذي نصبه المعلل، ويجوز أن يكون للأصل علتان مستقلتان، وجدت إحداهما في الفرع، وعدمت الأخرى، وإحداهما تكفي لوجوب الحكم، وانتفاء إحدى العلتين لا يقتضي انتفاء حكمها إذا خلفتها علة أخرى .

وإذا علم ذلك فقد قسم العلماء الفرق إلى قسمين:

أحدهما: أن يجعل المعترض بغير أصل القياس علة لحكمه، وهو الذي مثل له المؤلف، والاختلاف فيه مبني على حكم تعليل الحكم الواحد بعلتين، فإن جاز؛ لم يكن الفرق قادحاً، وإن منع؛ كان قادحا، ومنهم من بنى الخلاف فيه على حكم التعليل بالمحل أو بالعلة القاصرة.

والثاني: أن يجعل تعيين الفرع مانعاً من ثبوت الحكم في الأصل فيه كقولهم: يقاد المسلم بالذمي قياساً على غير المسلم، بجامع القتل العمد العدوان، فيقال: الفرق أن تعيين الفرع وهو الإسلام مانع من وجوب القصاص عليه. وقبول هذا القسم مبني على أن النقص مع المانع قادح أم لا؟، فإن كان قادحاً قُبِلَ، وإن لم يكن قادحاً ملم يقبل.

وانظر الأقوال في هذا القادح في: البحر المحيط 0.70-0.70، وسلاسل الذهب ص 0.70-0.80 والبرهان 0.70-0.70 الإبهاج 0.80-0.80 والمنهاج بشرحي الأسنوي والبدخشي 0.70-0.10، وشرح تنقيع الفصول ص 0.80 وتيسير التحرير 0.80-0.80، والوصول لابن برهان 0.80-0.80 والمنخول 0.80-0.80 والمنهاج للباجي 0.80-0.80، والمعونة 0.80-0.80، والمسودة 0.80-0.80 ونشر البنود 0.80-0.80، والمنتهى 0.80-0.80، والكافية 0.80، وشرح الكوكب 0.80

(١) المُوجَب -بفتح الجيم-: أي القول بما أوجبه دليل المستدل.

المُوجِب -بكسر الجيم-: فهو الدليل المقتضي للحكم، وهو تسليم مقتضى ما نصبه المستدل موجباً لعلته، مع بقاء الخلاف بينهما فيه .

وهو مأخوذ لغة من: أوجب يوجب، أي: أتى بموجبه من الحسنات أو السيئات، وأوجب الرجل: إذا عمل عملاً يوجب الجنة أو النار .

وقيل: هو «تسليم ما جعله المستدل موجب العلة مع استبقاء الخلاف» .

أو: «تسليم مقتضى قول المستدل مع بقاء الخلاف».

ومعناه أن يسلم الخصم الدليل الذي استدل به المستدل، إلّا أنه (۱) يقول: هذا الدليل ليس في محل النزاع، إنما هو في غيره، فيبقى الحلاف بينهما كقول الشافعي: المحرم إذا مات لم يغسل، ولم يمس بطيب، لقول رسول الله عليه في رجل مات وهو محرم: «لا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» (١) فيقول المالكي: سلمنا ذلك في ذلك الرجل، وإنما النزاع في غيره؛ لأن اللفظ لم يرد بصيغة العموم (۱).

أو: «قبول ما يوجبه المعلل عليه بتعليله، مع بقاء الخلاف في الحكم المقصود» . انظر معنى القبول بالموجب في: القاموس ١٣٦/١، والبحر المحيط ١٦٩٠-٢٩٨، والمنهاج للباجي ص ١٧٦، والجدل لابن عقيل ص ٣٠، والكافية ص ١٦١، والبرهان والمنهاج للباجي ص ١٧٣، وأصول الشاشي ص ٣٤٦، والمغني للخبازي ص ٣١٥، وكشف الأسرار ١٠٣٤، ونشر البنود ٢٠٥٢، والمنتهى ص ٢٠٠، وشرح الكوكب ١٣٩، ومذكرة الشيخ ص ٣٠٨، حيث قال: وضابطه: «تسليم المعترض دليل الخصم مع بقاء النزاع في الحكم، وذلك بجعل الدليل الذي سلمه ليس هو محل النزاع، كقوله تعالى: ﴿يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل الآية، فابن أبني في هذه الآية استدل على أنه يخرج الرسول عَلَيْكُ وأصحابه من المدينة، بأن الأعز قادر على إخراج الأذل، والله سلم له هذا الدليل مبينا أنه لا يجديه، لأنه هو الأذل حيث قال تعالى: ﴿ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين الآية .

وانظر: شرح الكوكب ٢٩٩/٥، والبحرالمحيط ٢٩٩/٥.

(١) في الأصل «أن».

(٢) جزء من حديث متفق عليه، وله ألفاظ متعددة، خرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، والبابين بعده ٢١٩/١، فما بعدها .

ومسلم في كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ٢٣/٤، فما بعدها .

(٣) جمهور الأصوليين على أن القول بالموجب قادح في العلة مفسد لها، وممن صرح بذلك إمام الحرمين، وابن السمعاني، والكيا، والفخر الرازي، والآمدي .

ووجهه أن المعترض إذا قال بموجب العلة أصبحت في موضع الإجماع، ولا تكون متناولة لموضع الخلاف، ولأنه إذا كان تسليم موجب ما ذكره من الدليل لا يرفع الحلاف، علم أن ما ذكره ليس بدليل الحكم الذي أراد إثباته .

ونقل الزركشي عن ظاهر كلام الجدليين أنه ليس من قوادح العلة، لأن القول بموجب الدليل تسليم، فكيف يكون مفسدا .

وحكى الغزالي أنه لا يسمّى اعتراضاً، لأنه موافقة للعلة، فإذا علم ذلك، فالقول بالموجب يقع على وجهين :

أحدهما: أن يكون في جانب النفي بأن يستنتج المستدل من الدليل إبطال أمر يتوهم منه أنه مبنى مذهب مخالفه في المسألة، والمخالف يمنع كونه مبنى مذهبه، فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه، وهو أكثر ما يكون في القول بالموجب، كأن يقال في وجوب القصاص كالتّفاوُتِ القصاص في القتل بالمثقل: التّفاوُتُ في الوسيلة لا يمنع من وجوب القصاص كالتّفاوُتِ في المتوسل إليه، فإن الوضيع والشريف وغيرهما على السواء في القصاص، فيقول المخالف: أقول بموجبه، ولكن لا يلزم من إبطال مانع انتفاء جميع الموانع، ووجود جميع الشروط بعد قيام المقتضى، وثبوت القصاص متوقف على جميع ذلك.

الثاني: أن يكون في جانب الثبوت نحو: القول بأن الخيل يسابق عليها، فتجب فيها الزكاة كالإبل، فيقول المخالف: أقول به إذا كانت للتجارة، والنزاع ليس إلا في زكاة العين، ودليله إنما يقتضى وجوب الزكاة في الجملة.

وانظر هذا القادح وحكمه والفرق بينه وبين المعارضة وتقسيمه في: البحر المحيط ٥/٩٥-٣١، والإبهاج ١٤١/٣-١٤٤، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٣٠٨-٣١، والمنهاج للباجي ص ١٧٥-١٧٤، والمنتهى ص ٢٠٠، والعضد على المختصر ٢/٩٧، والمنهاج للباجي ص ٣٠٠، والجدل لابن عقيل ص ٢٠، والكافية ص ١٦١، والبرهان وروضة الناظر ص ٣٥٠، والجدل لابن عقيل ص ٣٠، والكافية ص ١٦١، والبرهان ٢/٧/٩-٩٧٧، والمعتمد ٢/١٨، وشرح تنقيح الفصول ص٢٠٤، والإحكام للآمدي ١٥١/٤، والمغني للخبازي ص ٣١٥، وتيسير التحرير ١٢٤/٤، والمحصول ٢/٢/٥٣، والإيضاح للقزويني ونشر البنود ٢/٥٠٢، ومعاهد التنصيص للعباسي ١٨١/٣، والإيضاح للقزويني ص ٣٥٥٠٠٠.

(١) مثل اشتراط كون حكم الأصل شرعيا، وأن يكون ثابتاً بدليل شرعي، وأن يكون غير منسوخ، وأن يكون متفقاً عليه بين الخصمين، وألا يكون الأصل فرعاً لأصل آخر، وألا يكون معدولاً به عن سنن القياس...إلخ .

فإذا اختل شرط من هذه الشروط اختل القياس، وإلى هذا يرجع جميع القوادح، لأن

### الباب الثامن في الاستدلال

وهو محاولة الدليل المفضي إلى الحكم (١)، ويقال باصطلاحين:

أحدهما: محاولة الدليل الشرعي وغيره من الأدلة المعلومة، أو غيرها من جهة

- سرط العلة، أو مسلكها إذا اختل، أو عارضه دليل أقوى منه، تحول إلى قادح مانع من القياس، فقادح فساد الاعتبار مثلا هو شرط مختل، لأن من شرط القياس ألا يكون حكم الفرع منصوصاً عليه .
- (١) الاستدلال في اللغة: أصله من: دلّ عليه دلالة، ويثلث، ودُلولة، فاندل: سدّده إليه، والدّلّيلي: كخليفي: الدلالة .
- أو علم الدليل بها، ورسوخه، ودلّ فلان إذا هدى، والدليل ما يستدل به ، والدال والاستدلال طلب الدليل .
  - وفي الاصطلاح له عدة تعريفات، ذكر المؤلف أحدها.
  - ومنها: أن الاستدلال «دليل ليس بنص، ولا إجماع، ولا قياس» .
- ومنها: «أنه محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد، لا من جهة الأدلة المنصوبة».
- ومنها: «أنه التفكر في حال المنظور فيه طلباً للعلم بما نظر فيه، أو لغلبة الظن إن كان عما طريقه غلبة الظن».
- ومنها: «إقامة الدليل مطلقاً من نص، أو إجماع، أو غيرهما، وعلى نوع خاص من الدليل». وقيل: «تقرير الدليل لإثبات المدلول سواء أكان ذلك من الأثر إلى المؤثر أم العكس». والمراد هنا من هذه التعريفات هو أن الاستدلال «إقامة دليل ليس بنص، ولا إجماع، ولا قياس شرعي»، لأن ذكره بعدها يدل على أنه هو المراد.
- وانظر هذه التعريفات في: القاموس ٣٧٧/٣، وتهذيب اللغة ٢٠٢٤، ولسان العرب ٢٠٨، وحدود الباجي ص ٤١، والمنتهى ص ٢٠٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٥٠، وحاشية البناني ٣٩٧/٤، والإحكام للآمدي ٢٦١/٤، وشرح الكوكب ٣٩٧/٤، والكليات ١٧٤/١.

القواعد، لا من جهة الأدلة المعلومة – وهو قصدنا هنا. والثاني: محاولة الدليل الشرعي وغيره من الأدلة المعلومة أوغيرها.

والثاني أعم، والأول أخص. وهو على ضربين:

الضرب الأول: الاستدلال بالملزوم على لازمه، وباللازم على ملزومه'`` والملزوم: ما يحسن معه لو، واللازم ما يحسن معه اللام، نحو: ﴿ لُو كَانَ

فيهما آلهة إلا الله لفسدتا (٢٠)، وكقولنا: إن كان هذا الطعام مهلكاً فهو حرام.

(١) ويسمى التلازم، والقياس الاستثنائي، وقد تقدم أنه يكون في الشرطيات، وهو ما تذكر فيه النتيجة أو نقيضها، وهو قسم من القياس المنطقي .

والقسم الآخر هو القياس الاقتراني، وضابط القياس الاقتراني: أن تكون النتيجة فيه مذكورة بالقوة، أي: بمادتها دون صورتها، ويكون في الحمليات والشرطيات المتصلة. مثاله في الحمليات: الوضوء قربة، وكل قربة تشترط فيها النية، ينتج: الوضوء تشترط فيه النية .

ومثاله في الشرطيات المتصلة: كلما كانت الطهارة وضوءاً كانت قربة، وكلما كانت قربة اشترطت فيها النية، ينتج: كلما كانت الطهارة وضوءاً اشترطت فيها النية.

أما القياس الاستثنائي، فضابطه: أن يدل على النتيجة بمادتها، وصورتها، بأن يكون لفظ النتيجة مذكوراً فيه بصورته، ومادته، أو يكون دالا على نقيض النتيجة بأن يكون نقيضها مذكوراً فيه بمادته، وصورته، فلا بد من أن يكون فيه لفظ النتيجة، أو نقيضها بالمادة، والصورة، ولابد من وجود الاستثناء (لكن) بين مقدمتيه .

ومن أمثلته: لو كان هذا إنساناً لكان حيواناً، لكنه غير حيوان، ينتج: فهو غير إنسان، لأن استثناء نقيض المقدم ينتج نقيض التالي، بمعنى نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم، ولو قيل في المثال المذكور: لكنه إنسان، أنتج: فهو حيوان، لأن استثناء عين المقدم ينتج عين التالي بمعنى: وجود الملزوم يقتضى وجود اللازم.

آداب البحث والمناظرة للشيخ رحمه الله ق ٧٧/١-٧٩، وضوابط المعرفة ص ٢٣٤ فما بعدها، وشرح الخبيصي ص ٣٣، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٥، ونشر البنود ٢/٥٥/-٢٥٠٠، والمحلى حاشية البناني ٣٤٢/٢، والإحكام للآمدي ١٢٥/٤، وتيسير التحرير ١٢٥/٤، وشرح الكوكب ٤٠١-٣٩٨/٤.

(٢) الآية (٢٢) من سورة الأنبياء.

تقدیره: لو کان مهلکا لکان حراما

ويتصور في ذلك أربع صور : اثنان منتجان، وهو إلاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم، وبعدم اللازم على عدم الملزوم ...

واثنان عقيمان لا ينتجان، وهما الاستدلال بعدم الملزوم، أو بوجود اللازم ('')، إلّا أن يكون اللازم مساويا للملزوم، ينتج الأربعة نحو: لو كان هذا إنسانا لكان ضاحكا.

ثم إن الملازمة قد تكون قطعية، وظنية، والموجود هنا ما كان منفيا في اللفظ، والمعدوم ما كان ثابتاً في اللفظ؛ لأن (لو) تنفي الثابت وتثبت المنفي (٣). الضرب الثاني: السبر والتقسيم، وهو حصر الأقسام بين النفي، والإثبات،

<sup>(</sup>١) مثالهما: إن كان هذا إنسانا، فهو حيوان، لكنه ليس بحيوان . ينتج: أنه ليس بإنسان . ولو قيل في المثال نفسه: لكنه إنسان. أنتج: فهو حيوان، لأن استثناء عين الأول ينتج عين الثاني. واستثناء نقيض الثاني ينتج نقيض المقدم - كما سبق إيضاحه بأن نفي اللازم يقتضى نفى الملزوم، ووجود الملزوم يقتضى وجود اللازم .

آداب البحث والمناظرة ق ٧٧/١، وحاشية البناني ٣٤٢/٢، وشرح الكوكب ٣٩٩/٤، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٥٠، وتيسير التحرير ١٧٢/٤، وضوابط المعرفة ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) مثالهما: إن كان هذا إنساناً لكان حيواناً، لكنه حيوان، فلا ينتج أنه إنسان، لجواز أن يكون حيواناً آخر غير الإنسان، كالفرس مثلاً، لأن استثناء عين التالي لا ينتج عين المقدم، بمعنى: وجود اللازم لا يقتضي وجود الملزوم، لاحتمال كون اللازم أعم من الملزوم، ووجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص.

ولو قيل: إن كان هذا إنساناً فهو حيوان، لكنه غير إنسان، لم ينتج كونه غير حيوان، لاحتمال أن يكون حيواناً آخر غير الإنسان، كالفرس، أو الجمل مثلاً، بمعنى: نفي الملزوم لا يقتضى نفى اللازم. المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) مثال الملازمة القطعية: ملازمة الزوجية للعشرة، ومثال الملازمة الظنية: ملازمة النجاسة لكأس الحجام. شرح تنقيح الفصول ص ٤٥٠ .

وهناك من أدخل قياس العكس في الاستدلال بالملازمات، لأنهم يمثلون لقياس العكس

حتى يحصل المطلوب.

كقولنا: لا يخلو أن يكون كذا وكذا، وباطل أن يكون كذا وكذا، يثبت ضده، وهو كذا<sup>(۱)</sup> ، أو يبطل جميع الأقسام .

وكل واحد من الضربين حجة صحيحة، وهما الشرطان المتصل والمنفصل المذكوران في العقليات (٢) .

بقوله تعالى: ﴿ وُلُولُو كَانَ مَنْ عَنَدَ غَيْرِ الله لُوجِدُوا فِيهِ اخْتَلَافاً كَثْيِراً ﴾ ، فإن الآية تدل على حقيقة القرآن بإبطال نقيضه، وهو وجود الخلاف فيه. وقياس العكس: هو «إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة»، مثل قوله عَلَيْقَةُ: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر» خرجه مسلم.

وكذلك الاستدلال بوجود السبب على وجود الحكم، وبعدمه على عدمه، وبوجود المانع على انتفاء الحكم، وانتفاء الشرط على انتفاء الحكم، ومثّل الفتوحي لهذا النوع بقوله تعالى: ﴿ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ﴾، وبعضهم يسمى هذا النوع دعوى دليل، ولا يعده دليلاً بذاته، وذهب بعض العلماء إلى أنه دليل، لأنه يلزم من ثبوته ثبوت المطلوب، وأشار إلى هذا صاحب المراقي مع تعريفه للاستدلال، فقال:

ما ليس بالنص من الدليل وليس بسالإجماع والتمثيل منه قيد الشرط دون لبس منه قياس المنطقي والعكس ومنه فقد الشرط دون لبس ثم انتفا المدرك مما يسرتضى كذا وجود مانع أو ما اقتضى انظر: نشر البنود ٢٥٥/٢-٢٥٠، وشرح الكوكب ٤٠٠٠٤-٢٠٠، والإحكام للآمدي ١١٨/٤، والعضد على المختصر ٢٨١/٢، وإرشاد الفحول ص ٢٣٦-٢٣٧، والبحر المحيط ٢٧٦-٩٠، وتيسير التحرير ٢٧٣/٤-١٧٤، والمحلى حاشية البناني ٢٢٢٠-٣٤٢.

(١) تقدم تعريف السبر والتقسيم في ص ١٢٦.

ومن أمثلته: العدد إما أن يكون زوجاً، أو فرداً، لكنه زوج، ينتج: أنه ليس بفرد، أو فرد ينتج: أنه ليس بزوج، وكذلك إذا قيل: الضب إما حلال أو حرام، لكنه حلال، لأنه أكل على مائدة النبي عليه فليس بحرام.

شرح الكوكب ٣٩٩/٤، وآداب البحث والمناظرة ق ٧٩/١ .

(٢) انظر ١٢٦-١٢٦ من هذا الكتاب في فن المعارف العقلية، الباب العاشر في البرهان. =

## الباب التاسع

## في الاستصحاب، والبراءة الأصلية والأخذ بالأخف، والاستقراء، والاستحسان

أما الاستصحاب<sup>(۱)</sup>فهو: بقاء الأمر، والحال، والاستقبال على ما كان عليه في الماضي، وهو قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يدل الدليل على خلاف ذلك<sup>(۱)</sup>

وفي الاصطلاح: عرفه المؤلف رحمه الله، وله تعريفات أخرى منها: أن الاستصحاب: «التمسك بدليل عقلي، أو شرعي، لم يظهر ما ينقل عنه مطلقاً»، ولا يرجع إلى عدم العلم بالدليل، بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير، أو ظن انتفاء المغير عند بذل الجهد في البحث والطلب.

أو هو: «الاستدلال بعدم الدليل على نفي الحكم، أو بقاء ما هو ثابت بالدليل». وقيل: هو «استدامة إثبات ما كان ثابتاً، أو نفي ما كان منفياً حتى يقوم دليل على تغيير الحالة».

القاموس ١٩١/، المستصفى ١٨٢١، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ١٧٢، والمنهاج بشرح الأسنوي ١٣١٣، والمحلى حاشية البناني ٢/ ٣٥٠، والعضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٨٤، وإعلام الموقعين ١٩٩١، وتعريفات الجرجاني ص ١٤، والبرهان ٢/٥٩/، والجدل لابن عقيل ص ٩، والروضة ص ١٥٦، ونشر البنود ٢٥٩/، والبحر المحيط ١٧/١.

(٢) مثاله: دلالة الكتاب والسنة على أن الصلوات المفروضة خمس، فلا تجب سادسة، وليس ذلك لتصريح الأدلة بنفي وجوبها، فإن لفظ الأدلة قاصر على إيجاب الخمس، لكن كان=

<sup>=</sup> وانظر: المنتهى ص ١٥، والمستصفى ٢٦/١-٢٧، والروضة ص ١٩−٢١، وتهذيب المنطق ص ٥٠ .

<sup>(</sup>١) الاستصحاب لغة: استفعال من الصحبة، وهي الملازمة، والمعاشرة، واستصحبه: لازمه، ودعاه إلى الصحبة .

و جوبها منفيا، ولا مثبت للوجوب، فيبقى على النفي الأصلي، وإذا أوجب الله عبادة على قادر بقي العاجز على ما كان عليه، ولو أوجبها في وقت، بقيت في غير ذلك الوقت على البراءة الأصلية .

روضة الناظر ص ١٥٥-١٥٦، والمستصفى ١٨/١، والبحر المحيط ١٧/٦، والإحكام للآمدي ١٢٩/٤، والعدة ٧٣/١، والمسوّدة ص ٤٨٨، واللمع ص ٢٩، والفقيه والمتفقه ٢١٦/١، وإعلام الموقعين ٧٨/١، ونشر البنود ٢/٩٥٢، وشرح الكوكب ٤٠٤/٤.

#### ثم إن الاستصحاب أقسام:

أحدها: استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته واستمراره، مثل الملك عند وجود سببه، فإنه يثبت حتى يوجد ما يزيله، ومثل شغل الذمة بدّين ثابت بسبب قرض، ودوام الحل بسبب النكاح حتى يوجد ما يزيله من طلاق ونحوه .

الثاني: استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه، مثل استصحاب الطهارة، فإن وصف الطهارة إذا ثبت أبيحت الصلاة، فيستصحب هذا الحكم حتى يثبت خلاف الوصف، فيزول بالحدث مثلا.

الثالث: استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف، مثل التيمم إذا وجد الماء بعد الشروع في الصلاة، والإجماع منعقد على صحة شروعه في الصلاة، وصحة صلاته لو انتهت قبل وجود الماء، فيستصحب حكم الصحة المجمع عليه حال عدم الماء إلى حال ما بعد وجوده المتنازع فيه.

الرابع: استصحاب العموم، والإطلاق، والإحكام في النصوص إلى أن يرد دليل التخصيص والتقييد، والنسخ ، ولكن المعروف عند الإطلاق هو استصحاب العدم الأصلي، وقد يعبر عنه ببراءة الذمة، وأفردها المؤلف بالذكر، وقال: إنها ضرب من الاستصحاب مما جعلني أذكر بقية أنواع الاستصحاب .

والمعروف عند أهل الحق أن العقل عاجز عن إثبات الأحكام، ولكنه يدل على النفي حتى ينقله عنه الدليل السمعي، فلا يلتفت إلى العقل عندئذ، لا في النفي، ولا في الإثبات .

انظر: المراجع السابقة، وشرح المحلى حاشية البناني ٣٤٧/٢، وكشف الأسرار ٣٧٧/٣،=

\_\_\_\_\_

- (١) وبه قال الحنابلة، والظاهرية مطلقاً، سواء أكان في النفي، أم الإِثبات، والنفي إما أن يكون شرعيا أو عقليا كما تقدم في الأمثلة–، ولا يحتمل الإثبات في العقل، بل ليس للعقل إلا النفي فقط –كما تقدم أيضاً– .
  - البحر المحيط ١٧/٦، والمراجع السابقة، والمعتمد ٨٨٤/٢.
- (٢) وبه قال بعض الشافعية، وأبو الحسين البصري، لأن الثبوت في الزمان الأول يفتقر إلى دليل، فكذلك في الزمان الثاني .

البحر المحيط ١٧/٦، وإعلام الموقعين ١/١٣، وكشف الأسرار ٣٧٧/٣، والإحكام للآمدي ١٣٧٧، والمعتمد ٨٨٤/٢-٨٨٥، وشرح الكوكب ٤٠٦/٤. وهناك أقوال أخرى:

منها: أنه حجة على المجتهد فيما بينه وبين الله، وهو اختيار الباقلاني.

ومنها: أنه يصلح للدفع لا للرفع، وهو المنقول عن أكثر الأحناف.

ومنها: أنه يجوز الترجيح به، ولا يستدل به في غير الترجيح، وهو منقول عن الشافعي . ومنها: أنه حجة بشرط ألا يريد المستدل به نفي غير ما نفاه، مثل الاستدلال على إبطال بيع الغائب، ونكاح المحرم، والشغار، بأن الأصل عدم العقد، فلا يثبت إلا بدليل . وإن كان غرضه إثبات خلاف قول الخصم من وجه يمكن استصحاب الحال في نفي ما أثبته، فلا يكون حجة كالمستدل على مسألة الحرام بأنه يمين توجب الكفارة لم يرد إبطال قول مخالفه بأن الأصل عدم الطلاق، والظهار، واللعان، فيعارض بالأصل عدم اليمين، والكفارة، فيتعارض الاستصحابان ويتساقطان، حكاه أبو منصور البغدادي . البحر المحيط ١٧٨٦-٢٠، وإعلام الموقعين ١/١٢٨، والمستصفى ١/١٢٨، والآيات البينات ٢/١٨، وتأسيس النظر ص ١٠-١٣، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٤، والمعتمد وتيسير التحرير ٤/٧١، وأصول السرخسي ٢/٣٤، واللمع ص ٩٦، والمعتمد وتيسير التحرير ٤/٧١، وأصول السرخسي ٢/٣٤، واللمع ص ٩٦، والمعتمد ص ٢٠، والمعتمد ص ١٦، والمعتمد ص ١٠٠ والمعتمد ص ٢٠، والمعتمد ص ٢٠٠٠، والمعتمد ص ٢٠، والمعتمد ص ٢٠، والمعتمد ص ٢٠، والمعتمد ص ٢٠٠٠ و والمعتمد ص ٢٠٠٠ والمعتمد ص

<sup>=</sup> والإحكام لابن حزم ٥٩٠/٢،٥٨/١، ٥٥، ٥٧١/٥، والبحر المحيط ٢٠/٦-٢٦، وسلاسل الذهب ص ٤٢٥، والمحصول ١٤٨/٣/٢، والمعتمد ٨٨٤/٢، وشرح الكوكب ٤٠٥/٤، ونشر البنود ٢٦٠/٢.

وأما البراءة الأصلية (''فهي ضرب من الاستصحاب، ومعناها البقاء على عدم الحكم حتى يدل الدليل عليه؛ لأن الأصل براءة الذمة من لزوم الأحكام، وهي حجة ('')، خلافا للمعتزلة ('')..........

(۱) وتسمى الإباحة العقلية، والفرق بينها وبين الإباحة الشرعية: أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخاً، كرفع إباحة الفطر في رمضان وجعل الإطعام بدلا عن الصوم بقوله تعالى: هوفمن شهد منكم الشهر فليصمه ، وأما الإباحة العقلية فليس رفعها نسخاً، لأنها ليست حكما شرعيا، بل حكما عقليا، ولذا لا يعد تحريم الربا ناسخاً لإباحته في أول الإسلام، لأنها إباحة عقلية .

مذكرة الشيخ رحمه الله ص ١٩، وسلاسل الذهب ص ٤٢٣،١٠١، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٢٣،١٠١، وسبق التمثيل لها عند الكلام على الاستصحاب وأقسامه.

(۲) وحكى بعضهم الاتفاق على الاحتجاج به، وقال الشيخ رحمه الله: قد دلت آيات من كتاب الله على أن استصحاب العدم الأصلي حجة على عدم المؤاخذة بالفعل حتى يرد دليل ناقل عن العدم الأصلي.. منها قوله تعالى: ﴿ وَهُمَن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ﴾ الآية، وقوله تعالى: ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ﴾، وقوله تعالى: ﴿ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربي الآية.

المذكرة ص ١٨، وانظر: الإحكام للآمدي ١٢٩/٤، والعدة ٧٣٠-٧٣، والمستصفى ١٢٨/١، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٤٧، والمسوّدة ص ٤٨٨، ومجموع الفتاوى ١٢٨/١، وشرح تنقيح الفصول ٣٢٠/٣/١، والمحموم ١٩٦، والبحر المحيط ٢٠٠/٣، ٢٠/٢٠.

(٣) المعتزلة يقولون: الحكم للعقل فيما يمكن أن يعرفه العقل ولا ينتقل عنه إلا بدليل، ويتفقون مع الجمهور في الفرع، ولكنهم يخالفونهم في الأصل؛ لأن مبنى قول الجمهور أن الأصل براءة الذمة لعدم الدليل، والمعتزلة مبنى مذهبهم التحسين والتقبيح العقليان، لأنهم يقولون: إن كل شيء ثابت بالشرع ثابت قبله بالعقل، وجاء الشرع مؤكداً لحكم العقل، وتقدم التعليق على كلامهم في مسألة التحسين والتقبيح، والصحيح عند الجمهور أنه لا حكم للأشياء قبل البعثة، أما بعد البعثة فلا يوجد شيء إلا وله حكم من الشريعة

وأبي الفرج والأبهري المالكيين<sup>(١)</sup>

وأما الأخذ بالأخف فهو ضرب من البراءة الأصلية، ومعناه الأخذ بأخف الأقوال حتى يدل الدليل على الانتقال إلى الأثقل<sup>(۱)</sup> ......

إما بنص، أو قياس، أو داخل تحت قاعدة من قواعد الشرع التي لا يشذ عنها شيء. شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٧، وسلاسل الذهب ص ٤٢٥، والمعتمد ١٨١٤، وفواتح الرحموت ٢/٩٥١، وأصول السرخسي ٢٢٣/، والإبهاج ١٨١/٣، والمستصفى ١٢٧١-١٢٨، والمحصول ١٤٨/٣/١، والبرهان ١١٣٥/٢، والإحكام لابن حزم ٥/٧١/، وشرح الكوكب ٤/٤، والبحر المحيط ٢١/٦.

(۱) اعلم أن أبا الفرج، والأبهري ومن وافقهما في القول بالحظر، أو الإباحة حيث قال أبو الفرج: إن الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة. وقال الأبهري: إن الأشياء قبل ورود الشرع على المنع، وقد تقدم كلامهم والتعليق عليه في باب الحسن والقبح لم يوافقوا المعتزلة في الأصل، وإن وافقوهم في الحكم، لأنهم لا يقولون بتحكيم العقل، بل إن كل واحد منهما يستدل لمذهبه من الكتاب والسنة، فأبو الفرج يستدل بقوله تعالى: هوخلق لكم ما في الأرض جميعاً الآية، وقوله تعالى: هوقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الأبهري يستدل بقوله تعالى: هيسألونك ماذا أحل لهم وقوله تعالى: هاحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم الآية.

شرح التنقيح ص ٤٤٧، وروضة الناظر ص ٣٩-٤٠، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ١٩، وسلاسل الذهب ص ١٠١، وإحكام الفصول ص ٦٠٨-٢٠، والتبصرة ص ٥٣٢.

(٢) ويقال له: الأخذ بأقل ما قيل، وهو الذي يقول به الشافعي، ومعناه: أن توجد أقوال في مسألة، ولا مرجح لأحدها، ويكون بعضها داخلاً في بعض، ومتفقاً على حكمه ضمن الأقوال، ومختلفاً فيما زاد على الأقل، فالشافعي رحمه الله يقول بأقل ما قيل به؛ لأنه داخل في الأقوال الأخرى، فإنه مجمع عليه، وهذه القاعدة مأخوذة من قول الشافعي في الأم: «فقضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما في دية اليهودي والنصراني: بثلث دية المسلم، وقضى عمر في دية الجوسي بثمانمائة درهم، وذلك ثلثا عشر دية المسلم، ولم نعلم أحداً قال في دياتهم أقل من هذا، وقد قيل: إن دياتهم أكثر من هذا، فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه». انظرها ١١٣/٦.=

وذكر أصحاب الشافعي وغيرهم أن الأخذ بأقل ما قيل مبني على أصلين:
 أحدهما: التمسك بالاتفاق على الأقل.

والثاني: التمسك بالبراءة الأصلية على نفي الزائد، وعليه فلا ينبغي لمن وافق على الاحتجاج بكل من الأصلين أن يخالف في الأخذ بأقل ما قيل.

وذهب بعض العلماء كالشاشي إلى أن معنى الأخذ بأقل ما قيل: «هو أن يرد الفعل من النبي عَيِّلِيَّةٍ مبيناً لمجمل، ويحتاج إلى تحديده، فيصار إلى أقل ما يؤخذ، كما قال الشافعي في أقل الجزية أنه دينار، لأن الدليل قام أنه لابد من توقيت، فصار إلى أقل ما حكي عن النبى عَلِيلَةٍ أنه أخذ من الجزية... » إلخ.

وقال ابن القطان: «هو أن يختلف الصحابة في تقدير، فيذهب بعضهم إلى مائة مثلاً، وبعضهم إلى خمسين، فإن كانت دلالة تعضد أحد القولين صير إليها، فإن لم تكن دلالة، فاختلف فيه أصحاب الشافعي على رأيين: الأخذ بأقل ما قيل، لأن الشافعي قال بأن دية اليهودي الثلث، وحكى اختلاف الصحابة في المسألة.

ومنهم من رأى أنه قول حسن إذا دل عليه دليل، فإن لم يوجد دليل فلا معنى له، لأنه ليس لأحد أن يقول بغير حجة إلا وللآخر أن يقول بما هو أقل منه أو أكثر بغير حجة...) إلخ.

وانظر معنى القول بأقل ما قيل، أو الأخذ بالأخف في: البحر المحيط ٢٧٦-٣١، وسلاسل الذهب ص ٤٣٠، والإحكام للابن حزم ٨٢٢/٥، والإحكام للآمدي المردي والمستصفى ١٧٣١، والمحصول ٢٠٨/٣/٢-٢١٤، والمسودة ص ٤٩، والإبهاج ١٩٧٣، والمستصفى ١٨٧/١، وتيسير التحرير ٢٥٨/٣، وفواتح الرحموت ٢٤١/٢، وشرح الكوكب ٢٠٧/٢، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ١٥٩، وحاشية البناني ١٨٧/٢، والعضد على المختصر ٤٣/٢، وشرح التنقيح ص ٤٥٢.

(۱) وبه قال القاضي الباقلاني، ونسبه ابن السبكي في الإبهاج إلى الجمهور، ونقل الزركشي في الإبهاج إلى الجمهور، ونقل الزركشي في البحر عن القاضي عبد الوهاب حكاية بعض الأصوليين إجماع أهل النظر عليه. وذهب ابن حزم إلى رد القول بأقل ما قيل، وحكى قولاً إنه يأخذ بأكثر ما قيل ليخرج عن عهدة التكليف بيقين، وردّ القول بأن أقل ما قيل في دية الكتابي الثلث حيث روي عن الحسن البصري أنها ثمانمائة درهم، وهو أقل من ثلث دية المسلم، فكان ينبغي أن عن الحسن البصري أنها ثمانمائة درهم، وهو

يقال به، لأنه أقل ما قيل، وعن بعض الأقدمين أنه لا دية للكتابي أصلاً، فليس ثلث الدية أقل ما قيل. وهناك من قال: يمكن أن يكون الواجب الوسط من الأقوال كما يحدث في تقويم السلع وأروش الجنايات، وهناك من فرق بين الأخذ بالأخف والأخذ بالأقل، حيث قال: إن الأخذ بالأخف قد يكون بين المذاهب، وقد يكون بين الاحتالات المتعارضة، وقال به قوم مستدلين بقوله تعالى: ﴿ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾، وقوله تعالى: ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾ وقوله عَلَيْتُهِ: «بعثت بالحنيفية السمحة»، والفرق بينه وبين الأخذ بالأقل هو أن الأخذ بالأقل يشترط فيه الاتفاق على الأقل، ولا يشترط ذلك في الأخذ بالأخف، والأخذ بالأخف راجع إلى: الأصل في المضار المنع إذ هو الأخف من الاحتالين، وقيل: يجب الأخذ بالأشق، لأنه أكثر أجراً وأحوط، كما قيل هناك يجب الأخذ بالأكثر، لقوله عَيِّاتُهُ: «الحق ثقيل قوي،

وانظر الأقوال في الْأَحَدْ بأقل ما قيل، والأَحْدُ بالأَحْفُ في:

البحر المحيط ٢/٧٦-٣١، والمحصول ٢٠٨/٣/٢-٢١، والمحلى حاشية البناني ٣٥٢/٢، والمحيط ٢٨٢/٥، والإجلام المراهم ١٩٠٠، والإجلام المراهم المراهم الكوكب ١٩٠٤، والإحكام لابن حزم ١٩٠٥، والإحكام للآمدي ٢٥٠١، والمنتهى ص ٤٦، واللمع ص ٩٦، والمنهاج بشرحي الأسنوي والبدخشي ١٣٣/٣، والمسودة ص ٤٩٠، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٥٢.

(١) الاستقراء في اللغة من القُرْوِ، وأصله: القصد، والتتبع، والإقراء، والاستقراء. ويقال: الاستقراء، والتقري: تتبع الأرض قروا قروا، وهو مستنقع الماء في الأرض الصلبة، وذلك عند غور الماء، ثم جعل الاستقراء عبارة عن مجرد التتبع.

وفي الاصطلاح: «هو تتبع الجزئيات كلها، أو بعضها للوصول إلى حكم عام يشملها جميعاً».

أو هو: «انتقال الفكر من الحكم على الجزئي إلى الحكم على الكلي الذي يدخل الجزئي تحته».

أو هو: «الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته».

أو هو: «الحكم على الكلي بما يوجد في جزئياته جميعها».

القاموس ٤/٧٧/، لسان العرب ١٧٥/١٥، أساس البلاغة ص ٣٦٤، المعتبر =

فهو تتبع الحكم في مواضعه، فيوجد فيها على حالة واحدة حتى يغلب على الظن أنه في محل النزاع على تلك الحالة، وهو (١) حجة عند الشافعية (٢).

 للزركشي ص ٤٦٦، ضوابط المعرفة للميداني ص ١٩٠، تعريفات الجرجاني ص ١٨٠ المعجم الفلسفي ص ١٢، الكليات ١٥٩/١.

وعرفه في المراقي وذكر أقسامه مشيراً إلى أنه من الاستدلال بقوله:

ومنه الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم للكليّ فإن يعم غير ذي الشقاق فهو حجهة بالاتفاق

وهو في البعض إلى الظن انتسب يُسْمى لحوق الفرد بالذي غلب

انظر: نشر البنود ٢٥٨/٢، والموافقات ٢٩٨/٣، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٤٨، والمستصفى ٣٣/١، حاشية البناني ٣٤٥/٢، والمحصول ٢١٧/٣/٢، والبحر المحيط .11-1./7

(١) في الأصل: ﴿وهي،

(٢) ينقسم الاستقراء إلى: تام، وناقص.

فالتام: هو إثبات الحكم في جزئي لثبوته في الكلى على الاستغراق، وهو القياس المنطقى المستعمل في العقليات، وقد تقدم، وهو حجة بلا خلاف، مثاله: (كل صلاة فإما أن تكون مفروضة أو نافلة، وأيهما كان فلابد وأن تكون مع الطهارة، فكل صلاة فلا بد أن تكون مع الطهارة،، وهو يفيد القطع، لأن الحكم إذا ثبت لكل فرد من أفراد شيء على التفصيل، فهو لا محالة ثابت لكل أفراده على الإجمال.

وأما الناقص فهو: وإثبات الحكم في كلي لثبوته في أكثر جزئياته من غير احتياج إلى جامع، وهو المسمى عند الفقهاء بـ (الأعم الأغلب)،، وقد اختلف فيه، والأصح أنه يفيد الظن الغالب دون القطع لاحتال تخلف بعض الجزئيات عن الحكم كما يقال: التمساح يحرك الفك الأعلى عند المضغ، فإنه يخالف سائر الحيوانات في تحريكها الفك الأسفل. وبهذا قال جمهور الأصوليين، واختاره صاحب الحاصل والبيضاوي والهندي.

وهناك من العلماء من ردّ الاحتجاج بالاستقراء الناقص، لأن معرفة جميع الجزئيات مما يعسر الوقوف عليها، فلا يوثق به إلا إذا تأيد الاستقراء بالإجماع، واختاره الفخر الرازي، وظاهر كلامه يدل على أنه لا يخالف في الاحتجاج به إذا أفاد الظن، وإنما يخالف في إفادته الظن وعدمها، والحقيقة أن الأمرين متلازمان. = والصحيح في نظري: أن الاستقراء حجة، وقد احتج به الأثمة الأربعة، وأتباعهم ولا سيما فيما يتعلق بالحيض في سنه، وأكثره وأقله، وما يتعلق بأكثر مدة الحمل، وما يتعلق بدم الحامل هل هو حيض أو لا؟ وأكثر مدة النفاس إلى غير ذلك من المسائل الفقهية المبنية على حكم الاحتجاج بالاستقراء.

وانظر تفصيل ذلك في: البحر المحيط ٢/٠١-١١، والمحصول ٢١٧/٣/٢-٢١٨، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٤٨، وحاشية البناني ٣٤٥/٣-٣٤٦، والمنهاج بشرحي الأسنوي والبدخشي ١/٠١، ٣٢/٣-١٣٣١، والموافقات ٢٩٨/٣، ونشر البنود ٢/٧٥٢- وركب وركب والآيات البينات ١٧٨/٤، وشرح طلعة الشمس ١٨٣/٢، وشرح الكوكب ٤٢١٤-١٧/٤، والمستصفى ٣٣/١.

(١) الاستحسان في اللغة: استفعال من الحسن، وهو عد الشيء، واعتقاده حسناً. والحسن: عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه، وهو على ثلاثة أضرب:

مستحسن من جهة العقل، ومستحسن من جهة الهوى، ومستحسن من جهة الحسّ. وأكثر وروده في القرآن الكريم بمعنى المستحسن من جهة البصيرة. والمعنى.

وفي الاصطلاح: له عدة تعريفات أحسنها في نظري ما اختاره من كل مذهب من المذاهب الأربعة:

أولاً: تعريف الكرخي من الأحناف وهو: «الاستحسان: العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى يقتضي هذا العدول».

ثانياً: تعريف الشاطبي المالكي وهو: «الاستحسان: الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي».

وعرفه ابن رشد بأنه: «طرح لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم، ومبالغة فيه، فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع».

ثالثاً: تعريف الغزالي الشافعي، وهو: «الاستحسان: ما يستحسنه المجتهد بعقله».

رابعاً: تعريف ابن قدامة الحنبلي وهو: «الاستحسان: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة».

وقد اختار الآمدي الشافعي تعريف أبي الحسين البصري وهو: «أن الاستحسان هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه هو أقوى منه، وهو في حكم = فهو حجة عند أبي حنيفة (۱)، خلافا لغيره، حتى قال الشافعي: من استحسن فقد شرّع (۲)......

.\_\_\_\_

= الطارىء على الأول».

انظر معنى الاستحسان في اللغة، والاصطلاح في: القاموس ٢١٤/٤، والمصباح المنير / ١٨٧، وأساس البلاغة ص ١٧٤، ومفردات الراغب ص ١١٨، وأصول السرخسي ٢٠٤/، وكشف الأسرار ٣/٤، والموافقات ١٥٠٤، والاعتصام ١٣٩/١، والمستصفى / ١٣٧، والروضة ص ١٦٧، والمعتمد ٢/٠٤، والإحكام للآمدي ٢١٢/٤.

(١) لا شك أن أبا حنيفة رحمه الله أكثر من الاستحسان، حيث كان لا يجاري فيه، وقال عنه صاحبه محمد: إن أصحابه كانوا ينازعونه المقاييس، فإذا قال: أستحسن لم يلحق به أحد، وكان يأخذ بالقياس ما استقام وأمكن، فإذا لم يمكن أو يستقم استحسن، واعتبر تعامل الناس، ولكنه لم ينفرد بالقول بالاستحسان، فقد نقل الشاطبي رحمه الله عن مالك القول بالاستحسان وأنه تسعة أعشار العلم، وقال القاضي عبد الوهاب: لم ينص عليه مالك، وكتب أصحابنا مملوءة منه. ويقل عن الشافعي الاستحسان في مسائل منها قوله: أستحسن المتعة ثلاثين درهما، وثبوت الشفعة إلى ثلاثة أيام، وترك بثبيء من الكتابة، وألا تقطع يمني سارق أخرج يده اليسرى فقطعت، والتحليف على المصحف، وإن كان المشهور عن الشافعي رحمه الله إنكار الاستحسان، ونقل عن الإمام أحمد العمل بالاستحسان في مواضع منها قوله: أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، والقياس: أنه بمنزلة الوضوء حتى يحدث، أو يجد الماء، وقوله فيمن غصب أرضاً فزرعها: الزرع لرب الأرض وعليه النفقة، وليس هذا بشيء يوافق القياس، ولكن أستحسن أن يدفع إليه النفقة. انظر: كشف الأسرار ٧/٤-٢٤، وأصول السرخسي ١٩٩/٢-٢٠٦، وكتاب أبي زهرة «أبا حنيفة» ص ٣٤٢، وتيسير التحرير ٧٨/٤، والتقرير والتحبير ٢٢٢/٣، والموافقات ٢١٠/٤، والاعتصام ١٣٧/٢، وكتاب أبي زهرة «مالكاً» ص ٣٥٢، والبحر المحيط للزركشي ٦/٩٥، وأحكام القرآن للشافعي ٢٠١/١، والأم ٥/٧،٦٢/ ٢٣٥، والإحكام للامدي ٢١٠/٤، والمسوّدة ص ٤٥١-٤٥٦، وشرح الكوكب ٤٢٠٧/٤، وروضة الناظر ص ١٦٩.

(٢) عبارة الشافعي في الرسالة «وإنما الاستحسان تلذذ» ص ٥٠٧.

ثم اختلف الناس في معناه، فقال الباجي: هو القول بأقوى الدليلين أو على هذا يكون هذا يكون حجة إجماعا أوقيل: هو الحكم بغير دليل، وعلى هذا يكون حراما إجماعا، لأنه اتباع للهوى أله .

\_ وانظر: الأم ٢٧٠/٧، والرسالة ص ٥٠٥٠٥، والتبصرة ص ٤٩٢، والمنخول ص ٣٧٤. وحاشية البناني ٣٥٣/٢.

(۱) ما نسبه المؤلف هنا للباجي ليس تعريفاً للباجي، وإنما نقله عن ابن خويز منداد، وعبارته: «وقد اختلفت تأويلات أصحابنا في الاستحسان، فذهب محمد بن خويز منداد إلى أنه الأخذ بأقوى الدليلين»، ومعنى ذلك أن يتعارض دليلان فيأخذ بأصحهما، وأقواهما تعلقاً بالمدلول عليه.

وهذا ليس في الاستحسان بسبيل، وإنما هو الأخذ بما ترجح من الدليلين المتعارضين. الحدود ص ٦٥، وإحكام الفصول ص ٣٦٥، ومثل له ببيع العرايا المستثنى من بيع المزابنة للسنة الواردة فيه، وتخصيص الرعاف دون القيء بالبناء للسنة الواردة في ذلك... إلخ.

(٢) لأنه لا يخالف أحد في الأخذ بالدليل الراجح، لكن الذي لا يأخذ بالاستحسان لا يسمي هذا استحساناً، قال الباجي: وهذا الذي ذهب إليه هو الدليل، وإن كان يسميه استحساناً على سبيل المواضعة، ولا يمتنع ذلك في حق أهل كل صناعة، إلا أن هذا يحتاج إلى بيان وكشف، وذلك أن القياس إنما اقتفى ترك البناء بشهادة أصول ترد إليها هذه الفروع، وتلك الفروع ثابتة بالشرع، والورود في البناء من الرعاف قد أثبت أصلا آخر، فلا يخلو أن يحمل الفرع المتردد بين هذين الأصلين على أولاهما به، فيخرج عن معنى التخصيص الذي ذكر، أو يحمله على أكثر الأصول بأن تكون الأصول التي ادعي القياس عليها كثيرة، فهذا إنما يكون القول بالاستحسان ضرباً من الترجيح على قول من رأى الترجيح بكثرة الأصول، وهذا ليس ببعيد.

إحكام الفصول ص ٥٦٤-٥٦٥.

(٣) وهذا التعريف للاستحسان لم يقل به أحد من العلماء ولا تجوز نسبته لأحد من العقلاء فضلا عن أهل العلم، قال أبو الحسين البصري:

اعلم أن المحكي عن أصحاب أبي حنيفة القول بالاستحسان، وقد ظن كثير ممن ردّ عليهم أنهم عنوا بذلك الحكم بغير دلالة، والذي حصّله متأخرو أصحاب أبي حنيفة رحمه الله ـــ

وقيل: هو دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه (١٠) وأشبه الأقوال: أنه ما يستحسنه المجتهد بنظر بعقله (١٠) .

----

هو أن الاستحسان عدول في الحكم عن طريقة إلى طريقة هي أقوى منها، وهذا أولى من ظنه مخالفوهم، لأنه الأليق بأهل العلم، ولأن أصحاب المقالة أعرف بمقاصد أسلافهم، ولأنهم قد نصوا في كثير من المسائل، فقالوا: «استحسنا هذا الأثر، والوجه كذا»، فعلمنا أنهم لم يستحسنوا بغير طريق، والذي يمنع من الحكم بغير طريق: أن الحكم بغير طريق إما أن يكون حكماً بالشهوة أو بأول خاطر، أو بظن الأمارة له، وذلك يتأتى من الصبي، والعامي، كما يتأتى من العالم، فكان ينبغي جواز ذلك من هؤلاء أجمعين....» والكلام في الاستحسان على ما فسره أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه يقع في المعنى، ويقع في المعنى، ويعوز ويقع في العبارة. أما في المعنى: فهو أن بعض الأمارات قد يكون أقوى من بعض، ويجوز العدول عن أمارة إلى أخرى من غير أن تفسد الأخرى، وذلك راجع إلى تخصيص العدول عن أمارة إلى أخرى من غير أن تفسد الأخرى، وذلك راجع إلى تخصيص العلام في المعنى، وأما الكلام في العبارة، فهو أن لتسميتهم ذلك استحسانا وجها صحيحاً.

المعتمد ٢/٨٣٨-٩٣٨.

(۱) هذا التعريف ينسبه بعض العلماء لقوم، ولم أر من نسبه لشخص معين، وأما من ينسب. هذا التعريف لقدماء الأحناف، وأنه هو مراد أبي حنيفة رحمه الله، فلم يعزه لأحد منهم، ولم يحل إلى المرجع الذي أخذ منه نسبة هذا القول لقدماء الأحناف، وزعم أنهم بنوا على هذا التعريف ما يعرف بشهادة الزوايا.

وما فهمه الغزالي رحمه الله في هذه المسألة يخالف ما ذكره السرخسي في المبسوط، والحاصل أني لم أعثر على صاحب هذا التعريف، وهو مردود كسابقه، وقد قدمت لك التعريف الذي يرتضيه القائلون بالاستحسان، وهذا التعريف يصلح على قول من يرد الاستحسان، ولو كان الأحناف يقولون بهذا التعريف؛ لم يعملوا بالاستحسان؛ لأنه لا يعقل الاستدلال، والاحتجاج بشيء ينقدح، ولا يستطاع التعبير عنه إلا على رأي من يقول بالتكليف بالمحال.

المبسوط ٢٦/٩، ضوابط المصلحة ص ٢٣٧، المستصفى ١٣٨/١-١٣٩، روضة الناظر ص ١٦٩، شرح الكوكب ٤٣٢/٤.

(٢) هذا المعنى الذي اختاره المؤلف رحمه الله لم أقف عليه لأحد غيره، فإن كان مراده أن=

معنى الاستحسان ما يستحسنه المجتهد بنظره في الأدلة وإعمال عقله فيها، فهو واضح، وإن أراد ما يستحسنه بتفكيره وعقله بدون الرجوع إلى الأدلة، فهو باطل، كما في تفسيره بأنه دليل ينقدح في نفس المجتهد.... إلخ.

وقد ذكر صاحب المراقي تعريفات الاستحسان فقال:

من الأدلة هو استحسان ورعى الاستصلاح بعضهم يؤم ويقصر التعبير عنه مستضح والأخذ بالذي له رجحان أو هو تخصيص بعرف ما يعم ورد كونه دليــــلا ينقـــــدح نشر البنود ٢٦١/٢-٢٦٣.

وبما تقدم من تعريفات الاستحسان يتبين أن الخلاف فيه بين العلماء راجع إلى العبارة، حيث إن الذي يحتج بالاستحسان يعرفه بتعريف لا يخالف أحد في العمل به، والذي يردّه يعرفه بتعريف لا يخالف أحد في العمل به، فتعريف الاستحسان مثلاً بأنه الأخذ بالدليل الأقوى، أو أنه العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه، ونحو ذلك، لا يخالف فيه أحد، وأما من عرّفه بأنه دليل ينقدح في ذهن المجتهد لا تساعده العبارة حتى يفصح عنه، أو أنه الحكم بغير دليل إلى غير ذلك من التعريفات الفاسدة، فإن ما دلّ عليه هذا التعريف لا يقول به أحد من العلماء كذلك، وإذا علم أن الاستحسان الذي احتج به المحتجون بالاستحسان لا خلاف فيه، والذي نفاه النافون لا خلاف فيه، علم أن النفي والإثبات لم يتواردا على شيء واحد، فلا خلاف في الحقيقة ولا تعارض، والله تعالى أعلم.

وانظر: شرح العضد على المختصر ٢٨٨/٢، وحاشية البناني على المحلى ٣٥٣/٢، والإحكام للآمدي ٢٤٥-٢١٥، ونهاية السول ١٤١/٣، وضوابط المصلحة ص ٢٤٥-٨٣٨، والموافقات ٢٠٧/٤، وإحكام الفصول ص ٢٥٥-٥٦٥، والمعتمد ٨٣٨/٢-٨٣٨، والمنتهى ص ٢٠٧.

## الباب العاشر

## في العوائد، والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع، والعصمة

أما العوائد(١)فهي غلبة معنى من المعاني على الناس، وقد تكون هذه

(١) العوائد: جمع عادة، وأصلها في اللغة: الديدن، وتكرار فعل الشيء، والمواظبة عليه، ويعبر عنها أحياناً بالعرف، أو هما مترادفان.

وأصل العرف من المعرفة، وضد النكر، ويطلق على المعروف من الإحسان، قال تعالى: هوأمر بالعرف، ويطلق على تابع الشيء، قال تعالى: هوالمرسلات عرفاً الآية. وفي الاصطلاح: له عدة تعريفات، بعد اتفاقهم أنه لا فرق عندهم بين العادة والعرف في باب الأدلة، ومن تعريفاته أنه: «ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول».

وقيل: «العرف عادة جمهور قوم في قول أو فعل».

وهناك من فرق بين العادة والعرف، بأن العادة أعم مطلقاً؛ لأن كل عرف عادة، وليس كل عادة عرفاً؛ لأن العادة تكون من شخص واحد، ومن جماعة، والعرف لا يكون من واحد، بل لابد من جماعة تتعارف عليه.

وانظر معنى العادة والعرف والفرق بينهما في: القاموس 1/70-1/70-1/70-1/70 والمفردات ص 701.00-100 العرف والعادة لأبي سنة ص 100-100 والمدخل المغقهي العام 1/70-100 (مالكاً) لأبي زهرة ص 100-100 ومصادر التشريع لـ «خلاف» ص 100-100 والأدلة المختلف فيها للدكتور البغا ص 100-100 ورسائل ابن عابدين 100-100 والمؤتقات 100-100 والأشباه والنظائر لابن السبكي 100-100 وإعلام الموقعين 100-100 والمسوّدة ص 100-100 وشرح تنقيح الفصول ص 100-100 وحاشية الكوكب 100-100 والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 100-100 وللسيوطي ص 100-100 وحاشية المناني 100-100

الغلبة في جميع الأقاليم (۱)، وقد تختص ببعض البلاد (۱)، أو بعض الفرق (۱)، فيقضي بالعادة عند المالكية، خلافا لغيرهم، وذلك ما لم تخالف الشريعة (۱). وأما المصلحة (۱)فهي على ثلاثة أقسام:

(١) مثل القرافي لها بالحاجة للغذاء، والتنفس في الهواء. شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٨، ومثل لها ابن عابدين بالاستصناع في الملابس، والأحذية، والأدوات.

الأدلة المختلف فيها ص ٢٤٧.

(٢) مثل: النقود، والعيوب.

المراجع السابقة، والموافقات ٢٨٤/٢، والعرف والعادة ص ١٩-٢٠.

(٣) مثل الأذان للإسلام، والناقوس للنصارى.

المصادر السابقة، وذكر القرافي أن القضاء بها راجع إلى الاستصحاب. شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٨، وهناك من يمثل لها بعرف التجار فيما يعد عيبا، فينقص الثمن به، وما لا يعد عيبا فلا ينقص به.

الأدلة المختلف فيها ص ٢٤٨.

(٤) لم أر خلافاً بين فقهاء المذاهب الأربعة في الأخذ بالعادة، والعرف، فيما كان للعادة والعرف فيه مجال.

ومن القواعد التي أسس الفقهاء عليها الفقه: «العادة محكمة ما لم تخالف الشرع». وبنوا على ذلك فروعاً كثيرة، منها: مقادير الحيض، والنفاس، والطهر، وقصر الزمن، وطوله عند البناء في الصلاة، ومهر المثل... إلخ.

وتخصيص عمومات ألفاظ الناس في الأيمان، والمعاملات وتقييد مطلقها بالعرف، ولا يحكم حاكم، أو يفتى مفتٍ في لفظ حتى يعلم معناه في ذلك البلد.

وانظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/٠٥-٥٣، ونشر البنود ٢٧١/٢-٢٧٦، والعرف وانظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي ١١٠/١، والموافقات ٢٨٤/٢-٢٨٦، وإعلام الموقعين ٨٩/٣ فما بعدها، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٩-١٠، والأدلة المختلف فيها للدكتور البغا ص ٢٥٠-٢٥١، وشرح الكوكب ٤٨/٤٤-٣٥٥، وحاشية البناني فيها للدكتور البغا ص ٢٥٠-٢٥١، وشرح الكوكب ٤٨/٤٤-٣٥٥، وحاشية البناني المرح ٢٥٠-٣٥٥، والبحر ٢٥٠-٣٥٥، وعنون له بد وإطباق الناس من غير نكير».

(٥) المصلحة كالمنفعة في المعنى والوزن، مصدر بمعنى الصلاح، مثل: المنفعة من النفع، =

قسم شهد الشرع باعتباره، وهو قياس المناسبة البني على النظر المصلحي من تحصيل المصالح ودفع المفاسد . فهذا حجة عند جميع القائلين بالقياس (٢)، ومن ذلك ما فعله عمر .....

وواحدة المصالح، وهي ضد المفسدة، وكل ما كان فيه نفع سواء أكان بالجلب والتحصيل كاستحصال الفوائد واللذائذ، أم بالدفع والانتفاء كاستبعاد المضار والآلام، فهو جدير بأن يسمى مصلحة.

وفي الاصطلاح: «المنفعة التي اعتبرها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم، ونفوسهم، وعقولهم، ونسلهم، وأموالهم حسب ترتيب معين فيما بينها».

والمنفعة هي: «اللذة أو وسيلتها، ودفع الألم، أو وسيلته».

أو هي: «تحصيل اللذة أو إبقاؤها». والمعنى: «جلب المصلحة ودرء المفسدة بالحفاظ على ما ينفع بالإبقاء عليه، ودفع المضار وأسبابها».

وقيل: هي «إثبات العلة بالمناسبة».

انظر معنى المصلحة في: القاموس ٢٣٥/١، ولسان العرب ١٩/٣/٢، والمحصول ٢١٩/٣/٢- ٢٢٥، وشرح الكؤكب ٤٣٢/٤، وشرح الكؤكب ٤٣٢/٤، والروضة ص ١٦٩، وشرح الكؤكب ٤٣٢/٤، والبحر المحيط ٢٩٦١، وضوابط المصلحة ص ٣٣، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ١٦٨.

(١) في الأصل: (المناسباة) وقد تقدم تعريف المناسبة.

(٢) والمراد بشهادة الشرع باعتباره هو أن الحكم الشرعي ورد على وفقه، وإن لم ينص عليه، أو يومىء إليه، لكنه مستنبط منه، حيث إن الحكم ثبت شرعاً على وفقه، وله أربعة أضرب:

أحدها: اعتبار عين الوصف في عين الحكم، سواء أكان ذلك في خصوص الحكم أم عمومه مثل نفي الفارق بين ضرب الوالدين والتأفيف عليهما.

ومثل: قياس القتل بالجارح على القتل بالمثقل في وجوب القصاص بجامع القتل العمد العدوان في كل منهما، ويسمّى المناسب الملائم، وهو متفق عليه، كما قال المؤلف عند من يحتج بالقياس.

الثاني: اعتبار عين الوصف في جنس الحكم كقياس تقديم الإخوة الأشقاء على الإخوة من الأب يا النكاح على تقديمهم عليهم في الإرث، والصلاة، فإن الإخوة من الأب

والأم نوع واحد في الصورتين، ولم يعرف تأثيره في التقديم في ولاية النكاح، لكن عرف تأثيره في جنسه، وهو التقدم عليهم فيما يثبت لكل واحد منهم عند عدم الأمر كما في الإرث، والصلاة، وهذا دون ما قبله؛ لأن المقارنة بين المسألتين بحسب اختبلاف المحلين أقل من المقارنة بين نوعين مختلفين.

الثالث: اعتبار جنسه في عينه، كقياس إسقاط التضاء عن الحائض على إسقاط قضاء الركعتين الساقطتين عن المسافر بجامع المشقة في كل منهما، والمشقة جنس وإسقاط قضاء الصلاة نوع واحد يستعمل على صنفين، إسقاط قضاء الكل، وإسقاط قضاء البعض، وقد ظهر تأثير المشقة في هذا النوع ضرورة تأثيرها في إسقاط قضاء الركعتين.

وهذا الضرب والذي قبله متقاربان، وإن كان هذا أولى؛ لأن الإبهام في العلة أكثر محذورا من الإبهام في المعلول.

الرابع: اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم كاعتبار جنس المصالح في جنس الأحكام، مثل قياس شارب الخمر على القاذف في جلده ثمانين؛ لأنه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى.

وهذا الضرب مثل الأول.

وانظر هذا القسم في: البحر المحيط للزركشي ٥/١٤-٢١٥، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٢٥٥، ونشر البنود ١٨٣/١-١٨٤، وإرشاد الفحول ص ٢١٤-٢١٧، وشرح الكوكب ١٧٨،١٧٣/٤، والإحكام للآمدي ٤٠٧/٣، ومفتاح الوصول ص ١٣١-١٣٠، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٩٣، والروضة ص ٣٠٢، وشفاء الغليل ص ٤٤١-١٥٨، والمستصفى ٧٦/١، وحاشية البناني ٢/٢٢-٢٨٣، والإبهاج ٣/٦٦-٢٨، والمحصول ٢٢٦/٢/٢، والمغني للخبازي ص ٣٠٣، وكشف الأسرار ٣٥٣/٣، وتيسير التحرير ٤/٥٥، وشرح العضد ٢٤٢/٢.

(۱) هو أبو حفص عمر بن الخطاب، الفاروق، خليفة خليفة رسول الله عَلَيْكُ أشهر من أن يعرف، كان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام، وكانت إليه السفارة في الجاهلية وقت الحرب، ووقت السلم، وكان من أشجع الناس وأقواهم قبل الإسلام وبعده، وكان صائب الرأي حيث كان يوافق رأيه الوحي، كما حدث في أسارى بدر، والحجاب، واتخاذ مقام إبراهيم مصلى. مآثره لا تحصى، شهد الوقائع كلها مع رسول الله عَلَيْكُ، وأول ع

من الديوان (١) وإحداث السجن (٢) وغير ذلك (٣).

وقسم شهد الشرع بعدم اعتباره كالمنع من غراسة العنب لئلا يعصر منه خمر(1)، فهذا لا يقول به أحد(٥).

الإصابة مع الاستيعاب ٢/٥٥٠/١.٥.

(٢) السجن: المحبس، وهو المكان الذي يقيم فيه المتهمون أو المجرمون بدون إرادتهم.
 وقيل: السجن: الحبس.

القاموس ٢٣٣/٤، ومفردات الراغب ص ٢٢٥، ومعجم لغة الفقهاء ص ٢٤١.

(٣) ما ذكره المؤلف رحمه الله من الأمثلة لا يصلح مثالا للقسم الذي شهد الشارع باعتباره، بل إنه مثال للقسم الذي لم يشهد الشارع باعتباره، ولا بعدم اعتباره، وهو المصلحة المرسلة الآتية، وقد قدمت لك أمثلة هذا القسم الذي شهد الشارع باعتباره. انظر: نشر البنود ١٩٠/٣، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٢٥٥، وشفاء الغليل

الطور سر البنود ١٥٨/ ١٢١٠) ومعد قرة السيخ وحمه الله طن ١٥٥) وسفاء العليل ص ٤٤ إ - ١٥٨) ومراقي السعود إلى مراقي السعود (بتحقيقي) ص ٣٠٣- ٢٠٤، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٤٦، والمستصفى ١/١٤١- ١٤٤٠.

(٤) في الأصل (خمرا)، وعبارة القرافي: «لئلا يعصر خمرا».
 شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٦.

(٥) كلمة (أحد) ليست في الأصل، ولابد منها لعدم جواز حذف الفاعل بدون سبب. ويمثل الأصوليون لهذا القسم بفتوى يحيى بن يحيى الليثي صاحب مالك للملك عبد الرحمن ابن الحكم بتعيين صوم ستين يوماً كفارة الوطء في نهار رمضان بدعوى أن الإعتاق لا يردعه.

شرح الكوكب ٤٣٣/٤، والمستصفى ١٣٩/١.

وذكر في المراقي هذا المثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله في باب سد الذرائع فقال: ــ

من لقب بأمير المؤمنين، وأول من دون الدواوين، وأرَّخ بالهجرة، وضرب الدراهم.
 ولد عام ٤٠ قبل الهجرة، وتوفى عام ٢٣ه.

<sup>(</sup>١) الديوان يجمع على دواوين، ودياوين. والديوان قد يفتح: مجتمع الصحف، والكتاب يكتب فيه أهل الجيش، وأهل العطية. وقيل: إنه معرب، ومعناه: السجل (الدفتر). القاموس ٢٢٤/٤، ومعجم لغة الفقهاء ص ٢١٢.

وقسم لم يشهد الشرع باعتباره، ولا بعدم اعتباره، وهو المصلحة الم سلة (١).....

وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغسرب ومعناه أن الشرع لم يمنع من غرس العنب خوف صناعة الخمر منها.

نشر البنود ٢٦٦/٢، ومراقي السعود إلى مراقي السعود (بتحقيقي) ص ٣٤٠.

(١) ويقال لها: المناسب، والمرسل، والاستصلاح، والاستدلال.

وهذه العبارات وإن قصد بها معنى واحداً إلا أن كلا منها نظر القائل به إلى حيثية مختلفة عن الحيثية التي نظر إليها غيره، وذلك لأن كل حكم بني على المصلحة ينظر إليه من ثلاثة اعتبارات:

أحدها: اعتبار الوصف المناسب الذي يستوجب ترتيب الحكم عليه تحقيق تلك المصلحة. ثانيها: اعتبار المصلحة المترتبة عليه.

ثالثها: اعتبار بناء الحكم على الوصف المناسب، أو المصلحة (بالمعنى المصدري). فمن نظر إلى الاعتبار الأول عبر بالمناسب المرسل، مثل ابن الحاجب حيث قسم المناسب إلى: مؤثر، وملائم، وغريب، وهو تابع الغزالي في ذلك في شفاء الغليل.

ومن نظر إلى الاعتبار الثاني عبر بالمصالح المرسلة، وهو الاسم الشائع عند أكثر العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة.

ومن نظر إلى الاعتبار الثالث عبر بالاستصلاح، أو الاستدلال. وممن عبر بالاستصلاح الحوارزمي، والغزالي في المستصفى. وعبر بالاستدلال إمام الحرمين وابن السمعاني، وعبر عنه الزركشي بالاستدلال المرسل، وبالمصالح المرسلة.

وإذا علم ذلك فضابط المصلحة المرسلة أو الاستصلاح أو المناسب المرسل.... إنخ: «كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع، وليس لها أو لجنسها القريب شاهد شرعي بالاعتبار، أو الإلغاء».

وقيل: «وجود معنى يشعر بالحكم مناسب له عقلا من غير وجود أصل متفق عليه، مع جريان التعليل المصور فيه».

وقيل: «وجود معنى يشعر بالحكم عقلا، ولا يستند إلى أصل كلي، ولا جزئي». وعرفه في المراقي وذكر أسماءه بقوله:

والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قــل والمرسل =

\_\_\_\_\_

وانظر أسماء المصلحة المرسلة ومعانيها في: البرهان لإمام الحرمين ١١٣/٢-١١٢٠، والبحر المحيط ٢٦/١، والمستصفى ١٩٩١-١٤٤، وشفاء الغليل ص ١١٥٥، ٢١-٣٠، والبحر المحيط ٢٩/٢، وضوابط المصلحة ص ٣٢٩-٣٣٦، والاعتصام ١١٣/١، ومجموع الفتاوى ٢٢/١٦-٣٢٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٤٥، والروضة ص ٢١٩، والمحصول ٢١٩/٣/٢-٢٢٣، والإحكام للآمدي ١٩/٤، ١٦٥٠، وشرح الكوكب ٤٣٢/٤، ونشر البنود ١٨٩/٢، ومراقي السعود إلى مراقي السعود (بتحقيقي) ص ٣٠٣.

(۱) وحكي عن الشافعي في القديم الاحتجاج بالمصالح المرسلة، وحكي عن أبي حنيفة، وشنع كثير من العلماء على الإمام مالك في المصلحة، مع أن مذهبه لا يختلف عن بقية المذاهب في المصلحة، حيث إنه يوافقهم في أن المصلحة إذا خالفت نصاً لا يجوز الأخذ بها، قال القرافي: هي عند التحقيق في جميع المذاهب؛ لأنهم يعقدون، ويقومون بالمناسبة، ولا يطلبون شاهداً بالاعتبار، ولا يعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك.. وقد عمل إمام الحرمين في كتابه الغيائي بمسائل، وأفتى بها وحث عليها، وقالها للمصلحة المطلقة، وكذلك الغزالي في شفاء الغليل، مع أنهما شدّدا الإنكار على المالكية في المصلحة. وذهب متأخرو الحنابلة من أهل الأصول والجدل، والباقلاني، وبعض المتكلمين إلى عدم الاحتجاج بالمصلحة المرسلة مطلقاً، وحكاه ابن برهان عن الشافعي.

وهناك من قال: إذا كانت المصلحة ملائمة لأصل كلي من أصول الشرع، أو لأصل جزئي؛ جاز الاحتجاج بها، وإلا فلا. نسبه ابن برهان للشافعي، وقال: إنه الحق والمختار، وحكاه إمام الحرمين عن الشافعي، ومعظم أصحاب أبي حنيفة، وفي الحقيقة أن هذا القول خارج عن محل النزاع، وهو الاحتجاج بالمصلحة المرسلة، أما ما شهد لها شاهد من الشرع لم تكن مرسلة، وعرفها مع التمثيل لها صاحب المراق بقوله:

والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل والمرسل نقبله لعمل الصحابه كالنقط للمصحف والكتابه تولية الصديق للفاروق وهدم جار مسجد للضيق وعمل السكة تجديد الندا والسجن تدوين الدواوين بدا انظر: البحر المحيط ٥٩/١١٣/٢-٧٨، والبرهان لإمام الحرمين ١١٣/٢ ١١٣٢٠١،

الطر. البحر الحيط ١/٢١١ /١ ١٠٧٠ والبرهان لإ مام الحرمين ١١٢/٢ ١١٢٠-١١٤٠ ومراقي السعود إلى مراقي السعود (بتحقيقي) ص ٣٠٤، والمستصفى ١٣٩/١-١٤٤٠، -

وشفاء الغليل ص ٢١٠-٢٣٠، والمسوّدة ص ٤٥٠-٤٥١، والروضة ص ١٧٠، والمحصول ٢/٣/-٢١٧، والاعتصام ١١١/، والإحكام للآمدي ١٥/٤-٢١٧، والمحصول ٢١٧-٣٨٠، والاعتصام ١١١٠، والإحكام للآمدي ١٥/٤-٢١٧، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٤٦، وضوابط المصلحة ص ٣٦٧–٣٨٥، وإعلام الموقعين ٩/١٠-٢٩٧، وتخريج الفروع على الأصول ص ٣٦٠، والرسالة ص ٥٠٥،٥٠٥–٥١٦، وتيسير التحرير ١٧١/٤، والعضد على المختصر ٢٨٩/٢، وإرشاد الفحول ص ٢٤١.

(١) ما وقع في محل الحاجة يسمى حاجيا ومصلحيا، وحاجيات، وضابطه: أنه مفتقر إليه من حيث التوسعة، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج، والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع؛ دخل على المكلفين على الجملة الحرج، والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة، وهي جارية في العبادات، والعادات، والمعاملات، والجنايات، مثل الرخص المخففة للمشقة في المرض والسفر، وإجراء كلمة الكفر على اللسان عند الإكراه، وإباحة الصيد، والتمتع بالطيبات مما هو حلال مأكلا، ومشربا، ومسكنا، ومركبا، وما كان مثل ذلك، وكالقراض، والمساقات، والسلم، وإلغاء التوابع في العقد على المتبوعات، كالثمر ومال العبد.

وكالحكم باللوث، والتدمية، والقسامة، وضرب الدية على العاقلة، وتضمين الصناع، وأمثال ذلك.

الموافقات للشاطبي ٢/٠١-١١، وضوابط المصلحة ص ١٢٠، وشرح الكوكب ١٦٤/٤، وشفاء الغليل ص ١٦١، والمستصفى ١٠٤١-١٤١، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٩١، والمحصول ٢٢٢/٢/٢، ونشر البنود ١٨١/٢، والإبهاج ٣١١، والبحر المحيط ٥/٠١٠-٢١١، وإرشاد الفحول ص ٢١٦، وحاشية البناني ٢٨١/٢، والعضد على المختصر ٢٤١/٢.

(٢) التتمة، ويقال: المكمل، والتحسيني «التحسينيات»، وضابطه: الأخذ بما يليق من محاسن الأخلاق، والعادات، وتجنب الرذائل، وما يدنس، ويأنفه أصحاب العقول الراجحة، ويجتمع ذلك كله في: مكارم الأخلاق، وهو ما ليس ضروريا، ولا حاجيا، ولكنه في محل التحسين.

ومن أمثلتها في العبادات: إزالة النجاسات، وما يتعلق بالطهارات، وستر العوزات، =

لم يعتبر، وإن وقعت في محل الضرورة فيجوزأن يؤدي إليها اجتهاد مجتهد(١)

واستعمال الزينة، وفعل النوافل من القربات والصدقات.

ومن العادات: آداب الأكل والشرب، وما يتناول من الطيبات، ومجانبة أكل الخبائث من النجاسات والمحرمات، وما فيه ضرر من المستخبثات، والإسراف، والإقتار في المتناولات.

ومن المعاملات: المنع من بيع النجاسات، وفضل الماء، والمرعى، وسلب العبيد منصب الشهادة، والإمامة، وطلب العتق، والكتابة، والتدبير.

ومن الجنايات: منع قتل الحر بالعبد، والمسلم بالكافر، وقتل النساء، والصبيان، والرهبان في الجهاد.

الموافقات ١١/٢-١١، وضوابط المصلحة ص ١٢٠، وشفاء الغليل ص ١٦٩، والمنهاج بشرحي الأسنوي والبدخشي ٥٢/٥، والمحصول ٢٢٢/٢/١، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٩١، ونشر البنود ٢/٧١-١٨١، والمستصفى ١٠٤١-١٤١، والإحكام للآمدي ٣٩٦، والبحر المحيط ٥/١١-٢١٣، والروضة ص ١٦٩، والإبهاج ٣٦٢، وشرح الكوكب ١٦٦/٤، وشرح العضد ٢٤١/٢.

(۱) انظر: المستصفى ۱/۱، وعبارته بعد أن قسم المصالح إلى: ضروريات، وحاجيات وتحسينيات: وفإذا عرفت هذه الأقسام، فنقول: الواقع في الرتبتين الأخيرتين لا يجوز الحكم بمجرده، إن لم يعتضد بشهادة أصل، إلا أن يجري مجرى وضع الضرورات، فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد، وإن لم يشهد له الشرع بالرأي، فهو كالاستحسان، فإن اعتضد بأصل، فذاك قياس... أما الواقع في رتبة الضرورات، فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد، وإن لم يشهد له أصل معين، ومثاله: ما لو تترس الكفار بجماعة من أسارى المسلمين، فلو كف المسلمون عنهم تغلبوا على دار الإسلام، ولو رموا الترس قتلوا مسلماً معصوماً ليس له ذنب يستوجب قتله.

انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٦، والبحر المحيط ٧٨/٦-٧٩، وفيه نسبة هذا القول للغزالي، والبيضاوي، وغيرهما. وشفاء الغليل ص ١٦١-١٨٨، والمنخول ص ٣٥٣-٢٠، وشرح الكوكب ٤٣٢/٤.

(١) الضرورة، ويقال لها: الضرورية، والضروريات، وضابطها: أنه لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت؛ لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد، وتهارج، وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة، والنعيم، والرجوع بالخسران المبين، والحفظ لها يكون بأمرين:

أحدهما: ما يقيم أركانها، ويثبت قواعدها، وهو عبارة عن مراعاة وجودها.

والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع، أو المتوقع فيها، وهو عبارة عن مراعاة ما يخل بها، أو يعدمها بالكلية.

الموافقات ٨/٢، والإبهاج ٣/٠٦، وحاشية البناني ٢٨٠/٢، وتنقيح الفصول ص ٣٩١، وشفاء الغليل ص ١٦٠، والمستصفى ١٤٠/١، ونشر البنود ١٧٧/٢، والإحكام للآمدي ٣٩٤/٣، والمحصول ٢٢٠/٢، وإرشاد الفحول ص ٢١٦، وشرح الكوكب ١٥٩/٤، والروضة ص ٢١٠.

(٢) من جانب الوجود، كالإيمان، والنطق بالشهادتين، وما يتبع ذلك من أركان الإسلام، وشروطه، ومن جانب الإعدام بدرء المفاسد الواقعة، أو المتوقعة، كالجهاد، وعقوبة الداعى إلى البدع.

الموافقات ٨/٢-٩، وشرح الكوكب ١٦٠/٤، وضوابط المصلحة ص ١١٩، والبحر المحيط ٢٠٩٥.

- (٣) من حيث الوجود بتناول المأكولات، والمشروبات، والملبوسات، والمسكونات، وغير ذلك مما يتوقف عليه بقاء الحياة البشرية، ومن حيث ما يعود على النفوس بالإبطال، فشرع ما يدرأ ذلك عنها كالقصاص، ووجوب الدية.
- الموافقات ٩/٢-١٠، وشرح الكوكب ١٦١/٤، وضوابط المصلحة ص ١١٩، والبحر المحيط ٢٠٩٥.
- (٤) ويقال: حفظ النسل من حيث الوجود بالنكاح، وأحكام الحضانة، والنفقات، ومن حيث المنع بتحريم الزنا، ووضع الحدود الرادعة عنه.
- البحر المحيط ٥/٩٠٥، وضوابط المصلحة ص ١١٩، وشرح الكوكب ١٦١/٤-١٦٢.
- (٥) من حيث الوجود: المبادلات في البيع، والإجارة، وما يتعلق بالصناعات، وإيجاب الضمان =

والعقول<sup>(١)</sup>.

واشترط أبو حامد في المصلحة أن تكون كلية قطعية مع كونها ضرورية (٢).

على المتعدي.

ومن حيث المنع: تحريم السرقة، والعقوبة عليها بالقطع.

الموافقات ١٠/٢، والبحر المحيط ٥/٠٩، وضوابط المصلحة ص ١٢٠، وشرح الكوكب ١٦٢/٤.

- (۱) من حيث الوجود: مثل ما في حفظ النفس من تناول الغذاء، ومن حيث المنع: تحريم ما يؤثر عليه من مسكر، أو مخدر، ووضع العقوبة الرادعة عما يؤثر على العقل. وزاد بعض العلماء سادساً وهو حفظ الأعراض، فإن عادة العقلاء بذل نفوسهم، وأموالهم، وما يبذل الضروري دونه، فهو أولى أن يكون ضروريا، وقد شرع للمحافظة عليه تحريم الأعراض وما ورد من الوعيد في الغيبة، وحد القذف، والأمر بغض البصر، وضابط العرض: ما يمدح، أو يذم من الإنسان، وهو النفس وحَسْبُ الإنسان أن ينتقص ويثلب سواء أكان في نفسه، أم سلفه، أم من يلزمه أمره، وقيل: ما يفتخر به. شرح الكوكب ١٦٢/٤، والبحر المحيط ٥/١٠٠، ونشر البنود ١٧٨/٢، ومراقي السعود إلى مراقي السعود (بتحقيقي) ص ٢٩٧، والقاموس ٢٣٤/٣، والمراجع السابقة.
- (٢) وتابع الغزالي في هذا القول: البيضاوي، وعبارة الغزالي في المستصفى: «مثاله: أن الكفار لو تترسوا بجماعة من أسارى المسلمين، فلو كففنا عنهم لصدمونا، وغلبوا على دار الإسلام، وقتلوا كافة المسلمين، ولو رمينا الترس لقتلنا مسلماً معصوماً لم يذنب ذنباً، وهذا لاعهد به في الشرع. ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين، فيقتلونهم، ثم يقتلون الأسارى أيضاً، فيجوز أن يقول قائل: هذا الأسير مقتول بكل حال، فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع، لأنا نعلم قطعاً أن مقصود الشرع تقليل القتل، كا يقصد حسم سبيله عند الإمكان، فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل، وكان هذا التفاتا إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود الشرع، لا بدليل واحد، وأصل معين، بل بأدلة خارجة عن الحصر، لكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق، وهو قتل معين، بل بأدلة خارجة عن الحصر، لكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق، وهو قتل من لم يذنب غريب لم يشهد له أصل معين، فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على أصل معين، وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف: أنها ضرورة، قطعية، القياس على أصل معين، وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف: أنها ضرورة، قطعية، القياس على أصل معين، وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف: أنها ضرورة، قطعية، القياس على أصل معين، وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف: أنها ضرورة، قطعية، القياس على أصل معين، وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف: أنها ضرورة، قطعية، القياس على أصل معين، وانقدح اعتبارها باعتبارها باع

وللمنيسة أسبساب تقسرتها كما تقرّب للوحشية السذّرعُ وفي الاصطلاح: لها تعريفات عدة، وبعض العلماء يسميها «بالحيل»، وقد عرفها الباجي بأنها: «ما يتوصل به إلى محظور العقود من إبرام عقد، أو حَلّهِ»، مثل أن يريد المكلف بيع دينار بدينارين، فيعلم أنه لا يجوز فيبيع ديناره بعشرة دراهم، ثم يبيع العشرة الدراهم من بائعها منه بدينارين.

أو هي: «المسألة التي ظاهرها الإباحة، ويتوصل بها إلى فعل المحظور»، مثل: أن يبيع السلعة بمائة إلى أجل، ويشتريها بخمسين نقداً، فهذا قد توصل إلى خمسين بذكر السلعة. وقيل: «كل فعل مأذون فيه بالأصل، ولكنه طرأ عليه ما جعله يؤدي إلى المفسدة كثيراً، لا غالباً».

وعرفها الفتوحي بأنها: «إظهار المتعاقدين عقداً مباحاً يريدان به محرما مخادعة، وتوسلا إلى فعل ما حرم الله تعالى، واستباحة محظوراته، أو إسقاط واجب، أو دفع حق، ونحو ذلك».

وعرف ابن نجيم الحيل بأنها: «الحذق في تدبير الأمور، وهي تقليب الفكر حتى يهتدى إلى المقصود».

ثم ذكر أن مشايخهم اختلفوا في التعبير عنها، فمنهم من يعبر بكتاب الحيل، ومنهم من يعبر بكتاب المخارج، وهو الكثير، وبعض يقول: إنما هو الهرب من الحرام، والتخلص منه حسن، قال تعالى: هووخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث ، وذكر في الخبر: أن رجلا اشترى صاعاً من تمر بصاعين، فقال عَيْنَاتُها: «أربيت، هلا بعت تمرك بالسلعة، ثم ابتعت بسلعتك تمرا» وهناك من عرفها بأنها: «كل ما يتخذ وسيلة لشيء آخر سواء أكان كل من الوسيلة والمتوسل إليه حراماً أم حلالاً»، وهي بهذا المعنى يدخل فيها المتفق عليه والمختلف فيه، ويستوي فيها الفتح، والسد، وتكون راجعة إلى جلب المصالح بفتح ما يؤدي إليها، وإلى درء المفاسد بسد ما يؤدي إليها.

کلیة. انظره ۱/۱۶۱، والإبهاج علی المنهاج ۱۹۰/۳، والبحر المحیط ۷۸/۳.

<sup>(</sup>۱) الذرائع: جمع ذريعة، وهي في اللغة: الوسيلة إلى الشيء، والجمل الذي يختل به الصيد، وحلقة يتعلم عليها الرمي، ويقال: الدَّرِيئة، والذريعة لكل شيء أدنى من شيء، وقرّب منه، ومنه قول الشاعر:

هي: الوسائل، وهي على ثلاثة أقسام:

أحدها: معتبر إجماعا، كسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله(''

\_\_\_\_\_

### قال في المراقي:

سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنسحتم وبالكراهة، ونسدب، وردا وألغ إن يك الفساد أبعدا وقل: «هي قصد التوصل إلى تحويل حكم لآخر بواسطة مشروعة في الأصل». وقال الشاطبي: الذرائع حقيقتها: «التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة»، والتحيل بوجه سائغ مشروع في الظاهر، أو غير سائغ على إسقاط حكم، أو قلبه إلى حكم بحيث لا يسقط، أو لا ينقلب إلّا مع تلك الواسطة فتفعل ليتوصل بها إلى ذلك الغرض المقصود، مع العلم بكونها لم تشرع له فكأن التحيل مشتمل على مقدمتين:

إحداهما: قلب أحكام الأفعال بعضها إلى بعض في ظاهر الأمر.

والأخرى: جعل الأفعال المقصود بها في الشرع معانٍ وسائلَ إلى قلب تلك الأحكام، هل يصح شرعاً القصد إليه والعمل على وفقه أم لا؟.

وانظر معنى الذرائع «الحيل» في: القاموس ٢٤/٣، ولسان العرب ٩٦/٨ -٩٧، والحدود للباجي ص ٦٨-٩٦، وإحكام الفصول ص ٢٥-٨٥، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٤٠٦، وإعلام الموقعين ٣/٥٠٠-٢٠٦، وشرح الكوكب ٤/٥٥٠، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٤٨، والبحر المحيط ٢/٢٨-٨٨، ونشر البنود ٢/٦٦٦-٢٦٦، والموافقات ١٩٥٩-٣٥، والمعتصام ٤٤١، والفروق للقرافي ٣٢٦٠، والإعتصام ٤٤١، والفروق للقرافي ٣٢٦٠، وإرشاد الفحول ص ٤٤٢، والأدلة المختلف فيها للبغا ص ٥٦٦، وتبصرة الحكام ٢٦٤/٢، والمصلحة للبوطي ص ٤٩٤.

(۱) المخالفون في الاحتجاج بسد الذرائع يقولون: هذا النوع ليس من باب سد الذرائع؛ لأنه منصوص علبه، ويجعلونه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قال تعالى: هولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا الآية ١٠٨، من سورة الأنعام، وقال تعالى: هولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت الآية ٥٦ من سورة البقرة، فإن سبب نزول الآية الأولى قول الكفار: لتكفن عن سب آلهتنا، أو لنسبن إلهك، فنزلت. والآية الثانية في فعل اليهود حيث حرم عليهم الصيد في يوم السبت، فتذرعوا بحبس الصيد يوم السبت، فتذرعوا بحبس الصيد يوم السبت وأخذِه يوم الجمعة، وقال عَلَيْكُ: وإن من أكبر الكبائر شتم يحبس الصيد يوم السبت وأخذِه يوم الجمعة، وقال عَلَيْكُ: وإن من أكبر الكبائر شتم ي

وقسم غير معتبر إجماعا، كالمنع من الشركة في سكنى الديار مخافة الزنى (''). وقسم مختلف فيه، كبيوع ('') الآجال، فاعتبرها مالك خلافا لغيره ('').

الرجل والديه» قالوا: يارسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، فيسب أمه»، وكان عليه يكف عن قتل المنافقين؛ لأنه ذريعة إلى قول الكفار: إن محمدا يقتل أصحابه، ومن هذا الباب قوله تعالى: ﴿لا تقولوا راعنا﴾. شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٨، والموافقات ٢٠٠٣، والبحر المحيط ٢٣٨، وضوابط المصلحة ص ٢٩٤، والأدلة المختلف فيها للدكتور البغا ص ٥٦٨، وإعلام الموقعين ٣٥٠٠-

(١) انظر: شرح تنقيح الفصول، فإن المؤلف نقل العبارة منه، وتمام عبارته: «وثانيها ملغي إجماعاً، كزراعة العنب، فإنه لا يمنع خشية الخمر، والشركة في سكنى الدار خشية الزني» ص ٤٤٨.

وانظر: تبصرة الحكام ٢/٥٦٦، والأدلة المختلف فيها للدكتور البغا ص ٥٧٤، والبحر المخيط ٨٣٦، ونشر البنود ٢٦٦/٢، وإرشاد الفحول ص ٢٤٧، والأشباه والنظائر لابن السبكى ١١٩/١–١٢٠.

(٢) بيوع الآجال، وهي بيوع السلف، والسلم، وفيها تداخل مع بيوع العينة، من حيث اشتها لهما على التحيل، وهي: «ما أجل ثمنه العين، وما أجل ثمنه غير ما سلم».

أو هي: «لقب لمتكرر بيع عاقده الأول، ولو بغير عين قبل اقتضائه».

أو هي: «بيع السلعة الآجلة الموصوفة بثمن عاجل».

أو هي: «بيع الآجل بالعاجل، أو بيع الدين بالعين». أو هي: «بيع المشتري ما اشتراه لبائعه، أو لوكيله لأجل».

انظر: الحدود لابن عرفة ص ٢٥٩، ومعجم لغة الفقهاء ص ١١٤، والتعريفات الفقهية للمجددي ص ٢١٣، والشرح الصغير ١١٦/٣.

(٣) يعني أن المالكية اعتبروا سد الذريعة في بيوع الآجال فمنعوها، ووافقهم في ذلك الحنابلة، وذهب الشافعي، وأبو حنيفة إلى الجواز، إذا لم يكن هناك شرط بين المتعاقدين. انظر: المغني لابن قدامة ١١٦/٦-١١٧، وشرح الكوكب ٤٣٦٤-٤٣٧، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٤٨، والشرح الصغير ١١٦/٣، وإعلام الموقعين ٢٢٠،٢٠٦، والنظائر = ٢٤٣، والموافقات ٢٠٠٣-٣٦١-٣٨، ٣٨٤-٩٨/٤، مراكز النظائر =

#### ○ تنبيه ○

ينقل أهل المذهب عن مالك به انفرد باعتبار العوائد، والمصلحة، والذريعة، وليس كذلك، فإن العادة هي العرف، وهو معتبر في المذاهب، والمصلحة قد اعتبر (۱) أهل المذاهب قسما منها، وإنما انفرد مالك بقسم، فحاصل هذا أنه اعتبر المصلحة والذريعة أكثر من غيره، لا أنه انفرد بهما (۱).

(١) في الأصل (اعتبرها)، وما أثبت هو المناسب للمقام.

انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٨.

(٢) هذا التنبيه منقول من شرح التنقيح للقرافي، وعبارته:

«تنبيه: ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد، والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع، وليس كذلك.

أما العرف، فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها؛ وجدهم يصرحون بذلك فيها. وأما المصلحة المرسلة، فغيرنا يصرح بإنكارها، ولكنهم عند التفريع نجدهم يعللون بمطلق المصلحة، ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق، والجوامع، بإبداء الشاهد لها بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرد المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة.

وأما الذرائع، فقد اجتمعت الأمة على أنها ثلاثة أقسام:

أحدها: معتبر إجماعاً، كحفر الآبار في طرق المسلمين، وإلقاء السمّ في أطعمتهم، وسب الله تعالى حينئذ.

وثانيها: ملغي إجماعاً، كزراعة العنب، فإنه لا يمنع خشية الخمر، والشركة في سكنى الدار خشية الزنى.

وثالثها: مختلف فيه، كبيوع الآجال، اعتبرنا نحن الذريعة فيها، وخالفنا غيرنا، فحاصل القضية أنا قلنا بسدّ الذرائع أكثر من غيرنا، لا أنها خاصة بناه.

انظره ص ٤٤٩-٤٤٨ وقارن بينهما.

<sup>=</sup> لابن السبكي ١١٩/١-١٢٠، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٤٠٦-٤٠، وإعلام الموقعين ٢٨٢/٤، والإحكام لابن حزم ٧٤٥/٢، وإرشاد الفحول ص ٢٤٦، وأثر الأدلة المختلف فيها للدكتور البغا ص ٥٧٣، وتبصرة الحكام ٣٦٤/٢.

وأما العصمة (''فمعناها: أن يقول الله لنبي، أو لعالم: احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب، لأني عصمتك من الخطأ، وقد اختلف الناس في ذلك، فقال بوقوع ذلك مويس ('')بن عمران، والروافض ('').

والتفويض في اللغة: الرد من: فوّض إليه الأمر: رده إليه، ومنه قوله تعالى: ﴿وأَفُوضَ أُمرِي إِلَى اللهِ ﴾ أي: أرده إليه.

وفي الاصطلاح: العصمة، والتفويض معناهما هنا: ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهو: «تفويض الله تعالى حكم حادثة إلى رأي نبي، أو عالم، فيقول له: احكم بما شئت، فهو صواب، ويصير حينئذ قوله من جملة المدارك الشرعية».

وانظر معنى العصمة، والتفويض في: القاموس 101/2000، ومفردات الراغب ص 100/2000 ومفردات الراغب ص 100/2000 والمعتمد 100/2000 والمحصول 100/2000 والمحصول المحصول المحصول والمحصول والمحصول المحصول والمحصودة ص 100/2000 والمحصودة وا

(٢) في الأصل (موسى) والصحيح أنه: (مويس) كأويس، ابن عمران، كما ذكر الفيروز آبادي في القاموس، والبصري في المعتمد، وأصحاب طبقات المعتزلة، عاش ما بين القُرْنَيْنِ الثاني والثالث، حيث كان من شيوخ الجاحظ.

القاموس ٢/٢٥٢–٢٥٣، والمعتمد ٢/٠٩٨، وطبقات المعتزلة ص ٧٦.

 (٣) هم الذين رفضوا زيد بن على، لأنه في زعمهم خالف مذهب آبائه في الأصول، والتبري والتولي، وهم مغالون في النبوة، والإمامة.

الملل والنحل للشهرستاني ١٦/١.

وبقول مويس، والروافض، قال ابن برهان، ونسبه إلى مذهب الشافعي واختاره الباقلاني، والكيا، وابن الصباغ، والجرجاني، وابن الحاجب، والنظام، ونسب للجمهور.

ي وانظر: البحر المحيط ٦/٦هـ-٨٥، والأشباه والنظائر لابن السبكي ١٩/١ -١٢٠، ونشر البنود ٢٦٧/٢.

<sup>(</sup>١) العصمة: ويقال: التفويض، ومعنى العصمة في اللغة: الاكتساب، والمنع، والوقاية، والحفظ، وشبه السوار.

وقالت المعتزلة (١): إن ذلك ممتنع (١)، وتوقف الشافعي، ووافقه فخر الدين بن الخطيب (١).

الفَرْق بين الفِرَق ص ٢٠٢،١١٤،٢٠، والمِلل والنِحل ٨٥،٤٣/١.

(٢) وبه قال أبو بكر الجصاص من الأحناف، وأبو الخطاب الحنبلي، وذهب ابن السمعاني إلى اختيار جواز العصمة، والتفويض للنبي خاصة دون العَالِم، وهو أحد قولي الجبائي، وذكر ابن السمعاني أن قول الشافعي في الرسالة يدل عليه، وارتضاه الشوكاني، وهو الراجح في نظري، لعصمة الأنبياء دون غيرهم؛ ولأنهم لو وقع منهم الخطأ لا يقرون عليه؛ ولأن زمنهم يتنزل فيه الوحى فخالفوا العلماء.

وانظر: الرسالة ص ٤٨٧-٥٠، وسلاسل الذهب ص ٤٢٧، والمعتمد ٢٩٠/٥، والمخصول ٢٩٠/٦٠-٢٥، والمنتهى ص ٢١٧، والمجصول ٢١٧-٢٥، والمبتهى ص ٢١٧، والمجمول ٢٩٠/٥، وإرشاد الفحول ص ٢٦٤، والبحر والإبهاج ٣/٤-٤، وتيسير التحرير ٤٣٦/٤، واللمع ص ٧٦، والمسوّدة ص ٥١٠، والمنهاج بشرحى الأسنوي والبدخشي ١٤٥/٣، والتبصرة ص ٥٢١.

(٣) تَوَقُّفُ الشَّافِعي نقله عنه الفخر الرازي في المحصول ١٨٥/٣/٢.

وعبارته: «وتوقف الشافعي رضي الله عنه في امتناعه، وجوازه، وهو المختار».

وقال الزركشي في البحر: «وزعم الآمدي، والرازي، أن تردد الشافعي في الجواز. وقال غيرهما: بل في الوقوع، مع الجزم بالجواز، وهو الأصح نقلا، وهو المختار إن لم يقع نقلا». ٩/٦.

وانظر: كلام الشافعي رحمه الله في الرسالة ص ٤٨٧–٥٠٣، والمعتمد ٢/٩٥، وحاشية البناني ٣٩٢/٢، والإحكام للآمدي ٢٩٢/٤، والمنتهى ص ٢١٧.

انظر: البحر المحيط ٤٨/٦، والمحصول ١٨٤/٣/٢، وسلاسل الذهب ص ٤٢٧، والمسودة ص ٥١٠، وجمع الجوامع حاشية البناني ٣٩٢/٢، والإحكام للآمدي ٢٨٢/٤، وتيسير التحرير ٢٣٧/٢.

<sup>(</sup>۱) المعتزلة: فرقة منحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة، ظهرت على يد واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد، لما طردهما الحسن البصري من مجلسه، فاعتزلا حلقته، وكانا يقولان بالمنزلة بين المنزلتين، وأن العبد يخلق أعمال نفسه... إلخ.

# الفن الخامس من علم الأصول في الاجتهاد، والتقليد، والفتوى، والتعارض، والترجيح

وفيه عشرة أبواب:

# الباب الأول: في الاجتِهاد''

وهو استفراغ الوسع في النظر في الأحكام الشرعية. وهو واجب عند مالك، وجمهور العلماء على تفصيل نذكره بعد هذا<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) الاجتهاد في اللغة: من الجهد- بالضم-، والفتح، وهو: «استفراغ الوسع في تحصيل أمر». ولا يستعمل إلا في ما يكون فيه مشقة، يقال: اجتهد في الصخرة، ولا يقال: اجتهد في حمل القلم.

وفي الاصطلاح: عرفه المؤلف، وله تعريفات أخرى منها: «أنه استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي».

أو: «بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال».

وانظر تعريفه في: القاموس ١٨٦/١، والمصباح المنير ١٧٦/١، والرسالة للشافعي ص ٥١١، والحدود للباجي ص ٦٤، والمستصفى ١١٠/١، والمحصول  $\sqrt{\gamma/\gamma}$ ، والإحكام لابن حزم  $\sqrt{\gamma/\gamma}$ ، والإحكام للآمدي  $\sqrt{\gamma/\gamma}$ ، والبحر المحيط  $\sqrt{\gamma/\gamma}$ ، والإحكام المآمدي  $\sqrt{\gamma/\gamma}$ ، والبحر المحيط  $\sqrt{\gamma/\gamma}$ ، وتيسير التحرير  $\sqrt{\gamma/\gamma}$ ، وتعريفات الجرجاني ص ١٠، ومذكرة الشيخ ص ٢١، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٢٩، والروضة ص  $\sqrt{\gamma/\gamma}$ ، وكشف الأسرار  $\sqrt{\gamma/\gamma}$ ، وشرح الكوكب  $\sqrt{\gamma/\gamma}$  ونشر  $\sqrt{\gamma/\gamma}$ ، وإرشاد الفحول ص  $\sqrt{\gamma/\gamma}$ ، وحاشية البناني  $\sqrt{\gamma/\gamma}$ ، والمنتهى ص  $\sqrt{\gamma/\gamma}$ ، ونشر البنود  $\sqrt{\gamma/\gamma}$ ، وأدب القاضى للماوردي  $\sqrt{\gamma/\gamma}$ .

<sup>(</sup>٢) الاجتهاد واجب على الكفاية، كما قال الشهرستاني: إذا اشتغل بتحصيله واحد سقط الفرض عن الجميع، وإن قصر فيه أهل عصر عصوا بتركه، وأشرفوا على خطر عظيم فإن الأحكام الاجتهادية إذا كانت مترتبة على الاجتهاد ترتيب المسبب على السبب، ولم .

# ○ فـروع ○

الأول: لا خلاف في جواز الاجتهاد بعد وفاة رسول الله عَلَيْكُم، وأما اجتهاد غيره في زمانه، فإن كان غائبا عنه جاز (۱)، وإن كان حاضرا معه ففيه خلاف (۱).

<sup>=</sup> يوجد السبب كانت الأحكام عاطلة، والآراء كلها متاثلة، فلابد إذاً من مجتهد، وقد يكون فرض عين كاجتهاد المجتهد في حق نفسه فيما ينزل به؛ لأن المجتهد لا يجوز له أن يقلد غيره، لا سيما في حق نفسه، أو اجتهاده في حق غيره إذا تعين عليه الحكم فيه، بأن ضاق الوقت، ويخشى ضياع الحق، أو تعطيل الحكم.

وقد يكون مندوباً، كأن يجتهد قبل نزول الحادثة حتى يعلم حكمها قبل حدوثها، أو أن يستغنى عن حكم حادثة لم تقع، فيجتهد ندبا في الحالتين.

انظر: الملل والنحل ٢٠٥/١، البحر المحيط للزركشي ١٩٨/٦، وكشف الأسرار للبخاري ٢٦٢/٤-٢٧، وفواتح الرحموت ٣٦٣-٣٦٣، وأصول الفقه للدكتور بدران أبي العينين بدران ص ٤٨٦-٤٨٣، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٣٠.

<sup>(</sup>١) حكى الأستاذ أبو منصور البغدادي الإجماع عليه، وأيد إمام الحرمين، والغزالي اجتهاد الغائب، عن النبي عَلَيْكُ إذا بعد عنه بفرسخ، أو فرسخين، واختار الباقلاني وقوعه، ونقله الكيا عن أكثر الفقهاء، والمتكلمين، وقوّاه القاضي عبد الوهاب على أصول المالكية. انظر: البحر المحيط ٢٢٠/٢-٢٢، والمسوّدة ص ٥١١، والمنخول ص ٤٦٨، والمحصول ٢٦/٣/٢، والتبصرة ص ٥١٩، الروضة ص ٤٥٣، وشرح مختصر الروضة ٣٥٨، والمعتمد ٢١٥، رابعير التحرير ١٩٥٤، والبرهان ٢١٣٥٦، شرح الكوكب ٤٨٢/٤.

<sup>(</sup>٢) أنه يجوز بشرط أن يقرره الرسول عَيْلِيُّهُ، قاله ابن فورك.

وفصّل ابن حزم بين الاجتهاد في الأحكام، كإيجاب شيء أو تحريمه، فلا يجوز، كالاجتهاد في عدة المتوفى عنها الحامل، والإفتاء بأنها أربعة أشهر وعشرا، وبين الاجتهاد في غير ذلك، فيجوز، كالاجتهاد فيما يجعل علما للدعاء إلى الصلاة، ولم يكن على إيجاب شريعة تلزم، وإنما كان إيذانا من بعضهم لبعض.

وهناك أقوال أخرى منها: جواز الاجتهاد في زمنه عَلِيْكُ مطلقاً، سواء أكان بحضرته، أم كان غائباً عنه، وهو قول أكثر الشافعية، ومحمد بن الحسن من الأحناف، واختاره »

الفرع الثاني: قال الشافعي، وأبو يوسف وغيرهما: يجوز أن يحكم النبي عَيْضُهُ بالاجتهاد (۱) .

وقال آخرون: لم يكن متعبدا به، لأن الوحي يغني عن الاجتهاد (٢).

الباقلاني، والغزالي، ومنها: منع الاجتهاد في زمنه مطلقاً سواء أكان غائباً عنه، أم حاضرا عنده، وبه قال أبو الخطاب الحنبلي، والجبائيان «أبو علي، وأبو هاشم». وهناك من فرق بين الولاة، والقضاة، فيجوز لهم الاجتهاد إذا كانوا غائبين عنه، ولا يجوز لغيرهم. حكاه الغزالي في المستصفى.

وانظر هذه الأقوال في: المستصفى ١٠٤٦-١٠١، والبحر المحيط ٢٢٠/٦-٢٢٦، والإحكام لابن حزم ٥١١٥-٨٦٢، والمسوّدة ص ٥١١، والروضة ص ٣٥٤، والمحصول ٢/٥/٣/٢-٢٠١، والتبصرة ص ٥١٥، والبرهان ٢/٥٥/٣، والمعتمد ٢/٦٥/٢، وتسير التحرير ١٩٣٤، وإرشاد الفحول ص ٢٥٦، واللمع ص ٥٧، وشرح مختصر الروضة ٥٨٩/٣، وشرح الكوكب ٤٨١/٤.

(١) وعلى هذا القول جمهور العلماء، وهو ظاهر مذهب الشافعي، ومذهب أحمد، وأكثر المالكية، منهم الباقلاني، والقاضي عبد الوهاب، والقاضي عبد الجبار، وأبو الحسين البصري.

واختاره الغزالي، والفخر الرازي، والآمدي، وابن الحاجب، والبيضاوي، وابن السبكي. وقال به الأحناف بشرط انتظار الوحي مدة قبل الحكم بالاجتهاد.

انظر: البحر المحيط ٢١٥/٦، والمعتمد ٢١٢٧-٢١٤، والتبصرة ص ٥٢١، والبرهان ١٣٥٦/٢، وأصول السرخسي ٩١/٢، والمستصفى ١٠٤/١، والمحصول ٩/٣/٢-١٨، والمحصول ١٨٣/٤، وألروضة ص ٣٥٦، وتنقيع الفصول ص ٤٣٦، وتيسير التحرير ١٨٣/٤، وفواتح الرحموت ٢٣٦٦، والإحكام للآمدي ٢٢٢/٤، وشررح الكوكب ٤٧٤/٤-٤٧٥، والمسودة ص ٥٠٦.

(٢) من هؤلاء: أبو علي، وأبو هاشم الجبائيان، وابن حزم، ونسب لأكثر الأشاعرة، والمعتزلة، وكل من منع القياس، ونسبه أبو يعلى إلى ظاهر كلام الإمام أحمد. وهناك قول آخر، وهو التوقف عن القطع في ذلك لجواز أن يكون له أن يجتهد وأن لا يكون متعبداً بالاجتهاد، ونسبه الصيرفي إلى مذهب الشافعي، لأن الشافعي حكى الأقوال، ولم يختر شيئاً.

277

الفرع الثالث: إذا نقل عن مجتهد قولان، فإن علم التاريخ عُدّ الثاني رجوعا عن الأول ('')، وإن لم يعلم حكي عنه القولان، ولم يحكم عليه برجوع ('')، وإن كان في وقت واحد، فمعنى ذلك أن المسألة عنده محتملة للقولين، فإن أشار إلى ترجيح أحدهما نقل عنه وإلا نقل عنه القولان (").

ومحل الخلاف في الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أما الاجتهاد فيما يتعلق بمصالح الدنيا، وتدبير الحروب، ونحوها، فمحل وفاق.

وانظر كلام الأصوليين على هذه الأقوال، واستدلالاتهم في: البحر المحيط ٢١٤/٦- ١٠٤/ والمستصفى ٢٩١/٢، والعضد على ابن الحاجب ٢٩١/٢، والإحكام لابن حزم ٢٩٩٢، والإحكام لابن حزم ٢٩٩٢، للآمدي ٤/٢٢، وتيسير التحرير ١٨٥/٤-١٨٨، والإحكام لابن حزم ٢٩٩٢، والمعتمد ٢/١٢٧، والبرهان ٢٥٦، والتبصرة ص ٥٢١، والمنخول ص ٤٦٨، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٣٦، وإرشاد الفحول ص ٢٥٥، والمحصول ٢/٣/٩-١٤، واللمع ص ٢٥٠، والحمول ٣٥٧، وحاشية البناني ٢٨٦٨، والروضة ص ٣٥٧،

(١) ويعد الثاني هو مذهبه؛ لأنه بمنزلة الناسخ للأول. وبه قال أكثر العلماء، وهناك من العلماء من قال: لا يعد رجوعاً عن الأول، ما لم يصرح بالرجوع. واختاره ابن حامد الحنبلي.

انظر: التبصرة ص 10، واللمع ص 00، والروضة ص 00، والمسوّدة ص 00، والمسرّدة ص 00، وتبسير التحرير 00، والمحصول 00، والمحصول 00، وإرشاد الفحول ص 00، والمحكام للآمدي وشرح تنقيح الفصول ص 00، وشرح الكوكب 00، والمحكام للآمدي 00، والمحكام المحكام المحتمدي والمحكام المحتمدي والمحتمدي

(٢) وقيل: يكون مذهب ذلك المجتهد أقرب القولين من الأدلة، أو من قواعد مذهبه، فيجتهد الناظر في القولين، فيجعل مذهبه القول الأشبه بأضوله، الأقوى في الحجة.

انظر: شرح الكوكب ٤٩٥/٤، وشرح تنقيح الفصول ص ٤١٨–٤١٩، والروضة ص ٣٨٠، الفروع لابن مفلح ٢٥/١، الإحكام للآمدي ٢٧٠/٤ – ٢٧٢، المنتهى ص ٢١٥.

(٣) ويكون الناظر بعده في القولين مخيراً بينهما قياساً على تعارض الأمارتين، فإن نصوص المجتهد بالنسبة إلى المقلد، كنسبة نصوص صاحب الشرع للمجتهد، ولذلك يحمل عام المجتهد على خاصه، ومطلقه على مقيده، وناسخه على منسوخه، وصريحه على محتمله، ي

الفرع الرابع: إذا أفتى المجتهد في مسألة، ثم سئل عنها مرة أخرى، فإن كان ذاكرا لاجتهاده الأول أفتى به (۱)، وإن نسيه استأنف الاجتهاد (۲)، فإن أداه إلى

.....

هكذا ذكر القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ٤١٩، وانظر: المنتهى ص ٢١٥، والإحكام للآمدي ٢٠٠/٤-٢٧٢، وإرشاد الفحول ص ٢٦٣، والعضد على ابن الحاجب ٢٩٩/٢، وشرح اللمع ص ١٠٨١-١٠٨١.

(١) وبه قال الرازي في المحصول، والنووي، وابن السبكي، وأبو الحسين البصري، والآمدي، وأبو الخطاب.

انظر: المحصول ٧٢/٥ - ٩٧، والمعتمد ٩٣٢/٢ - ٩٣٣، واللمع ص ٧٧، والمسوّدة ص ٤٦٧، والمبوّدة على ١٩٥٨، والمجموع للنووي ١٨/١، وإعلام الموقعين ١٩٥/٤، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٤٤، والعضد على ابن الحاجب ٢٠٧/٣، وجمع الجوامع حاشية البناني ٣٩٤/٣، الإحكام للآمدي ١٣٤٤، وتيسير التحرير ١٣٩٤/٤، وفواتح الرحموت ٢٩٤٢، ونشر البنود ٢٣١٠، وشرح اللمع ٢٥٥٠، ١٠٣٧،

(٢) باتفاق العلماء؛ لأنه لا فرق بين المنسي والمجهول الذي لم يسبق أن نظر فيه، وهناك قول آخر وهو أنه يجب عليه أن يستأنف الاجتهاد، ولو كان ذاكراً لاجتهاده الأول، وإلا كان مقلداً لنفسه، لاحتمال تغير اجتهاده إذا أعاد النظر، مثل الذي يجتهد في القبلة، فإنه يجتهد عند كل صلاة.

وهو قول الباقلاني، وابن عقيل الحنبلي، ونقله الفتوحي عن الأكثر. ونظم صاحب المراق هذه الأقوال بقوله:

وواجب تجدید ذي الرأي النظر إذا مماثل عرى وما ذكر للنص مشل ما إذا تجدّدًا مُغیّر لا فلسن یجددا الظر تفصیل القول في ذلك، والاستدلال علیه في: نشر البنود 794-797-79, ومراقی السعود إلى مراقی السعود (بتحقیقی) ص 704، والإحكام للآمدي 714-717, والمنهاج بشرحي الأسنوي والبدخشي 704، والمعتمد 704، والمحصول والمنهاج بشرحي الأسنوي والبدخشي 704، والمعتمد 704، والمحصول والمسوّدة ص 714، وشرح تنقیح الفصول ص 714، وإعلام الموقعین 704، وشرح اللمع والمسوّدة ص 714، وتیسیر التحریر 711، وفواتح الرحموت 704، وشرح =

\_ كما يعمل ذلك في نصوص صاحب الشرع.

خلاف الأول أفتى بالثاني(١).

<sup>=</sup> الكوكب 3.770-300، واللمع ص 3.77، وإرشاد الفحول ص 3.77، والبحر المحيط 3.77-7.7.

<sup>(</sup>۱) وعليه عندئذ أن يُعرّف من استفتاه أولاً برجوعه عن القول الأول حتى لا يستمر على العمل به؛ لأنه بعد رجوع المجتهد عن القول، والفتوى، لا يجوز الاعتماد عليه في العمل؛ لأنه صار متروكاً، كالدليل المنسوخ، وروي عن ابن مسعود أنه لما رجع عن قوله في تحريم أم المرأة بشرط الدخول بالمرأة أنه أخبر من كان أفتاه بذلك.

المحصول ٣/٣/٢-٩٦، وشرح تنقيع الفصول ص ٤٤٢، وشرح اللمع ١٠٣٦/٢.

### الباب الثاني: في شروط المجتهد

وهي على الجملة أربعة:

التكليف()، والثاني العدالة()، والثالث: جودة الحفظ، والفهم ().

<sup>(</sup>١) لأن غير المكلف سواء أكان صبيا، أم مجنوناً لم يكمل عقله، فلا يعتبر قوله، وإذا لم يكن العقل موجوداً، فمن باب أولى عدم اعتباره.

نشر البنود ٢/٥/١٣-٣١٦، والبحر المحيط ١٩٩/٦، والرسالة ص ٥١٠، وحاشية البناني ٢٨٢/٢، والمحسول ٣٠/٣/٢، والتقسرير والتحبير ٢٠٢/٣، وإرشاد الفحول ص ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) وهذا الشرط مختلف فيه، ومن اشترطه قصد من اشتراطه جواز الاعتهاد على فتواه؛ لأن غير العدل لا تقبل فتواه، كما لا تقبل شهادته، ولا روايته، أما هو في نفسه، فلا تشترط العدالة، لأخذه هو بما وصل إليه اجتهاده، قال في المراقي:

وليس الاجتهاد ممن قد جهل علم الفروع والكلام ينحظل كالعبد والأنشى كذا لا تجب عدالة على الذي ينتخب انظر: نشر البنود ٢٠/١-٣٢، ومراقي السعود إلى مراقي السعود (بتحقيقي) ص ١٧١، والمستصفى ١١/١، والبحر المحيط ٢٠٤، ورسالة في أصول الفقه للعكبري ص ١٢٧، والعدة ٥/٥٥، وحاشية البناني ٣٨٤-٣٨٥، والرسالة ص ٥١، وشرح اللمع والعدة ٥/٥٥، وإحكام الفصول ص ٣٨٤.

<sup>(</sup>٣) والمراد به أن تكون له ملكة أو سجية طبعية، وتنمّى بالتعلم؛ لأن هناك من الناس من لا يستطيع لا يستطيع أن يكون مجتهداً لعدم الملكة الطبعية، فلو أمضى عمره يتعلم لا يستطيع الوصول إلى مرتبة الاجتهاد لفقد الملكة، ومن كانت عنده هذه الملكة يستطيع أن يتصرف بها في الجمع والتفريق، والترتيب، والتصحيح، والإفساد، واستخراج الأحكام عموماً من أدلتها.

= وقال بعض العلماء: «إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة سمعها، فليس بفقيه».

وانظر كلام العلماء على هذا الشرط في: نشر البنود ٣١٦/٢، وشرح الكوكب ١٩٩/٤، وحاشية البناني ٣٨٢/٢، والبحر المحيط ١٩٩/٦، والرسالة للشافعي ص ١٥-١٥١، والموافقات ١٠٥٤-١٠٠، والعدة ١٥٩٤، وشرح اللمع ٢٣٠/١-١٠٥، والمنخول ص ٤٦٤-٤٦، وإحكام الفصول ص ٣٣٧، والمحصول ٣٠٣/٣/.

- (۱) اشتراط حفظ القرآن كله، وتجويده في الاجتهاد مروي عن الشافعي، واختاره ابن عاصم، ونقله ابن السمعاني عن كثير من أهل العلم، وحكاه في كشف الأسرار عن بعضهم. وأكثر الأصوليين يشترطون معرفة آيات الأحكام من حيث اللغة، فيعرف معاني المفردات، والمركبات، وما يختص بالمفرد، والتركيب في إفادة المعنى سواء أكان عن طريق السليقة كما في عصر الصحابة والتابعين، أم عن طريق تعلم العلوم المدوّنة في ذلك من غو، وصرف، وبيان، ومعان، وشريعة، وعلل، وأسباب لها تأثير في الأحكام، وما يتعلق بذلك من مصطلحات ودلالات ألفاظ، ومفاهيم، كما في عصر التدوين، وما بعده. الرسالة ص ١٥، وجمع الجوامع حاشية البناني ٣٨٣/٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٣٤، وتيسير التحرير ع ١٨٠٠، وكشف الأسرار للبخاري ٤٧/٤، والمنهاج بشرحي الأسنوي والبدخشي ع ١٨٠٠، وكشف الأسرار للبخاري ٤٧/٤، والمنهاج بشرحي الأسنوي والبدخشي ص ٤٣٤، وشرح الكوكب ٤/٠٢، والمحكام للآمدي ٤/٠٢، والعدة ٥/٤٥، والمنخول ص ٤٣٤، والرحموت الموتح الرحموت ٢٢/٣، وإرشاد الفحول ص ٢٥٠/٥، والبحر الحيط ٢/٩٩١، ونشر البنود
- (٢) مراد المؤلف رحمه الله هنا بالأحرف السبعة: القراءات السبع، وهي: قراءة نافع المدني وقراءة ابن كثير المكي، وقراءة ابن عامر الشامي، وقراءة أبي عمرو البصري، وقراءة عاصم الأسدي الكوفي وبهدلة»، وقراءة حمزة التيمي الزيات الكوفي، وقراءة الكسائي ...

وفهم معانيه لا سيما ايات الأحكام (١)، ومعرفة المكي والمدني (١)منه، ومعرفة المحكم، (٦) .....

= الأسدي الكوفي.

انظر: المرشد الوجيز لأبي شامة ص ١٤٦-١٦٧، ومعترك الأقران ١٢٥/١، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٥٥.

(۱) وقد ذكر ابن العربي، والغزالي، والفخر الرازي، أنها خمسمائة آية، وذكر بعض العلماء أنها لا تنحصر في ذلك، وقال: إن الذين حصروها في خمسمائة نظروا إلى أن من أفرد آيات الأحكام بالتأليف جعلها خمسمائة، مثل: مقاتل بن سليمان المتوفى عام ١٥٠ه، وأبو بكر الجصاص المتوفى عام ٣٧٠ه، وابن العربي المتوفى عام ٣٥٠ه، وابن الفرس المتوفى عام ٩٩٥ه.

انظر: إرشاد الفحول ص ٢٥٠، والمستصفى ١٠١/٢، ونشر البنود ٣١٧/٢، وحاشية البناني ٣٨٣/٢، والمحصول ٣٣٣/٢، وأصول الفقه الإسلامي لزكي الدين شعبان ص ٣٣٣، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٣٧، وشرح اللمع ١٠٣٣/٢، والبحر المحيط ٢٦٩٠-٢٠٠، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٣٦٨.

(٢) معرفة المكي والمدني مهمة جداً للمجتهد، لتوقف معرفة المتأخر منهما، فيكون ناسخاً للمتقدم إذا لم يمكن الجمع، وللمكي، والمدني في الاصطلاح عدة معان من أحسنها، وأضبطها، وأشهرها: أن ما نزل قبل الهجرة مكي، وما نزل بعدها مدني، ولو نزل في مكة، أو في غيرها، كالذي نزل في الأسفار، وقيل: المكي ما نزل بمكة، ولو بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينة. وقيل: ما كان فيه يأيها الناس مكي، وما كان فيه مثل: أيها المؤمنون، يأيها الذين آمنوا، ونحوها من الخطاب للمؤمنين والمسلمين مدني، إلى غير ذلك من الأقوال.

وانظر تفصيل القول في المكي والمدني، وأمثلة كل في: التحبير في علم التفسير للسيوطي ص ١٨٧/١ فما بعدها والإتقان للزركشي ١٨٧/١ فما بعدها والإتقان للسيوطي ٩/١.

(٣) في الأصل «المحكوم»، والمحكم في اللغة: من أحكم الأمر، أتقنه، فاستحكم، ومنعه عن الفساد، واحتكم الأمر، واستحكم: وَثُق.

وفي الاصطلاح له عدة تعريفات منها: «أنه ما تأبد حكمه»، أو هو: «المفسر»، قال

تعالى: ﴿ منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ﴾، فالمحكمات هنا المفسرة، المستغنية في معانيها عما يفسرها.

وقيل: «المحكم: ما يعقل معناه»، وقيل: «هو ما ظهر معناه، وانكشف كشفاً يزيل الإشكال ويرفع الاحتال»، وقيل: «المحكم هو الذي لم ينسخ»، وقيل: «المحكم هو الواضح». وانظر معنى المحكم في: القاموس ٩٨/٤، ولسان العرب ١٤١/١٢ -١٤٤، ومفردات الراغب ص ١٢٦، ورسالة العكبري ص ٥٠-٥، والعدة ١/١٥١، والحدود للباجي ص ٤٧، والإحكام للآمدي ١٥٦/١، وشرح الكوكب ٢/٠٤، والمستصفى ١٨/١، والعضد على ابن الحاجب ٢/٢، والإتقان في علوم القرآن ٢/٢، وإرشاد الفحول ص ٣١، والبحر المحيط ١/٠٥، ومراقي السعود إلى مراقي السعود (بتحقيقي) ص ١٨٩، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ١٩٧، والمسوّدة ص ١٦١، والتحبير في علوم التفسير والتمهيد لأبي الخطاب ٢/٥٧، والمغني للخبازي ص ١٢١، والتحبير في علوم التفسير للسيوطي ص ١٠١،

(١) الناسخ في اللغة: المزيل، والمغير، والمبطل للشيء المقيم لشيء آخر مقامه، والكاتب. وفي الاصطلاح: «هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً».

والمنسوخ: «هو الحكم الشرعي المرفوع بالخطاب الشرعي المتراخي عنه».

انظر: القاموس ٢٧١/١، والمستصفى ٦٩/١، والمعتمد ٣٩٦/١، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٠١، والإحكام للآمدي ١٥١/٣ ١-١٥٦، والمحصول ٤٢٣/٣/١، وإرشاد الفحول ص ١٨٤، والبحر المحيط ١٥١٣-٦٦، وشرح الكوكب ٥٢٨-٥٢٩، والاعتبار للحازمي ص ٨.

(۲) مثل أسباب النزول، والعلم بفرائض القرآن ، وآدابه، وعامه وخاصه، ومطلقه ومقيده،
 وإرشاده، ووعده ووعيده، وحقيقته ومجازه، وإنشائه وخبره.

انظر: الرسالة ص ٥٩٠٥-٥١، والتحبير في علم التفسير للسيوطي ص ٣٩، ويكفي في معرفة هذه العلوم الاعتاد على الكتب المؤلفة فيما يتعلق بالقرآن وعلومه من تفسير ومعاني مفردات، وأسباب نزول، وناسخ ومنسوخ.

الاجتهاد للوافي ص ٤٢٣.

وقال قوم من الأصوليين: لايشترط حفظه للقرآن ولا حفظه لآيات الأحكام منه، بل العلم بمواضعها ألينظر فيها عند ألحاجة إليها. وهذا خطأ من وجهين:

أحدهما: أن الأحكام قد تخرج من غير الآيات المعلومة فيها، فيضطر إلى حفظ الجميع<sup>(1)</sup>.

والآخر: أن من زهد في حفظ كتاب الله لا ينبغي أن يكون إماما في دين الله. كيف، وقد قال رسول الله عليه الله هو حبل الله المتين، وصراطه المستقيم، فيه خبر من قبلكم، ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله» (٥)،

<sup>(</sup>۱) منهم: الرافعي، والشيرازي، والأستاذ أبو منصور، والغزالي، وابن العربي، والرازي. انظر: البحر المحيط ١٩٩/٦-٢٠، والمستصفى ١٠١/٢، ونشر البنود ٣١٧/٢، وحاشية البناني ٣٨٣/٢، والمحصول ٣٣/٣/٢، وشرح اللمع ١٠٣٣/٢، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٣٦٨، وإرشاد الفحول ص ٢٥٠، وشرح الكوكب ٤٦٠/٤، والإحكام للآمدي ٢٢٠/٤، وشرح التنقيح ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (مواضعه)، والمثبت من شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٧.

<sup>(</sup>٣) كلمة (عند) ساقطة من الأصل، وأثبتها من شرح تنقيع الفصول ص ٤٣٧. وعبارته: «ومن كتاب الله تعالى ما يتضمن الأحكام وهي خمسمائة آية، ولا يشترط الحفظ، بل العلم بمواضعها لينظرها عند الحاجة إليها».

<sup>(</sup>٤) انظر: إرشاد الفحول ص ٢٥٠، وفيه: «بل من له فهم صحيح، وتدبر كامل يستخرج الأحكام من الأيات الواردة لمجرد القصص والأمثال».

وقد احتج الشافعي بقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَنْبَغِي للرَّحْنُ أَنْ يَتَخَذُ وَلَدَا ﴾ على أن من ملك ولده عتق عليه، وبقوله تعالى: ﴿ وَامْرَأَةُ فَرَعُونَ ﴾ على صحة أنكحة أهل الكتاب، وغير ذلك، من الآيات التي لم تسق للأحكام. البحر المحيط ١٩٩/٦.

<sup>(</sup>٥) خرجه الترمذي في سننه في أبواب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل القرآن، بلفظ قريب من اللفظ الذي ذكره المؤلف مع تقديم وتأخير، عن الحارث الأعور، عن على -

حسبك هذا الوعيد لمن تركه وابتغى الهدى من غيره.

## وثانيها: حفظ حديث رسول الله عَيْسَالُه (١)، وأحاديث أصحابه، وحفظ

رضي الله عنه، وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات، وإسناده مجهول، وفي حديث الحارث مقال». انظره ٢٤٥/٢–٢٤٦.

وخرجه الدارمي بنفس الإسناد في كتاب فضائل القرآن ٤٣٥/٢.

ومدار هذا الحديث على الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني، أبو زهير، ضعيف، وروى مغيرة عن الشعبي، حدثني الحارث الأعور، وكان كذّاباً، وقال مرة: أشهد أنه أحد الكذابين، وكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يرويه عن علي باطل، وقال ابن حجر في التقريب: صاحب على كذبه الشعبي في رأيه، ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف. وانظر الكلام على الحارث الأعور في: ميزان الاعتدال ٢٥٥١-٤٣٧، وتقريب التهذيب ص ٢٠، وانظر الحديث في مسند الإمام أحمد ١٩١٨.

(۱) لا يمكن لشخص غير نبي أن يحفظ جميع حديث النبي عَلِيْكُ، ولو جعل حفظ جميعها شرطاً في الاجتهاد؛ لانسد باب الاجتهاد، والقول به مخالف لفعل أكابر الصحابة حيث اجتهدوا في مسائل كثيرة، ولم يستحضروا فيها النصوص حتى رويت لهم، فرجعوا إليها كا وقع لأبي بكر في توريث الجدة، ولعمر في حديت الاستئذان، ونفقة المبتوتة، ونحو ذلك.. قال الشافعي رحمه الله: «ولسان العرب أوسع الألسنة مذهباً، وأكثرها ألفاظاً، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجوداً فيها من يعرفه، والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه، لا نعلم رجلا جمع السنن، فلم يذهب منها عليه شيء، فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها؛ أتى على السنن، وإذا فرق علم كل واحد منهم؛ ذهب عليه الشيء منها، ثم كان ما ذهب عليه منها موجوداً عند غيره، وهم في العلم طبقات...».

الرسالة ص ٤٢-٤٣، وانظر البحر المحيط ٢٠٠٠/٦.

وعلى هذا فلابد من حمل كلام المؤلف على ما يمكن، وهو: معرفة أحاديث الأحكام دون ما يتعلق بالرقائق، والمواعظ، والقصص، والأحكام الأخروية، على أن كثيراً من العلماء لا يشترط حفظ أحاديث الأحكام كما سبق ذلك عنهم في آيات الأحكام، ومن لم يشترطه في الآيات فلا يشترطه في الأحاديث من باب أولى، بل ذكر الغزالي أنه يكفي المجتهد أن يكون عنده أصل مصحح لجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام كسنن =

أسانيدها، ومعرفة الرجال الناقلين لها(۱)، على أن أئمة المحدثين رضي الله عنهم وجزاهم خيرا قد قاموا بوظيفة معرفة الناقلين وتجريحهم وتعديلهم، وتمييز الحديث الصحيح من غيره، وتدوينه في تصانيفهم حتى كفوا من بعدهم مؤنة

انظر: المستصفى ١٠١/، والبحر المحيط ٢٠٠٠-، وإرشاد الفحول ص ٢٥٠. وارشاد الفحول ص ٢٥٠. وارشاد الفحول ص ٢٥٠. وار بحيث يكون ذلك مستحضراً في ذهنه، متمكناً من الرجوع إليه في مظانه، واستخراجه منها بالبحث عند الحاجة، وأن يكون مميزاً بين الصحيح منها والحسن والضعيف بمعرفته حال رجال الإسناد حتى يحكم بأن الحديث صحيح، أو حسن، أو ضعيف، ولا يشترط أن يكون حافظاً لجميع ذلك كما تقدم، ولكن مستحضرا له بواسطة إلمامه بما اشتملت عليه المسانيد، والمستخرجات، والكتب التي التزم مصنفوها الصحة، وما كتب في الجرح والتعديل، واصطلاحات العلماء في ذلك، فمنهم من يستعمل ألفاظاً لا تكون جرحاً عند غيره، ومنهم متساهل في التصحيح، والتوثيق، والتعديل، ومنهم متشدد في ذلك، فلابد من الوقوف على جميع ذلك، ويدخل في ذلك شروط المتواتر، والآحاد، وحال الرواة، حتى يقدم الأقوى على القوي، والقوي على الضعيف، والأوثق على الثقة، والثقة على غير الثقة، والأحفظ على الحافظ، والأفقه على غيره... إخ.

انظر: حاشية العطار على المحلى ٢٠٤/٢، وقمع أهل الزيغ والإلحاد للشيخ محمد الخضر الشنقيطي ص ١٠١٠، وإرشاد الفحول ص ٢٥١، والبحر المحيط ٢٠٠٠-٢٠١، ونشر البنود ٣٨٤/٢، وحاشية البناني ٣٨٤/٢، وشرح اللمع ٢٠١٠، وشرح الكوكب ٤٦١/٤ – ٤٦١، والمستصفى ٢/١٠١ – ١٠٠، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٣٧.

أبي داود، ومعرفة السنن لأحمد، والبيهقي، أو أصل وقعت العناية فيه بجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام، ويكفيه أن يعرف مواقع كل باب، فيراجعه وقت الحاجة إلى الفتوى، وإن كان يقدر على حفظه فهو أحسن، وأكمل.

وذكر الزركشي في البحر عن الماوردي أن الأحاديث المتعلقة بالأحكام خمسمائة حديث، وعن ابن العربي ثلاثة آلاف حديث. وعن الإمام أحمد خمسمائة ألف حديث، أو ثلاثمائة حديث وقيل عن الإمام أحمد: الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي عليها أن تكون ألفا ومائين.

معرفة الأسانيد، والرجال، وصار ذلك للمجتهد صفة كال (أوقال قوم (7): لا يشترط في المجتهد حفظ الحديث، وهذا أيضاً خطأ، فإن أكثر الأحكام منصوصة في الحديث، فإذا لم يعرف الحديث أفتى بالقياس، أو غيره من الأدلة الضعيفة، وخالف النص النبوي (7).

وثالثها: المعرفة بالفقه، وحفظ مذاهب العلماء في الأحكام الشرعية ليقتدي في مذاهبه بالسلف الصالح، وليختار في أقوالهم ما هو أصح وأرجح، ولئلا يخرج عن أقوالهم بالكلية فيخرق الإجماع<sup>(3)</sup>، وقد كان مالك على جلالته

<sup>(</sup>۱) كالك، والشافعي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبي داود، والدارقطني، والترمذي، والحاكم، وغير هؤلاء من أعلام السنة المتأخرين عنهم كابن عبد البر، والخطيب البغدادي، والطحاوي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والقاضي عياض، والذهبي، والنووي، وابن أبي حاتم، والحافظ ابن حجر، والسيوطي، والسخاوي، والعراقي، وابن كثير، وغيرهم. انظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) منهم الجصاص، والغزالي، والرافعي، ونسبه في نشر البنود لأهل الضبط والإتقان. وذكر الزركشي أنه لا يشترط حفظ جميع الأحاديث باتفاق.

انظر: المستصفى ١٠١/، والبحر المحيط ٢٠٠٠-٢٠١، وشرح الكوكب ٢٠١٤- ٢٠٤ و النظر: المستصفى ٢٠١/، والبحر المبخاري ٤٦٢، وإرشاد الفحول ص ٢٥١، ونشر البنود ٢٧/٢، وكشف الأسرار للبخاري ٤٧/٤، والمنهاج بشرحي الأسنوي والبدخشي ٢٤٤/٣- ٢٤٥، وتيسير التحرير ١٨٢/٤، والمحصول ٣٣/٣/٢.

<sup>(</sup>٣) ذكر المؤلف رحمه الله قبلُ أن أثمة المحدثين كفوا من بعدهم مؤنة ذلك بتدوينهم الحديث وعلومه حتى صار حفظه للمجتهد شرط كال، ومن المعلوم أن المجتهد إذا لم يُقَصّر في البحث عن الأحاديث، فلا لوم عليه بعد البحث حتى ولو أخطأ.

<sup>(</sup>٤) قال الشافعي رجمه الله تعالى: ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالماً بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف، وإجماع الناس، واختلافهم، ولسان العرب....، ولا يمتنع من الاستماع ممّن خالفه؛ لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة، ويزداد به تثبيتاً فيما اعتقد من الصواب، وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده، والإنصاف من نفسه حتى =

يقتدي بمن تقدمه من العلماء ويتبع مذاهبهم (١٠).

ورابعها: المعرفة بأصول الفقه، فإنه الآلة التي يتوصل بها للاجتهاد''.

= يعرف من أين قال ما يقول، وترك ما يترك...، ولا يكون بما قال أعنى منه بما خالفه، حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك إن شاء الله. الرسالة ص ٥١٠–٥١١. وهذا هو المراد بقول المؤلف: المعرفة بالفقه... إلخ.

أما التفاريع الفقهية، فالصحيح أنها ليست معرفتها من شروط الاجتهاد؛ لأن اشتراطها يلزم منه الدور؛ لأن الذي يفرعها هو المجتهد بعد بلوغه مرتبة الاجتهاد فهي ثمرة للاجتهاد، ولا يتوقف الشيء على ثمرته، وممن قال باشتراطه الأستاذان أبو إسحاق الأسفرائيني، وأبو منصور البغدادي، وهو محمول على اشتراط ممارسة الفقه كما صرح به الغزالي حيث قال: إنما يحصل الاجتهاد في زماننا بممارسته فهو طريق تحصيل الدربة في هذا الزمان، ولم يكن الطريق في زمن الصحابة ذلك، ويمكن الآن سلوك طريق الصحابة أيضاً. المستصفى ٢/٢/١، والبحر المحيط ٢٥٠١، ونشر البنود ٢/٠٣، وحاشية البناني المستصفى ٢٥/٢، وشرح الكوكب ٤٦٦/٤، والمحصول ٣٥/٣، والروضة ص ٣٥٣، والمجموع للنووي ٢٥/١، وإرشاد الفحول ص ٢٥٠٠.

(١) ويدل لهذا ما يذكره مالك رحمه الله في الموطأ كثيراً مثل قوله: الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا: أنه يكره شرب التمر والزبيب جمعاً... إلخ، وقوله: رأى أهل الفقه عندنا لا تعقل العاقلة أحداً أصاب نفسه عمداً أو خطأً... إلخ.

وقوله: أدركت مَنْ أرضى من أهل العلم يقولون في الرجل إذا أوصى أن يُعْفى عن قاتله إذا قتل عمداً: إنه جائز له، وإنه أولى بدمه من أوليائه.. إلى غير ذلك مما هو موجود في الموطأ.

انظره مع الزرقاني ٢٠٥،١٩٣،١٦٩/٤.

(٢) ذكر الغزالي أن معظم العلوم التي يستفاد بها منصب الاجتهاد ترجع إلى ثلاثة فنون: علم الحديث، وعلم اللغة، وعلم أصول الفقه.

وذكر إمام الحرمين أن علم الأصول أصل الباب حتى لا يقدم مؤخراً، ولا يؤخر مقدماً، ويستبين مراتب الأدلة والحجج.

انظر: المستصفى ۱۰۳/۲، والبرهان ۱۳۳۲/۲، وشرح الكوكب ٤٥٩/٤، ونشر البنود ٣٨٣/٢، وشرح المحلى حاشية البناني ٣٨٣/٢، والرسالة للشافعي ص ٥١٠،=

وخامسها: المعرفة بما يحتاج إليه من علوم لسان العرب من النحو واللغة ليفهم بذلك القرآن، والحديث، إذ هما بلسان العرب<sup>(۱)</sup>وأما معرفته بغير ما ذكرنا من العلوم<sup>(۱)</sup>، فليست شرطا في الاجتها في الأحكام الشرعية، ولكنها صفة

والمحصول ٣٦/٣/٢، وإرشاد الفحول ص ٢٥٢، والبحر المحيط ٢٠١/٦، وذكر معرفة القياس بشروطه وأركانه وهو في الحقيقة جزء من الأصول، ولعله ترك ذكر الأصول لاعتقاده أن ما يتعلق بالكتاب والسنة وعلومهما هو موضوع أصول الفقه.

<sup>(</sup>۱) من حيث اللغة، والنحو، والصرف، والمعاني، والبيان وما يتعلق بذلك إفرادا، وتركيباً، حتى يكون عالماً بما يُمكّنه من فهم الخطاب، وعادات العرب في استعمال الألفاظ والأساليب، وبميز به بين صريح الكلام وظاهره، ومجمله، ومبينه، وعامه وخاصه، وحقيقته، ومجازه، ومحكمه، ومتشابهه، ومطلقه ومقيده، ونصه وفحواه، ولحنه، ومفهومه، ولا يشترط حفظ ذلك كُله، ولا أن يكون في اللغة متبحراً مثل الخليل، وسيبويه، وأمنالهما خلافاً للشاطبي، بل يكفيه العلم بغالب المستعمل كالفاعل، والمفعول، وأنواع الإعراب، وأصول الكلمات، والجمع، والعطف، والوصل، والفصل، ويرجع في ذلك كله إلى مظانه على غرار ما تقدم فيما يتعلق بمعرفته للكتاب، والسنة، وعلومهما. انظر: المستصفى ٢/٢، ١ والبحر المحيط ٦/٢٠٢-٣٠، والمحدشي ٣/٥٤٠، وإرشاد تنقيح الفصول ص ٤٣٠، والمنهاج بشرحي الأسنوي والبدخشي ٣/٣٥، والرشاد الفحول ص ٢٥١، ونشر البنود ٢/٣، وحاشية البناني ٢/٣٨٣، والبرهان ٢/١٠٠٠ المحركب ٤٦٢، وحكام الفصول ص ٢٣٠، وشرح اللمع ٢/١٠٠٠، والموافقات للشاطبي ٤/٤٠٠، وإحكام الفصول ص ٢٣٠، وشرح اللمع ٢/٢٠٠٠ والموافقات للشاطبي والكوكب ٤/٢٠٤، وإحكام الفصول ص ٢٣٢، وشرح اللمع ٢/٤٠٠،

<sup>(</sup>٢) مثل معرفته بالدليل العقلي، وتبحره في علم الكلام، وعلم الحساب، وأصول الفرائض والضرب والقسمة، إلى غير ذلك مما وقع الخلاف فيه بين العلماء، هل يعد من شروط الاجتهاد أم لا؟

انظر: البحر المحيط ٢٠٤/٦-٢٠٥، ونشر البنود ٣٢٠/٢، وشرح الكوكب ٤٦٦/٤، والروضة ص ٣٥٣، وحاشية البناني ٣٨٤/٢، والمجموع للنووي ٢١/١، وإرشاد الفحول ص ٢٥٢، وقمع أهل الزيغ والإلحاد للشيخ محمد الخضري الجكني الشنقيطي ص ١٣، وحاشية العطار ٢٧/٢، والموافقات ١١٥/٤.

(١) لأن رواة كل فن هم حملته، وواسطته التي توصله إلى من بعدهم، وتأخذه عمن تقدمهم فالعناية بهم هي جزء من العناية بالفن نفسه حتى يعرف من يجوز الأخذ عنه، ومن لا

يجوز، ومن كان مقبولاً، ومن كان مردوداً، ومن الأعلم، والأورع، والأوثق، فيقدم قول

الأعلم على العالم، والأوثق على الثقة، والأورع على الورع، كما تتفاوت درجات الرد في

الكذب، والاتهام بالكذب، أو فحش الغلط، أو الغفلة، أو الفسق، أو مخالفة الثقات، أو

الجهالة، أو الابتداع، أو سوء الحفظ إلى غير ذلك مما هو معروف من أسباب الأخذ، والمروقة، ومما يدل على ما ذكره المؤلف رحمه الله ما نشاهده الآن في التخصصات

والرو للرواه، وما يدن على ما د كره بموقع را مه الله ما يتعلق بالاكتشافات التقنية . في غير علوم الشريعة الإسلامية كالطب، والهندسة، والجبر، وما يتعلق بالاكتشافات التقنية .

ي عير عنوم السريف في سارميد العلب، والمصاف والبراء والا يلمن بال علم عن أصحابها، بل يدرس حياتهم، وتاريخ

تطورهم، والبيئة التي عاشوا فيها بعناية وتعمق قبل أن يدرس نفس تلك التخصصات،

فلون كل من يدرس الطب نجده خبيراً بمن اكتشف الميكروب مثلاً، وأول من اكتشف

وان كل من يدرس الطب عبده حبيراً بمن المسلم الميكروب سار، واول البنسلين، وعلم الجينات... إلى غير ذلك، وهلم جرا في بقية العلوم.

وإذا كان الأمر كذلك في العلوم الدنيوية، فمن باب أولى أن يكون في العلوم الشرعية الفضلها على الدنيوية، فينبغي علينا نحن المسلمين العناية بحملة هذه الشريعة، وأعني بذلك المعاصرين من المسلمين؛ لأن سلفنا كان لهم عناية بهم، وقد اقتبس عنهم الغربيون، والشرقيون كثيراً مما عندهم من الإيجابيات العلمية، وأدخلوا عليها تحريفات قد تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ثم ردوها إلينا، وكأنها لم تكن معروفة عند علماء المسلمين حتى صار أبناء المسلمين ينسبونها إليهم لجهلهم بتاريخ علماء المسلمين، وعلى سبيل المثال: فإنك تجد مثلاً في الكتب المقررة في مدارس المسلمين أن مما يدل على أن الأرض كروية: نظرية ماجلان، وأمريغو مكتشف أمريكا، وليس في هذه الكتب ذكر لعالم من علماء المسلمين كالجويني مثلاً، وأمثاله ممن كان يقول بأن الأرض كروية، وقد ذكر أبو محمد الجويني المتوفى عام ٢٣٨ه في رسالته (إثبات الاستواء، والفوقية) ما نصه: «فصل في العلم حكموا بما اقتضته الهندسة، وحكمها صحيح، لأنه ببرهان لا يكابر الحسن فيه، العلم حكموا بما اقتضته الهندسة، وحكمها صحيح، لأنه ببرهان لا يكابر الحسن فيه، بأن الأرض في جوف العالم العلوي، وأن كرة الأرض في وسط السماء كبطيخة في بأن الأرض في جوف العالم العلوي، وأن كرة الأرض في وسط السماء كبطيخة في جوف بطيخة، والسماء محيطة بها من جميع جوانبها، وأن سفل العالم هو جوف كرة =

## الباب الثالث في تصريف الجمهدين في الأحكام

الأحكام الشرعية: ضربان: عقلية، وهي أصل الدين، وسمعية، وهي أأن الفقه فأما أصول الدين كإثبات الصانع ووحدانيته وصفاته، وإثبات النبوة، وغير ذلك، فإن الحق فيها في قول واحد، وما عدا ذلك باطل، وعلى ذلك اتفق العلماء إلا الجاحظ (٢)، والعنبري (١) فإنهما قالا: كل مجتهد

الأرض، وهو المركز، ونحن نقول: جوف الأرض السابعة، وهم لا يذكرون السابعة لأن الله أخبرنا عن ذلك، وهم لا يعرفون ذلك، وهذه القاعدة عندهم هي ضرورية لا يكابر الحسُّ فيها أن المركز هو جوف كرة الأرض، وهو منتهى السفل والتحت، وما دونه لا يسمى تحتاً، بل لا يكون تحتاً، ويكون فوقاً بحيث لو فرضنا خرق المركز، وهو سفل العالم إلى تلك الجهة لكان الخرق إلى جهة فوق، ولو نفذ الخرق جهة السماء من تلك الجهة الأخرى لصعد إلى جهة فوق...ه إلخ.

انظر: مجموعة الرسائل المنيرية ١٨٦/١.

(١) في الأصل: ﴿وهو﴾.

(٢) هو: عمرو بن بحر بن محبوب، أبو عثمان المعروف بالجاحظ، فحل في الكلام والاعتزال، والأدب، والتأليف، كاتب ساخر في جميع الأغراض، أخذ عن النظام، من تآليفه: الحيوان، والبيان والتبيين، «والعرجان، والبرصان، والقرعان».

توفي عام ٢٥٥ه بالبصرة.

وفيات الأعيان ٣/٠٤٠، بغية الوعاة ٢٢٨/٢، وفرق وطبقات المعتزلة ص ٧٣، ومقدمة الحيوان بقـلم عبد السلام محمد هارون، وميزان الاعتدال ٢٤٧/٣، ولسـان الميزان ٢٥٥/٤.

(٣) هو: عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري، قاضي البصرة، ثقة، محمود السيرة، أخذ =

مصيب في أصول الدين بمعنى نفي الإثم، لا بمعنى مطابقة الاعتقاد للحق<sup>(۱)</sup> وأما الفروع فهي على ثلاثة أضرب:

ضرب لا يسوغ الاجتهاد فيه، لأنه عُلم من الدين بالضرورة، كوجوب الصلوات الخمس وصيام رمضان وتحريم الخمر، فمن خالف في شيء من ذلك فهو مخطىء بإجماع، ويكفر، لأن المخالفة في ذلك تكذيب لله

عن خالد الحذاء، وداود بن أبي هند، والجريري، وعنه أخذ ابن مهدي، وخالد بن الحارث، وخرج له مسلم حديثاً واحداً، ولد عام ١٠٥، وتوفي عام ١٦٨ه. وذكر ابن حجر في التهذيب أنه رجع عن قوله: (كل مجتهد مصيب).

تُهذيب التهذيب ٧/٧-٨، والكامل لابن الأثير ٥/٠٠، وتاريخ بغداد ٣٠٦/١٠، وميزان الاعتدال ٥/٠٠، وطبقات الشيرازي ص ٩١.

<sup>(</sup>۱) اختلفت الرواية عن العنبري، ومن وافقه، فبعضهم يعمم قوله في أصول الدين حتى يدخل فيه اليهود، والنصارى، والجوس، فيجعلهم مصيبين، وعمن نقل ذلك عنه الباقلاني. وقال بعض العلماء: إنما أراد الأصول التي يختلف فيها أهل القبلة ويرجع المخالفون فيها إلى آيات، وآثار تحتمل التأويل، كالرؤية، وخلق الأفعال، أما ما اختلف فيه المسلمون، وغيرهم من أهل الملل كاليهود، والنصارى، والمجوس، فالحق منحصر فيما يقوله أهل الإسلام قطعاً، وينبغي أن ينزل كلام العنبري، ومن وافقه من أهل الملة على هذا الوجه؛ لأنه لا يوجد في الأمة من لا يقطع بتضليل اليهود، والنصارى، والمجوس، وعلى كل حال، فإن المخطىء فيما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا مدخل للعقل فيه إذا حاول أن يحكم اجتهاده، وعقله في شيء لا يمكن إدراكه إلا عن طريق الوحي، فهو آثم قطعاً، وهل يكون كافراً بذلك، أو لا يكون كافراً؟ هو عل الخلاف.

وانظر هذه المسألة في: التبصرة ص ٤٩٦، والمنخول ص ٤٥١، والمعتمد ٩٨٨/٢، والبرهان ١٣٦٦/٢، واللمع ص ٧٣، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٣٨، والشفا لعباض ١٠٠١/٢ والمستصفى ١٠٠/٢، والبحر المحيط ٢٣٦٦-٢٣٦، وسلاسل الذهب ص ٤٤١، وشرح الكوكب ٤٨٨٤، وتيسير التحرير ١٩٥٤، والمسودة ص ٩٥٥، وحاشية البناني ٣٨٨/٢، ونشر البنود ٣٢٦/٣، والمحصول ٤١/٣/٢.

تعالى ولرسوله عَلِيْكُهُ (١).

وضرب لم يعلم من الدين ضرورة، ولكنه أجمع عليه جميع الأمة في جميع الأمصار، والأمصار، كوجوب الصداق<sup>(٢)</sup>في النكاح<sup>(٣)</sup>، وتحريم المطلقة ثلاثا إلا بعد زوج، وغير ذلك<sup>(٤)</sup>، فهذا الضرب من خالف فيه فهو مخطىء<sup>(٥)</sup>

(١) ولا يجوز التقليد في هذا الضرب، لأنه ضروري؛ ولا يعذر في الجهل به لتساوي الناس في طريقه.

انظر: البحر المحيط ٢/٠٦، والمسوّدة ص ٤٥٨–٤٦١، والمعتمد ٢/١٩، والإحكام للآمدي ٢٢١/٤، والفقيه والمتفقه ٢/٨٢، واللمع ص ٧١، وشرح الكوكب ٥٣٨/٤، والتمهيد لأبي الخطاب ٩٤١/٤، ورسالة في أصول الفقه للعكبري ص ١٢٩.

- (٢) الصداق لغة، كسحاب، وككتاب، والصدقة بضم الدال، وكغرفة، وصدمة، وبضمتين وبفتحتين: «مهر المرأة»، واصطلاحاً: «ما يسمى للمرأة من المال في عقد النكاح» القاموس ٣٣/٣، ومفردات الراغب ص ٢٧٨، ومعجم لغة الفقهاء ص ٢٧٢، وتعريفات المجددي ص ٣٣٧.
  - (٣) النكاح لغة: الوطء، والعقد له، والجمع، والضم.
     واصطلاحاً: «عقد يحل به استمتاع كل من الزوجين بالآخر».
     أو هو: «عقد يحل التمتع بأنثى غير مَحْرَم».
- القاموس ٢٥٤/١، والمفردات ص ٥٠٥، والشرح الصغير ٣٣٢/٢، وحدود ابن عرفة ص ١٥٢، وتعريفات المجددي ص ٥٣٤، ومعجم لغة الفقهاء ص ٤٨٧.
- (٤) انظر: شرح اللمع ٢٠٤٦/٢، واللمع ص ٧٣، والبحر المحيط ٢٤٠/٦، والفقيه والمتفقه ٢٤٠/٢، والمسوّدة ص ٤٦١-٤٦، والإحكام للآمدي ٢٤٧/٤.
- (°) المخطىء هو: من يريد فعل ما يحسن، فيقع منه خلافه بدون إرادته، فهو مصيب في إرادته، مخطىء في فعله، وهو المرفوع عنه الإثم في الشرع، ويطلق المخطىء على من أراد السوء بفعله، ووقع منه خلاف ما يريد بدون إرادته، فهو مخطىء في إرادته، ومصيب في فعله، لكنه مذموم بقصده، وغير محمود في فعله، والحاصل أن من أراد شيئاً فاتفق منه غيره يقال: أخطأ.

وإن وقع منه كما أراده يقال: أصاب.

بإجماع، وهو فاسق(١).

= وقد يقال لمن فعل فعلاً لا يجسن، أو أراد إرادة لا تجمل: إنه أخطأ. • لهذا يقال: أصاب الخطأ، وأخطأ الصواب، وأصاب الصواب، وأخطأ الخطأ.

المفردات للراغب ص ١٥١، والقاموس المحيط ١٣/١، وكشف الأسرار للبخاري ١٣٥٤- ١٦٥٨، وتيسير التحرير ٣٠٥/٢ فما بعدها، وفواتح الرحموت ١٦٥/١، وعوارض الأهلية للدكتور الجبوري ص ٣٩٥.

(١) الفاسق: الخارج عن حجر الشرع، وهو مشتق من: فسق الرطب إذا خرج عن قشره. ويطلق الفاسق على الكافر، وعلى العاصي.

وقيل: الفاسق من ارتكب المعاصي، وانتهك محارم الدين، مع الإقرار بوجوب ترك ذلك. ولدلك قيل: من كان رأيه في شريعته التي يتدين بها رأي الفضلاء، وأفعاله أفعال الجهال، أو الذي يعتقد الخير، ويفعل الجميل، لكن ظن ما ليس بحق حقاً، وما ليس بجميل جميلا. وقيل: الفاسق المنسلخ عن الخير.

المفردات للراغب ص ٣٨٠، والقاموس المحيط ٢٧٦/٣، والاعتقاد للراغب ص ٣٧٥. (٢) في الأصل: (وهي).

(٣) ويمثل لها: باختلاف العلماء في وجوب الزكاة في مال الصبي، وحكم الوتر هل هو واجب، وحكم تارك الصلاة تكاسلا، ووجوب الجماعة في الصلاة المفروضة، وهل السعي ركن من أركان الحج، وهل الطهارة شرط في صحة الطواف؟ إلى غير ذلك من المسائل المختلف فيها.

انظر: البحر المحيط 7/37، والرسالة ص 803-897، وشرح اللمع 1087/7، وشرح وسلاسل الذهب ص 803-871، والروضة ص 807/7، والمسوّدة ص 803-871، وشرح الكوكب 807/7، والإحكام للآمدي 807/7.

(٤) مأثوم: من أثمه الله تعالى في كذا، كمنعه، ونصره: عدّه عليه إثما، فهو مأثوم.

وهو مذهب الشافعي(١).

وقال قوم<sup>(۲)</sup>: كل مجتهد مصيب. وهو قول أبي حنيفة<sup>(۲)</sup>، وأبي الحسن الأشعري<sup>(٤)</sup>، .....

= القاموس المحيط ٧٢/٤.

وذهب بعض المتكلمين، وبشر المريسي، والأصمّ، وإبراهيم بن علية، إلى أن الحق في جهة واحدة، والمخطىء آثم مطلقاً، سواء بذل جهده، أم لم يبذله في الاجتهاد في المسألة. انظر: الرسالة ص 7.8 - 7.9 و والمعتمد 7.8 - 7.9 و واللمع ص 7.8 والتبصرة ص 7.8 والإبهاج 7.8 والبرهان 7.8 - 7.8 والمعتصفى 7.8 والبرهان 7.8 والبرهان 7.8 والمعتصفى 7.8 والمعتصفى 7.8 والمحسول 7.8 والبرهان 7.8 والبحر المحيط 7.8 والمحسول 7.8 والمحسول 7.8 والبحر والمحر المحيط 7.8 والمحرد والمح

(٢) وهم أكثر المعتزلة، والأشاعرة، واختاره الغزالي، وأبو الهذيل، وأبو علي، وأبو هاشم، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وابن سريج، ونسب إلى الشافعي في الجديد، والقديم، ومنقول عن أبي حنيفة، والأصح عنه القول السابق.

التبصرة ص ٤٩٨-٤٩٩، وسلاسل الذهب ص ٤٤٦-٤٤، والبحر المحيط ٢/٢٢- ٢٥٢، وحاشية البناني ٣٨٩/٢، والمستصفى ١٠٩/١، والمنخول ص ٤٥٣، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٣٨، والبرهان ١٣١٦-١٣١٦، والمعتمد ١٩٩١-٩٥١، ونشر البنود ٣٨٠/٢، وفواتح الرحموت ٣٨٠/٢.

(٣) سبقت الإشارة إلى أن أبا حنيفة رحمه الله نقل عنه أن كل مجتهد مصيب. ولكن القول الثابت عنه هو أن المصيب واحد، ولكن المخطىء غير آثم عنده.

انظر: الإبهاج ٢٧٦/٣، وسلاسل الذهب ص ٤٤٢، وفواتح الرحموت ٣٧٩/٢-٣٨٠، والبحر المحيط ٢٤١/٦، واللمع ص ٧٣-٧٤.

(٤) نقله العراقيون عنه، وأنكره الخراسانيون، وقالوا: بأنه لا يصح عنه.

<sup>(</sup>١) ومالك، وأبو حنيفة، وأحمد، وأكثر العلماء، والظاهرية.

### والقاضى أبي بكر، وأكثر المتكلمين، ونقل عن مالك القولان(١).

وقيل: يخير. وقيل: يأخذ بالأحوط منهما. وهو الصحيح لحديث: ١دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

وإذا علم ذلك تبين وجه ترجيح القول بأن المصيب واحد؛ لأن دليله صريح في محل النزاع، وحديث بني قريظة محتمل، فيجب ترجيح النص على المحتمل.

انظر: مذكرة الشيخ رحمه الله ص ١١٢-١١٣، ونشر البنود ٢٢٦/٢، والمستصفى ١٠٩/٢، والبحر المحيط ٢٠٩/٦، وشرح اللمع ٢/٤٦، ١٠٧٠-١، وإحكام الفصول ص ٢٢٦-٦٢٣، وحاشية البناني ٣٨٩/٢، ومجموع فتاوى ابن تيمية ١٠٤/١، والروضة ص ١٩٢٠-٣٦، والرسالة ص ٤٨٩.

<sup>=</sup> انظر: البحر المحيط ٦/١٦، وسلاسل الذهب ص ٤٤٢، وفواتح الرحموت ٢٠٨٠، والإبهاج ٣٨٠/٣ ١٣٢١-١٣٢٢.

<sup>(</sup>١) وعن الأئمة الثلاثة: الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد، إلا أن القول الصحيح عنهم جميعاً هو أن المصيب واحد، وهو الراجح في نظري، وله أجران، والآخر مخطىء وله أجر، بدليل قوله عليه والماجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، متفق عليه. فهو نص صحيح صريح في أن المجتهدين منهم المصيب، ومنهم المخطىء، ومن المعلوم أن المخطىء في الفروع بعد استكمال الشروط معذور في خطئه، مأجور باجتهاده، كا هو منطوق الحديث، وإن كانت قصة بني قريظة تدل على أنه قد يكون الكل مصيبا في الجملة؛ لأنه عليه على من صلى العصر، أو الظهر على رواية مسلم قبل بني قريظة، وهو لا يقر على خطأ، وإذا لم يترجع أحد الدليلين عند المجتهد؛ وجب عليه التوقف.

## الباب الرابع في التقليد(١)

ومعناه: قبول قول الغير من غير دليل (٢)، وقد اختلف العلماء في جوازه وفي ذلك تفصيل: أما أصول الدين فمنع أكثر المتكلمين من التقليد فيها (٢)،

(١) التقليد في اللغة: جعل القلادة في العنق، فكأن المجتهد جعل الفتوى في عنق السائل، أو أن السائل جعل الأمر في عنق المسئول، وكلا الأمرين صحيح، وهو الواقع. وفي الاصطلاح: عرفه المؤلف.

وفي نظري أن تعريف ابن الحاجب، ومن وافقه أدق مما ذكره المؤلف، وهو: «قبول قول من ليس قوله دليلاً بغير دليل».

وانظر معنى التقليد في: القاموس ٢٠٠١، والمصباح المنير ٢/٠٧، والمنتهى ص ٢١٨، والمستصفى والحدود للباجي ص ٢٤، والبرهان ٢٢٥٧/، والمنخول ص ٤٧٢، والمستصفى ٢٢٣/٢، والإحكام للآمدي ٤٧/٤، وتيسير التحرير ٤/١٤، والبحر المحيط ٢٧٠، ٢٣/٢ وإرشاد الفحول ص ٢٦٥، ونشر البنود ٢/٥٣، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٢١٥، واللمع ص ٧٠، وشرح الكوكب ٤/٣٥-٥٣١، والفقيه والمتفقه ٢٦٦، والمجموع للنووي ٨٩/١.

(٢) هذا التعريف للشيرازي. انظر: اللمع ص ٧٠.

وعرفه القفال بأنه: «قبول قول القائل، وأنت لا تعلم من أين قاله» أي: من كتاب، أو سنة، أو قياس.

البحر المحيط ٢٧٠/٦، وسلاسل الذهب ص ٤٤٠.

(٣) وهو مذهب الإمام أحمد، والأكثر، وذكره أبو الخطاب الحنبلي عن عامة العلماء، وذكره في المسوّدة عن القاضي، وابن عقيل، وأبي الخطاب، والحلواني، وبه جزم الأستاذ أبو منصور البغدادي، وأبو حامد الأسفرائيني، وحكاه الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائيني.

وأجازه أكثر المحدثين وغيرهم''.

وأما فروع الفقه التي علمت من الدين ضرورة، فلا يجوز التقليد فيها لاشتراك الناس في العلم بها<sup>(٢)</sup>وأما الفروع التي لا تعلم إلا بالنظر،

= عن إجماع أهل العلم من أهل الحق، وقال ابن القطان: لا نعلم خلافاً في امتناع التقليد في التوحيد. انظر المسوّدة ص ٤٥٧-٤٥٨، والتمهيد لأبي الخطاب ٣٩٦/٤، والبحر المحيط ٢/٧٧، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٤٣-٤٤٤، والإحكام للآمدي ٢/٠٠٠، والمحصول ١٢٥/٣/٢، واللمع ص ٧٠، وحاشية البناني ٢/٢٠٤، والمستصفى ٢/٣١، وإرشاد الفحول ص ٢٦٦، والمعتمد ص ٢٦٦، ٩٤١/٢،٢٦١، وتيسير التحرير ٤/٢١٢، وفواتح الرحموت ١/١٠٤.

(١) ونسبه ابن السمعاني لأكثر الفقهاء، وقالوا: لا يجوز أن يكلف العوام باعتقاد الأصول بدلائلها لما في ذلك من المشقة، ونقل صاحب العنوان نحوه عن الفقهاء، تأسيا بالسلف. ونقله الأستاذ الأسفرائيني عن قوم من كتبة الحديث. وقال في فواتح الرحموت: إنه المذهب الصحيح لصحة إيمان المقلد عند الأئمة الأربعة وأكثر المتكلمين.

ونقل الفتوحي عن قوم من أهل الحديث، وأهل الظاهر أن حجج العقول باطلة، والنظر حرام، والتقليد واجب.

وذكر الزركشي عن صاحب تحفة الأحوذي، نَقْله عن الأئمة الأربعة.

انظر: البحر المحيط ٢٧٧٦-٢٧٧، وفواتح الرحموت ٤٠١/٢، والمسودة ص ٢٥٠- دوه البناني دهم دوه الطوفي ص ١٨٤، والمختصر مع شرح العضد ٢٠٥/٣، وحاشية البناني ٢٠٢/٢، والمحصول ٢٠٢/٢، والمنتهى ص ٢١٩، واللمع ص ٧٠، والمعتمد ٢/٩٣٥، وتيسير التحرير ٢٤٣٤، والرد على الجهمية للإمام أحمد ص ٢٠١-١٠٥، والإحكام للآمدي ٤/٠٠، وشرح الكوكب ٤/٣٥.

(٢) مثل أركان الإسلام الخمسة، وأعداد الركعات، وتعيين الأوقات، وتُصُبِ الزكاة لمن حصل له العلم بها، أما ما كان جاهلاً لها فيسأل أهل العلم بها، وذلك لا يعد تقليداً على ما تقدم في تعريف التقليد.

وذهب بعض الحشوية إلى وجوب التقليد فيها وفي أصول الدين، ويحرم النظر. انظر: البحرالمحيط ٢٨٠/٦، والمسوّدة ص ٤٥٨–٤٥٩، والإحكام للآمدي ٢٢١/٤-٢٢٢، والمعتمد ٩٤١/٢، والفقيه والمتفقه ٦٨/٢، واللمع ص ٧١، وشرح تنقيح = والاستدلال، فيجوز للعامي الذي لا يعرف طرق الأحكام أن يقلد عالما، ويعمل بقوله عند الجمهور(''.

(۱) بل إنه واجب، وعليه الأثمة الأربعة، ويحرم على المجتهد، وسُئِلَ الإمام أحمد: هل يجوز للعامي أن يعمل بالأحاديث، وأقوال الصحابة المدوّنة في الكتب، وهو لا يميز بين الصحيح منها وغير الصحيح، فقال: لا يعمل حتى يسأل أهل العلم عما يؤخذ به منها. ومما يدل على الوجوب قوله تعالى: ﴿فَاسَأُلُوا أَهْلِ الذَكْرِ إِن كُنتُم لا تعلمون ﴾، والذي ينع التقليد لا يسمى مثل هذا تقليداً، كما أن الأخذ بقول الشهود لا يسمى تقليداً، وهناك من منع التقليد مطلقاً، كبعض المعتزلة، فلم يفرقوا بين أصول الدين، وما علم من الدين بالضرورة وبين الفروع الفقهية التي اختلف فيها العلماء، ووافقهم ابن حزم على ذلك، وكاد أن يدعي الإجماع على النهي عن التقليد ونقل أقوال الأثمة التي تدل على ذلك، ولكن ما نقله عنهم محمول على نهي المجتهد عن التقليد، وهناك قول سبق ذكره عن الحشوية وهو وجوب التقليد مطلقاً في الأصول والفروع.

والراجع في نظري: أن التقليد قد يكون حراماً، وقد يكون جائزاً، وقد يكون واجباً. أما التقليد الحرام فهو المذموم سواء أكان فيما يتعلق بالتوحيد، أم بالفقه، وهو الذي قامت الحجة على خلافه عند صاحبه، وتمسك به؛ لأن فلاناً قاله، ولم يحاول النظر في الدليل المخالف مع قدرته على ذلك إما لتعصبه لمذهبه، أو بدعته، أو لقصوره في الفهم، وادعائه المعرفة، وأما التقليد الجائز، فهو أخذ الأحكام لمن لم تنزل به نازلة، فيسأل العلماء خشية أن تنزل به، أو لأجل التعلم، أو ما يتعلق بفروض الكفاية.

وأما التقليد الواجب، فهو الأخذ بأقوال العلماء عند نزول النازلة التي لا يمكن تأخيرها مثل الألفاظ التي يقع بها النكاح، والطلاق، وما هو فاسد من البيوع، والشروط، والعقود، وما يتعلق بذلك، وأمثاله من الحقوق التي لا يمكن تركها حتى يتعلم العامي بالنظر والاستدلال. والله تعالى أعلم.

وانظر هذه الأقوال وأدلتها في: البحر المحيط ٢٠٠٦-٢٨٤، والمسوّدة ص ٤٥٨-٤٥٩، والتمهيد لأبي الخطاب ٣٩٩/٤، ومجموع الفتاوى ٢٠٣،١٥/٢، وإعلام الموقعين ٢/١٦٨-١٧٨، واللمع ص ٧١، وقواعد العز بن عبد السلام ١٥٨/٢، والمعتمد =

الفصول ص ٤٤٦-٤٤٦، والتمهيد لأبي الخطاب ٣٩٨/٤، وشرح الكوكب ٥٣٨/٤، والمستصفى ٢٣/٢-١٢٤.

## ○ فسروع ○

### الأول: يجوز تقليد المذاهب (' )في النوازل ( ' ) ......

= ۲/۹۳۶، والفقيه والمتفقه ۲/۸۲، والمستصفى ۱۲٤/۲، وتيسير التحرير ۲٤٦/٤، والمحصول ۱۲٤٦/۳، والإحكام للآمدي ۳۰۰۳، وشرح الكوكب ۴۳۵–۵۱۱، والمحمد وجامع بيان العلم وفضله ۱۳۳/۲، والمنتهى ص ۲۲۰.

(١) المذاهب: جمع مذهب، وأصله محل الذهاب، كالطريق المحسوسة، والمعتقد، والمتوضأ، والطريقة، والأصل.

والمراد به هنا ما يذهب إليه المجتهد من الأحكام الاجتهادية.

أو هو: «طريقة معينة يسلكها المجتهد في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية».

والاختلاف في طريقة استنباط الأحكام الشرعية يُكَوِّن المذاهب الفقهية. واختلاف أهل القبلة في المسائل العقدية يُكَوِّن الفِرَق.

واختلاف المسلمين مع غيرهم من أهل الكتب السماوية السابقة يُكون الأديان. انظر معنى المذهب في: القاموس ٧٠/١، والشرح الصغير للدردير ١٦/١، والتعريفات الفقهية للمجددي ص ٣٢٦، ومعجم لغة الفقهاء ص ٤١٩، والكليات لأبي البقاء ٢٩٦/٤.

(٢) النوازل: جمع نازلة، وهي المصيبة قضاءً، وقدراً، لم يقصدها أحد، والشديدة، والمراد بها هنا: الحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي، ويقال لها: النائبة، والقضية، والمشكلة، والواقعة. انظر: القاموس ٢/٤٥، ومعجم لغة الفقهاء ٤٧١، والتعريفات الفقهية للمجددي ص ٥٩٥.

وإذا جاز تقليد أي مذهب فإن العامي لا يلزمه التمذهب بمذهب معين في العزائم، والرخص، وهذا أشهر الوجهين عن الحنابلة، ورجحه ابن القيّم وصوّبه، والنووي، وابن برهان. وذكر الزركشي فيه وجهين للشافعية، وصَحّح أنه غير لازم. وذهب إليه مالك حيث امتنع من حمل الناس في زمنه على مذهبه محتجاً بأن الله فرّق العلم في البلاد بتفريق العلماء فيها، فلا يحجر على الناس بمذهب معين. وروي عن الإمام أحمد أنه قال لأحد أصحابه: لا تحمل على مذهبك فيحرجوا، دعهم يترخصوا بمذاهب الناس.

الأنواء والأنواء والأنواء والأنواء والأنواء والأنواء

= وذهب الكيا، وابن السبكي، وزكريا الأنصاري، وهو أحد الوجهين عند الشافعي، وأحمد، إلى أن العامي يلزمه أن يتمذهب بمذهب معين، ولا يقلد غيره، وهل يلزمه أن يختار ويجتهد في أصح المذاهب فيتبعه؟

وذهب ابن المنير إلى أن الدليل يقتضي التزام مذهب معين بعد الأثمة الأربعة، لا قبلهم؟ لأن الناس كانوا قبل الأثمة الأربعة لم يدونوا مذاهبهم، ولم تكثر الوقائع عليهم حتى يعرف مذهب كل واحد منهم في كل الوقائع، وفي أكثرها، وكان الذي يستفتي الشافعي مثلاً لا علم له بما يقوله المفتى؛ لأنه لم يشتهر مذهبه في تلك الواقعة، أو لأنها لم تقع له قبل ذلك، فلا يتصور أن يعضده إلا سر خاص.

وأما بعد أن فهمت المذاهب، ودونت واشتهرت، وعرف المرخص من المشدد في كل واقعة، فلا ينتقل المستفتي والحالة هذه من مذهب إلى مذهب إلا ركوناً إلى الانحلال، والاستسهال. وحكى الرافعي عن أبي الفتح الهروي أن مذهب الشافعية أن العامي لا مذهب له. وانظر الأقوال في هذه المسألة في: البحر المحيط ١٩/٦-٣٠، والمجموع للنووي انظر الأقوال في هذه المسألة في: البحر المحيط ١٩/٦-٣٠، وإلمجموع للنووي ١٠٠٩، وروضة الطالبين ١١٧/١، والمسودة ص ٤٦٥، وإعلام الموقعين التحرير ٢٣٠٠، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٣٤، وحاشية البناني ٢/٠٠٤، وتيسير التحرير ٢٣٠/٢، وشرح الكوكب ٤/٤٠٥-٧٧٥، والبرهان ١٣٥٣، وقواعد العز بن عبد السلام ١٩٥٦، وإرشاد الفحول ص ٢٧٢، ورسالة في أصول الفقه ص ١٣١.

(١) ونقل تصحيحه عن الرافعي؛ لأن الصحابة لم يوجبوا على أحد من العوام تعيين المجتهدين، وأهلية المجتهد للتقليد سبب عام بالنسبة إلى أقواله، وعدم أهلية المقلد يقتضي عموم هذا الجواب.

ووجوب الاقتصار على مفت واحد يخالف ما كان عليه الصدر الأول.

وجزم الجيلي بالمنع من الانتقال من مذهب إلى آخر، لأن قول كل إمام مستقل بآحاد الوقائع، فلا ضرورة إلى الانتقال إلا التشهي، ولما فيه من اتباع الترخص، والتلاعب بالدين. وبهذا قال المازري، والغزالي.

وهناك من العلماء من فصّل، وقال: كل مسألة عمل فيها بقول إمام ليس له تقليد غيره، وكل مسألة لم يعمل فيها بقوله فلا مانع فيها من تقليد غيره، فحكمه حكم العامي الذي لم يلتزم مذهباً معيناً، وحكى الآمدي، وابن الحاجب الاتفاق عليه.

أحدها: أن يعتقد فيمن يقلده العلم والفضل<sup>(۱)</sup>. والثاني: لا يتبع رخص المذاهب<sup>(۱)</sup>.

و تعقبهما ابن السبكي بأن بعض العلماء ذكر ما يشعر بإثبات خلاف بعد العمل. وذهب إمام الحرمين إلى أنه إن كان قبل حدوث الحادثة، لا يجب التخصيص بمذهب، وإن كان بعد حدوث الحادثة وقلد إماماً فيها؛ وجب عليه تقليده في الحوادث التي يتوقعها في حقه؛ لأن قبل تقرير المذاهب ممكن، وأما بعد ذلك فيؤدي إلى الخبط، وعدم الضبط. وذهب القدوري الحنفي إلى أنه يجوز له الانتقال إذا رأى أن بعض المسائل على مذهب غير مقلده أقوى من مقلده.

وذهب العز بن عبد السلام إلى أنه إذا كان الانتقال عن المذهب ينقض الحكم، فلا يجوز، وإذا كان المأخذان متقاربين؛ جاز الانتقال؛ لأن الناس كانوا كذلك في زمن الصحابة حتى ظهرت المذاهب الأربعة من غير نكير، ولو كان غير جائز لأنكروه، أو بعضهم.

واختار ابن دقيق العيد جواز الانتقال بشروط قريبة من الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى.

وانظر هذه الأقوال وأدلتها ومناقشتها في: البحر المحيط ٢٠٠٦-٣٢٠، ونشر البنود ٣٤٨/٢، وروضة الطالب ١٠٨/١، وشرح تنقيح الفصول ص٤٣٢، وتمهيد الأسنوي ص ١٦٢، وحاشية البناني ٢٠٩٩، ٣٠٥، والمنتهى ص ٢٢٢، وفواتح الرحموت ٢٠٦٠، وقواعد العز ١٠٥٨/١، وشرح العضد على المختصر ٢٠٩/، وتيسير التحرير ٢٠٥٣، والمسودة ص ٥٤٥، والإحكام للآمدي ١٨٤٤-٣١٩، وشرح الكوكب ٢٧٧٤-٥٧، وإرشاد الفحول ص ٢٧٧.

(١) يعنى أنه علم ذلك منه بواسطة المعرفة، أو الإخبار عنه من الثقات بأنه من أهل الفضل المعروفين بالدين والورع والعلم والاعتقاد الحسن، وأنه من المجتهدين.

أنظر: نشر البنود ٣٤٩/٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٣٢، والبحر المحيط ٣٢٢/٦.

(٢) ومعنى تتبع الرخص: أن العامي كلما وجد رخصة في مذهب عمل بها، ولا يعمل
 بغيرها في ذلك المذهب.

واعتبر العلماء هذا الشرط؛ لأن بعضهم يُفَسّق بتتبع الرخص؛ لأنه لا يقول أحد من . العلماء بإباحة جميع الرخص، لأن القائل بالرخصة في مذهب لا يقول بالرخصة الأخرى الموجودة في مذهب آخر، وذكر ابن عبد البر أنه لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعاً. والثالث: لا يجمع بين المذاهب على وجه يخالف الإجماع كمن تزوج بغير صداق، ولا ولي، ولا شهود. فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد ألثاني: إذا فعل المكلف فعلا مختلفا في تحريمه غير مقلد لأحد، فاختلف هل هو آثم بناء على القول بالجواز (٢).

ومن أجاز للخروج قيدا بأنه لابد أن يعتقدا فضلاً له وأنه لم يبتدع بخلف الإجماع وإلا يمتنع وعدم التقليد فيما لو حكم قاض به بالنقض حكمه يؤم انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٢، والبحر المحيط ٣٢٦،٣٢٢/٦، ونشر البنود ٩/٢٤-٣٤٩، وإرشاد الفحول ص ٢٧٢، وشرح الكوكب ٥٧٨/٤.

(٢) هذا الكلام نقله المؤلف رحمه الله من شرح التنقيح للقرافي، وتمامه: «مع أنه ليس إضافته إلى أحد المذهبين أولى من الآخر، ولم يسألنا عن مذهبنا، فنبيحه، ولم أر لأحد من أصحابنا فيه نقلاً.

وكان الشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام من الشافعية يقول في هذا الفرع: إنه آثم من جهة أن كل أحد يجب عليه ألا يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه، وهذا أقدم، غير عالم، فهو آثم بترك التعلم، وأما تأثيمه بالفعل نفسه، فإن كان مما علم من الشرع قبحه أثمناه، وإلا فلا، وكان يمثله بما اشتهر قبحه كتلقي الركبان، وهو من الفساد على الناس، ونحو ذلك.

انظره ص ٤٣٣، وانظر: البحر المحيط ص ٣٢٧-٣٢٨.

انظر هذا الشرط والكلام فيه في: روضة الطالبين ١٠٨/١١، والمسوّدة ص ٥١٨١٩٥، وإعلام الموقعين ٢٨٣/٤، والمستصفى ٢/٥٢١، وحاشية البناني ٢/٠٠٤، وتيسير التحرير ٤/٤٠٤، وفواتح الرحموت ٢/٦٠٤، والموافقات ١٣٥/٤، وإرشاد الفحول ص ٢٥٤، وشرح الكوكب ٤/٧٧٥-٥٧٨، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٣٤، والبحر المحيط ٢٢٢٦، ونشر البنود ٣٤٩/٢.

<sup>(</sup>١) نقل القرافي رحمه الله تعالى هذه الشروط الثلاثة للانتقال من مذهب إلى آخر عن يحيى الزناتي من المالكية، ومثل للشرط الأخير بنفس المثال، ومثل ابن دقيق العيد لما يخالف الإجماع، بما إذا افتصد، ومسّ الذكر، وصلى، وقد نظم صاحب المراقي الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله بقوله:

الفرع الثالث: يُقلد غير العلماء فيما يختص بهم من المعارف، والصنائع فمن ذلك تقليد القائف (١)في إلحاق النسب (٢) وتقليد القاسم (٦)في القسم (١)،

(١) القائف: من يعرف الآثار، ويتتبعها، ويعرف النسب بفراسته، ونظره إلى أعضاء المولود، والوالد، ويعرف شبه الرجل بأخيه، وأبيه، وابنه.

انظر: القاموس ۱۸۸/۳، ولسان العرب ۲۹۳/۹، وتعریفات الجرجانی ص ۱۷۱، وتعریفات الجددي ص ۳۲، والمغني لابن قدامة ۳۹۸/۳، ومعجم لغة الفقهاء ص ۳۵۳.

(٢) القول بتقليد القائف العدل نقل ابن القصار عن مالك فيه روايتين:

اشتراط العدالة، وعدم اشتراطها، وهل يكفي فيه قائف واحد، أو لابد من قائفين، فنقل عنه ابن حبيب اشتراط العدالة في القائف، ونقل عنه ابن وهب عدم اشتراطها، ونقل عنه ابن حبيب، وابن وهب أنه يكفي قائف واحد، وبه قال ابن القاسم، ونقل عنه ابن نافع، وأشهب أنه لابد من قائفين، وبه قال عيسى بن دينار، ومبنى الروايتين تردد القائف بين الشاهد والراوي، فعلى أنه مثل الراوي يكفي قائف واحد، وعلى أنه شاهد فلابد من العدد في الشهادة، ونقل القول الأول الباجي عن جماعة المالكية.

انظر: مقدمة ابن القصار ص ١١٤، والمنتقى للباجي ١٤/٦، وتبصرة الحكام لابن فرحون ٩١/٢،٢٣٢/١، والفروق للقرافي ٨/١، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٣٣، والمغنى لابن قدامة ٩٩/٦، والقواعد لابن اللحام ص ٣٠١.

(٣) القاسم والقسام: المجزىء الذي يجعل الشيء أقساماً، وأجزاء.

وفي اصطلاح الفقهاء: القاسم «هو الذي يعين الحصص الشائعة بين المشتركين المتقاسمين بقياس أو غيره».

انظر: القاموس ١٦٤/٤، وتعريفات المجددي ص ٣٢٩، ومعجم لغة الفقهاء ص ٣٦٣، وتعريفات الجرجاني ص ١٧٥، والحدود لابن عرفة ص ٣٧٣.

(٤) ذكر ابن القصار جواز تقليد القاسم إذا قسم شيئاً بين اثنين على ما رواه ابن نافع عن مالك، وروى ابن القاسم عن مالك أنه لا يقبل قول القاسم فيما قسم، وإن كان معه آخر، لأنه يشهد على فعل نفسه كالحاكم، إلا أن يكون الحاكم أرسلهما، فتقبل شهادتهما. انظر: مقدمة ابن القصار ص ١١٦-١١٧، والفروق للقرافي ١٠/١، وتبصرة الحكام =

وتقليد التاجر في قيم المتلفات<sup>(۱)</sup> وتقليد الخارص<sup>(۲)</sup>فيما يخرصه<sup>(۲)</sup>، وتقليد الراوي فيما يرويه<sup>(۱)</sup>،

= ٢٣٤/١، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٣٣، ومواهب الجليل ٣٣٧/٥.

- (١) قال ابن القصار: ويكفي في ذلك واحد، إلّا أن تتعلق القيمة بحد، فلابد من اثنين لمعرفتهم بذلك، وطول دربتهم له... وقد وجدت في موضع أنه لا يجوز في كل تقويم إلا اثنان، وإنما جاز تقليده في ذلك؛ لأنه علم يختصون به، والضرورة تدعو إليه، فجاز قبول قولهم فيه. المقدمة الصغرى ص ١١٥، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٣٣، وتبصرة الحكام ٢٣٢/١، ومواهب الجليل ٥٠٣٣-٣٣٧، والفروق ٩/١، وحاشية الدسوقي ٣٠٠٠٥.
- (۲) الخرص: الحزر، والكذب، والخارص: الحازر، والكاذب، والقائل بالظن، ومنه قوله تعالى: 

  إن هم إلا يخرصون ، وقوله تعالى: ﴿قتل الخراصون ، قيل معناه: لعن الكذابون. وحقيقة الخرص: أن كل قول مقول عن ظن، وتخمين يقال: خرص، سواء أكان مطابقاً للشيء أم مخالفاً له من حيث إن صاحبه لم يقله عن علم، ولا غلبة ظن، ولا سماع، بل اعتمد فيه على الظن والتخمين، كفعل الخارص في خرصه، وكل من قال قولاً على مذا النحو، قد يسمى كاذباً، وإن كان قوله مطابقاً للمقول الخبر عنه، كما في قوله تعالى عن المنافقين: ﴿قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون .

وعند الفقهاء: الخرص: التقدير، والحزر للثمار قبل الجذاذ، والحصاد من غير وزن، ولا كيل، ولا يدخل فيه الكذب؛ لأنه لا يقبل إلّا من شخص مجرب في الغالب، ومشهور بين الناس بإصابته في خرصه.

وانظر معنى الخرص والخارص في: المفردات للراغب ص ١٤٦، والقاموس ٣٠٠٠/٢، والمصباح المنير ٢٠٨١، وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص ١١٢، ومعجم لغة الفقهاء ص ١٩٤، وتعريفات المجددي ص ٢٧٦.

- (٣) قال ابن القصار: ويجوز تقليد الخارص فيما يخرصه، ويكفي في ذلك واحد. انظر: المقدمة الصغرى ص ١١٧، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ١٧٢/١، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٣٣، والفروق ١٠/١، وتبصرة الحكام ٢٣٢/١.
- (٤) إذا كان عدلا للإجماع على اشتراط العدالة في الراوي، ولا تلحقه تهمة فيما يرويه بخلاف الشاهد.

وتقليد الجزار (١) في الذكاة (٢).

وفي الاصطلاح: «نحر، وذبح، وفعل ما يعجل الموت بنية في الجميع». وقيل: الذكاة (السبب الموصل لحل أكل الحيوان البري اختياراً».

وقيل: «قطع مميز مسلم أو كافر، أو كتابي جميع الحلقوم والودجين من المقدم بمحدد قطع بلا رفع للآلة قبل تمام الذبح بنية».

انظر معنى الذكاة في: القاموس ٢٣٠/٤، وصحاح الجوهري ٢٣٤٦/٦، وحدود ابن عرفة ص ١٢١، والشرح الصغير ١٥٣/٢-١٥٥، وتعريفات المجددي ص ١٢٩، ومعجم لغة الفقهاء ص ٢١٤، وانظر قبول قول الجزار في: مقدمة ابن القصار ص ١٢٥، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٣٤، وتبصرة الحكام ٢٣٣/١، والفروق للقرافي 1٥/١.

انظر: مقدمة ابن القصار ص ١١٨، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٣٤،٣٦، ومقدمة
 ابن الصلاح ص ٥٠، وتدريب الراوي ٢٠٠٠/، وتبصرة الحكام ٢٣٢/١.

<sup>(</sup>۱) الجزار، والجزير كسكيت: من ينحر ويذبح الإبل والبقر والغنم وهي الجزارة، ويقال للجزار: القصاب، والقصابة، ويقال للجزارة: القصابة، وهي ترجع في معناها إلى القطع، والتجزيء، وتفصيل العظام من المذبوح، وتقطيعها عضواً عضواً، أو أوصالا. انظر معنى ذلك في: القاموس ١٦٢١-٣٨٩،١١٧، ولسان العرب ٢٥٧١، وتعريفات المجددي ص ٢٣٩، ومعجم لغة الفقهاء ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) الذكاة لغة: التمام، والشدة، ومنه تمام الفطنة المتصف به ذكي، وذكّى الذبيحة تذكية وذكاة إذا أتم ذبحها، والنار إذا أتم إيقادها.

# الباب الخامس: في الفتوى'' والنظر في صفة المفتي والمستفتي

أما المفتي (٢) فيجب أن يجتمع فيه شروط الاجتهاد (٢) على القول بوجوب الاجتهاد وأما على القول بعدم وجوبه، فالمفتي ينقل أقوال إمامه الذي يقلد، كالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل (٢)، وغيرهم، وهذا هو

(١) الفتوى: الحكم الشرعي الذي أفتى به العالم، وهي من أفتى العالم إذا بين الحكم. وأفتاه في الأمر: أبانه له.

انظر: القاموس ٣٧٣/٤، وتعريفات المجددي ص ٣٠٧، ومعجم لغة الفقهاء ص ٣٣٩، والمصباح المنير ٧٠٨/٢.

(٢) المفتى: هو الفقيه الذي يجيب في الحوادث والنوازل فيظهر حكمها للسائل، وله ملكة الاستنباط. وقد يكون مجتهداً.

انظر: تعريفات المجددي ص ٣٩٨، وإعلام الموقعين ٢/٦١-٤٧، ومعجم لغة الفقهاء ص ٤٤٥، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٤٦، ونشر البنود ٣٢٣/٢، والبحر المحيط ٣٠٥/٦.

(٣) وبعضهم جعل الاجتهاد شرطاً من شروط المفتي. قال ابن السمعاني: المفتي من جمع ثلاثة شروط: الاجتهاد، والعدالة، والكف عن الترخيص والتساهل، وهذا ما يسمى بالمجتبد المطلق.

البحر المحيط ٥٠٥/٦، ونشر البنود ٣٣٨/٢، وإعلام الموقعين ٢٥٤/٤، وتيسير التحرير ٢٤٢/٤، واللمع ص ٧١، والمعتمد ٩٢٩/٢، وشرح الكوكب ٥٥٧/٤.

(٤) هو شيخ الإسلام، وسيد المسلمين في عصره، أبو عبد الله الذهلي الشيباني، أحد الأئمة الأربعة، نبغ من صغره، رحل في طلب العلم إلى الشام والحجاز واليمن، امتحن محنته المشهورة التي لا يسع المقام للحديث عنها، من شيوخه: الشافعي، ووكيع، وابن مهدي \_

الشأن في زماننا، فيجب أن يحقق قول إمامه في النازلة التي يفتي بها<sup>(')</sup>وأما المستفتي فهو العامي<sup>(')</sup>الذي لا يعرف طرق الأحكام. وأما العالم، فإن كان

= وأضرابهم، وأخذ عنه الإمامان البخاري، ومسلم وأبو داود وأضرابهم، ألف المسند حوى ثلاثين ألف حديث، وله تفسير، والرد على الزنادقة، ولد عام ١٦٤ه وتوفي عام ٢٤١ه. انظر: تاريخ بغداد ٢٤١٤، والمنهج الأحمد ٥/١، وتذكرة الحفاظ ٢/١٣٤، وفيات الأعيان ٤٧/١، و «ابن حنبل» لأبي زهرة.

(۱) ويسمى مجتهد فتوى عند بعض العلماء إذا كان متبحراً في مذهب إمامه، يستطيع أن يرجح بين أقواله المطلقة، التي لم ينص على ترجيح أحدها، متمكن من ترجيح قول أصحاب ذلك الإمام على قول آخر من الأقوال التي أطلقوها.

أما إذا كان حافظاً للمذهب، وفاهماً لواضحاته ومشكلاته، وعارفا بمطلقه ومقيده، وعامه وخاصه، ومع ذلك عنده قصور وضعف في تقرير أدلته، وتحرير أقيسته بجهله بالأصول، فلا يسمى مجتهدا، وإنما يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات مذهبه، وما لا يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه بحيث يدرك بدون كبير فكر أنه لا فرق بينه وبين المنقول، وكذلك ما يعلم اندراجه تحت قاعدة من قواعد مذهبه، وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى به، ولا يجوز لأحد العمل به.

انظر: نشر البنود ٣٢٣/٢، والبحر المحيط ٣٦/٦-٣٠٧، والمجموع للنووي ١٩٢١، وإعلام الموقعين ٢٦١/٤، والمسوّدة ص ٤٤٥-٥٤٥، والمعتمد ٩٣٢/٢-٩٣٣، وإرشاد الفحول ص ٢٦٩، والمحصول ٢٦٩/٣-١٠، وفواتح الرحموت ٤٠٤/١، وشرح الكوكب ٢٦٠/٤٠، ٥٥٠-٥٥٥، وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان ص ٢١-٣٠.

(٢) وهو المنسوب إلى العامة الذين هم خلاف الخاصة؛ لأنه لا علم عنده، ولا ثقافة، وقد يكون عاميا في فن، وعالما في فن آخر، وإذا أطلق في عرف الفقهاء؛ ينصرف إلى من لا علم له بأمور الدين، والأحكام الشرعية خاصة، فمن لا علم له إذا نزلت به واقعة؛ وجب عليه السؤال عنها، واستفتاء أهل العلم باتفاق بين العلماء، لقوله تعالى: ﴿فَاسَأَلُوا أَهْلُ الذَّكُمُ إِنْ كُنتُمُ لا تعلمون﴾.

والمستفتى هو طالب الفتوى، السائل عن حكم الواقعة التي نزلت به، وبعض العلماء يقول: المستفتى من ليس بفقيه. عالما لم يبلغ درجة الاجتهاد جاز له أن يستفتي ويقلد إماما<sup>(۱)</sup>، وإن بلغ درجة الاجتهاد<sup>(۲)</sup>، فأكثر أهل السنة أنه لايجوز له التقليد<sup>(۲)</sup>، وأجازه أحمد

- انظر: معنى المستفتي والعامي في: القاموس ١٥٤/٤، ٣٧٣، والمفردات ص ٣٧٣، والبحر المحيط ٢٠٨٦، ٣٠٦، ومعجم لغة الفقهاء ص ٣٠٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٣٣، ونشر البنود ٣٣٦/٢-٣٣٧، والمحصول ٢١٥/٣/٢.

(۱) واختار ابن الحاجب، وغيره أنه لا فرق بينه وبين العامي الصرف، لعجزه عن الاجتهاد. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز له الاستفتاء والتقليد؛ لأن عنده صلاحية أخد الحكم من الدليل بخلاف العامي.

انظر: البحر المحيط ٢٨٤/٦-٢٨٥، والمحصول ١١٥/٣/٢، وشرح تنقيع الفصول ص ٤٤٣، ونشر البنود ٣٣٧/٢.

(٢) فإذا كان مجتهدا، وقد اجتهد فعلا في الواقعة، فلا يجوز له تقليد مجتهد آخر يخالف ما وصل إليه اجتهاده في تلك الواقعة باتفاق؛ لأن ظنه لا يساوي الظن المستفاد من غيره، والعمل بأقوى الظنين واجب، وإذا خالف ما وصل إليه اجتهاده وحكم بخلاف ظنه؛ فقد أثم، وإن كان مذهبا لغيره، وهل ينقض حكمه فيه خلاف بين العلماء، وذكر ابن الحاجب الاتفاق على بطلانه.

أما إذا لم يجتهد في الواقعة، ففيه الخلاف الذي أشار إليه المصنف رحمه الله. وانظر: البحر المحيط ٢٨٥/٣/٢، وشرح تنقيع الفصول ص ٤٤٣، والمحصول ٢٢٧/٤، والمحتمد ٢٢٧/٤، والمستصفى ٢١٢/٢، وتيسير التحرير ٤٢٧/٤، وشرح الكوكب ٤٥/٤، وإرشاد الفحول ص ٢٦٤.

(٣) مطلقا سواء أكان الوقت موسعا، أم مضيقا، وممن ذهب هذا المذهب أكثر الشافعية كابن الصباغ، والقاضي أبي الطيب، واختاره الرازي، والآمدي، وابن الحاجب، ونقله الباجي عن أكثر المالكية، وقال: إنه الأشبه بمذهب مالك، ونقله الروياني عن عامة الشافعية، وظاهر نص الشافعي، والباقلاني، ونقل عن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة، وهو النص لأحمد بن حنبل، ومالك، والشافعي، ورواية عن أبي حنيفة.

انظر: البحر المحيط ٢٨٥/٦، والمستصفى ٢٢٢/١، وإحكام الفصول ص ٦٣٥، واللمع ص ٧١، والرسالة ص ٢١٥، وروضة الناظر ص ٣٧٧، والبرهان ١٣٣٩/٢، وفواتح الرحموت ٣٩٣/٢، والمعتمد ٣٤٢/٢، وهرح الكوكب ١٦/٤، والمسوّدة =

ابن حنبل، وإسحاق بن راهويه (۱)، وسفيان الثوري (۲) مطلقا (۱) وأجازه محمد ابن الحسن (۱) .....

= ص ٤٦٨، والفقيه والمتفقه ٢٩/٢.

- (٢) هو: أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبدالله بن موهيه يرجع إلى معد بن عدنان الثوري الكوفي، أجمع الناس على إمامته في الحديث وغيره من العلوم، ودينه، وورعه، وزهده، وثقته، وكان من المجتهدين، ويقال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمانه رأس الناس، وبعده عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، وبعده الشعبي، وبعده سفيان الثوري. من شيوخه: أبو إسحاق السبيعي والأعمش، وغيرهما. من تلاميذه: الأوزاعي، ومالك، وابن جريج، وابن إسحاق. ولد عام ٩٦ه، توفي عام ١٦١ه. وفيات الأعيان ٢/٣/١-١٢٨، وطبقات المفسرين ١٨٦/١، وتاريخ بغداد ١٥١٩، وتذكرة الحفاظ ٢٠٣/١، والفكر السامي ٢٥٥٤، والفهرست ص ٨٥.
- (٣) وحكاه عن أبي حنيفة: الجصاص، والكرخي، ونسبه القرطبي إلى تمسكات مالك في الموطأ. وقال بعض الحنابلة: حكاه الشيرازي عن مذهبنا، ولا نعرفه.

وقال الفتوحي: حكى عن أحمد، والثوري، وإسحاق.

انظر: البحر المحيط ٢٨٦/٦، والمحصول ١١٥/٣/٢، ومجموع الفتاوى ٢٠٤/٠، والمسودة والبرهان ١٦٠/٢، وإرشاد الفحول ص ٢٦٤، وقواعد العز ١٦٠/٢، والمسودة ص ٤٦٨، وفواتح الرحموت ٣٩٣/٢، واللمع ص ٧١، والمعتمد ٩٤٢/٢، والمستصفى ١٢٢/٢، ونشر البنود ٣٣٧/٢، وشرح تنقيع الفصول ص ٤٤٣.

(٤) هو: أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء، الحنفي، أصولي، فقيه، لغوي،
 مرجع أهل الرأي في العراق، كتب له الشافعي يطلب منه بعض الكتب لينسخها لمّا =

<sup>(</sup>۱) هو: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي الحافظ، أحد الأثمة الأعلام، جمع بين الحديث، والفقه، والورع، يحفظ (۷۰) سبعين ألف حديث، ثقة، حجة، من شيوخه: معتمر بن سليمان، وعبد العزيز العمي، وعيسى بن يونس. وأخذ عنه الجماعة سوى ابن ماجه، وله مسند، وتفسير، ولد عام ١٦٣ه وتوفي عام ٢٣٧ه. ميزان الاعتدال ١٨٠١- ١٨٢، وفيات الأعيان ١٧٩١-١٨٠، وشذرات الذهب ميزان الاعتدال ١٨٠١- ١٨٣، وطبقات المخاط ٢٣٨، وطبقات المنابلة وطبقات المنابلة وطبقات الشيرازي ص ٩٤.

#### أخرها عنه:

ين مـــن رآه مثلـــه ه قــد رأى مــن قبلــه أن يمنعــــوه أهلـــه لأهلـــه لعلـــه وقــل لمن لم تــر عــــ ومـــن رآ العلـــــم ينهى أهلــــــه لعلــــــه يبذلــــــه

فما أن قرأ محمد الأبيات، أرسل إليه الكتب التي طلبها في وقته.

من شيوخه: أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي. من تلاميذه: الشافعي، والجوزجاني، وعبيدالله الرازي. من تآليفه: الجامع الكبير، والجامع الصغير، والمبسوط (الأصل في الفروع)، ولد عام ١٨٣٧ه، وتوفي عام ١٨٩هه.

لسان الميزان ١٢١/٥، وفيات الأعيان ٣٢٤/٣، والفوائد البهية ص ١٦٣، والجواهر المضيئة ٤٢/٢، وتاج التراجم ص ٥٤، والفهرست ص ٢٨٧، وفؤاد سزكين /٣٢٥-٥٣، وأخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ١٢٠، وشذرات الذهب ٢٢٠/١.

(١) وفي مسلم الثبوت وشرحه: وهو ضرب من الاجتهاد، فإنه لا يكون إلا بالتأمل في الرجال ليعرف الأعلم. ونقل هذا القول الجصاص عن الكرخي، ونقله في المعتمد عن ابن سريج بشرط ضيق الوقت، أو تعذر الاجتهاد.

وهناك أقوال أخرى.

منها: أنه يجوز تقليد الصحابة دون غيرهم، وهو منقول عن الشافعي، والجبائي. ومنها: يجوز إن كان المقلد صحابيا، أو تابعيا دون غيرهم.

وقيل: يجوز تقليده لأبي بكر، وعمر رضي الله عنهما.

وقيل: يقلد فيما يتعلق بنفسه دون ما يفتي به، وهو محكي عن ابن سريج.

وقيل: يجوز أن يقلد فيما يخشى فواته إن كان خاصا به.

وقيل: يجوز للقاضي، والمفتي فيما يشكل عليهما.

وقيل: يجوز للقاضي وحده. وقيل: بالوقف، وبه يشعر كلام إمام الحرمين.

والراجح في نظري: أن المجتهد إذا أشكلت عليه مسألة، ولم يعرف حكمها؛ جاز له أن يسأل غيره من العلماء حتى يعرف الحكم؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ فَاسألُوا أَهُلُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ : ﴿ فَاسألُوا أَهُلُ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ ، وسواء قلنا: إنه تقليد أم قلنا:

## ○ فسروع ○

الأول: لا يجوز للمستفتي أن يستفتي من شاء على الإطلاق، لأنه ربما استفتى من لا يعرف الفقيه في علمه، وعدالته (۱).....

إنه ليس بتقليد، وقد يكون هذا نظريا غير واقع؛ لأن من بلغ مرتبة الاجتهاد، وتوفرت فيه شروطه المتقدمة لابد أن ينقدح في ذهنه بعد نظره في أي مسألة حكم لها، ولا يمكن أن يلجأ إلى التقليد إلا بعد بحثه في المسألة وعجزه عن معرفة حكمها، ومن كان عاجزا عن معرفة الحكم فلا حرج عليه شرعا في معرفته بأي طريق كانت، سواءً أكانت عن طريق السؤال لغيره، أم أخذ قول من أقوال العلماء إذا استحسنه، ويمكنه بعد ذلك معرفة دليل هذا القول الذي انقدح في ذهنه، أو ترجح عنده؛ لأنه لا يستطيع غير هذا، والله تعالى لا يكلفه بما ليس في استطاعته. والله أعلم.

وانظر هذه الأقوال، وأدلتها في: البحر المحيط ٢٨٦٦-٢٨٨، واللمع ص ٧١، والفقيه والمتفقه ٢٩٢، والمعتمد ٩٤٢/٢، وقواعد ابن عبد السلام ٢٠/٢، وروضة الطالبين المار، ١٠٠/١، وروضة الناظر ص ٣٧٧، والمستصفى ١٢٢/٢، والبرهان ١٣٣٩، وفواتح الرحموت ٢٩٣١، وتيسير التحرير ٤٧٢٤-٢٤٦، والمحصول ١١٥/٣/١، ومرح تنقيح الفصول ص ٤٤٣، وإحكام الفصول ص ٦٣٥-٣٣٢، والمسودة ص ٤٦٨. وفرار المنود ٤٧٠، وشرح الكوكب ١٦٤-٥١٥، ونشر البنود ٢٧٧٧-٣٣٨، وإرشاد الفحول ص ٢٦٤.

(١) وإذا علم علمه،وعدالته استفتاه، ولو كان عبدا، أو أنثى؛ لأن المقصود من الاستفتاء سؤال العالم العدل، وهؤلاء كذلك، وحكى الغزالي، والآمدي، وابن الحاجب الخلاف في استفتاء المجهول.

وحكى الفخر الرازي الاتفاق على المنع من استفتائه.

انظر: المستصفى ١٢٥/٢، والإحكام للآمدي ٢١١/٤، والمنتهى ص ٢٢٠، وروضة الطالبين ١٠٩/١، وبجموع الفتاوى ٢٠٨/٢؛ والمسوّدة ص ٢٤٠،٥٥٥، وإعلام الموقعين ٢٨٠/٤، والمحصول ٢١٢/٣/٢، والبحر المحيط ٢٩٠٦، واللمع ص ٧١، =

ويكفيه في معرفة حاله خبر الواحد'''.

الفرع الثاني: إن وجد المستفتي عالما واحداً قلده، وإن وجد اثنين فأكثر، فقيل: يقلد واحداً منهم (٢٠).

= والمعتمد ۹۲۹/۲، وتيسير التحرير ۲٤٨/٤، وفواتح الرحموت ٤٠٣/٢، والبرهان ١٣٣/٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٤٢، وشرح الكوكب ٥٤١/٤.

(۱) وممن قال يكفيه خبر عدل خبير: ابن عقيل، وابن قدامة من الحنابلة، والشيرازي من الشافعية، واشترط الباقلاني: إخبار عدلين أنه مفت، وعليه إمام الحرمين، والغزالي في المنخول. واشترط الأستاذ الأسفرائيني التواتر على أنه مجتهد، واعتبر تقي الدين بن تيمية وابن الصلاح الاستفاضة بأنه أهل للفتوى، ورجحه النووي، وذكر الباقلاني نحوه في التقريب، وذهب بعض العلماء إلى أنه يمتحنه بتلفيق مسائل متفرقة، ويراجعه فيها، فإن أصاب فيها غلب على ظنه أنه مجتهد، وقلده، وإلا تركه.

وقال ابن برهان: يقول له: أمجتهد أنت فأقلدك؟ فإن أجابه قلده.

وذكر الزركشي أنه أصح المذاهب.

وانظر هذه الأقوال ومناقشتها في: اللمع ص ٧٢، وروضة الناظر ص ٣٨٤، والمنخول ٤٧٨، وروضة الطالبين للنووي ١٣٤١/١-١٠٤، والمجموع ١٠/١، والبرهان ١٣٤١/١، والمحسودة ص ٤٦٤-٤٧٢، والبحر المحيط ٣٠١-٣٠٥، والتمهيد لأبي الخطاب ١٨٠٤-٤٠٤.

(٢) وصحح هذا القول الرافعي، وهو قول الجمهور، وعليه الباقلاني، والشيرازي. واختاره الزركشي، والآمدي؛ لأنه لما سقط عنه الاجتهاد في الأحكام؛ سقط عنه الاجتهاد في المفتين، والترجيح بينهم؛ ولأن الأعمى يأخذ بقول كل من دله من المسلمين على القبلة، ولم يقل أحد بأنه يجتهد، ويأخذ بالأوثق في ذلك.

انظر: البحر المحيط ١٦/١، ورسالة في أصول الفقه للعكبري ص ١٣١، والتبصرة ص ٤١٥، واللمع ص ٢٧، والمستصفى ١٢٥/١، والمنخول ص ٤٧٩، والإحكام للآمدي ١١٢/٣/١، والمنتهى ص ٢٢١، والمحصول ١١٢/٣/٢، وإرشاد الفحول ص ٢٧١، وتيسير التحرير ٤٨٤٤، وفواتح الرحموت ٢/٣٠٤-٤٠٤، وشرح تنقيح المفصول ص ٤٤٢.

وقيل يختار أعلمهم وأفضلهم(''.

الفرع الثالث: إن استفتى رجلين فأكثر فاختلفوا في الفتيى، فقيل: يأخذ بقول من شاء منهم ('')، وقيل: يجتهد في أيهم أفضل، فيأخذ بقوله ('')، وقيل: يأخذ بالقول الأحوط ('').

(۱) وبه قال: ابن سريج، والقفال، والقاضي المروزي، والقاضي حسين، وابن السمعاني، وذكر الآمدي أنه مذهب الإمام أحمد؛ لأن قول المُفْتِيَيْن في حق العامي بمنزلة الدليلين المتعارضين في حق المجتهد، وكما يجب الترجيح على المجتهد بين الدليلين، يجب على العامي الترجيح بين المفتِيَيْن، وذهب الكيا إلى أنه لا يجب أن يختار بين المجتهدين إلا عند اختلاف الرأيين، فإن لم يظهر الخلاف، فلا يجب.

انظر: التبصرة ص ٤١٥، والإحكام للآمدي ٣١٧/٤، والمستصفى ٢/٥٢، وروضة الطالبين ٢١/٤١، والمجموع ٢/٩٠، واللمع ص ٧٧. والمحصول ١١٣/٣/٢، والمعتمد ٩٤//٢، والبرهان ١٣٤٤/٢، وإعلام الموقعين ٤/٣٣، وشرح الكؤكب ٤/٣٧، وفواتح الرحموت ٤/٤٠٤.

(٢) وصحح هذا القول الشيرازي، والخطيب البغدادي، واختاره ابن الصبّاغ إذا تساويا في نفسه، ونقل عن الباقلاني، واختاره أبو يعلى، وأبو الخطاب، وذكر أنه ظاهر كلام أحمد، واختاره الآمدي.

البحر المحيط ٣١٣/٦، واللمع ص ٧٢، والمجموع ٩٢/١، والمحصول ٣١٢/٣/١، والمستصفى ٢/١٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٤٢، والمسوّدة ص ٣٦١–٥١٩، وروضة الناظر ص ٣٨٥، وشرح الكوكب ٤/٠٨، وإرشاد الفحول ص ٢٧١.

(٣) وبه قال ابن سريج، وهو ظاهر مذهب الشافعي، فإن استويا تخير، وبه قال ابن قدامة،
 والغزالي، والنووي.

البحر المحيط ٣١٣/٦، وروضة الناظر ص ٣٨٥، والمستصفى ١٢٥/٢، والمنخول ص ٤٨٣، وروضة الطالبين ١٠٥/١١، والمجموع ٩٢/١.

> (٤) حكى هذا القول أبو منصور البغدادي عن أهل الظاهر. وهناك أقوال أخرى منها: أنه يأخذ بالأيسر، والأخف. وقيل: يأخذ بقول الأول منهما؛ لأنه لزمه حين سأله.

## الباب السادس في تعارض (١٠)الأدلة

إذا تعارض دليلان، فأكثر، ففي ذلك ثلاثة طرق:

الأول: العمل بهما، وذلك بالجمع (٢)بينهما على قدر الإمكان، ولو من وجه

وقيل: يأخذ بقول من يبني على الأثر دون الرأي.
 وقيل: يأخذ بالأيسر في حق الله، وبالأخف في حق العباد.

وانظر هذه الأقوال وتعليلها في: البحر المحيط ٣١٣/٦-٣١٤، وصفة الفتوى ص ٨٠- ٨١، واللمع ص ٧٢، والمستصفى ٢٥٥/٢، والمنخول ص ٤٨٣، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٤٢، والمعتمد ٣٣٩/٢، والبرهان ١٣٤٤/٢، وتيسير التحرير ٢٥٥/٤، وشرح الكوكب ٥٨١/٤.

- (۱) التعارض في اللغة تفاعل، وهو يدل على المشاركة بين اثنين فأكثر، وتأتي مادة عرض في اللغة بمعنى المنع، والظهور، والبدو، وحدوث الشيء بعد العدم، والمقابلة، والمساواة، والمماثلة، وكل هذه المعاني يمكن أن ترجع إلى معنى الظهور، والتعارض في الاصطلاح له عدة تعريفات، أختار منها: أنه (التمانع بين دليلين شرعيين فأكثر، بحيث يتنافى مدلولاهما). وانظر معنى التعارض في: القاموس ٢/٥٣٦، ولسان العرب ١٦٨/٧، وأصول السرخسي وانظر معنى التعارض في: القاموس ٢/٥٠٣، ولسان العرب ١٦٨/٧، وأصول السرخسي ٢/٢١، والتحبير ٣/٢، وشرح الكوكب ٤/٥٠٢، ونشر البنود ٢٧٣/٢ والروضة ص ٣٨٧، وفواتح الرحموت ١٨٩/١، وتيسير التحرير ١٣٦/٣، والمستصفى ٢/٢٧٠، والجدل لابن عقيل ص ١٥، والبحر المحيط ٢/٩٠١.
- (٢) الجمع في اللغة: الضم والتأليف بين الشيئين، أو الأشياء بتقريب بعض إلى بعض، قال تعالى: ﴿ وَهُمْ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلّ

وفي اصطلاح الأصوليين هو: (إظهار التوافق، والائتلاف، والتقارب بين الأدلة الشرعية =

## واحد (''، وهذا أولى الطرق، لأنه ليس فيه إطراح لأحدهما ('

العبر فلم منا العملية بمنات علم معرد علاق بينا متتتب ما تعديد

التعارض بين الأدلة سواءً أكانت بتأويل جميع ما يظهر التعارض فيه، أم بتأويل بعضه). وانظر معنى الجمع في القاموس المحيط ١٤/٣، والمفردات ص ٩٦-٩٧، وكتاب التعارض والترجيح للبرزنجي ١٣٧/١-٣٣٨، وأصول الأحكام للكبيسي ص ٣٤٣.

(۱) هذا مذهب جمهور العلماء، منهم الأئمة الثلاثة، وأتباعهم: مالك، والشافعي، وأحمد، سواءً أكان المتعارضان آيتين، أم سنتين، أم أحدهما آية، والآخر حديثا، وذهب قوم إلى تقديم الكتاب مطلقا، محتجين بحديث معاذ الدال على ترتيب الأدلة، وأنه لا يعدل عن الكتاب إلى السنة إلّا بعد معرفة أن المسألة لا يوجد حكمها في الكتاب.

وذهب آخرون إلى تقديم السنة مطلقا لقوله تعالى: ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾، حيث إن الآية دلت على أن السنة شارحة للقرآن، وموضحة له، فتكون أولى بالتقديم عند تعارضهما.

انظر هذه الأقوال ومناقشتها في: العدة ١٠٤١/٣ -١٠٤٧، والمحصول ٢/٢/٢، ٥٠ و انظر هذه الأقوال ومناقشتها في: العدة ١٠٤١/٣ -١٠٤٧، والمستصفى ١٢٨/٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٢١، وحاشية البناني ٢٦١/٣، وفواتح الرحموت ١٨٩/٢، والبحر المحيط ١٣٣٦-١٣٣٤، وإرشاد الفحول ص ٢٧٣، ونشر البنود ٢٧٩/٢-٢٨٠، وشرح الكوكب ٢٠٩/٤.

(\*) لأن العمل بكل منهما من وجه أولى من العمل بالراجع من كل وجه، وترك الآخر؛ ولأن دلالة الدليل على بعض مدلولاته تابعة لدلالته على جميعها، لذلك كانت دلالة التضمن تابعة لدلالة المطابقة، وترك التبع أولى من ترك الأصل، وعليه فإذا عمل بأحدهما دون الثاني، فقد ترك العمل بالدلالة السمعية، وإذا عمل بكل واحد منهما من وجه دون وجه، فقد ترك العمل بالدلالة التضمنية، وإذا علم معنى الجمع، وأنه أولى، فمثال وقوعه: قوله تعالى: ﴿فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ﴿ وقوله تعالى: ﴿ فوربك لنسألنهم أجمعين ﴾ فيجمع بين الآيتين بأن القيامة مواقف: موقف يسألون فيه، وموقف لا يسألون فيه، وموقف لا يسألون فيه.

وكنهيه عَلِيْكُ عن الشرب، والبول حالة القيام، ثم فعله، فيجمع بينهما بأن النهي يراد به عدم الأولوية، والفعل يدل على رفع الحرج، وبيان الجواز، وأن النهي ليس للتحريم، إلى غير ذلك من أمثلة الجمع.

الثاني: ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المذكورة بعدد''.

الطريق الثالث: نسخ أحدهما بالآخر، وشرطه معرفة المتقدم والمتأخر منهما(۱) فإن عجز عن الجمع والترجيح تساقط الدليلان، ووجب

فبعضهم يقدم الترجيح على النسخ، وبعضهم يقدم النسخ على الترجيح.

وفي نظري أنه يمكن الجمع بين القولين، بأنه إذا علم تأخير أحد الدليلين المتعارضين قدم النسخ عندئذ، ولا ينظر في الترجيح. وإذا تقارنا في النزول يقدم الترجيح؛ لأنه لا مجال للنسخ حينئذ.

ويحمل قول القائلين بتقديم النسخ على ما علم فيه تأخير أحد المتعارضين عن الآخر، ويحمل قول القائلين بتقديم الترجيح على ما علم فيه تقارن المتعارضين في النزول. انظر: البرهان ١٥٨/٢-١٦٦١، وإحكام الفصول ص ٢٤٦، والبحر المحيط ١٣٦/٦-١٣٦٠، والمحصول ٢٧٩/٦-١٣٦٥، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٢١، وحاشية البناني ٣٦٢/٢، وشرح الكوكب ١١١٤-١١٦، ونشر البنود ٢٧٩/٢-٢٠٨، وتمهيد الأسنوي ص ١٥٥، وغاية الوصول ص ١٤١، ولطائف الإشارات ص ٢٤٠.

(٢) ذهب جمهور العلماء إلى هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف عند تعارض دليلين فأكثر، وهو: الجمع أولا، ثم الترجيح، ثم النسخ، على خلاف بينهم في تقديم الترجيح، أو تقديم النسخ كا تقدم إلى آخر الترتيب من تخيير، وتساقط، وتوقف، وتقليد غيره من المجتهدين. وذهب جمهور الأحناف إلى أن المجتهد إذا تعارض عنده دليلان فأكثر، فإنه يبدأ بالنظر في التاريخ حتى يحكم بنسخ المتقدم منهما نزولا حسب ما هو مشروط في الناسخ والمنسوخ، فإن لم يعلم التاريخ وكان لأحدهما مزية يرجح بها على الآخر، حكم والمنسوخ، فإن لم يعلم التاريخ وكان لأحدهما مزية يرجح بها على الآخر، حكم و

<sup>=</sup> وانظر: المحصول ۲/۲/۲ هـ ۵٤۳، والبحر المحيط ١٣٣/٦، وشرح الكوكب٢٠٩، وشرح ونشر البنود ٢٧٩/٦، والمستصفى ١٢٨/٢، وإرشاد الفحول ص ٢٧٣، وشرح تنقيع الفصول ص ٤٢١.

<sup>(</sup>١) الذين اتفقوا على تقديم الجمع بين الدليلين على الترجيح بينهما اختلفوا في تقديم الترجيح على النسخ.

التوقف'`'، .....

بالترجيح، فإن لم يوجد مرجح، ولم يعلم تاريخ الدليلين جمع بينهما إن أمكن الجمع، والتوفيق بينهما؛ لأن إعمالهما وقتئذ خير من إهمالهما، فإن لم يمكن الجمع ترك العمل بهما ورجع إلى ما دونهما من الأدلة، مثل: إذا تعارضت آيتان تساقطتا، ويصار إلى الاستدلال بالسنة، ولا يمكن المصير إلى آية ثالثة؛ لأنه يؤدي إلى الترجيح بكثرة الأدلة، والأحناف لا يقولون به، وكذلك إذا تعارض حديثان تساقطا ووجب تركهما، والعمل على هو دونهما، وهو القياس، أو قول الصحابي على خلاف بينهم في أيهما يقدم. وذهب جمهور المحدثين إلى أن المجتهد يبدأ بالجمع بين المتعارضين متى ما أمكن له ذلك، فإن تعذر الجمع لجأ إلى نسخ المتقدم منهما إن علم تاريخ نزولهما، وإن تعذر ذلك لجأ إلى الترجيح، فإن تعذر الترجيح وجب التوقف، أو الحكم بسقوط المتعارضين. وذهب بعض الظاهرية، وبعض الشافعية، إلى أن المجتهد يتوقف أولا في المتعارضين ولا يعمل بواحد منهما، بل يحكم بسقوطهما حتى يوجد مرجح لأحدهما، أو يعلم تاريخهما، فأخذ بالمتأخر منهما.

وفي نظري أنه لا يمكن التزام منهج معين في التخلص من التعارض، وكل من المذاهب المتقدمة له وجهته، وقد يكون سائغا تارة، ويكون غيره سائغا تارة أخرى، ولا حرج في ذلك ، ولا يبنى على الحلاف في ذلك ثمرة فقهية، فمن قال: يبدأ بالجمع، فإنه يقول: في ذلك ، ولا يبنى على الحلاف في ذلك ثمرة فقهية، فمن قال: يبدأ بالنسخ اشترط معرفة إذا أمكن الجمع، ومِنْ شرط النسخ عَدَمُ إمكان الجمع. ومن قال: يبدأ بالنسخ اشترط معرفة التاريخ، وعدم إمكان الجمع، وهذا عين ما يقوله الآخرون، ولا مشاحة في الاصطلاح. وانظر الأقوال في ذلك في: الاعتبار للحازمي ص ٢٥، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٤١، وماشية البناني ٢/١٣٣-٣٦٣، وغاية الوصول ص ٢١١، وتمهيد الأسنوي ص ١٥٥، والإحكام للآمدي ٣/٣، ٢٥٨، ٤٢٠-٣٢، والتقرير والتحبير ٣/٣، وفواتح الرحموت والإحكام للآمدي ٣/٨، ٢٥٠١، و٢٠٠١، وكشف الأسرار ٤/٢، والكفاية ص ٢٠٨، والعدة ٣/٩، والكفاية ص ٢٠٨، والعدة ٣/٩، ونشر البنود ٢/٢/٢ و٢٠٠٠، وشرح الكوكب ٢/٧١، وإرشاد الفحول ص ٢٧٣، ونشر البنود ٢/٩/٢ و٢٠٠٠، وشرح الكوكب ٢/٩٤، و٦٠٣٠.

(١) وبه قال أكثر الأحناف، وأكثر الشافعية، وأنكر وقوع ذلك إمام الحرمين، وعبارته بعد نقل التوقف عن الأصوليين: (ولكن ما أراه أن الشريعة إن كانت متعلقة بالمفتين، ولم يشغر عنهم الزمان، فلا يقع مثل هذه الواقعة...) إلخ.

أو تقليد مجتهد آخر عثر على الترجيح (١)، وقال القاضي أبو بكر بن الطيب: يتخير في العمل بأيهما شاء (١).

وقال الأبهري: يتعين الحظر(٣)

- (١) وبه قال تقي الدين بن تيمية رحمه الله، وحكاه الزركشي عن حكاية إمام الحرمين. انظر: المسوّدة ص ٥٤٩، وشرح الكوكب ٦١٣/٤، والبحر المحيط ٢١٦/٦، وإرشاد الفحول ص ٢٧٩.
- (٢) وبه قال: أبو على، وأبو هاشم، والقاضي عبد الجبار، والقاضي أبو جعفر، وهو الصحيح عند الباجي، واختاره الغزالي، والفخر الرازي، والبيضاوي.

انظر: المعتمد ١٨٥٣/، والمحصول ١٨٧/٢/٥، وشرح تنقيع الفصول ص ٤١٧، وتمهيد الأسنوي ص ٥٠٥، ونهاية السول ١٣٢/٣، وشرح الكوكب ٢١٣/٤، والإبهاج ٣٦٣/، ٢٢٨، والبرهان ١٣٥١-١٣٥١، ونشر البنود ٢٨١/١، وإحكام الفصول ص ٢٢٦، ص ٢٧٢، والمستصفى ٢٧/٢، وإرشاد الفحول ص ٢٧٩، والبحر المحيط ٢٥٥١.

(٣) وبه قال ابن القصار، والشيرازي، ونقل عن الكرخي، وأحمد بن حنبل ، والجصاص، واختاره الآمدي، وابن الحاجب، وابن الهمام.

انظر: إحكام الفصول ص ٢٧٢، والتبصرة ص ٤٨٤، والمحصول ٢/٢/٥٥، وشرح تنقيح الفصول ص ٤١٧-٤١، واللمع ص ٢٧، والمسودة ص ٣١٨، ٣٧٨، والإحكام للآمدي ٢٥١/٤، وتيسير التحرير ١٩٥٤، والمستصفى ٢٧/١-١٢٨، والإحكام للآمدي ١٢٥/١-١١، والكافية في الجدل ص ٤٤٢، والعدة ١٠٤١، والبحر المحيط ٢١٥١، والكافية في الجدل ص ٤٤٤، والعدة ٣٢٠-١٠٠٤، والبحر معالم ١٠٤٠، والروضة ص ٣٩١، والمعتمد ٢/٤٨، والمنهاج للباجي ص ٣٣٣-٢٣٤، وفواتح الرحموت ٢٠٦/، وإرشاد الفحول ص ٢٧٩،٢٧٩، وشرح الكوكب

انظر: البرهان ۱۱۸۳/۲، وروضة الناظر ص ۳۷۲، والمسودة ص ٤٤٩، وحاشية البناني ۲/۹۰، والمستصفى ۱۲۷/۱، وفواتح الرحموت ۱۸۹/۲/۲-۱۹۳، وإرشاد الفحول ص ۲۷۰، وشرح الكوكب ۲۱۲/۶، ولفصول ص ٤١٧، وشرح الكوكب ۲۱۲/۶، وكشف الأسرار ۲/۲۶، وقواعد ابن عبد السلام ۲/۲۰، وتيسير التحرير ۱۳۷/۳، ونشر البنود ۲۸۱/۲.

وقال أبو الفرج: تتعين الإِباحة بناء على أصله أن الأشياء على الإِباحة (١).

<sup>(</sup>١) وبه قال ابن حمدان من الحنابلة، واختاره القاضي عبد الوهاب المالكي، ونقله في فواتح الرحموت عن ابن عربي صاحب الفتوحات اختياره.

انظر: إحكام الفصول ص ٢٧٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٢١٧-٤١، وجمع الجوامع حاشية البناني ٣٦٩/٢، والعضد على المختصر ٢٥١/٣، والإحكام للآمدي ٣٥١/٤، وفواتح والتبصرة ص ٤٨٤، واللمع ص ٣٦، والمحصول ٥٨٧/٢/٢، والمعتمد ٨٤٨/٢، وفواتح الرحموت ٢٠٦/٢، والبحر المحيط ٢٠٠/١-١٧١، وشرح الكوكب ٢٠٠/٤.

## الباب السابع في الترجيح"

اتفق جمهور العلماء على القول بالترجيح (٢)بين الأدلة، وأنكره بعض

(۱) الترجيح في اللغة: (مصدر رجّع بالتضعيف، يرجع ترجيحا، ويرجع معناه إلى الميل، والتمييل، والثقل، والتثقيل، يقال: رجع الميزان أعطاه راجحا، وترجحت الأرجوحة مالت بمن فيها، ورجع الشيء بيده وزنه، ونظر ما ثقله، فالترجيح إذن هو: التمييل، والتثقيل، والتغليب).

وفي اصطلاح الأصوليين له عدة تعريفات أحسنها في نظري هو: (تبيين المجتهد مزية معتبرة لأحد المتعارضين تقتضي تقديمه على الآخر).

انظر معنى الترجيح في اللغة والاصطلاح في: القاموس ٢٢١/٦-٢٢٢، ولسان العرب ٢٥٥/ع-٤٤٦، ولسان العرب ٢٠٥/ع-٤٤٦، والمصباح المنير ٢٥٥١هـ-٣٣٦، والمنتهى لابن الحاج ص ٢٢٢، والإبهاج ومنتهى السول ص ٢٧، وكشف الأسرار ٣٨/٣، ومرآة الأصول ص ٢٧١، والإبهاج ٣/٢٢، والبرهان ٢١٤٢، والمحصول ٢٢٢، والبحر المحيط ٢/٠٣، والمعتمد ٢/٤٤٨، وتعريفات الجرجاني ص ٣١، وأصول السرخسي ٢٤٩/٢، والمنهاج للباجني ص ٢٢١، وإحكام الفصول ص ٦٤٥.

(٢) ذكر إمام الحرمين أن القول بالترجيح مقطوع به، ولا ينكر القول به على الجملة من يستحق أن يذكر، بل قبله من ينكر القياس، واستعمله في الظواهر، والأخبار، وحكى إطباق الصحابة، والتابعين على القول بالترجيح قبل اشتغال الناس بالاعتراضات والقوادح، وتوجيه النقوض.

ونسبه في المسودة لعامة العلماء. وحكى كثير من العلماء الإجماع عليه.

انظر هذا القول في: البرهان ١١٤٢/٢، والمنخول ص ٤٢٦، والمحصول ٢٩٩/٢/٥، والمسوّدة ص ٣٦١/١، وفواتح الرحموت ٢٠٤/٢، وحاشية البناني ٣٦١/٢، والإحكام للآمدي ٢١١٤، وتيسير التحرير ٢٥٣/٣، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٢٠، وكشف الأسرار ٢٧/٢، والبحر المحيط ٢٠٠٦، والكافية لإمام الحرمين ص ٤٤٣، والعضد على -

الناس (۱)، والصحيح القول به، وإنما يتأتى في المظنونات. وأما القطعيات، فلا يتأتى فيها (۱) لتعذر التفاوت بين القطعيين، إذ ليس بعض المعلومات أقوى

= ابن الحاجب ۳۰۹/۲، والمنتهى ص ۲۲۲، وإرشاد الفحول ص ۲۷۳، ۲۷۲، ونشر البنود ۲۷۸/۲-۲۷۹.

(١) ذكر إمام الحرمين أن الباقلاني حكاه عن الملقب بالبصري، وهو جُعْل، ولم ير ذلك في شيء من مصنفاته مع بحثه عنها، ونقل عن الباقلاني عدم الترجيح بما يفيد الظن. قال في المراق:

تقوية الشق هي الترجيع وأوجب الأخذ به الصحيع وعمل به أبساه القساضي إذا به الظن يكون القساضي انظر هذا القول في: البرهان ١١٤٢/٢، والبحر المحيط ١٣٠١-١٣١، وشرح تنقيع الفصول ص ٤٢، ونشر البنود ٢٧٨/٢-٢٧٩، وحاشية البناني ٣٦١/٢، والمحصول م ٢٢٩/٢، وإرشاد الفحول ص ٣٧٧، وشرح الكوكب ١٨/٤، ونهاية السول ١٨/٩/٠، والإبهاج ٢٢٣/٣، وإحكام الفصول ص ١٤٥.

(٢) ذهب جمهور الأصوليين، وعامة المحدثين إلى هذا القول سواء أكانت نقلية، أم عقلية؛ لأن ذلك يؤدي إلى التناقض بين القول بقطعية الدليلين، وتقرير الترجيح بينهما؛ ولأن الترجيح متوقف على وقوع التعارض، ولا تعارض بين القطعيات.

وذهب بعض الأصوليين، منهم الفخر الرازي، والصفي الهندي، والأسنوي، وابن أمير الحاج، إلى جواز الترجيح بين الأدلة القطعية، ولم يفرقوا بينها وبين الأدلة الظنية للإجماع على وقوع النسخ في الأدلة الشرعية، ومِنْ شَرْطِ النسخ وقُوعُ التعارض بين الناسخ والمنسوخ؛ ولأن التعارض جائز في الأذهان، وفي ظن المجتهد، فيلحق التعارض الخارجي بالتعارض الذهني بنفي الفارق بينهما.

وفي نظري: أن الخلاف بين الفريقين لفظي؛ لأن من يقول بالترجيح في القطعيات يعتمد في ذلك على جواز التعارض بالمعنى الأعم الذي يدخل فيه التعارض في الظاهر، وحسب اختلاف أنظار المجتمدين، ولا يعني الترجيح المبنى على التناقض الحقيقي؛ لأنه لا يوجد في الشريعة أصلاحتى في الأدلة الظنية، ولا يقول به أحد؛ ولأن من يقول بنفي الترجيح بين الأدلة القطعية يعتمد في ذلك على منع التعارض بالمعنى الأخص في القطعيات، وهو التعارض في الواقع، وحقيقة الأمر بمعنى التناقض، وهذا منفى عن الشرع، ولا يوجد -

وأغلب من بعض، وإن كان بعضها أجلى وأقرب حصولا، وأشد استغناء عن التأمل (۱)، فإذا تقرر هذا فلا يخلو أن يكون الدليلان المتعارضان قطعيين، أو ظنيين، أو أحدهما قطعي، والآخر ظني، فإن كانا قطعيين كالنصوص المتواترة، فللمجتهد حالتان: الجمع بينهما إن أمكن (۱)، والنسخ إن علم التاريخ (۱)، وإن كانا ظنيين كالظواهر، والعمومات، ونصوص أخبار الآحاد فلها ثلاثة أحوال: الجمع إن أمكن، والنسخ إن علم التاريخ،

في الأدلة الظنية كما تقدم، فلم يتوارد النفي والإثبات على شيء واحد من جهة واحدة.
 والله أعلم.

وانظر الكلام على القولين، وأدلتهما، ومناقشتها في: اللمع ص ٦٦، والمستصفى ١٢٦/٢، والإحكام للآمدي ٢٣٨/٣، ٢٥٨/٣، والمحصول ٥٣٢/٢/٢، والبحر المحيط ١٣٢/٦، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٢، ونهاية السول ١٥٦/٣، وإرشاد الفحول ص ٢٧٤، وشرح الآيات البينات ٢١١/٤، والتقرير والتحبير ٢٧/٣، ونشر البنود ٢٧٩/٢، وشرح الكوكب ٢٠٠/٤-١٢٠، والإبهاج ١٤٣/٣.

<sup>(</sup>۱) انظر: المستصفى، فإن المؤلف نقل العبارة منه ١٢٦/٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٢٠، والبحر المحيط ١٤٠/٦.

<sup>(</sup>٢) مثاله: قوله تعالى: ﴿ وَلا تَنكَحُوا المشركات حتى يؤمن﴾ الآية ٢٢١ البقرة. مع قوله تعالى: ﴿ وَالْحُصِنَاتِ مِن الذِينِ أُوتُوا الكتابِ﴾ الآية ٥ المائدة.

فيجمع بين الآيتين بمنع الزواج من المشركات إلا إذا كانت المشركة عفيفة من اليهود، أو النصارى.

انظر: البحر المحيط ١٤٣/٦، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٢٢١، وكتاب التسهيل للمؤلف ٧٩١١، ص ١٦٩-١٧٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل التأويل، مثاله: قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ﴾ الآية ٢٤٠ البقرة، فإنها متقدمة في النزول على قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ﴾ الآية ٢٣٤ البقرة. انظر: أحكام القرآن للجصاص ١٩٤١، وفتح القدير للشوكاني ١٩٥١، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ١٥٦، والدر المنثور ١٩/١، وكتاب التسهيل للمؤلف ١٨٦٨.

والترجيح (1). وإن كان أحدهما قطعيا، والآخر ظنيا، فإن جهل التاريخ تعين المعلوم (٢)، وإن تأخر المطنون لم ينسخ المعلوم (١). المعلوم (١).

### ○ فروع أربعة ○

الأول: إذا تعارض ظاهر من الكتاب، وظاهر من السنة ففي ذلك ثلاثة أقوال: قيل: يقدم القرآن، وقيل: يتوقف (°).

<sup>(</sup>۱) تقدم الكلام على ذلك، وبيان أقوال العلماء فيه، ومناهجهم عند تعارض دليلين فأكثر، فلا داعي لإعادته هنا.

وانظر: شرح تنقيح الفصول ص٤٢١، والاعتبار للحازمي ص٢٥، وحاشية البناني (٣/٣-٣٢٠) والتقرير والتحبير ٣/٣، والإحكام للآمدي ٣٠٨٠/٥ ٣٢٠-٣٢٥، والتقرير والتحبير ٢٠٨٠، وفواتح الرحموت ١٢٧/٢، والمحصول ٢٠٢/٢/٥ -٥٤٧، والمستصفى ٢٧٧/٢-١٢٨، ونشر البنود ٢٧٩/٢، وشرح الكوكب ٢٠٩/٤-١٦١٣.

<sup>(</sup>٢) يمكن أن يمثل له بقوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ﴾ الآية، مع قوله عَلَيْكَ : دمن قتل قتيلا فله سلبه، على فرض أننا لم نعلم الأول منهما.

<sup>(</sup>٣) يمثلون له بقوله تعالى: ﴿ أَحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ﴾، فإنها ناسخة لتحريم مباشرة الصائم أهله ليلا في رمضان.

انظر: شرح الكوكب ٥٦٠/٣، وأحكام القرآن للجصاص ٢٢٦/١، والاعتبار للحازمي ص ١٣٨٨، وفتح القدير ١٨٧/١.

<sup>(</sup>٤) عند الجمهور لاشتراطهم في الناسخ أن يكون مساويا للمنسوخ، أو أقوى منه، كما تقدم في مباحث النسخ خلافا للظاهرية، والطوفي.

انظر: الإحكام لابن حزم ٦١٧/٤، ومختصر الطوفي ص ٨١، ونشر البنود ١٩١/١، ومذكرة الشيخ ص ٨٦، وشرح الكوكب ٥٦١/٣-٥٦٢، وشرح التنقيع ص ٣١١.

<sup>(</sup>٥) فمن قال: يقدم القرآن، احتج بحديث معاذ المشتمل على أنه يقضي بكتاب الله، فإن لم يجد فبسنة رسول الله عَلِيْكُ وإقرار الرسول له على ذلك، وقوله: ( الحمد الله الذي يـ

= وفق رسول رسول الله عَلَيْكُم، الحديث.

وبأن القرآن مقطوع به، وممن قال به الإمام مالك، وأبو على النجاد من الحنابلة. ومن قال: تقدم السنة احتج بقوله تعالى: ﴿ لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾ وبأن السنة هي المفسرة للقرآن، وتخصيص ظاهره، وتفصيل محتمله، وهو ظاهر كلام أحمد، وعليه جمهور أصحابه، والشافعي.

ومن قال بالتوقف، احتج بأنهما متعارضان، ولا مرجح لأحدهما، وبه قال الباقلاني، وصححه إمام الحرمين، ومثاله قوله تعالى: ﴿قُلْ لا أَجد فيما أُوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، مع قوله عَلَيْكَ : (كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير فأكله حرام، فتمسك مالك، ومن وافقه بالآية، فلم يحرم السباع، وتمسك الإمام أحمد، والشافعي بالحديث وقالا: بأنها محرمة.

وانظر هذه الأقوال في: البرهان ١١٨٥/٢-١١٨٩، والعدة ١٠٤١/٣، والمسوّدة ص ٣٦١، ومجموع الفتاوى ٢٠٢-٢٠١، وحاشية البناني ٣٦٢/٢، وإرشاد الفحول ص٢٧٣، وشرح الكوكب ٤/١١٠-٢١١.

(١) الاحتياط في اللغة: الحفظ، والأخذ بحزم، والبلوغ في الأمر إلى أقصاه، والمنع، والكلأ، والرعاية، واستعمال ما فيه الحياطة، أي: الحفظ،والعلم بالشيء من جميع جوانبه. وفي الاصطلاح: (حفظ النفس عن الوقوع في المآثم)، أو (الأخذ بأبعد الوجوه عن المأثم). أو هو: (ترك بعض ما يباح خشية الوقوع في المحرّم)، وقال بعض العلماء:

وذو احتياط في أمور الديسن من فرّ من شك إلى يــقين والاحتياط افتعال، وهو طلب الأحفظ، والأخذ بأوثق الوجوه، والعمل بما هو أجمع لأصول الأحكام، وأبعد عن شوائب التأويلات.

انظر معنى الاحتياط في: القاموس ٢/٥٥٥، ومفردات الراغب ص ١٣٦-١٣٧، والمصباح المنير ٢٤٣١، وتعريفات المجددي ص ١٦٢، ومعجم لغة الفقهاء ص ٤٦.

(٢) مثل الاحتياط للفرض، وتبرئة الذمة بيقين، وكالاحتياط للحرب في صلاة الخوف؛ لأن الأحوط أقرب إلى مقاصد الشارع، ويمثل له بقول عثمان في المملوكات إذا كن أخوات للمالك ع

عند كثير من الفقهاء، خلافا للقاضي أبي بكر (١).

ا**لفرع الثالث:** إذا تعارض نصان، أو ظاهران، وانضم إلى أحدهما قياس يوافقه رجع على الآخر(٢).

الفرع الرابع: إذا تعارض الأصل، والغالب(٣).....

من الرضاع: أحلتهما آية، وحرمتهما آية، فالامتناع عنهن والأخذ بالتحريم هو الأحوط. انظر: العدة ٢/٧٠/، والبرهان ١٩٩/٢-١٢٠، والبحر المحيط ١٧٧/، واللمع ص ٦٧، والإحكام للآمدي ٣٦٣/٤، والمسوّدة ص ٣٨٣،والمنخول ص ٤٤٨،٤٣٤، وشرح الكوكب ٤/٠٧/٤، وإرشاد الفحول ص ٢٧٩، وشرح اللمع ٢/٩٥٩، ونشر البنود ٢/١١/٢.

<sup>(</sup>١) وقال: لا وجه للترجيح به، إذ لو اعتبر الاحتياط مرجحا لبطلت الشهادة، فالصحيح التعارض.

انظر: البرهان ٢/٠٠/٢، والبحر المحيط ١٧٦/٦–١٧٧، والمنخول ص ٤٣٤.

<sup>(</sup>٢) عند الجمهور وهو الذي ارتضاه الشافعي، وقال: إذا اختص أحد الحديثين بما يوجب تغليب الظن تلويحاً، فهو مرجع على الآخر، ومجرد التلويح لا يستقل دليلا، فإذا اعتضد أحد الحديثين بما يستقل دليلا، فلأنْ يكون مرجحا أولى.

وذهب القاضي الباقلاني إلى أنهما يتساقطان، وينتقل إلى العمل بالقياس، فكل من القولين يقضي بموافقة حكم القياس، وإن كان الشافعي يرى متعلق الحكم الخبر الذي رجح بموافقة القياس، والقاضى يرى العمل بالقياس، وسقوط الخبرين.

انظر: الرسالة ص ٢١٦، ٢٥٩-٢٦٧، والبرهان ١١٧٨/٢-١١٨١، والمسوّدة ص ٣١١، وشرح الكوكب ٢٩٥/٤، والمنخول ص ٣٣١-٤٣٣، والعدة ٩/٣، ١٠٤٩، والبحر المحيط ١٧٩/٦.

<sup>(</sup>٣) الغالب في اللغة: من الغلبة، وهي القهر، والاستيلاء، واسم من أسماء الله الحسنى، والمحكوم له، والمحكوم عليه بالغلبة ضِدٌّ، والغالب في الأمر في أكثر الأحيان، والأحوال ما كان أكثر من النصف، وهو المناسب لما ذكره المؤلف هنا.

والغالب، والغلبة: هي أن يكون اللفظ في أصل الوضع عاما في أشياء، ثم يصير بكثرة الاستعمال في أحدها أشهر، بحيث لا يحتاج ذلك الشيء إلى قرينة بخلاف سائر ما كان ـــ

فاختلف، أيهما يرجح، وترجيح الغالب أكثر (١).

= واقعا عليه اسما كان كابن عباس، أو صفة كالأسود للحية.

<sup>=</sup> واقعا عليه اسما كان كابن عباس، أو صفه كالاسود للحيه. القاموس المحيط ١١١/١، ومفردات الراغب ص ٣٦٣، ومعجم لغة الفقهاء ص ٣٢٧، والكليات لأبي البقاء ٣٠٢/٣.

<sup>(</sup>۱) قال القرافي: «واتفقوا على تغليب الأصل على الغالب في الدعاوى، فإن الأصل براءة الذمة، والغالب المعاملات، لا سيما إذا كان المدعي من أهل الدين والورع. واتفقوا على تغليب الغالب على الأصل في البينات، فإن الغالب صدقها، والأصل براءة الذمة».

شرح تنقيح الفصول ص ٤٥٤، وانظر: تبصرة الحكام ٣٨١/١، والبرهان ٢١٩٩/٢، مرح تنقيح المصول ص ٤٥٤، وانظر:

# الباب الثامن في ترجيح الأخبار

وهي إما في الإسناد، وإما في المتن.

فأما الترجيح في الإسناد، فيكون بعشرين وجها وهي: أن يكون أحدهما يشهد له (')القرآن، أو السنة المتواترة، أو الإجماع، أو دليل العقل للعمل به ('')أو يكون في قضية مشهورة، والآخر ليس كذلك ('')، أو يكون

<sup>(</sup>١) في الأصل (لهما) والصواب: ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) تمثيل المؤلف رحمه الله للترجيح في الإسناد بأن يكون أحد الخبرين يشهد له القرآن، أو السنة المتواترة، أو الإجماع، أو دليل العقل، تابع فيه الغزالي في المستصفى ١٢٨/٢، والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٣.

وفي نظري: أن الترجيح بما ذكره المؤلف هو من باب الترجيع بأمر خارج عن الإسناد، وعن المتن.

وانظر: الترجيح لأحد الخبرين بموافقة دليل آخر له في: العدة ١٠٤٦/٣، والمسوّدة ص ٣٩١، والبرهان ١٩٤/٤، وروضة الناظر ص ٣٩٠، وشرح الكوكب٤/٤، وأصول السرخسي ٢٩٠/، وتيسير التحرير ١٦٦/٣.

<sup>(</sup>٣) قال الباجي: وذلك مثل: أن يستدل المالكي في أن الشهادة ليست بشرط في صحة النكاح بزواج النبي عَلِيَّةً بصفية في غزوة خيبر.

فيعارضه الشافعي بحديث: ( لا نكاح إلا بصداق وولي، وشاهدي عدل.

فيقول المالكي: خبرنا أولى وأرجح؛ لأنه مروي في قصة مشهورة معلومة، وخبركم عار عن ذلك.

إحكام الفصول ص ٦٤٧-٦٤٨، وانظر: شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٦-٤٢٤، ونشر البنود ٢٩٢/٢.

\_\_\_\_\_

(۱) الترجيح بكارة الرواة مذهب الجمهور، منهم: مالك، والشافعي، وأحمد، ومحمد بن الحسن من الأحناف، واختاره الغزالي، والفخر الرازي، والآمدي، والبيضاوي. وذهب أبو حنيفة ومعظم أصحابه، منهم: أبو يوسف، والكرخي، وبعض المالكية إلى أنه لا ترجيح بكثرة الرواة، ومثل الباجي له بحديث نقض الوضوء من مس الذكر مع حديث عدم نقضه، وقال: إن حديث النقض مقدم على الحديث الآخر؛ لأن رواته عن النبي عليه أكثر، حيث كانوا جماعة، وحديث عدم نقض الوضوء من مس الذكر لم يروه إلا واحد.

انظر: إحكام الفصول ص ٦٤٩-٢٥١، والمنخول ص ٤٣٠، والمحصول ٢/٢/٥٥، والخصول ٢٦٠، والمنهاج للباجي والإحكام للآمدي ٢٥/٤، والمسوّدة ص ٣٠٥، والكفاية ص ٦١٠، والمنهاج للباجي ص ٢٢٣-٤٢٤، وحاشية البناني ٣٦١/٢، البرهان ٢٦٢/٢، ١١٨٤، وفواتح الرحموت ٢٠٠/٢، وتيسير التحرير ١٦٩٤، وشرح الكوكب ٢٨٠٤-٣٣٤.

- (۲) ومثل له الباجي بحديث رواه مالك، فإنه مقدم على الحديث الذي رواه سعيد بن أبي عروبة، لمكانة مالك في الحفظ، ولأن ابن أبي عروبة ليس بحافظ. انظر: المنهاج ص ۲۲۲، وإحكام الفصول ص ۲۵۸-۱۲۹، وشرح الكوك ٢٥٥/٥-١
- انظر: المنهاج ص ۲۲۲، وإحكام الفصول ص ٦٤٨-٦٤٩، وشرح الكوكب ١٣٥/٤-
- (٣) مثاله: حديث ابن حكيم: كتب إلينا رسول الله عَلَيْكَ : «ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، مع حديث ابن عباس: سمعت رسول الله عَلِيْكَ يقول: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»، فيقدم حديث ابن عباس لأنه سماع، والغلط في السماع أبعد.
- انظر: إحكام الفصول ص ٦٥٣–٢٥٤، والمستصفى ١٢٨/٢، والإحكام للآمدي ٣٢٥/٤، وإرشاد الفحول ص ٢٧٦.
- (٤) في الأصل (متوقف) والمثبت من شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٢-٤٢٣، وإحكام الفصول ص ٢٥٦، والمنهاج ص ٢٢٤.
- (٥) مثاله: حديث: «من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوّم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد أعتق منه ما عتق». هكذا رواه ابن عمر، وقال أهل الكوفة: يستسعى العبد لما جاء في رواية النضر بن

= أنس: «ثم استسعى غير مشقوق عليه»، وهذه الزيادة مختلف في رفعها ووقفها، فيقدم حديث ابن عمر بدون الزيادة.

انظر: إحكام الفصول ص ٢٥٤- ٢٥٥، والمنهاج ص ٢٢٥- ٢٢٥، وشرح تنقيع الفصول ص ٢٢٥، والمحصول ٢٥٣/٢/٢، وروضة الناظر ص ٣٩٠، والمسودة ص ٣١٠، والمستصفى ١٢٨/٢، وفواتح الرحموت ٢٠٨/٢، وشرح الكوكب ٢٥٢/٤، والإحكام للآمدي ٢٦٦/٤.

- (۱) في الأصل: (تتوقف روايته) والمثبت من شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٣. وانظر: إحكام الفصول ص ٢٥٦،والمنهاج ص ٢٢٦.
- (٢) يعني أن الرواية المتفق عليها مقدمة على الرواية المختلف فيها؛ لأن ما اختلف فيه يضعف ويضطرب بالنسبة إلى الحديث الخالي من ذلك، مثاله: حديث عمر، وعائشة، وميمونة، وأبي موسى، رضى الله عنهم: ( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وحديث عائشة: «ما دخل علي رسول الله عليه بعد العصر إلّا صلى ركعتين، فاتفق جميع الرواة على نفي الصلاة بعد العصر، وفي الرواية الأخرى لعائشة أثبتت الصلاة بعد العصر، فيقدم حديث نفى الصلاة؛ لأنه أبعد من الاضطراب.

انظر: إحكام الفصول ص٦٥٦، والمنهاج ص٢٢٦، وشرح تنقيح الفصول ص٢٢٥، والمستّصفى ١٢٨/٢، وشرح الكوكب والمستّصفى ١٢٨/٢، وشرح الكوكب ٢٥٢/٤-٢٥٣.

(٣) الترجيع بكون الراوي صاحب القضية. هو مذهب الجمهور، وذهب الجرجاني من الأحناف إلى عدم الترجيع به قائلا: إن الحكم لا يعود إلى صاحب القضية، وإنما يعود إلى النبي عليه وهما حلالان، فهو إلى النبي عليه وهما حلالان، فهو مقدم؛ لأنها صاحبة القصة، على حديث ابن عباس: «أنه تزوجها ودو محرم».

انظر إحكام الفصول ص ٢٥٦-١٠٢٠ والعدة ١٠٢٦-١٠٢٠ والمنهاج للباجي ص ٢٢٦، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٢٣، وروضة الناظر ص ٣٨٩، والمسودة ص ٢٢٦، وفواتح الرحموت ٢٠٨/٢-٢٠٩، والكفاية ص ٢٦٠ والجدل لابن عقيل ص ٢٤، وشرح الكوكب ٤٧٣٤، والمحصول ٢٨/٢، والمستصفى ٢٨/٢، =

\_\_\_\_\_

والإحكام للآمدي ٢٧٧٤، وإرشاد الفحول ص ٢٧٧.

(١) مثاله: ما روي عن أبي محذورة في تثنية الأذان، وما روي عنه في تربيعه، فإن رواية التثنية مقدمة؛ لأن عمل أهل المدينة عليها.

إحكام الفصول ص ٢٥٧، والمنهاج ص ٢٢٦، والمسوّدة ص ٣١٣، ومجموع الفتاوى ٩ / ٢٠٦، والمنخول ص ٤٣١، والمستصفى ١٢٨/٢، وفواتح الرحموت ٢٠٦/٢، وحاشية البناني ٣٠٠/٣، وإرشاد الفحول ص ٢٨٠، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٢٣، وشرح الكوكب ١٩٩/٤.

(٢) لأن حُسن السياق دليل على رجحانه، واهتمام الراوي بما يرويه.

انظر: إحكام الفصول ص ٢٥٧–٢٥٨، والمنهاج ص ٢٢٧، وشرح الكوكب ٢٣٦/٤، ومختصر البعلي ص ١٦٩، والمدخل إلى مذهب أحمد ص ٣٩٧.

وذكر أن معنى حسن النسق: انتظام الرواية، وارتباط بعض ألفاظها ببعض، ووفاء الألفاظ بالمعنى من غير نقص مخل، ولا زيادة مخلة، وهو مقابل الاضطراب، وتنافر الألفاظ، واختلافها بالزيادة والنقص.

وانظر: شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٣.

(٣) الاضطراب في اللغة: أصله من (ضرب)، و (اضطرب) إذا تحرك، وماج، كتضرّب وطال مع رخاوة، والمضطرب: المرتبك الحيران. والاضطراب في الأمور: التردد، والحديث المضطرب: ما رواه واحد، أو أكثر على أوجه مختلفة، متساوية، بحيث لا يمكن الجمع بينها، ولا التوفيق، ولم يعلم لأحدها مرجح، وقد يكون ذلك الاضطراب في الإسناد، وفي المتن.

انظر: القاموس ١٩٥/، وعلوم الحديث ص ٨٤، ومعجم لغة الفقهاء ص ٤٣٥، وتعريفات المجددي ص ١٨٣.

ومن أمثلة تقديم الحديث السالم من الاضطراب: حديث نهيه على عن الصلاة بعد العصر، فإنه سالم من الاضطراب، وهو مقدم على حديث عائشة: أنه على كان كلما دخل عليها بعد العصر صلى ركعتين. لوجود الاضطراب فيه؛ لأنها روت النهى عن الصلاة بعد العصر، وكذلك روته أم سلمة.

والآخر ليس كذلك، أو يكون راويه من أكابر الصحابة (١)، أو يكون فقيهاً (٢)، أو عالماً بالعربية (٣)، أو عرفت عدالته بالاختبار (١)أو بتعديل الجمع

(١) أكابر الصحابة: رؤساؤهم، مثل: الخلفاء الأربعة، وأهل بدر، وأهل بيعة الشجرة، والعشرة المبشرين بالجنة.

وبتقديم روايتهم قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة، وأبي يوسف، ورواية مرجوحة عند الحنابلة، وذلك لقربهم من النبي عَلَيْكُ، ولثناء الله عليهم، وشهادة رسوله عَلَيْكُ لهم. انظر: العدة ١٠٢٦/٣، والمحصول ٥٦١/٢/٣، وشرح تنقيع الفصول ص ٤٢٣، والمسودة ص ٣٠٧، وحاشية البناني ٣٦٤/٣، والعضد على ابن الحاجب ٣١١/٣، وشرح الكوكب ٣٤٣/٤، وتيسير التحرير ٣٦٣/٣، وفواتح الرحموت ٢٠٧/٢.

- (٢) لأن الفقيه يميز بين ما يجوز، وبين ما لا يجوز، فإن حضر المجلس وسمع كلاما لا يجوز إجراؤه على ظاهره بحث عنه، وسأل عن مقدمته، وسبب وروده، حتى يطلع على ما يزول به الإشكال، أما من لم يكن فقيها فلا يميز بين ما يجوز وبين ما لا يجوز، فيأخذ القدر الذي سمعه، وقد يكون ذلك القدر وحده سببا للضلال، أو الغلط الفاحش. المحصول ٢٠٢/١ ٥٥٥-٥٥٥، والمسودة ص ٣٠٧، والبحر المحيط ١٥٣/٦، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٢٣، وفواتح الرحموت ٢٠٦/٢، وشرح الكوكب ٢٥٥٤.
- (٣) لأن العالم باللسان العربي عنده ما يمكنه من التحفظ من مواضع الزلل، ويوقفه على المعاني الدقيقة، والألفاظ التي يمكن استبدالها عند الرواية بالمعنى، بخلاف غير العالم بالعربية، فلا يقدر على ذلك، فتكون روايته أقرب إلى الخطأ، ورواية العالم بالعربية أبعد من الخطأ.

المحصول ٢/٢/٥٥٥، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٢٣، والبحر المحيط ١٥٤/٦، وشرح المحوك ٢٥٤/٠. الكوكب ٢٣٥/٤.

(٤) تقدم روايته على رواية مستور الحال عند من يقبلها. المحصول ٥٥٨/٢/٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٢٣، والبحر المحيط ١٥٥/٦.

انظر: إحكام الفصول ص ٦٥٨-١٥٩، والمنهاج ص ٢٢٧، والمسودة ص ٣٠٦ والمحصول
 ٢٠٥/٢، والكفاية ص ٢٠٩، والمستصفى ١٢٨/٢، وفواتح الرحموت ٢٠٥/٢، وتيسير التحرير ١٦٦/٣.

الكثير (1)، أو ذكر سبب عدالته (1)، أو لم يختلط عقله (1) في بعض الأوقات، أو له اسم واحد لا يختلط بغيره (1) أو يكون مدنياً (6) ، أو متأخر الإسلام ليعلم أن ما رواه غير منسوخ (1). وأما الترجيح في المتن فيكون بخمسة عشر وجها وهي: أن يكون نصا في المراد (٧)، أو سالما من

(٣) ولم يعرف أنه روى هذا الحديث قبل أن يختلط، أو بعد اختلاطه. المحصول ٢/٢/٢، ٥٦، والبحر المحيط ١٥٧/٦، وشرح تنتـح الفصول ص ٤٢٣.

(٤) فإنه مقدم على صاحب الاسمين، وصاحب الاسمين روايته مرجوحة.

المحصول ٢/٢/٢ - ٥٦١/٢/٢ والبحر المحيط ٢/٧٥١، والمستصفى ١٢٨/٢، وشرح تنقيح المحصول ص ٤٢٣.

(٥) لأنه من أهل مهبط الوحي، وموضعه موضع الناسخ، وله العناية بما وقع عنده؛ ولأن الآيات والأحاديث المدنيات متأخرة عن الهجرة.

البحر المحيط ١٦٣/٦، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٢٣، والمحصول ١٧/٢/٢ ٥-٥٦٨.

(٦) ويعلم أن سماعه كان بعد إسلامه، وراوي الخبر الثاني متقدم الإسلام، فيقدم لظهور تأخره، والأولى التفصيل بأن يقال: المتقدم إذا كان موجودا مع المتأخر لم يمتنع أن تكون روايته متأخرة عن رواية المتأخر، لكن إذا علمنا أنه مات المتقدم قبل إسلام المتأخر، أو علمنا أن أكثر روايات المتقدم متقدمة على رواية المتأخر، حكمنا بالرجحان؛ لأن النادر يلحق بالغالب.

انظر: المحصول ٥٦٨/٢/٢ -٥٦٩، والبحر المحيط ١٥٨/٦، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٢٣، وشرح الكوكب ٧١١/٤، والعضد على ابن الحاجب ٣١٦/٢.

(٧) قال القرافي: المراد بالنص في المراد الذي لا يحتمل المجاز.

<sup>(</sup>۱) تقدم روايته على رواية من عرفت عدالته بتزكية جمع قليل. المحصول ٥٥٨/٢/٢، ومختصر ابن الحاجب والعضد ٢١١٣، وحاشية البناني ٣٦٣/٠، والبحر المحيط ١٥٦/٦، وشرح الكوكب ٢٤٨/٤، وشرح تنقيع الفصول ص ٤٢٣، وتيسير التحرير ١٦٦/٣.

 <sup>(</sup>۲) تقدم روایته علی روایة من عدله المعدل، ولم یذکر سبب عدالته.
 المحصول ۲/۲/۲ وشرح تنقیح الفصول ص ٤٢٣، والبحر المحیط ۲/۵۰/۲.

- شرح تنقيح الفصول ص٤٢٤، وانظر: المحصول٥٧٦/٢/٢٥-٥٧٧، والبحر المحيط ١٦٨/٦.

(۱) فيقدم ما سلم لفظه، وتيقن حفظه على المضطرب؛ لأن الظن بصحة ما سلم من الاضطراب يقوى، ويغلب، وما اختلف لفظه يؤدي إلى ضعفه؛ لأن اختلاف اللفظ يؤدي إلى اختلاف المعنى، ويدل على قلة الضبط عند الراوي، وضعفه وتساهله في روايته.

إحكام الفصول ص ٦٦٠، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٢٤، والمنهاج للباجي ص ٢٢٨.

(۲) فيقدم على حديث آخر مفتقر إلى الإضمار والتقدير، ومثل له الباجي بقوله تعالى: 
هواتموا الحج والعمرة لله ، فإن المالكية يستدلون بها على أن المحصر بمرض لا يتحلل دون البيت، فيعارضهم الأحناف بقوله تعالى: هفإن أحصرتم فما استيسر من الهدي . 
فيقول المالكية: آيتنا لا تحتاج إلى ضمير، وآيتكم لابد لها من ضمير يتم الكلام به، وهو: هفإن أحصرتم في فتحللتم هفما استيسر من الهدي ، وما لا يفتقر إلى ضمير أولى مما يفتقر إليه؛ لأن المستقل بنفسه معلوم متيقن المراد منه، والمحذوف منه ربما التبس واختلف فيما هو مقدر فيه، فوجب تقديم المستقل.

إحكام الفصول ص ٦٦١–٦٦٢، المنهاج ص ٢٢٨–٢٢٩، والبحر المحيط ١٦٧/١، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٢٤.

- (٣) فيقدم على الخبر العام الذي اتفق على تخصيصه؛ لأن بعض العلماء يقول: إذا خصّ العموم صار بجازا، والحقيقة أولى من الجاز، ومثل له الباجي بآية: ﴿وأو ما ملكت أيمانكم ﴾، فإنها دخلها تخصيص مع آية: ﴿وأو أن تجمعوا بين الأختين ﴾ فإنها لم يدخلها تخصيص، فتقدم على الآية التي دخلها تخصيص، فلا يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين في التسري. إحكام الفصول ص ٦٦٣، والمنهاج ص ٢٢٩، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٢٤، والبحر المجلول ص ١٦٥/، والمحصول ٢٢٥، والمحصول ٢٢٥،
- (٤) فيقدم على الخبر الوارد في سبب في غير ما يتعلق منه بالسبب الذي ورد فيه وذلك مثل استدلال المالكية في قتل المرتدة بقوله عليلية: «من بدل دينه فاقتلوه». فيعارضهم الأحناف بأنه عليلية: «نهى عن قتل النساء والصبيان».

- أو<sup>(۱)</sup> قضي به على الآخر في موضع<sup>(۲)</sup>، أو ورد بعبارات مختلفة لمعنى واحد<sup>(۳)</sup>، أو يتضمن نفي النقص عن الصحابة<sup>(۱)</sup> .....
- من فيقول المالكية: حديثنا أولى؛ لأن حديثكم ورد على سبب، وهو أنه عَلَيْتُهُ وجد في بعض غزواته امرأة مقتولة، فنهي عن قتل النساء والصبيان.
- المنهاج للباجي ص ٢٣٠-٢٣١، وإحكام الفصول ص ٦٦٥، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٢٤، والبحر المحيط ١٠٣٥، والمحصول ٥٧١/٢/٢، والمعدة ١٠٣٥، والمسودة ص ٣١٣، والبرهان ١٠٤/٤، والمنخول ص ٤٣٥، وشرح الكوكب ٧٠٤/٤.
  - (١) في الأصل (وقضي) .
- (٢) فيكون أولى منه، ومقدم عليه في سائر المواضع، مثاله: استدلال المالكي في وجوب قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها بحديث: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» فيعارضه الحنفي: «بنهيه عَلَيْكُ عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس».
- فيقول المالكي: حديثنا أولى؛ لأنه قد قضى به على حديثكم في عصر يومه، فثبت تقديمه عليه. إحكام الفصول ص ٦٦٦، والمنهاج ص ٢٣١، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٢٤، والعدة ٣٠٥/٣، وشرح الكوكب ٧٠٥/٤.
- (٣) فإنه يقدم على ما روي بلفظ واحد من طريق واحد، وذلك مثل استدلال المالكي على صحة صلاة من صلى خلف الصف بحديث أبي بكرة حيث أحرم خلف الصف بمفرده، ثم تقدم، فدخل في الصف، فقال له النبي عَلَيْكُ بعد فراغه من صلاته: وزادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بالإعادة، وحديث ابن عباس أنه وقف عن يسار النبي عَلَيْكُ فأداره عن يمينه، فيعارضه الحنبلي بحديث وابصة أن النبي عَلَيْكُ رآه صلى وحده خلف الصف فقال له: وأعد صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد».
- فيقول المالكي: ما رويناه أولى؛ لأنه ورد بألفاظ متغايرة مختلفة، متفقة المعنى، وهذا يمنع من تأويلها على غير هذا الوجه، ويؤمن فيه الغلط والسهو والتحريف، بخلاف ما رويتموه، فإنه منقول بلفظ واحد، فيحتمل التغيير، والتحريف، ويجوز عليه السهو والغلط. إحكام الفصول ص ٦٦٦-٢٦٦، والمنهاج ص ٢٣١-٢٣٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٢٤.
- (٤) فإنه مقدم على خبر يثبت النقص للصحابة، مثاله: استدلال المالكية على أن الضحك في الصلاة لا ينقض الوضوء، بحديث: ولا وضوء إلا من صوت أو ريح، فيعارضهم =

رضي الله عنهم، أو يكون فصيح (١) اللفظ، أو لفظه حقيقة (٢)، أو يدل على المراد من وجهين (٢).

الأحناف بحديث: (بينها نحن نصلّي خلف رسول الله عَيْلِتُه إذ أقبل رجل ضرير، فوقع في حفرة، فضحكنا منه، فأمرنا رسول الله عَيْلِتُه بإعادة الوضوء والصلاة».

فيقول المالكية: خبرنا أولى من خبركم؛ لأن خبركم فيه إضافة نقص وقسوة وجفاء إلى الصحابة رضي الله عنهم، بأنهم يضحكون في الصلاة من رجل أعمى، وهو ضد ما كانوا عليه من الإقبال على الصلاة، وما وصفهم الله به من التراحم، والتعاطف بينهم كما قال: ﴿ حماء بينهم ﴾.

انظر: المنهاج ص ٢٣٢، وإحكام الفصول ص ٦٦٨-٢٦٩، والعدة ٥/٥٤٠٠، والمستصفى ١٢٩/١، وشرح الكوكب ٤٧٤، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٢٤.

(١) والفصاحة في اللغة عبارة عن الإبانة، والظهور، واللفظ الفصيح، ما يدرك حسنه بالسمع، والفصاحة في المفرد: خلوه من تنافر الحروف، والغرابة، ومخالفة القياس، وفي الكلام: خلوصه عن ضعف التأليف، وتنافر الكلمات مع فصاحتها.

والفصاحة في المتكلم: ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح، «ولكل مقام مقال».

انظر معنى الفصاحة في: القاموس المحيط ٢٤٠/١، وتعريفات الجرجاني ص ١٦٧، ومفتاح العلوم ص ١٦٨.

وذكر في المحصول الإجماع على ترجيح الفصيح على غير الفصيح؛ لأنه عَلَيْكُ كان أفصح العرب. المحصول ٥٢٢/٢/٢، وخهاية المحصول ٢٦٦/٣، وخهاية السول ٢١٢/٣، وشرح الكوكب ٤٧٨/٤، والبحر المحيط ٢١٦٥/، ونشر البنود ٢٩١/٢.

(٢) مقدم على اللفظ المجاز إلا إذا كان المجاز هو الغالب، فعندئذ يحتاج إلى مرجح آخر. انظر: البحر المحيط ١٦٦/٦، والمحصول ٥٧٣/٢/٢.

(٣) فإنه يقدم على الخبر الذي يدل على المراد من وجه واحد؛ لأن الظنّ الحاصل منه أقوى. المحصول ٢٢٤، والبحر المحيط ١٦٧/٦. ومثل له بقوله عَلَيْهُ: ﴿ إِنّمَا الشّفعة فيما لم يقسم، فمعناه أن ما قسم لا شفعة فيه، وبحديث: ﴿ فَإِذَا وَقَعَتَ الحَدُودُ وَصَرَفَتُ الطّرقُ فَلا شَفعة، فيقدم على حديث: ﴿ الجَارِ ﴿

أو تأكد لفظه بالتكرار (۱)، أو يكون ناقلا عن حكم العقل (۲)، أو لم يعمل بعض الصحابة ، أو السلف (۲)......

= أحق بصقبه ؛ لأن الأول يدل بوجهين، والثاني يدل بوجه واحد. شرح الكواكب ٦٦٩/٤.

(١) فإنه يقدم على حديث لا تأكيد فيه، مثاله: حديث وأيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل ، فإنه مقدم على حديث: والأيم أحق بنفسها من وليها، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها مطلقاً.

المحصول ٢/٢/٢، والبحر المحيط ١٦٧/٦، وشرح تنقيع الفصول ص٤٢٤، وشرح المحصول ع. ٦٦٩/٤ وشرح الكوكب ٢٦٩/٤.

(٢) فيقدم على الخبر الموافق لحكم العقل عند الجمهور؛ لأنه يفيد حكماً شرعيا ليس موجوداً في الآخر، ولأن الأحكام الشرعية هي مقصود بعثة الرسل ، وأما استصحاب حكم العقل، فيكفي فيه حكم العقل، فيقدم الناقل عنه، كما يقدم المنشىء على المؤكد . وذهب بعض العلماء إلى ترجيح المقرر لحكم العقل؛ لأنه معتضد بدليل الأصل . وذهب بعض العلماء إلى أنهما سواء لا ترجيح لأحدهما على الآخر، ومثاله: حديث ومن مس ذكره فليتوضأ، مع حديث: «هل هو إلا بضعة منك»، فيقدم حديث النقض؛ لأنه ناقل عن حكم العقل .

انظر: اللمع ص٧٦، والتبصرة ص٤٨٣، والمنخول ص٤٤٨، والمحصول ٢/٢/٥٠، والمجصول ٢/٢/٥، والمبرهان ٢/٩/٢، وشرح تنقيح الفصول ص٤٢، وروضة الناظر ص٣٩، وحاشية البناني ٢/٨٦، وشرح الكوكب ٤/٧/٤، والمسوّدة ص٤١٣، والبحر المحيط ٢/٩٦١- المناني ٢/٨٤، وإرشاد الفحول ص ٢٧٩.

(٣) السلف في اللغة: المتقدم، وكل عمل صالح قدمته، أوْ فَرَطٍ فَرَطَ لك، وكل من تقدم
 من آبائك، وقرابتك .

وفي الاصطلاح: الصحابة، والتابعون، وتابعوهم، وهم من يشملهم قوله عَلَيْهُ: وخير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ويطلق السلف على الأثمة أصحاب المذاهب المتبوعين، ويقابله الخلف.

وقال بعضهم:

والسلف الصالح حيث أطلقا فالصحب والتابع كل حققا

على خلافه (۱) مع الاطلاع عليه أو كان مما لا تعم به البلوى (۲)، والآخر ليس كذلك.

<sup>=</sup> القاموس المحيط ١٥٣/٣، والمفردات للراغب ص٢٣٩، ومعجم لغة الفقهاء ص٢٤٨، وتعريفات المجددي ص٣٢٥، والكليات لأبي البقاء ص٣٤.

<sup>(</sup>۱) ومثل له إمام الحرمين حكاية عن الشافعي بحديث أنس في نُصُبِ الغنم، حيث قدمه على حديث على في نُصُب الغنم الذي عارضه؛ لأن عمل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يوافق ما رواه أنس، ويخالف ما رواه على رضي الله عنهم أجمعين . انظر: البرهان ١١٧٦/٢-١١٧٧، والبحر المحيط ١٧٨/٦، والمحصول ١١٧٨/٠ والمحصول ٥٩١/٢/٢.

<sup>(</sup>٢) لأن خبر الواحد فيما تعم به البلوى اختلف في الاحتجاج به، فمنعه الأحناف . واحتج به الجمهور و لم يفرقوا بين أخبار الآحاد سواء أكانت فيما تعم به البلوى أم في غيره، فالخلاف فيه يجعله مرجوحاً بالنسبة إلى خبر آحاد ليس فيما تعم به البلوى؛ لأن ما كان متفقاً على الاحتجاج به أولى مِمّا كان في الاحتجاج به خلاف . انظر: المحصول ٢/٢/٢٩ه، ومختصر ابن الحاجب مع العضد ٢/٢٦، والإحكام للآمدي ٤/٨٥، وشرح تنقيح الفصول ص٤٢، وفواتح الرحموت ٢/٢، ٢، وشرح الكوكب المنبر ٤/٥٥، وإرشاد الفحول ص٢٥، والبحر المحيط ٢/٢٠١،

## الباب التاسع في ترجيحات الأقيسة

قد ذكرنا في باب القياس أن مراتب القياس متفاوتة في القوة والضعف وأن منه الجلي والخفي، فإذا تعارض قياسان قدم الأقوى على الأضعف''، والأجلى على الخفي''، والأجلى على ما هو أقل جلاء منه'''، ويقدم قياس

<sup>(</sup>١) مثل: تقديم قياس العلة على قياس الشبه، كما تقدم موضحاً في الفصل الثالث في أنواع القياس من باب القياس، فارجع إليه إن شئت .

وانظر: البرهان ۸۷۷/۲–۸۸۶، وشرح الکوکب ۲۰۷/۲.

<sup>(</sup>٢) فالقياس الجلي مثل: إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه سواء أكان ذلك من باب أولى، أم كان مثله كإلحاق الضرب بالتأفيف، وإحراق مال اليتيم بأكله، وأما الخفي، فالمراد به هنا ما ليس بجلي، وهو درجات، فيدخل فيه قياس العلة وإن كان بعضه أوضح من بعض، ويدخل فيه قياس الشبه، وقياس المناسبة، وكل واحد من هذه الأقيسة له درجات متفاوتة في الوضوح، والخفاء، فقد يكون واضحاً بالنسبة لما تحته، وخفيا بالنسبة لما فوقه،أو أوضح أو أخفى، إلى غير ذلك مما يقع بين الأمور النسبية، وقد سبق للمؤلف أن تكلم عن هذا في أنواع القياس وأوضحه بتقسيمات في الفصل الثالث من باب القياس . البرهان ٢٩/٢، وشرح الكوكب ٢٠٠٤-٢٠٠، والمنهاج للباجي ص٢٦، ونشر البنود ٢٦/٢،

<sup>(</sup>٣) القياس الأجلى مثل ما كان إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه فيه من باب أولى كما تقدم بمثاله، والأقل جلاء مثل ما كان إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه فيه مساوياً له؛ لأنه مثله كإلحاق إغراق مال اليتيم بأكله، أو كان قياسَ علة .

انظر: البرهان ۸۷۸/۲–۱۲۰۲،۸۸۰ وشرح الکوکب ۷۲۰،۲۰۷، والعضد علی ابن الحاجب ۳۱۷/۲، والمحصول ۱۷۰/۲/۲، ونشر البنود ۲۶۹/۲–۲۰۲، والمنخول ــ

العلة على قياس المناسبة () ، ويقدم قياس المناسبة على قياس الشبه () ، ويترجح قياس العلة على قياس العلة بخمسة عشر وجهاً وهي: النص على علته () ، أو الاتفاق على علته () .......

....

ص٣٣٤، وإرشاد الفحول ص ٢٢٢.

(۱) لأن الجامع في قياس العلة بين الأصل والفرع وصف هو علة الحكم، وموجب له كتحريم النبيذ المسكر بالقياس على الخمر، والجامع بينهما الإسكار، وهو علة التحريم . وقياس المناسبة مبني على جلب مصلحة، أو دفع مفسدة، فيحتاج إلى نظر أكثر لتحقيق ما هو مصلحة، وما هو مفسدة، وقد تتعارضان، فقياس العلة أظهر وأوضح معنى من قياس المناسبة، وإفادته للظن أقوى .

انظر: البرهان ٨٨٣/٢-٨٨٤، وشرح اللمع ٧٩٩/١، والمنهاج للباجي ص٢٦، واللمع ص٥٥، والجدل لابن عقيل ص١٣، وإعلام الموقعين ١٣٣/١، وحاشية البناني ٣٤١/٢، وشرح الكوكب ٢٠٩/٤، ونشر البنود ٢٤٩/٢.

- (٢) لأن في قياس المناسبة زيادة غلبة الظن لغلبة الوصف المناسب.
- المحصول 7/11/77، وحاشية البناني 7/077، وتيسير التحرير 3/0.07، وفواتح الرحموت 7/0.07، وشرح تنقيح الفصول ص 870، والبرهان 1776.00، ومرح الكوكب 8/0.00.
- (٣) لأن ما نص عليه صاحب الشرع لزم اتباعه، ومثالها: استدلال المالكي على تحريم النبيذ بأنه شراب يسكر كثيره، فيحرم قليله كالخمر، فيعارضه المخالف بأنه شراب أعده الله لأهل الجنة، فوجب أن يكون من جنس ما هو مباح كالعسل، فيقول المالكي: علتنا أولى؛ لأنها منصوص عليها في حديث: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» فالتنصيص عليها من صاحب الشرع ينبه على صحتها، ويلزم اتباعها، وحكم بكونها علة، فلذلك كانت أولى مما لم يحكم بكونها علة .
- انظر: المنهاج ص٢٣٤، وإحكام الفصول ص٢٧٤، وشرح تنقيح الفصول ص٢٤٥، والبحر المحيط ١٨٥/٦، والبرهان ١٨٥/٢، وحاشية البناني ٢٥٥/٢، والإحكام للآمدي ٢٧١/٤، ونهاية السول ٢٠٠/٣، وشرح الكوكب ١٨٥/٤.
- (٤) لأن ما كان متفقاً عليه أولى مما يكون فيه خلاف؛ لأن وقوع الخلاف يدل على حصول
   الشك والشبهة .

أو تكون علته أقل خلافا<sup>(۱)</sup>، أو مطردة منعكسة<sup>(۱)</sup>، أو تشهد لها أصول كثيرة<sup>(۱)</sup>،....

المحصول ۲/۲/۲ ٥٩٤، وشرح تنقيح الفصول ص٤٢٦.

المحصول ٥٩٤/٢/٢ وشرح تنقيح الفصول ص٤٢٦.

(٢) فيقدم القياس المطردة عِلْتُهُ، المنعكسة؛ لأن الانعكاس مع الاطراد دليل صحة العلة ، وانخرام واحد منهما يعد من القوادح في العلة، فالعلة التي اجتمعا فيها مقدمة على العلة التي لم يجتمعا فيها، ومثاله: استدلال المالكي على أن غير الأب لا يجبر على النكاح؛ لأن من لم يملك التصرف في بضعها كالأجنبي، لأن من لم يملك التصرف في بضعها كالأجنبي، فيعارضه الحنفي بأن ابن العم من جملة ورثتها، فجاز له التصرف في بضعها كالأب، فيقول المالكي: علتنا أولى؛ لأنها مطردة، منعكسة، وعلتكم ليست بمنعكسة؛ لأن الحاكم يزوجها، وليس من ورثتها، والعلة إذا اطردت وانعكست غلب على الظن تعلق الحكم بها لوجوده عند وجودها، وعدمه عند عدمها، لذلك كانت أولى.

انظر: المنهاج للباجي ص٢٣٥، وإحكام الفصول ص٣٧٦، والبرهان ٢/٦٠٠- ١٢٦٣، وشرح تنقيح الفصول ص٤٢٥، والمسوّدة ص٣٧٨، والروضة ص٣٩٦، والمنخول ص٤٤٥، والمستصفى ١٣١/٢، وأصول السرخسي ٢٦١١، وشرح المخول ع. ٢٦١٧، والمحصول الكوكب ٤/٢٧، والإحكام للآمدي ٤/٣٨، والبحر المحيط ١٨٥/٦، والمحصول ٢٠٧/٢/٢.

(٣) فإنها مقدمة على العلة التي لا يشهد لها إلا أصل واحد، مثل استدلال المالكي على اعتبار النية في الوضوء، بأنه عبادة، فافتقر إلى النية، كالصلاة، والزكاة، والتيمم، والصوم، وغير ذلك من العبادات، فيعارضه الحنفي بأن الوضوء طهارة بالماء، فلم يفتقر إلى النية كغسل النجاسة، فيقول المالكي: علتنا أولى؛ لأنها يشهد لها أصول كثيرة، وعلتكم لا يشهد لها إلا أصل واحد، وشهادة الأصول الكثيرة تقوي غلبة الظن، فكلما كثرت شهادة الأصول قويت غلبة الظن، فكلن التقديم أولى عندئذ.

المنهاج للباجي ص٢٣٥، وإحكام الفصول ص٢٧٦-٦٧٧، والتبصرة ص٠٤٩، وحاشية

<sup>(</sup>١) فهو مثل الذي قبله؛ لأنه كلما كان الخلاف فيه أقل كان راجحاً، وكلما كان الخلاف فيه أقل كان راجحاً، وكلما كان الخلاف فيه أكثر كان مرجوحاً؛ لأن وقوع الخلاف يدل على حصول الشك والشبهة، وكثرة الخلاف تقوي ذلك الشك، وتلك الشبهة، والعكس بالعكس.

البناني ٣٧٤/٢، والمسودة ص٣٧٨،٣٧٦، وشرح تنقيع الفصول ص٤٢٥، واللمع ص٦٧.

(۱) فتقدم المتعدية على الواقفة، مثل أن يقول المالكي: إن علة تحريم الخمر كونه شراباً فيه شدة مطربة، فيتعدى إلى النبيذ، فيقول الحنفي: إن علة تحريم الخمر كونه خمراً . فيقول المالكي: علتنا أولى؛ لأنها متعدية، وأنتم تقولون ببطلان العلة الواقفة، ونحن وإن كنا نقول بصحة العلة القاصرة، فإن المتعدية أولى منها، فكأن الاتفاق قائم على تقديم المتعدية على القاصرة وهو المطلوب .

وبهذا قال الجمهور، منهم: أبو منصور البغدادي، وابن برهان، وشهره إمام الحرمين، وذهب الشيرازي ومن وافقه إلى أن العلة القاصرة هي الراجحة؛ لأن النص يعضدها، ورجحه الغزالي، وذهب الباقلاني إلى أنهما سواء، فلابد من مرجح آخر لإحداهما . انظر: إحكام الفصول ص٦٧٨، والمنهاج للباجي ص ٣٣٦، والمستصفى ١٣٢/١، والإحكام للآمدي ٤٧٥/٤، والمحصول ٢٢٥/٢/١، وحاشية البناني ٢/٧٧٧، وشرح تنقيع الفصول ص٤٢٥، ونهاية السول ٤/١٢٥، واللمع ص٥٦، والبرهان ٢/٥٢١-١٢٦٧.

(٢) فتقدّم التي تعم فروعها على التي لا تعمها، مثل: استدلال المالكي في أن من عدا الوالدين، والإخوة من الأقارب، لا يعتقون بالملك؛ لأن من ملك من تجوز شهادته له لم يجب عليه عتقه كالأجنبي .

فيعارضه الحنفي بأن من تجوز شهادته له ذو رحم محرّم، فوجب أن يعتق بالملك كالوالدين، فيقول المالكي: علتنا أولى؛ لأنها تعم فروعها، وعلتكم لا تعم فروعها؛ لأن البنت تعتق على الأب، ولا توجد هذه العلة فيهم ولا توصف البنت بأنها ذات رحم محرّم لأمها، فكان ما قلناه أولى.

المنهاج س٢٣٦، وإحكام الفصول ص٣٧٨-٢٧٩، وشرح تنقيح الفصول ص٤٢٥، والمنهاج والمنتقيع الفصول ص٤٢٥، والمنخول والمحصول ٢٢٧/٢، والبرهان ٢٧٢/١-١٢٧٣، والتبصرة ص ٤٨٨، والمنتودة ص ٤٤٦، واللمع ص ٣٧، والمسودة ص ٣٨١، والعدة ٥/٣٣٥.

(٣) ثُقدم العلة العامة على الخاصة عند جمهور العلماء، وذهب بعض الأحناف إلى أنهما سواء .

والصحيح: تقديم العامة؛ لأن العلة إذا كانت أكثر فروعاً أفادت أحكاماً أكثر من مقابلتها، فكان تقديم العامة من باب أولى، ولأن كثرة الفروع مثل كثرة الأصول في أن كلا

\_\_\_\_

منهما شاهد يقوّي غلبة الظن، مثاله: استدلال المالكي على جواز التحري في الإناءَين إذا كان أحدهما نجسا بأن هذا جنس يجوز فيه التحري، فوجب أن يجوز التحري في حال استواء المحظور، والمباح، أو زيادة أحدهما على الآخر، كالثياب. فيعارضه الحنفي بأن هذين إناءان، أحدهما طاهر، والآخر نجس، فلا يجوز التحري فيهما إذا كان أحدهما بُولا، والآخر ماء.

فيقول المالكي: قياسنا أولى؛ لأنه عام في المياه، والثياب، وجهات القبلة، وقياسكم خاص في إناء في الماء، فكان ما قلناه أولى .

انظر: إحكام الفصول ص٦٧٩-٦٨، والمنهاج ص٢٣٦، وحاشية البناني ٣٧٩/٠، وكشف الأسرار ٢/٤،، والبرهان ٢/١٩١/، وشرح تنقيح الفصول ص٤٢٥.

(١) فتقدم المنتزعة من أصل منصوص عليه على المنتزعة من أصل لم ينص عليه، مثل استدلال المالكي على أن ما غنمته الطائفة القليلة يخمس، بأن كل غنيمة لو تقدمها إذن الإمام وجب أن تخمس، فإذا لم يتقدمها إذن الإمام وجب أن تخمس أيضاً كغنيمة الطائفة الكثيرة .

فيعارضه الحنفي بأن هذا مال مأخوذ من غير غلبة، ولا إذن الإمام، فلم يجب تخميسه كالجيش .

فيقول المالكي: علتنا أولى؛ لأنها منتزعة من أصل منصوص عليه، وهو قوله تعالى: وواعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية (٤١) الأنفال، وعلتكم منتزعة من أصل غير منصوص عليه، فكان ما قلناه أولى .

المنهاج ص ٢٣٧، وإحكام الفصول ص ٦٨٠، والمستصفى ١٣٢/٢، والبرهان ٢/٥٨، والمستصفى ٥٢٣١، والبرهان ٢/٥٨، ومرح تنقيح الفصول ص ٤٢٥.

(٢) ترجيح العلة بقلة الأوصاف هو مذهب أكثر الشافعية، منهم الشيرازي، واختاره الباجي من المالكية،ونقل عن ابن القصار الاضطراب فيه، وذهب بعض الشافعية، إلى ترجيح كثيرة الأوصاف، وذهب الأحناف، وبعض الشافعية إلى أنهما سواء، واختاره البخاري في كشف الأسرار، ومثاله: استدلال المالكي في أن الواجب في القتل العمد العدوان القود فقط، بأنه قتل، فوجب به بدل واحد كقتل الخطأ، فيعارضه الشافعي، وبعض المالكية، بأنه قتل مضمون يتعذر فيه القود من غير عفو عن المال ولا عدم الاستيفاء، ي

أو تكون بعض مقدماته يقينية (<sup>(۱)</sup>أو تكون علته وصفا حقيقيا <sup>(۱)</sup>،أو يكون أحد القياسين فروعه من أصل جنسه <sup>(۲)</sup>،.....

\_\_\_\_\_

فوجب أن يثبت فيه الدية من غير رضا القاتل، كالأب، فيقول المالكي: ما قلناه أولى؛ لأن علتنا أقل أوصافاً من علتكم، والعلة إذا قلت أوصافها دل ذلك على شهادة الأصول لها، وقلة مخالفتها لها .

إحكام الفصول ص ٦٨١-٦٨٢، والمنهاج ص ٢٣٧، وشرح تنقيع الفصول ص ٤٢٥، والتبصرة ص ٤٨٨، ٣٨١، وكشف والتبصرة ص ٤٨٨، وحاشية البناني ٣٧٤/٢، والمسوّدة ص ٣٨١، ٣٨٨، وكشف الأسرار ١٠٣/٤.

(١) لأن المقدمة المتفق عليها يقينية، والقياس المشتمل على بعض المقدمات اليقينية مقدم على القياس المشتمل على مقدمات كلها ظنية، لأن الاحتمال في الأول أقل منه في الثاني، وكلما كان الاحتمال أقل؛ كان الظن أقوى .

المحصول ٢/٢/٢ ٥٩٥-٥٩٥، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٢٦.

(٢) لأن التعليل بالوصف الحقيقي متفق على جوازه بين القائلين بالقياس، والتعليل بغيره مختلف فيه، فيكون القياس المشتمل على الوصف الحقيقي مقدماً على القياس الآخر الذي لا يشتمل عليه، مثل أن تكون العلة فيه وصفاً اعتباريا، أو حكمة مجردة.

المحصول ۲/۲/۹۰۹۰/۲)، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٢٦، والعضد على ابن الحاجب ٢/٧٧، وحاشية البناني ٣٧٦،٣٧٤/٢، ونهاية السول ٢٢١/٣، وروضة الناظر ص ٣٩٢، وشرح الكوكب ٧٢٠/٤، وإرشاد الفحول ص ٢٨١.

(٣) مثل استدلال المالكي في أن قتل البهيمة الصائلة لا يجب به ضمانها؛ لأنه إتلاف بدفع جائز، فوجب ألا يتعلق به ضمان المتلف، كما لو صال عليه آدمي .

فيعارضه الحنفي بأن من أبيح له إتلاف مال الغير دون إذنه بدفع الضرر عن نفسه وجب عليه الضمان، أصله إذا اضطر إلى أكله للجوع.

فيقول المالكي: قياسنا أولى؛ لأنه قياس صائل على صائل، فهو قياس الشيء على جنسه، وأنتم قستم الصائل على من أتلف شيئاً بمنفعة بغير إذن من له ذلك الشيء، فقستم الشيء على غير جنسه، وقياس الشيء على جنسه أولى من قياسه على مخالفه.

انظر: المنهاج للباجي ص٢٣٥-٢٣٦، وإحكام الفصول ص ٦٧٧-٦٧٨، والمسوّدة ص ٣٧٦-٦٧٨، وفواتح الرحموت =

أو لا يعود على أصله بالتخصيص (١)، أو يكون ثبوت الحكم في أصله أقوى بالإجماع، أو بالتواتر، والآخر ليس كذلك (١).

<sup>=</sup> ٣٢٥/٢، وتيسير التحرير ٨٧/٤، والعضد على ابن الحاجب ٣١٨/٢، وشرح الكوكب ٧٣٩/٤، ونهاية السول ٢١/٤، وإرشاد الفحول ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>١) فإن ما لا يعود على أصله بالتخصيص مقدم على ما يعود على أصله بالتخصيص . مثاله: استدلال المالكي في جواز التيمم بالجص، والنورة، بأنه نوع من الصعيد لم يتغير عن جنس الأصل، فجاز التيمم به كالتراب .

فيعارضه الشافعي: بأنه ليس بتراب، فلم يجز التيمم به كالحديد، والنحاس.

فيقول المالكي: علتنا أولى؛ لأنها لا تعود على أصلها بالتخصيص، وهو قوله تعالى: فيتمموا صعيداً طيباً الآية (٤٣) النساء، وقال أهل اللغة: الصعيد وجه الأرض كان عليه تراب أم لم يكن، وعلتكم تُخَصّيصُ هذا الأصل، فتخرج منه ما ليس بتراب، والتعلق بالعموم أولى استنباطاً، ونطقاً .

إحكام الفصول ص ٦٧٤، والمنهاج ص ٢٣٤، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٦، والعضد على ابن الحاجب ٣١٧/٢، والإحكام للآمدي ٢٦٨/٤، وتيسير التحرير ٩٠/٤، وإرشاد الفحول ص ٢٨٢، وشرح الكوكب ١٣١٧/٤، والمحصول ٢١٣/٤، ونشر البنود ٢٧/٣، واللمع ص ٢٦، والمسودة ص ٣٨٧، والبحر المحيط ٢٩٠/١.

#### الباب العاشر

#### في أسباب الخلاف بين المجتهدين

وهي ستة عشر بالاستقراء، على أن هذا الباب انفردنا بذكره لعظم فائدته ولم يذكره أهل الأصول في كتبهم (١٠).

السبب الأول: تعارض الأدلة، وهو أغلب أسباب الخلاف، وقد تكلمنا عليه في بابه (٢٠).

السبب الثاني: الجهل بالدليل، وأكثر ما يجيء في الأخبار، لأن بعض المجتهدين يبلغه الحديث، فيقضي به، وبعضهم لا يبلغه قيقضي بخلافه (٢)، فينبغي

<sup>(</sup>١) مراد المؤلف رحمه الله أن الأصوليين لم يفردوا له بحثاً مستقلاً، أما جميع الأسباب التي ذكرها، فإن الأصوليين يتناولون كل واحد منها في موضوعه من مسائل الأصول، إلا ما كان متعلقاً منها بالإعراب.

 <sup>(</sup>٢) تقدم في الباب السادس مع بيان طرقه: ١٥لجمع، أو الترجيح، أو النسخ، وأيها يقدم فيبدأ به.

<sup>(</sup>٣) وذلك لأن الصحابة وغيرهم من المجتهدين ليسوا على درجة واحدة في حفظ الأحاديث والاطلاع على أفعال النبي عليه، وتقريراته، وأقواله، بل كانوا متفاوتين، ومع ذلك فإن الرسول عليه كان يفتي، أو يقضي، أو يفعل الشيء فيشاهده بعض الصحابة، ويكون بعضهم غائباً عن مجلسه، ويغيب هؤلاء، ويحضر غيرهم مجلسه أحياناً، فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند أولئك، ويكون عند أولئك ما ليس عند هؤلاء، ولم يحط أحد بعد النبي عليه بجميع السنة، ومن أمثلة الخلاف بسبب عدم الاطلاع على الحديث، وأن المجتهد قد يفوته بعض الأحاديث ما وقع لأبي بكر رضي الله عنه حيث كان يسأل عن ميراث الجدة فيقول لها: مالك في سنة عن ميراث الجدة فيقول لها: مالك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة عن

للمجتهد أن يكثر من حفظ الحديث، وروايته، لتكون أقواله على مقتضى الأحاديث النبوية، ولذلك كثرت مخالفة أبي حنيفة رحمه الله للحديث لقلة روايته له، فرجع إلى القياس (١) بخلاف أحمد بن حنبل، فإنه كان متسع

رسول الله عَلَيْكُ من شيء، ولكن أسأل الناس، فيسألهم، فيقوم المغيرة بن شعبة، ومحمد بن مسلمة فيشهدان أن النبي عَلِيْكُ أعطاها السدس، فيقضي الصديق بذلك. ووقع مثل ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث إنه لم يكن يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها حتى أخبر أن رسول الله عَلَيْكُ ورّث امرأة أشيم الضبابي من ديته، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يرى أن من أصبح جنباً فلا صوم له، حتى أخبر أن النبي عنيا كان يصبح جنباً من غير احتلام، ولا يؤثر ذلك على صومه، وأمثال ذلك كثيرة لا تنحصر.

شرح الكوكب 7/4, والرسالة للشافعي ص 8.8-87، وأصول السرخسي 7/7، وأثر القواعد للدكتور الخن ص 8-6، ورفع الملام لابن تيمية ضمن الفتاوى وأثر 7/7.

(١) وذلك لأن أبا حنيفة رحمه الله عراقي، وكان الحديث في العراق قليلاً، وفقهاء الصحابة الذين كانوا بالعراق يكثرون من الرأي، ويرون أنه خير لهم من أن يكذبوا على رسول الله على أن يتحدثوا بما عساه لم يقله، وكان الصحابة والتابعون في العراق يؤثرون الفتوى بآرائهم، ويتحملون تبعاتها، إن كانت خطأً على أن يقعوا في الكذب على رسول الله على مثل: عمران بن حصين، وابن مسعود رضي الله عنهما، وأبي عمرو الشيباني، وإبراهيم النخعي، وأمثالهما رحمهم الله جميعاً. وأبو حنيفة رحمه الله اقتبس كثيراً من فقه إبراهيم النخعي شيخ الكوفيين، لذلك كان يستنبط مما عنده من الأحاديث والقرآن الكريم عللا عامة للأحكام، ويفرع عليها الفروع، ويجعل تلك العلل قواعد يعرض عليها الكريم عللا عامة للأحكام، ويفرع عليها الفروع، ويجعل تلك العلل قواعد يعرض عليها ما يرد عليه، أو ما يمكن أن يعرض عليه من أقضية ووقائع، فإن وجد حديثاً يخالف تلك القاعدة، وكان حديثاً صحيحاً، قدم الحديث، وعده استثناء من القاعدة، ويقتصر فيه على على النص، ولا يقيس عليه مثل ما وقع له في حديث أبي هريرة القاضي بصحة صوم من أكل أو شرب ناسياً في نهار رمضان، حيث خالف قاعدته التي تقول: إن أساس الإفطار هو ما يصل إلى الجوف، أو الجماع، فقدم الحديث على هذه القاعدة في منطوق الحديث، وترك القاعدة على عمومها فيما عدا الأكل والشرب في حالة و منطوق الحديث، وترك القاعدة على عمومها فيما عدا الأكل والشرب في حالة و منطوق الحديث، وترك القاعدة على عمومها فيما عدا الأكل والشرب في حالة و منطوق الحديث، وترك القاعدة على عمومها فيما عدا الأكل والشرب في حالة و

الرواية للحديث، فاعتمد عليه، وترك القياس (١). وأما مالك، والشافعي، فإنهما أخذا بالطرفين (٢)، وقد قال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي (٣).

النسيان، ولم يقس الخطأ على النسيان، مع وجود الجامع بينهما، وهو عدم وجود القصد في كل منهما؛ لأن حكم النسيان جاء معدولا به عن مقتضى القياس، فيقتصر فيه على على النص ولا يتعداه.

انظر: أبا حنيفة لأبي زهرة ص ١٠٥-١١٢، ص ٣٦٨-٣٧٠.

(١) في الحقيقة أن الإمام أحمد لم يترك القياس، ولم يكن في ذلك مع الظاهرية، ولم يغال فيه مغالاة بعض العراقيين الذين خالفوا أبا حنيفة حيث جعلوا العلة المطردة تتعارض مع النصوص، وفتاوى الصحابة، بل كان موقفه وسطا بين الإفراط والتفريط، حيث يأخذ بالقياس عند فقد الدليل من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو قول صحابي، بل جعله الأصل الخامس، وقال: إن الأخذ به ضرورة، وقد سبقه إلى أن العمل به ضرورة الشافعي رحمه الله، وقد نقل ابن قدامة عن الإمام أحمد أنه قال: «لا يستغني أحد عن القياس».

انظر: الروضة ص ٢٧٩، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لبدران ص ١١٩، وابن حنبل لأبي زهرة ص ٣١٥، وإعلام الموقعين ١٧٣/١، والرسالة للشافعي ص٩٩، وشرح الكوكب ٢١٥/٤، واللمع ص ٤٥، والتبصرة ص ٤٢٤، وإشارات الباجي ص ٩٥.

(٢) الأثمة الأربعة أخذوا بالقياس إذا لم يكن هناك دليل من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، وإن كانوا رحمهم الله جميعاً يختلفون في تقديم القياس على بعض الأدلة المختلف فيها، وبعضهم يشترط شروطاً للأخذ بالقياس لا يشترطها غيره، وبعضهم يقدح في القياس بشيء قد لا يكون قادحاً عند الآخر، وقد تقدم بيان ذلك في باب القياس، ومما يجدر ذكره أن العلماء متفقون على أن القياس لا يعتبر دليلاً إذا خالف الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو اختل شرط من شروطه المتفق عليها، وقد تقدم ذلك في الفصل الرابع من باب القياس في الكلام على مفسدات القياس.

انظر: مالكاً لأبي زهرة ص ٢٩٠، والرسالة للشافعي ص ٤٧٩، ومناقب الشافعي للرازي، والشافعي لأبي زهرة ص ٢٨٦، والمنهاج للباجي ص ١٤٨-١٥٣، وأصول الشاشي ص ٣٠٨، وأدب القاضي للماوردي ١/٧٥، وأصول السرخسي ١١٨/٢، والمحصول ٣٦/٢/٢.

(٣) انظر: البحر المحيط ٢٩٣/٦، ومقدمة المجموع للنووي ص ٦٤، والشافعي لأبي زهرة =

السبب الثالث: الاختلاف في صحة نقل الحديث بعد بلوغه إلى كل مجتهد، إلّا أن منهم من صح عنده فعمل بمقتضاه، ومنهم من لم يصح عنده إما لقدح في سنده، أو لتشديده في شروط الصحة ('')، كثيرا ما يجري ذلك لمالك رحمه الله، فإنه من أشد أهل العلم تحفظا في نقل الحديث ('').

= ص ۳۸۲ .

وهذه العبارة اتفق العلماء على معناها، وإن اختلفت ألفاظهم، وليست خاصة بالشافعي رحمه الله تعالى .

انظر: رفع الملام ضمن الفتاوى ٢٤٧/٢٠ .

(۱) وذلك بأن يكون عدثه، أو عدث عدثه، أو غيره من رجال الإسناد مجهولًا عند بعض العلماء، أو متهمًا أو سيء الحفظ، أو بأنه لم يبلغه مسندا، وإنما بلغه منقطعاً مع أن ذلك الحديث رواه الثقات لغيره بإسناد متصل، أو يعلم الراوي المجهول عند غيره، وأنه ثرّة، أو رواه بسند آخر ليس فيه أحد من أولئك المجروحين، أو وجد لتلك الرواية بعض الشواهد والمتابعات مما يجعلها صحيحة عنده دون من لم يحصل له شيء من ذلك، فيكون الحديث حجة عند من صح عنده، ويتركه من لم يصح عنده، وهذا السبب كثير، ومنتشر في التابعين وتابعيهم، والأثمة المشهورين من بعدهم، ولذلك كان العلماء يقولون: قولي في المسألة كذا، وقد روي فيها حديث كذا، فإن كان صحيحا فهو قولي في المسألة، وهذا ما يرويه أتباع المذاهب الأربعة عن أثمتهم. رفع الملام ضمن الفتاوى ٢٠٩/٢٠

ويمكن التمثيل له بحديث نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة، وحديث الوضوء بالنبيذ، فإن أبا حنيفة عمل بهما، لأنه لم يطلع على ضعفهما، ولم يعمل بهما غيره من العلماء للاطلاع على ما يرد الاحتجاج بهما.

(٢) لا شك أن الإمام مالكا رحمه الله كان خبيراً بالحديث ورجاله مما يجعله لا يروي إلّا عن إمام في الحديث، ومن المأثور عنه قوله: أدركت سبعين أو نحوها ممن يستسقى بهم الغمام، ولم آخذ عن أحد منهم، لأنهم ليسوا من أهل هذا الشأن -يعني علم الحديث والفقه- وليس في هذا غض من بقية الأئمة. فكل واحد منهم عنده مناقب لا توجد عند غيره رحمهم الله جميعًا. والذي أريد أن أنبه عليه هنا هو أن العلماء رحمهم الله =

<sup>=</sup> ص ۱۸۱،

السبب الرابع: الاختلاف في نوع الدليل، هل يحتج به أم لا؟ فهذا السبب أيضا أوجب كثيرا من الخلاف، وذلك كعمل أهل المدينة، وهو حجة عند مالك، فعمل بمقتضاه، وليس حجة عند غيره، فلم يعملوا به(١)، وكالقياس

تختلف مناهجهم في نقل الحديث، فمنهم من يلتزم في نقل الحديث ألّا ينقل إلّا عن ثقة؛ لأن منهجه مبني على غرض نقله للحديث، وقد يكون غرضه نقل ما صحّ عن النبي عَلَيْكَ دون غيره من الأحاديث، ولذلك كان علماء التعديل والجرح يرون أن من نهج هذا المنهج تكون روايته تعديلًا للراوي الذي أخرج له مثل مالك، والبخاري، ومسلم رحمهم الله تعالى جميعاً.

ومنهم من كان غرضه من نقل الحديث جمع ما أثر عن النبي عليه من الأحاديث بأسانيده بصرف النظر عن صحته، أو ضعفه، سواء أكانت في موضوع واحد، أم كانت في موضوعات مختلفة، ومن كان غرضه هكذا لا يكون تخريجه عن الراوي تعديلًا له، مثل الإمام أحمد، والشافعي، وأصحاب السنن رحمهم الله جميعاً، وليس معنى هذا أن بعض العلماء لا يتحفظ في نقل الحديث، بل إن الجميع يتحفظ في نقل الحديث، وإنما هذه مناهج وأغراض تأليف، وكل من الفريقين يذكر الحديث بإسناده، ومن ذكر الإسناد خرج من العهدة، ولم يقل لأحد أنه يعمل بالحديث، وإنما بين أنه سمع الحديث من فلان، عن فلان... إلخ ومن أراد أن يسمل بحديث، فعليه البحث عن سنده إذا لم يلتزم ناقله النقل عن الثقات.

انظر: روضة الناظر ص ١١٨، والمستصفى ١٠٤/١، ومقدمة ابن الصلاح ص ٥٣، وتدريب الراوي ٢٧١،٢٥٣، والكفاية ص ٥٩، والمسوّدة ص ٢٧١،٢٥٣ واللمع ص ٤٤، وتيسير التحرير ٥٠/٣، وشرح الكوكب ٤٣٤/٢-٤٣٤، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ١١٥.

(۱) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام هذا المثال الذي ذكره المؤلف في السبب العاشر، حيث قال: السبب العاشر: معارضته بما يدل على ضعفه، أو نسخه، أو تأويله مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارض، أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا.... إلخ، ثم قال: وكمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة بناء على أنهم مجمعون على مخالفة الخبر، وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر، كمخالفة أحاديث خيار المجلس بناء على هذا الأصل، وإن كان أكثر الناس قد يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا-

وهو حجة عند الجمهور فعملوا به، وليس حجة عند الظاهرية، فلم يعملوا به (١)، وقد استوفينا الكلام على ذلك كله في فن الأدلة.

السبب الخامس: الاختلاف في قاعدة من الأصول ينبني عليها الاختلاف في الفروع كحمل المطلق على المقيد<sup>(٢)</sup>، وشبه ذلك<sup>(٦)</sup>.

السبب السادس: الاختلاف في القراءات في القرآن، فيأخذ مجتهد بقراءة، ويأخذ غيره بأخرى، كقوله تعالى: ﴿والمسحوا برءوسكم وأرجلكم﴾ (١) قرىء بالنصب(٥) فاقتضى غسل الرجلين لعطفه على الأيدي(٢)، وقرىء

في تلك المسألة، وأنهم لو أجمعوا، وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر.
 مجموع الفتاوى ٢٤٩/٢، وانظر: أثر الخلاف في الاحتجاج بعمل أهل المدينة في أثر
 الاختلاف في القواعد الأصولية ص ٤٥٩.

<sup>(</sup>١) انظر أثر الخلاف في الاحتجاج بالقياس في: بداية المجتهد ٢٥٢/١-٣٥٣، ٢٩/٢، وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص ٤٨٨-٤٨٨.

<sup>(</sup>٢) انظر أثر الخلاف في حمل المطلق على المقيد مع أمثلته في: التمهيد للأسنوي ص ٢٦٢. ومفتاح الوصول لابن التلمساني ص ٧٩، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٢٦٠-٥٢٠، وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص ٢٥٥-٢٦٠.

 <sup>(</sup>٣) مثل: حمل العام على الخاص، وقاعدة الأخذ بالمفهوم، وعموم المقتضى، والمشترك، ودلالة
 العام على أفراده، إلى غير ذلك من القواعد الأصولية التي لها أثر في اختلاف الفقهاء.

<sup>(</sup>٤) المائدة آية رقم (٦).

 <sup>(</sup>٥) وهي قراءة نافع، وابن عامر، والكسائي، وحفص.
 شرح القاري ص ٢٤٤، وتفسير القرطبي ٩١/٦

<sup>(</sup>٦) وبه قال الجمهور، وهو الأرجع لحديث: «ويل للأعقاب من النار»، وللقرائن الموجودة في الآية كتحديدها بالكعبين، إلى غير ذلك.

انظر: بداية المجتهد ١٥/١–١٦، وتفسير القرطبي ١٦/١٩–٩٦، وتفسير الطبري ٦٣/١٠. والمغني لابن قدامة ١٨٤/١–١٨٩، وكتاب التسهيل ١٧٠/١-١٧١.

بالخفض (') فاقتضى مسحهما لعطفه على الرؤوس ('')، إلا أن يُتأوَّل على غير ذلك ('').

السبب السابع: في اختلاف الرواية في ألفاظ الحديث، كقوله عَلَيْتُهُ: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»(1)......

(۱) وهي قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، وحمزة، وروي عن نافع أنه قرأ ﴿وَأُرجُلُكم﴾ بالرفع، وهي قراءة الحسن، والأعمش.

تفسير القرطبي ٩١/٦، وشرح القاري ص ٢٤٤.

(٢) وهو مروي عن علي، وابن عباس، وأنس، ومحكي عن الشعبي، وذهب ابن جرير الطبري، وداود الظاهري إلى التخيير بين غسل الرجلين ومسحهما، وأن ذلك من باب الواجب المخير، واستحسنه النحاس، وتقدم القول في أن الراجع هو غسل الرجلين إلى الكعبين.

وانظر: المراجع السابقة.

(٣) فإن الجمهور أُولوا قول من قال بالمسح لظاهر الآية على قراءة الجر بأنهم رجعوا إلى قول الجمهور، أو أن ذلك لم يصح عنهم، أو أنه من باب إطلاق المسح على الغسل من حيث اللغة، أو أنه معطوف على اللفظ دون المعنى، أو أنه يراد بالآية المسح على الجلين كان مشروعا ثم نسخ، إلى غير ذلك.

وانظر هذه الأقوال وتوجيهها في: تفسير القرطبي ٩٦/٩-٩٦، وبداية المجتهد ١٥/١-١٦، والمغني لابن جزي ١٧٠/١- وكتاب التسهيل لابن جزي ١٧٠/١- ١٧٠١، والرسالة للإمام الشافعي ص ١٧٠/٦،٦٢،٦٥،١٦٥،١٦٥،١٠٥٥.

(٤) خرجه أبو داود، عن أبي سعيد، وجابر رضي الله عنهما ١٣٦/٣-١٣٧، والترمذي عن أبي سعيد، وقال: وفي الباب عن جابر، وأبي أمامة، وأبي الدرداء، وأبي هريرة، وهذا حديث حسن ١٩٨/٣-١٩.

وخرجه مالك موقوفًا على ابن عمر رضي الله عنهما في الموطأ مع الزرقاني ٨٣/٣-٨٤ وخرجه الإمام أحمد في المسند ٣١/٣، ٥٣،٤٥،٣٩.

والبيهقي في السنن الكبرى ٩/٣٣٥-٣٣٦، والدارمي ٨٤/٢، وابن ماجه ١٠٦٧/٢، والزيلعي في نصب الراية ١٨٩/٤. روي بالرفع فأخذ به مالك، والشافعي (۱)، وبالنصب فأخذ به أبو حنيفة (۱). السبب الثامن: اختلاف وجه الإعراب مع اتفاق القراء في الرواية، مثل قوله عليه السلام: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام» (۱)، فبعضهم جعل

قال ابن حجر في تلخيص الحبير: (قلت: قد رواه الحاكم من حديث عبد الملك بن عمير، عن عطية، عن أبي سعيد، وعطية وإن كان ليّن الحديث، فمتابعته لمجالد معتبرة، وأما أبو الوداك فلم أر من ضعفه، وقد احتج به مسلم، وقال يحيى بن معين: ثقة، على أن أحمد بن حنبل قد رواه في مسنده عن أبي عبيدة الحداد، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي الوداك، فهذه متابعة قوية لمجالد ومن هذا الوجه صححه ابن حبان، وابن دقيق العيد...، إخ. ١٥٨٥-١٥٨.

وانظر: نيل الأوطار للشوكاني ١٤٤/٨ -١٤٥ وموارد الظمآن للهيثمي ص ٢٦٥. (١) وبه قال الإمام أحمد، وهو مروي عن عمر، وابنه، وعلي، رضي الله عنهم، وسعيد بن المسيب، والنخعي، وإسحاق بن راهويه، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، والزهري، وقتادة، والليث، وأبي ثور، وحكى ابن المنذر إجماع الصحابة عليه ، إلّا أن هؤلاء اختلفوا، فبعضهم اشترط إتمام خلقته ونبات شعره، كالك ومن وافقه، وبعضهم لم يشترط ذلك، كالشافعي ومن وافقه.

انظر: المغني لابن قدامة ٣٠٩/١٣، وبداية المجتهد ٤٤٢/١، والقوانين الفقهية ص ٢٠٣، ونيل الأوطار ١٤٥/٨، والمجموع للنووي ١٢٧/٩، ومختصر الطحاوي ص ٢٩٨، والمُحَلَّى ٤٢٠/٧، وتفسير البغوي مع الخازن ٣/٣.

(۲) وبه قال حماد، وابن حزم، وَزُفر، والحسن بن زياد، وهو رواية عن الأوزاعي. المُحَلِّى ۱۹/۲ ع-۲۰، والهداية ٤٠/٥، والقوانين الفقهية ص ٢٠٤، وبداية المجتهد ٢/٢)، وتلخيص الحبير ١٥٨/٤.

(٣) خرجه مالك في الموطأ بهذا اللفظ، وخرجه البخاري ومسلم بلفظ: «نهي عن أكل كل ذي ناب من السباع»، وهناك روايات أخرى متقاربة في صحيح مسلم. انظر: الموطأ مع الزرقاني ٣/ ٩٠ - ٩١ ، وصحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب أكل ذي ناب من السباع ٣/ ٣/٣، وصحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل ذي ناب من السباع ٣/ ٣٠ .

الأكل مصدرا مضافا إلى المفعول، فحرّم أكل السباع<sup>(۱)</sup>، وبعضهم جعله مضافا إلى<sup>(۲)</sup> الفاعل بعده، كقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَكُلَ السبع ﴾ (۱). فأجاز أكل السباع<sup>(۱)</sup>.

السبب التاسع: كون اللفظ مشتركا بين معنيين، فأخذ بعض المحدثين بمعنى، وغيره بمعنى، كقوله تعالى: ﴿ثلاثة قروء﴾ (٥) فحملها مالك، والشافعي على

(۱) وإليه ذهب أكثر العلماء، منهم الأثمة الأربعة: مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو حنيفة . انظر: المغني لابن قدامة ۳۱۹/۱۳، والموطأ مع الزرقاني ۳/۹۰۳، وتفسير القرطبي ۱۱۸/۷، وبداية المجتهد ۲۸/۱، ونيل الأوطار ۱۱۳/۸، وأضواء البيان للشيخ رحمه الله ۲۲٤/۲ .

(٢) في الأصل زيادة «المفعول» .

(٣) جزء من الآية الثالثة من سورة المائدة .

- (٤) وإليه ذهب الشعبي، والأوزاعي، وسعيد بن جبير، وبعض أصحاب مالك، وروي عن ابن عباس، وابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم، مستدلين بقوله تعالى: ﴿ قَالَ لا أَجَدُ فَيما أُوحِي إِلِي محرماً على طاعم يطعمه ﴾ الآية (١٤٥) الأنعام، وقوله تعالى: ﴿ إِنما حرم عليكم الميتة ﴾ جزء من الآية (١٧٣) البقرة، وروي عن مالك القول بكراهتها . انظر: بداية المجتهد ٢/٨٦، وتفسير القرطبي ١١٨/٧، والزرقاني على الموطأ ٣/٠٩ ابن ونيل الأوطار ١١٦/٨، وأضواء البيان ٢/٤٢، والمغني لابن قدامة ٣١٩/٣ -٣٠ ونيل الأوطار ٢٠٩/١، وأضواء البيان ٢/٤٢، والمغني لابن قدامة ٣١٩/٣ مراقي السعود إلى مراقي السعود (بتحقيقي) ص٨٣، ونشر البنود ٢/٣١، والقوانين الفقهية ص ١٩٣.
- (٥) جزء من الآية رقم (٢٢٨) من سورة البقرة، والقدر المشترك بين الطهر والحيض هو الجمع، يقال: قرأ الماء في الحوض إذا جمعه فيه، والدم يجتمع زمان الطهر في الجسد، وزمان الحيض في الرحم.

وقيل: القدر المشترك بينهما الوقت.

انظر معنى القرء في: القاموس ٢٤/١، وطلعة الشمس للسالمي ١٩٠/١، ونشر البنود ١٢٤/١، والمغني ١٩٩/١١ - ٢٠٠، والإنصاف للبطليوسي ص ٣١، والنهاية والمحلى ٢٥٧/١، ومراقي السعود إلى مراقي السعود (بتحقيقي) ص ٧٣، والنهاية ٣٢/٤.

الأطهار(١)، وأبو حنيفة على الحيض، الشتراك اللفظ بين المعنيين(١).

السبب العاشر: الاختلاف في حمل اللفظ على العموم، أو الخصوص مثل قوله تعالى: ﴿وَأَن تَجِمعُوا بِينَ الْأَحْتِينَ ﴾(٣) يحمل على الزوجات والمملوكات(١٠)

(۱) وبه قال أحمد في رواية، وإليه ذهب زيد، وابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم، وسليمان ابن يسار، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وأبان بن عثمان، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وأبو ثور، وجمهور أهل المدينة، منهم الفقهاء السبعة، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وعطاء بن أبي رباح، وقتادة، وداود، وابن حزم .

المقدمات لابن رشد ۱۷/۱، والمحلى ٢٥٧/١-٢٥٩، وبداية المجتهد ٨٩/٢، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ١٦٦/٢، والأم للشافعي ١٩١/٥-١٩٢، والمغني لابن قدامة ١٨١٠، وتفسير ابن كثير ٢٠٠/١، والإنصاف للبطليوسي ص ٣١، وتفسير القرطبي ١٣/٣، والسنن الكبرى ٤٦٠/١، وأضواء البيان ١٩٧١-١٣٥٠.

(٢) والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه، وروي عن الخلفاء الأربعة، وابن مسعود، ومعاذ، وأبي الدرداء، وعبادة بن الصامت، وسعيد بن المسيب، وأبي بن كعب، وأبي موسى، وأنس، وطاوس، والضحاك، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأهل العراق. انظر: الهداية ٢١/٢، والمراجع السابقة، وخاصة أضواء البيان.

(٣) جزء من الآية (٣٣) من سورة النساء .

(٤) وبهذا القول، وهو تحريم الجمع بين الأختين مطلقاً عن الأئمة الأربعة، وابن حزم، وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة، وجابر بن زيد، وطاوس، والأوزاعي.

وقال القرطبي: وذهب إليه كافة العلماء، ويروى عن علي، وعثمان، وابن عباس، القول بأن الجمع بينهما أحلته آية، وحرمته آية، يريدون بالآية المحرمة قوله تعالى: ﴿وَانْ تَجمعُوا بِينَ الْأَخْتِينِ﴾، وبالمحللة قوله تعالى: ﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ الآية السادسة من سورة المؤمنون، والآية الثلاثون من سورة المعارج.

وروى ابن منصور، عن أحمد ما يدل على أنه يقول بالكراهة، ورويت الكراهة عن عمر، وعلى، وعثمان، وعمار، وابن عمر، وابن مسعود رضي الله عنهم .

انظر: المغني ٧/٣٧-٥٣٨، وبداية المجتهد ٤١/٢، وتفسير القرطبي ١١٦/٥-١١٧. ودفع إيهام الاضطراب ص ٧٢-٧٥، والمقدمات ٤٥٧/١، والمحلي ٥٢١/٩ .

أو على الزوجات خاصة''.

السبب الحادي عشر: الاختلاف في حمل اللفظ على الحقيقة، أو على الجاز (٢٠).

(۱) وإليه ذهب ابن عباس، وعكرمة مولاه، وداود الظاهري وأصحابه، ونقل عنه ابن حزم التوقف، وقال: أما من توقف فلم يَلُحْ له البيان، فحكمه التوقف، وأما من أحلهما فإنه غلب قول الله عز وجل: ﴿ إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ على قوله تعالى: ﴿ وأن تجمعوا بين الأختين ﴾ فخص ملك اليمين من هذا النهي، وكذلك فعلوا في قوله تعالى: ﴿ وأمهات نسائكم ﴾ ... وأما من حَرَّمَهُمَا فإنه تمسك بقوله تعالى: ﴿ وأن تجمعوا بين الأختين ﴾ ويكون الجمع بين الآيتين بأن يقال: ﴿ إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ ، إلا أن تكونا أختين،

أو أم امرأة حلت لكم، أو عمة وبنت أخيها، أو خالة وبنت أختها. وهناك من قال: يطأ أيتهما شاء، فإذا وطئها حرمت عليه الأخرى، وهذا القول راجع إلى تحريم الجمع بينهما.

والقول الراجح: ما ذهب إليه الجمهور من تحريم الجمع بينهما، وقد ذكر الشيخ رحمه الله رجحانه من خمسة أوجه. انظرها: في دفع إيهام الاضطراب ص ٧٣– ٧٥، وانظر: المحلى لابن حزم ٥٣١/٩- ٥٠٥، والمغني لابن قدامة ٥٣٨/٩، والسنن الكبرى للبيهقي /٦٤٧، وبداية المجتهد ٤١/٢، وتفسير القرطبي ١١٧/٥.

(٢) مثاله: قوله عَلَيْكَة: (لاينكح المُحْرِمُ ولا يُنْكِحه، فإن لفظ النكاح متردد بين العقد ، والوطء، فذهب المالكية إلى أن المحرم لا يتزوج في حال إحرامه، وذهب الأحناف إلى أن النكاح هنا يحتمل أن يكون الوطء، كما قال الشاعر:

كبكر تحب لذيذ النكاح وتهرب من صولة الناكدح وإذا كان المراد بالنكاح الوطء، دل الحديث على حرمة الوطء على المحرم دون العقد. فيقول المالكية: إن إطلاق النكاح على الوطء مجاز شرعي، وعلى العقد حقيقة شرعية، وحمل اللفظ الشرعي على حقيقته الشرعية أولى من حمله على المجاز الشرعي .

انظر: مفتاح الوصول للتلمساني ص ٥٥- ٥٦، والتمهيد للأسنوي ص ١٩٠، والبحر الحيط ٢٢٦/٢، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ١٧٤- ١٧٥.

وقد تقدم ذكر بعض الأمثلة لتقديم الحقيقة على المجاز في الباب الثامن من الفن الثاني من هذا الكتاب ص ١٧٥. السبب الثاني عشر: الاختلاف هل في الكلام مضمر أم لا، كقوله تعالى: هفمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ("فخمله الجمهور على إضمار: فأفطر")، خلافاً للظاهرية (").

السبب الثالث عشر: الاختلاف هل الحكم منسوخ أم لا، وهذا أوجب كثيراً من الخلاف<sup>(1)</sup>.

<sup>=</sup> وانظر: شرح تنقيح الفصول ص ١١٢، وشرح الكوكب ١٩٥/١ - ١٩٧، وفواتح الرحموت ٢٧/٢، وكشف الأسرار على أصول البزدوي ٧٧/٢

<sup>(</sup>١) جزء من الآية ١٨٤ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) أي: من يكن منكم مريضا، أو مسافرا، فأفطر، فليقض.

انظر: تفسير القرطبي ٢٨١/٢، والمغني لابن قدامة ٤٠٧ - ٤٠٧ وبداية المجتهد ١/٩٥٦.

<sup>(</sup>٣) حيث قالوا: إن الصوم لا ينعقد في السفر، وعليه القضاء أبدا لظاهر الآية. ولا حذف في الآية، ولا إضمار.

واستدلوا بأحاديث تدل على ذلك مثل: «أولئك العصاة»، ومثل قوله: «ليس من البر الصوم في السفر»، وبفطره هو صلوات الله وسلامه عليه.

ويروى هذا القول عن أبي هريرة، وعمر، وعبد الرحمن بن عوف.

وقال ابن عبد البر: هذا قول يروى عن عبد الرحمن بن عوف هجره الفقهاء كلهم، والسنة ترده.

والصحيح في نظري: ما ذهب إليه الجمهور، وهو تقدير فأفطر.

وأما الأفضل للمسافر من الإفطار، والصيام، فإن كان الصوم يشق عليه، فالإفطار 'فضل له، وإن كان الصيام لا يشق عليه، فالصيام أفضل له، وكل منهما يجوز الإقدام عليه، ولا حرج فيه، وإذا صام في السفر أجزأ عنه كصيامه في الحضر.

انظر: المغني لابن قدامة ٤٠٦/٤– ٤٠٨، وتفسير القرطبي ٢٨٦/٢، وبداية المجتهد ١طور: المغني لابن حزم وقد أطال في المسألة ٢٥٩٦– ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) وذلك مثل اختلاف العلماء في جواز دخول النسخ في الأخبار، والصحيح فيه أن الخبر لا يدخله النسخ إلا إذا كان معناه الإنشاء .

السبب الرابع عشر: الاختلاف في حمل الأمر على الوجوب، أو على الندب، وهذا أيضا أوجب كثيرا من الخلاف<sup>(۱)</sup>.

السبب الخامس عشر: الاختلاف في حمل النهي على التحريم أو على الكراهة(٢)

- وكذلك اختلاف العلماء في جواز نسخ السنة للقرآن، ونسخ القرآن للسنة، ونسخ المتواتر بالآحاد، وكاختلافهم في آيات وأحاديث، يقول بعضهم: إنها منسوخة وبعضهم يقول: إنها غير منسوخة.

انظر: الإنصاف للبطليوسي ص 711، والرسالة للشافعي ص 100 ، والعدة 000 ، والعدة 000 ، وأدب القاضي 000 ، واللمع ص 000 ، وشرح الكوكب المنير 000 ، 000 ، والاعتبار للحازمي ص 000 ، 000 ، والتبصرة ص 000 ، وشرح تنقيح الفصول ص 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ،

(١) مثل: كتابة الدين والإشهاد عليه المأمور به في قوله تعالى: ﴿فَاكْتَبُوهُ وَلَيْكُتُ بَيْنَكُمُ . كاتب بالعدل﴾ الآية.

فإن جمهور العلماء على أن الأوامر في الآية للندب.

وذهب أهل الظاهر إلى أنها للوجوب، وذهب قوم إلى أن وجوبها منسوخ بقوله تعالى: هوان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته قال به الشعبى، والحسن.
وقد تقدم الكلام على ما تقتضيه صيغة الأمر في الباب التاسع من الفن الثاني.
وانظر: المحلى لابن حزم ٨٠/٨، وتفسير ابن جرير الطبري ٢٨/١-٥٠، وتفسير الرازي ٢٨٣/٢، وأضواء البيان ٢٢٨/١-٢٣٠.

(٢) مثل غرز خشبة في جدار الجار بدون إذنه المنهي عن منعه في الحديث المتفق عليه: ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره»، فذهب الإمام أحمد إلى أن النهي للتحريم، وأنه لا يجوز منع الجار من ذلك، وإذا منعه أجبره الإمام، وهو قول الشافعي في القديم، وابن حبيب المالكي، وقضاء عمر رضي الله عنه بين الضحاك ومحمد بن مسلمة في مرور الماء إلى الضحاك عبر أرض محمد يدل عليه .

وذهب الأحناف والمالكية، والشافعي في الجديد، إلى اشتراط إذن المالك . وحملوا النهي على الكراهة والتنزيه .

وقد سبق الكلام على ما تقتضيه صيغة النهي في الباب التاسع من الفن الثاني .

السبب السادس عشو: الاختلاف في فعل النبي عَلَيْكُ هل يحمل على الوجوب، أو على الندب، أو الإباحة (١).

\_\_\_\_\_

(١) التحقيق في فعل النبي عَلِيْكُ أنه إن ظهر منه عَلِيْكُ أنه قصد به القربة إلى الله تعالى، فهو مندوب؛ لأن ظهور القربة فيه يوضح رجحان فعله على تركه، والزيادة عليه منتفية بالبراءة الأصلية، وذلك هو معنى الندب.

وإن لم يظهر منه قصد قربة، ففعله ذلك محمول على الإباحة؛ لأن صدوره منه دليل على الإذن فيه، والزيادة على ذلك منتفية بالبراءة الأصلية، وذلك هو معنى الإباحة . فإذا علم ذلك، فمحمل الكلام في فعله عَلَيْكُ مشروط بأربعة شروط:

أحدها: أن لا يكون الفعل جِبِليًّا، كالأكل، والشرب، والنوم، والقيام، والقعود، فإن الأفعال الجبلية لا يلزم التأسي به عَلِيًّا فيها، فلا يلزم الأكل إذا أكل، ولا النوم إذا نام . ثانيها: أن لا يكون الفعل خاصا به عَلِيًّا، كالتهجد بالليل، والزيادة على أربع زوجات، وزواج من وهبت نفسها له عَلِيًّ لدلالة النص على خصوصيته بذلك دون أمته . ثالثها: أن لا يكون بيانا لما ثبتت مشروعيته، فإن البيان تابع لما هو بيان له في الحكم، مثل بيانه للصلاة، والحج بفعله، وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي، و«خذوا عنى مناسككم»، فإن فعله في ذلك بيان لقوله تعالى: ﴿وَلَهُ مِنْ الصِلاةِ ﴾، وقوله تعالى: ﴿وللهُ مناسككم»، فإن فعله في ذلك بيان لقوله تعالى: ﴿ وَلَهُ مناسلة ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ وللهُ مناسككم على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ﴾ .

رابعها: أن لا يكون قد علم حكمه قبل ذلك، فإنه إن علم أنه واجب، أو سنة في أصل المشروعية له، فهو على ما علم سابقا، وهو وأمته فيه سواء.

وإذا تقررت هذه الشروط، فما ظهر فيه قصد القربة إلى الله تعالى من أفعاله عَلَيْكُ، كاحتجاج الجمهور على وجوب الطهارة في الطواف، بما روي من فعله عَلَيْكُ حيث طاف بالبيت وهو على طهارة .

وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط الطهارة للطواف؛ لأن فعله عَلَيْكُ لا يدل على الوجوب . وأجاب الجمهور بأن الطهارة واجبة للطواف؛ لأن فعلها وقع بيانا للواجب، وما كان من الفعل بيانا للواجب، فهو تابع له في الحكم - كما تقدم.

وكاحتجاج المالكية، والشافعية، ومن وافقهم على وجوب الترتيب في الوضوء بفعله عليه الله عليه الله

وانظر: المغني لابن قدامة 70/7-77، وفتح الباري 70/7، والزرقاني على الموطأ 70/7-77 .

حيث غسل وجهه، ثم يديه إلى المرفقين، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه . وذهب الأحناف إلى أن الترتيب غير واجب؛ لأن الفعل لا يدل على الوجوب . أما ما لا يظهر فيه قصد القربة إلى الله تعالى، فغاية ما يدل عليه الجواز، كاحتجاج الأحناف على جواز نكاح المحرم بما روي أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو عرم، وقد تقدم أن الأحناف فسروا النكاح بالجماع . والجمهور رجح بأن المراد بالنكاح العقد .

وأما حديث ميمونة، فله طريق آخر أرجح من هذا الطريق، حيث إنها هي روته بأنه تزوجها وهما حلالان، وهي صاحبة القصة، فروايتها مقدمة على الرواية الأخرى، ويلحق بالفعل في الدلالة الترك، فكما يستدل بفعله على على عدم التحريم يستدل بتركه على عدم الوجوب، كالاحتجاج على عدم وجوب الوضوء بعد الحجامة، بفعله على حيث احتجم و لم يتوضأ، وصلى، وكذلك يلحق بالفعل في الدلالة على عدم الحكم: سكوته على حكم لو كان مشروعا لبينه، مثاله: احتجاج الشافعية على أن المرأة لا كفارة عليها في الوقاع في نهار رمضان بما ثبت من قصة الرجل الذي جاء إلى النبي على وقال : واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال على المرأة (قاجتي رقبة)، فلو كانت الكفارة واجبة على المرأة لبينه النبي على المرأة (نت، فقال: واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها».

والمخالفون للشافعية في هذه المسألة يشترطون في هذا الاستدلال أن يكون في وقت الحاجة للبيان، بحيث يكون التأخير معصية، ولذلك لم يقولوا بسقوط الكفارة عن المرأة في الوقاع؛ لأن الكفارة ليست واجبة على الفور، فلا يلزم من تركه على الفور سقوط الحكم، وأمره لأنيس يختلف عن الكفارة؛ لأنه حد بلغ الإمام، فبينه، فوجب عليه القيام به على الفور.

انظر: مفتاح الوصول للتلمساني ص ٥٩- ٩٤، والتمهيد للأسنوي ص ٤٣٩- ٤٤٠ والجموع للنووي 75- ٥٥، وشرح الكوكب المنير 100- ١٨٩، وشرح تنقيح الفصول ص 100، وكشف الأسرار 100، وفواتح الرحموت 100، واللمع ص 100، والمستصفى ص 100، والمستصفى المعتمد 100، وارشاد الفحول = 100 وارشاد الفحول =

كملت المقدمة المباركة بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد، وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

اھ

<sup>=</sup> ص ٣٨، وإحكام الفصول ص٣٢٣- ٢٢٥، والتبصرة ص ٢٤٢، والمحصول ٣٤٦/٣/١

# الفهارس

- (أ) فهرس المراجع والمصادر .
- (ب) فهرس الآيات القرآنية الكريمة .
- (ج) فهرس الأحاديث النبوية الشريفة .
- (c) فهرس الحدود والمصطلحات والألفاظ الغريبة .
- (ه) فهرس الأعلام الواردة في مقدمة التحقيق ، وفي الكتاب المحقق .
  - (و) فهرس الفرق ، والمذاهب .
    - (ز) فهرس الموضوعات.

# أ ـ فهـرس المراجع والمصادر

# كتاب الله تعالى ( القرآن الكريم

## حرف الألف

- ١ ــ آداب البحث والمناظرة: طبعة الجامعة الإسلامية، تأليف: محمد الأمين محمد المختار المتوفى عام ١٣٩٣هـ.
- ٢ ـ الآيات البينات على المحلي على جمع الجوامع: طبعة بولاق عام ١٢٨٩ه، تأليف: ابن القاسم العبادي المتوفى عام ١٩٨٤ه.
- الإبهاج شرح المنهاج: طبع الكليات الأزهرية، تأليف: تقي الدين السبكي، المتوفى عام ٢٥٦ه، وولده تاج الدين، المتوفى عام ٢٧٧ه.
- الإبانة عن معاني القرآن: طبعة دار المأمون بدمشق عام ١٣٩٩ه،
   تأليف: مكى بن أبي طالب القيسى، المتوفى عام ٤٣٧ه.
- - ابن جزي ومنهجه في التفسير: طبعة دار القلم، للدكتورعلي الزبيري رحمه الله.
- الإتقان في علوم القرآن: الطبعة الثالثة، تأليف: السيوطي، المتوف
   عام ١١٩هـ.
  - ٧ ـ أثر الأدلة المختلف فيها: للدكتور البغا، الطبعة الأولى.
- الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة: الطبعة الأولى، تأليف:
   الزركشي المتوفى عام ٤٩٧ه.
- ٩ الإحاطة في أخبار غرناطة: طبعة الخانجي عام ١٣٩٣ ١٣٩٧ه

- تأليف: لسان الدين بن الخطيب المتوفى عام ٧٧٦هـ.
- 1- الإحكام في أصول الأحكام: الطبعة الأولى، تأليف: ابن حزم الظاهري، المتوفى عام ٤٥٦ه.
- 11- الإحكام في أصول الأحكام: طبعة المعارف بمصر، تأليف: الآمدي، المتوفى عام 371ه.
- 11- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: طبعة السنة المحمدية عام ١٣٧٤ه، تأليف: ابن دقيق العيد المتوفى عام ٢٠٧ه.
- **١٣- أحكام القرآن:** طبعة دار الكتب العلمية عام ١٣٩٥ه، تأليف: الإمام الشافعي المتوفى عام ٢٠٤ه.
- **١٤ ـ أحكام القرآن**: طبعة دار المعرفة، تأليف: ابن العربي المعافري، المتوفى عام ٥٤٣هـ.
- 1- أدب القاضي: طبعة الإرشاد ببغداد عام ١٣٩١ه، تأليف: الماوردي، المتوفى عام ٥٠٠ه.
- ١٦- الإرشاد: طبعة الخانجي بمصر عام ١٣٦٩ه، تأليف: الجويني، المتوفى عام ٤٧٨ه.
- 11- إرشاد الفحول: الطبعة الأولى، تأليف: الشوكاني المتوفى عام ١٢٥٠.
- 11- الأزهية في علم الحروف: طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق، للهري المتوفى عام ١٥٥ه.
- 11- أساس البلاغة: طبعة دار الكتب، للزمخشري، المتوفى عام ٥٣٨ه.
- ٧- الاستغناء في أحكام الاستثناء: طبع بغداد، للقرافي المتوفى عام ٦٨٤ه.
- ٢١ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: طبعة عام ١٣٥٨ه، لابن عبد البر،
   المتوفى عام ٤٦٣ه.

- ٢٢ الإشارات في الأصول: طبعة التليلي بتونس عام ١٣٦٨ه، للباجي،
   المتوفى عام ٤٧٤ه.
- **٢٣\_ الإصابة في تمييز الصحابة**: طبعة دار السعادة، لابن حجر، المتوفى عام ٨٥٢ه.
- **٢٢\_ أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري**: طبعة أولى، توفي البزدوي عام ٤٨٢ه.
- **٧٥\_ أصول السرخسي**: طبعة دار الكتاب العربي، تأليف: السرخسي المتوفى عام ٤٩٠ه.
- ٢٦\_ أصول الشاشي: طبعة دار الكتاب العربي، للشاشي، المتوفى عام ٣٤٤.
- ٧٧\_ أصول الفقه: لابن مفلح المتوفى عام ٧٦٣ه، طبعة استنسل بالرياض.
- **١٦٨ أصول الفقه:** لبدران أبي العينين بدران ، طبعة مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية.
- 79 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين الشنقيطي المتوفى عام ١٣٩٣ه.
- ٣- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للهمذاني: المتوفى عام ١٨٥ه، طبعة الأندلس بحمص.
  - ٣١ الاعتصام: للشاطبي، المتوفى عام ٧٩٠ه، طبعة دار المعارف.
- ٣٧\_ الاعتقاد للراغب الأصفهاني: المتوفى عام ٥٠٢ه، رسالة ماجستير بجامعة أم القرى شعبة العقيدة ، تحقيق أختر جمال.
- ٣٣ إعلام الموقعين: لابن القيم، المتوفى عام ٧٥١ه، طبعة النيل بمصر.
- **٣٤** الاقتراح بيان الاصطلاح: لابن دقيق العيد، المتوفى عام ٧٠٢ه، طبعة الإرشاد.
- ٣٥\_ الإلما ع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: لعياض، المتوفى عام ٤٤٥ه.

- ٣٦ الإلمام بأحاديث الأحكام: لابن دقيق العيد، المتوفى عام ٧٠٢ه، طبعة عام ١٣٨٣ه.
  - ٣٧ الأم: للشافعي، طبعة دار الفكر.
- ٣٨ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: للباقلاني، المتوفى عام ٤٠٣ه، طبعة الخانجي.
- ٣٩\_ الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم: لابن السيد البطليوسي، المتوفى عام ٢١٥ه، طبعة أولى.
  - ٤- الأوسط لابن المنذر: المتوفى عام ٣١٨ه، طبعة أولى بالرياض.
- 13- أوصاف الناس في التواريخ والصلات: للسان الدين بن الخطيب، طبعة اللجنة المغربية الإماراتية، المتوفى عام ٧٧٦ه.
  - ٢٤- أوضح المسالك: لابن هشام، المتوفى عام ٧٦١ه، طبعة خامسة.
- ٣٤- الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: لمكي، المتوفى عام ٤٣٧ه، طبعة الرياض.
- **33- الإيضاح في علوم البلاغة:** للقزويني، المتوفى عام ٧٣٩ه، الطبعة الثانية.
  - ٥٤- الإيمان: لابن منده، المتوفى عام ٣٩٥ه، طبعة الجامعة الإسلامية.
- 13- الإيمان: لشيخ الإسلام ابن تيمية، المتوفى عام ٧٢٨ه، طبعة المكتب الإسلامي.

## حرف الباء

- ٧٤ الباعث الحثيث: لابن كثير، المتوفى عام ٧٧٤ه، طبعة المكتب الإسلامي.
  - ٨٤- البحر المحيط: تفسير أبي حيان، المتوفى عام ٧٤٥ه، طبعة أولى.

- **٩٤\_ البحر المحيط:** للزركشي، المتوفى عام ٧٩٤ه، طبعة أولى.
- ٥- بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لابن رشد الحفيد، المتوفى عام ٩٥ه، طبعة دار الفكر.
  - ١٥- البداية والنهاية: لابن كثير، طبعة أولى.
  - ٧٥ البدر الطالع: للشوكاني، طبعة السعادة.
- **٣٥ بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والأحكام:** (مخطوط) لابن الساعاتي، المتوفى عام ٦٩٤ه.
  - ٤٥- البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين، طبعة أولى ، بقطر.
    - ٥٥ البرهان في علوم القرآن: للزركشي، طبعة الحلبي.
    - ٣٥٠ البرهان في المنطق: للشيخ زادة مصطفى، طبعة السعادة.
- ٧٥ بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس: لابن عميرة، المتوفى عام ٩٥ مه، طبعة دار الكتاب العربي بالقاهرة.
- **٨٥. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة**: للسيوطي، طبعة عيسى البابي الحلبي.
- • البلبل: للطوفي، المتوفى عام ٧١٦ه، طبعة مؤسسة النور بالرياض.
- ٦- بلوغ المرام: لابن حجر، طبعة المكتبة التجارية بمصر عام ١٣٥٢ه.
- **١٦\_ البيان والتبيين:** للجاحظ، المتوفى عام ٢٥٥ه، طبعة لجنة الترجمة والتأليف بمصر.

#### حرف التاء

- **٦٢\_ تاج التراجم في طبقات الحنفية**: لابن قطلوبغا، المتوفى عام ٩٧٩هـ، طبعة العانى.
  - ٣٣ ـ تاج العروس: طبعة أولى، للزبيدي، المتوفى عام ١٢٥٠هـ.
    - 31- تاريخ الأدب العربي: لبروكلمان، المتوفى عام ١٣٧٥هـ.

- **٦٠- تاريخ الأمم والملوك:** لابن جرير الطبري، المتوفى عام ٣١٠ه، طبعة المعارف بمصر.
- 77- تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي، المتوفى عام ٢٦٣ه، طبعة السعادة بمصر.
- 77- تاريخ التراث العربي: لفؤاد سزكين، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- ٦٨- تأسيس النظر: للدبوسي، المتوفى عام ٤٣٠ه، طبعة الأدبية بالقاهرة.
- ٦٩ تأويل مشكل القرآن: لابن قتيبة المتوفى عام ٢٧٦ه، طبعة دار التراث بالقاهرة.
- ٧- التبصرة في أصول الفقه: للشيرازي، المتوفى عام ٤٧٦ه، طبعة دار الفّكر.
- ٧١ تبصرة الحكام: لابن فرحون، المتوفى عام ٧٩٩ه، طبعة الكليات الأزهرية.
- ٧٧- تبيين كذب المفتري فيما نسب لأبي الحسن الأشعري: لابن عساكر، المتوفى عام ٥٧١ه، طبعة التوفيق بدمشق.
- ٧٣ التحبير في علم التفسير: للسيوطي، المتوفى عام ٩١١ه، طبعة أولى بدار الكتب العلمية ببيروت.
- ٧٤ التحرير في أصول الفقه: لابن الهمام، المتوفى عام ٨٦١ه، طبعة الحلبي.
- ٧٥ تحرير القواعد المنطقية: لقطب الدين الرازي، المتوفى عام ٢٦٦ه،
   طبعة البابي الحلبي.
- ٧٦- تخريج الفروع على الأصول: للزنجاني، المتوفى عام ٢٥٦ه، طبعة مؤسسة الرسالة.

- ٧٧\_ تدريب الراوي: للسنيوطي، المتوفى عام ٩١١ه، طبعة دار الكتب الحديثة بالقاهرة.
- ٧٧- تذكرة الحفاظ: للذهبي، المتوفى عام ٧٤٨ه، طبعة دار إحياء التراث العربي.
- ٧٧\_ ترتيب المدارك: للقاضي عياض ، المتوفى عام ٤٤٥ه، طبعة وزارة الأوقاف المغربية.
- ٨- تسهيل الفوائد: لابن مالك، المتوفى عام ٦٧٢ه، طبعة دار الكتاب العربي.
- **١٨ ـ التعريفات للجرجاني**: المتوفى عام ١٦٨ه، طبعة دار الكتب العلمية ببيروت.
- ۱۲۰۰ التعریفات الفقهیة: للمجددی، طبعة کراتشی ــ باکستان عام
  - ٨٣ تفسير ابن كثير: المتوفى عام ٧٧٤ه طبعة البابي الحلبي بمصر.
    - ٨٤ تفسير البيضاوي: المتوفى عام ٧٩١ه، طبعة العثانية.
- ٨٠ تفسير الطبري: لابن جرير الطبري، المتوفى عام ٣١٠ه، طبعة الأميرية بمصر.
  - ٨٦ تفسير القرطبي: المتوفى عام ٦٧١ه، طبعة دار الكتب المصرية.
    - ٨٧ تفسير الزمخشري: المتوفى عام ٥٣٨ه، طبعة البابي الحلبي.
- ۸۸\_ تفسیر النصوص: للدکتور محمد أدیب الصالح، طبعة المکتب الإسلامی بدمشق.
- ٨٩\_ تفسير ابن جزي: المتوفى عام ٧٤١ه، طبعة المكتبة التجارية بمصر.
- ٩- تقريب التهذيب: لابن حجر، المتوفى عام ٢٥٨ه، طبعة دار الكتاب بالقاهرة.

- ٩١ ـ التقرير والتحبير: لابن أمير الحاج، المتوفى عام ٨٧٩ه، طبعة بولاق.
- 97 التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح: للحافظ العراقي، المتوفى عام ١٠٦ه، طبعة أولى.
  - ٩٣ تلخيص الحبير: لابن حجر، طبعة اليماني.
- **٩٤ التلويح على التوضيح**: للتفتازاني، المتوفى عام ٧٩٢ه، طبعة الأميرية بمصر.
- 9- التمهيد: لابن عبد البر، المتوفى عام ٤٦٣هـ، طبعة فضالة بالمغرب.
- ٩٦ التمهيد: لأبي الخطاب، المتوفى عام ٥١٠ه، طبعة جامعة أم القرى.
- ٩٧ تمهيد الأوائل: للباقلاني، المتوفى عام ٤٠٣ه، طبعة دار الفكر العربي.
- ٩٨ التمهيد: للأسنوي، المتوفى عام ٧٧٧ه، طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت.
- ٩٩ ـ تهذيب الأسماء واللغات: للنووي، المتوفى عام ٦٧٦ه، طبعة المنيرية.
- • ١- تهذیب التهذیب: لابن حجر، المتوفی عام ٢٥٨ه، طبعة حیدر آباد
- 1 1 تهذيب اللغة: للأزهري، المتوفى عام ٣٧٠ه، طبعة دار القومية العربية.
- 1.۲ التوضيح على التنقيح: لصدر الشريعة المتوفى عام ٧٤٧ه، طبعة أولى.
- ١٠٣ ـ توضيح المقاصد: لابن أم قيس، المتوفى عام ٧٤٩ه، طبعة ثانية.
- ١٠٤ تيسير التحرير: للأمير باد شاه الحنفي، المتوفى عام ٩٧٢ه، طبعة البابي الحلبي.

#### حرف الثاء

• ١٠٠ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: للثعالبي، المتوفى عام ٢٩هـ، طبعة المدنى بالقاهرة.

1.1. الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: لعبد السميع الآبي الأزهري، من علماء الأزهر، طبعة دار الفكر.

## حرف الجم

- ٧ . ١ ـ جامع الأصول: لابن الأثير، المتوفى عام ٢٠٦ه، طبعة أولى.
- **١٠٨ جامع بيان العلم وفضله**: لابن عبد البر، المتوفى عام ٤٦٣ه، طبعة ثانية.
- **١٠٩\_ الجدل**: لابن عقيل، المتوفى عام ١٥٥ه، طبعة المعهد الفرنسي بدمشق.
- 1 1\_ جمع الجوامع: لابن السبكي، المتوفى عام ٧٧١ه، طبعة البابي الحلبي.
- 111\_ الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية: للقرشي المتوفى عام ٧٧٥ه، طبعة حيدرآباد \_ الهند.
- ١١٠ الجوهر النقي على سنن البيهقي: لابن التركاني، المتوفى عام ٧٤٥ه،
   مطبوع بذيل السنن الكبرى.

#### حرف الحاء

- **١١٣\_ حاشية البناني على المحلي**: للبناني، المتوفى عام ١١٩٧ه، طبعة البابي الحلبي.
- المتعدد الدين، المتوفى عام شرح العضد: لسعد الدين، المتوفى عام المعدد الدين، المتوفى عام ١٩٤٥، طبعة الفجالة بمصر.
- 110 حاشية العطار على المحلي: للعطار، المتوفى عام ١٢٥٠ه، طبعة أولى.
  - ١١٦\_ الحدود: للباجي، المتوفى عام ٤٧٤ه، طبعة أولى.
- ١١٧ ـ حدود ابن عرفة: المتوفى عام ٨٠٣ه، طبعة أولى بتونس، وشرحها

للرصاع المتوفى عام ١٩٤هـ.

الكتاب العربي بيروت.

11. حسن المحاضرة: للسيوطي، المتوفى عام ٩١١ه، طبعة أولى. المرا المرابعة الأولياء: لأبي نعيم الأصفهاني، المتوفى عام ٤٣٠ه، طبعة دار

#### حرف الخاء

• ١٢٠ خزانة الأدب في البديع: لابن حجة الحموي، طبعة عام ١٢٩١ه. ١٢١ خزانة الأدب ولب ألباب لسان العرب: للبغدادي، المتوفى عام ١٢٩٠. ه، طبعة أولى.

177 - الخصائص: لابن جني، المتوفى عام ٣٩٢ه، طبعة دار الكتب المصرية.

## حرف الدال

1 ٢٣ دارة المعارف الإسلامية: للجنة من المستشرقين، طبعة دار المعرفة.

٤ ٢ ١ ـ دائرة معارف القرن العشرين: لفريد وجدي، طبعة ثالثة، بيروت.

**١٢٥ الدر المنثور:** للسيوطي، المتوفى عام ٩١١ه، طبعة أولى عام ١٣١٤ه.

التراث بمصر. التراث بمصر.

١٢٧ الدرر الكامنة: لابن حجر، المتوفى عام ٥٦ه، طبعة المدني بمصر.

17۸ - دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: للشيخ رحمه الله، المتوفى عام ١٣٩٣ه، طبعة مطابع الرياض.

179 الديباج المذهب: لابن فرحون، المتوفى عام ٧٩٩ه، طبعة دار التراث.

## حرف الذال

- 17. ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث: لعبد الغني النابلسي، المتوفى عام ١١٤٣ه، طبعة دار المعرفة ببيروت.
- 171\_ الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية: لابن أبي زرع الفارسي، طبعة الرباط عام ١٣٩٢هـ.
- 177 ـ الذخيرة ــ الجزء الأول ــ للقرافي: المتوفى عام ١٨٤ه، طبعة أولى بمصر.
- **١٣٣\_ الذريعة إلى مكارم الشريعة**: للراغب الأصفهاني، المتوفى عام ١٣٣ مرعة أولى، بدار الكتب العلمية ببيروت.
- **١٣٤ ذيل تذكرة الحفاظ:** لأبي المحاسن الدمشقي، وتقي الدين المكي، والسيوطي، مع تذكرة الحفاظ طبعة الهند.
- **١٣٥ ذيل طبقات الحنابلة**: لابن رجب الحنبلي، المتوفى عام ٩٥٥ه، طبعة السنة المحمدية.
- **١٣٦ ذيل مرآة الزمان**: لليونيني، المتوفى عام ٧٢٦ه، طبعة الهند، دار المعارف.

#### حرف الراء

- ١٣٧\_ رحلة ابن بطوطة: المتوفى عام ٧٧٩ه، طبعة دار التراث، بيروت.
- **١٣٨** رحلة الحج: للوالد الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني، المتوفى عام ١٣٩٣ه، رحمه الله، طبعة ابن تيمية.
  - ١٣٩ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة: للدمشقى، طبعة البابي الحلبي.
- \$ 1\_ الرد على الجهمية والزنادقة: للإمام أحمد، المتوفى عام ٢٤١ه، طبعة دار اللواء بالرياض.

- 1 1 1 الرد على المنطقيين: لابن تيمية، المتوفى عام ٧٢٨ه، طبعة لاهور.
- **١٤٢ الرسالة**: للإمام الشافعي رحمه الله، المتوفى عام ٢٠٤ه، طبعة عام ١٣٠٩.
- **١٤٣** رصف المباني: للمالقي، المتوفى عام ٧٠٧ه، طبع مجمع اللغة العربية بدمشق.
- **124** رفع الملام عن الأئمة الأعلام: لابن تيمية، المتوفى عام ٧٢٨ه، الطبعة الأولى بالرياض.
- **1 1 روضة الطالبين**: للنووي، المتوفى عام ٢٧٦ه، طبعة المكتب الإسلامي بدمشق.
- 127 روضة الناظر: لابن قدامة، المتوفى عام ٦٢٠ه، طبعة جامعة الإمام عدد بن سعود الإسلامية بالرياض عام ١٣٩٩ه.

## حرف الزاي

- 127 زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم: لمحمد حبيب الله الجكني، المتوفى عام ١٣٦٣ه، طبعة المدنى.
- **١٤٨ ـ زاد المسير في علم التفسير**: لابن الجوزي، المتوفى عام ٩٧ ٥ه، طبعة المكتب الإسلامي بدمشق.
- **189 ـ زاد المعاد في هدي خير العباد**: لابن القيم، المتوفى عام ٧٥٢ه، طبعة السنة المحمدية.

#### حرف السين

- 10- سبل السلام: للصنعاني، المتوفى عام ١١٨٢ه، طبعة البابي الحلبي.
- 101\_ سلاسل الذهب: للزركشي، المتوفى عام ٧٩٤ه، طبعة أولى، ابن تيمية.

- 107 سنن الترمذي: المتوفى عام ٢٧٩ه، طبعة المدنى، عام ١٣٨٤ه.
  - 10٣ سنن ابن ماجه: المتوفى عام ٢٧٥ه، طبعة البابي الحلبي.
  - 104\_ سنن أبي داود: المتوفى عام ٢٧٥ه، طبعة البابي الحلبي.
- **١٥٥ السنن الكبرى**: للبيهقي، المتوفى عام ٤٥٨ه، طبعة أولى بحيدر آباد الهند.
  - 107 سنن الدارقطني: المتوفى عام ٣٨٥ه، طبعة هاشم يماني.
- 10٧\_ سنن النسائي: المتوفى عام ٣٠٠٣ه، طبعة البابي الحلبي عام ١٣٨٣ه.
- 10/ سير أعلام النبلاء: للذهبي، المتوفى عام ٧٤٨ه، طبعة مؤسسة الرسالة.
- **١٥٩ السيرة النبوية**: لابن هشام، المتوفى عام ٢١٨ه، طبعة البابي الحلبي عام ١٣٧٥ه.

## حرف الشين

- 17. الشامل في أصول الدين: لإمام الحرمين، المتوفى عام ٤٧٨ه، طبعة الإسكندرية.
- ١٦١ شجرة النور الزكية: لخلوف، طبعة عام ١٣٤٩ه، في حياة المؤلف.
- 177 ـ شذرات الذهب: لابن العماد الحنبلي، المتوفى عام ١٠٨٩ه، طبعة المقدسي.
- 177 مرح الأشموني مع الصبان: للأشموني، المتوفى عام ٩٠٠ه، طبعة البابي الحلبي.
- 17.4 شرح ابن عقيل على الألفية: لابن عقيل المتوفى عام ٧٦٩ه، طبعة المكتبة التجارية بمصر.
- 170 شرح تنقيح الفصول: للقرافي المتوفى سنة ٦٨٤ه، طبعة الكليات الأزهرية.

- 177 مرح الشاطبية: للضباع، طبعة مصر.
- 177 شرح جمل الزجاجي: لابن عصفور، المتوفى عام ٢٦٩هـ طبعة الأوقاف بالعراق.
- 17.4 شرح العضد على المختصر: للعضد، المتوفى عام ٧٥٦ه، طبعة الكليات الأزهرية.
- 179 سرح العقيدة الطجاوية: لابن أبي العز الحنفي، المتوفى عام ٧٩٢ه، طبعة رابعة.
- 17- شرح الكافية الشافية: لابن مالك، المتوفى عام ٢٧٢ه، طبعة أولى، جامعة أم القرى.
- 1**٧١ ـ شرح الكوكب الم**بير: للفتوحي، المتوفى عام ٩٧٢هـ، طبعة جامعة أم القرى عام ١٤٠٠ ـ ١٤٠٨هـ.
- 177- الشفا في شمائل صاحب الاصطفاء: للقاضي عياض، المتوفى عام عام ١٧٢- الشفا في شمائل صاحب الاصطفاء: للقاضي عياض، المتوفى عام ١٤٥-
- ١٧٣ مشفاء الغليل: للغزالي، المتوفى عام ٥٠٥ه، طبعة الإرشاد ببغداد.
- **١٧٤ شمس العرب تسطع على الغرب**: للمستشرقة زغريد، ترجمة: فاروق بيضون، طبعة المكتب التجاري، بيروت عام ١٩٧٩م.

#### حرف الصاد

- 1۷0 الصحاح للجوهري: المتوفى عام ٤٠٠ه تقريبًا، طبعة دار الكتاب العربي، القاهرة.
- 177- صحيح البخاري: المتوفى عام ٢٥٦ه، طبعة العامرة باستانبول عام ١٣١٥.
- ١٧٧ صحيح مسلم: المتوفى عام ٢٦١ه، طبعة استانبول عام ١٣٢٩ه.

**۱۷۸ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي**: لابن حمدان الحراني، المتوفى عام ١٣٩٤ه.

179\_ الصلة: لابن بشكوال، طبعة السعادة بمصر عام ١٩٥٥م.

• ١٨٠ صلة الصلة: لأبي جعفر بن الزبير، طبعة الجزائر عام ١٩٣٧م.

111- الصواعق المرسلة: لابن القيم، المتوفى عام ٧٥٢ه، طبعة البابي الحلبي.

#### حرف الضاد

١٨٢ حوابط المصلحة: للدكتور رمضان البوطي، طبعة مؤسسة الرسالة.

١٨٣ ضوابط المعرفة: للدكتور عبد الرحمن الميداني، طبعة أولى.

١٨٤ ـ الضوء اللامع: للسخاوي، المتوفى عام ٩٢٠هـ، طبعة عام ١٣٥٤هـ.

#### حرف الطاء

110- طبقات ابن سعد: المتوفى عام ٢٣٠ه، طبعة دار صادر، بيروت.

**١٨٦\_ طبقات الحنابلة**: لابن أبي يعلى، المتوفى عام ٢٦٥ه، طبعة السنة المحمدية.

**١٨٧\_ الطبقات السنية في تراجم الحنفية**: للغزي، المتوفى عام ١٠٠٥ه، طبعة القاهرة عام ١٣٩٠ه.

**١٨٨\_ طبقات الشافعية**: لابن هداية الله، المتوفى عام ١٠٤١ه، طبعة أولى.

**١٨٩\_ طبقات الشافعية الكبرى**: لابن السبكي، المتوفى عام ٧٧١ه، طبعة أولى.

• 19 - طبقات فحول الشعراء: للجمحي، المتوفى عام ٢٣١ه، طبعة عام ١٩٥٢م.

191\_ طبقات الفقهاء: للشيرازي، المتوفى عام ٤٧٦ه، طبعة ثانية.

- 197 طبقات المفسرين: للداودي، المتوفى عام ٩٤٥ه، طبعة المصرية.
- **١٩٣ ـ طبقات النحويين واللغويين**: للزبيدي، المتوفى عام ٣٧٩ه، طبعة المعارف بمصر.
- **١٩٤** عام ١٩٣٣ه، المتوفى عام ١٩٣٥، المتوفى عام ١٩٣٥، طبعة مصر.

## حرف العين

- 190- عارضة الأحوذي: لابن العربي، المتوفى عام ٥٤٣ه، طبعة مكتبة المعارف.
- **١٩٦ ـ العبر في خبر من غبر:** للذهبي، المتوفى عام ٧٤٨ه، طبعة الكويت عام ١٩٦٠ه.
- 19۷ العدة في أصول الفقه: للقاضي أبي يعلى، المتوفى عام ٤٥٨ه، طبعة أولى بمؤسسة الرسالة.
- **١٩٨** العرف والعادة في رأي الفقهاء: لأبي سنة، طبعة الأزهر بالقاهرة عام ١٩٤٧م.
- 199- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: للمكي الفاسي، المتوفى عام ١٩٥٠ المنعة السنة المحمدية.
- • ٧- العقد الفريد: لابن عبد ربه، المتوفى عام ٣٢٧ه، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت.
- ١٠٠ـ العقد المنظوم في الخصوص والعموم: للقرافي، المتوفى عام ١٨٤هـ
   (خطوط).
- **٢٠٢ علم أصول الفقه**: لعبد الوهاب خلاف، المتوفى عام ١٩٥٦م، طبعة النصر بالقاهرة.

- **۲۰۳ علوم الحديث:** لابن الصلاح، المتوفى عام ۲۶۲ه، طبعة حلب عام ۱۳۸۲ه.
- **١٠٤ عمدة القاري شرح صحيح البخاري**: للعيني، المتوفى عام ٥٥٨ه، طبعة المنيرية.
- ٧٠٥ عمل أهل المدينة: للدكتور أحمد محمد نور سيف. طبعة أولى.
- ٢٠٦ العواصم من القواصم: لابن العربي المتوفى عام ٥٤٣ه، طبعة السلفية بمصر.
- ٧٠٧ عيون الأخبار: لابن قتيبة، المتوفى عام ٢٧٦ه، دار الكتب المصرية عام ١٣٤٣ه.

## حرف الغين

- **٢٠٨ غاية المرام في علم الكلام:** للآمدي، المتوفى عام ٦٣١ه، طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة.
- **٢٠٩ـ غاية النهاية في طبقات القراء:** لابن الجزري، المتوفى عام ١٣٥٨ه، طبعة الخانجي عام ١٣٥٢ه.
- ٢١٠ غاية الوصول شرح لب الأصول: لزكريا الأنصاري، المتوفى عام ٩٢٦ ه، طبعة السلفية بالقاهرة.
- 1 1 ٧- الغياثي: لإمام الحرمين، المتوفى عام ٤٧٨ه، طبعة قطر، وهي الأولى.

## حرف الفاء

- ۲۱۲ الفائق في غريب الحديث: للزمخشري، المتوفى عام ٥٣٨ه، طبعة البابي الحلبي بالقاهرة.
- **۲۱۳\_ الفتاوی الکبری**: لابن تیمیة، المتوفی عام ۷۲۸ه، طبعة مطابع الریاض الأولی.

- ٢١٤ فتح الباري: لابن حجر العسقلاني، المتوفى عام ٢٥٨ه، طبعة البهية.
- **١٠٥ لتح الرحمن على لقطة العجلان**: لزكريا الأنصاري، المتوفى عام ٩٢٦ه، طبعة البابي الحلبي بمصر.
- ۲۱۲ منح الغفار بشرح المنار: لزين الدين المشهور بابن نجيم، المتوفى عام ١٩٧٠ مبعة البابي الحلبي بمصر.
- **٧١٧ـ فتح القدير**: للشوكاني، المتوفى عام ١٢٥٠هـ، طبعة دار الفكر، بيروت.
- **٢١٨ عنح القدير**: لابن الهمام، المتوفى عام ٨٦١ه، طبعة مصطفي محمد بالقاهرة عام ١٣٥٦ه.
- **٢١٩ الفتح المبين في طبقات الأصوليين**: للمراغي، طبعة بيروت عام ١٣٩٤ه.
  - ٢٧- فتح المغيث للسخاوي: المتوفى عام ٩٠٢ه، طبعة ثانية.
- ٧٢١ الفَرْق بين الفِرَق: لأبي منصور البغدادي، المتوفى عام ٢٩ه، طبعة المدنى.
- **٢٢٢ فِرَق وطبقات المعتزلة**: للقاضي عبد الجبار المعتزلي، المتوفى عام ١٥٤ هـ، طبعة دار المطبوعات.
- ٣٢٢- الفروع: لابن مفلح، المتوفى عام ٧٦٣ه، طبعة دار مصر للطباعة.
- ٢٧٤ـ الفروق: للقرافي، المتوفى عام ٦٨٤ه، طبعة أولى عام ١٣٤٤ه.
- ٢٢٥ الفصل في المِلَل والأهواء والنِحَل: لابن حزم، المتوفى عام ٢٥٦ه،
   طبعة أولى عام ١٣٨٤ه.
- **٢٢٦ الفصول المفيدة في الواو المزيدة**: للعلائي، المتوفى عام ٧٦١ه، طبعة دار البشير، عمان.
- ٧٢٧ ـ الفقيه والمتفقه: للخطيب البغدادي، المتوفى عام ٤٦٣ه، طبعة دار

- إحياء السنة النبوية.
- **٢٢٨\_ الفكر السامي**: للحجوي، المتوفى عام ١٣٧٦ه، طبعة أولى عام ١٣٩٧ه.
  - ٢٢٩ الفهرست: لابن النديم، المتوفى عام ٣٨٠ه، طبعة طهران.
- ٢٣٠ فهرست مخطوطات خزانة القرويين بفاس: للعابد الفاسي المتوفى عام ١٣٩٥ه، طبعة أولى.
- ٧٣١ الفوائد البية في تراجم الحنفية: للكنوي، المتوفى عام ١٣٠٤ه.
- ۲۳۲\_ فوات الوفيات: للكتبي، المتوفى عام ٧٦٤ه، طبعة السعادة بمصر عام ١٩٥١م.
- **۲۳۳\_ فواتح الرحموت:** لابن نظام الدين الأنصاري، المتوفى عام ١١٨٠ه، طبعة بولاق بهامش المستصفى.
- **٢٣٤ فيض القدير شرح الجامع الصغير**: للمناوي، المتوفى عام ١٠٣١ه، طبعة مصطفى محمد بالقاهرة.

#### حرف القاف

- **٧٣٥ القاموس المحيط**: للفيروز آبادي، المتوفى عام ٨١٧ه، طبعة دار الفكر، بيروت.
- **٢٣٦\_ قانون التأويل:** لابن العربي المالكي، المتوفى عام ٤٥٥ه، طبعة أولى.
- ٧٣٧ القبس في شرح موطأ مالك بن أنس: لابن العربي المالكي، المتوفى عام ٥٤٣ه، طبعة دار الغرب، الأولى.
- **٢٣٨\_ قواعد الأحكام في مصالح الأنام:** للعز بن عبد السلام، المتوفى عام ٢٣٨. هم، طبعة الحسنية بالقاهرة.
- **٢٣٩\_ القواعد والفوائد الأصولية**: لابن اللحام، المتوفى عام ٨٠٣ه، طبعة السنة المحمدية.

- ٢٤- القواعد والفوائد: للشهيد الأول، المتوفى عام ٧٨٦ه، طبعة أولى.
- **١٤٢ القواعد النورانية الفقهية**: لابن تيمية، المتوفى عام ٧٢٨ه، طبعة السنة المحمدية.
- **٧٤٢ القوانين الفقهية:** لابن جزي، المتوفى عام ٧٤١ه، طبعة بيروت، وطبعة دار العلم للملايين.
- **٢٤٣ القياس**: لابن تيمية، المتوفى عام ٧٢٨ه، طبعة ثالثة بالسلفية عام ١٣٨٥ه.
- **٢٤٤ القياس الشرعي:** لأبي الحسين البصري، المتوفى عام ٤٣٦ه، طبعة المعهد الفرنسي بدمشق في آخر كتاب المعتمد.

## حرف الكاف

- **١٤٥ الكاشف عن المحصول في علم الأصول:** للأصفهاني، المتوفى عام ١٤٥ معقق في رسائل في الجامعة الإسلامية من عدة طلاب.
- ٧٤٦ الكافي: لابن عبد البر، المتوفى عام ٤٦٣ه، طبعة الرياض الحديثة.
- ٧٤٧ الكافية في الجدل: لإمام الحرمين، المتوفى عام ٤٧٨ه، طبعة البابي الحلبي عام ١٣٩٩ه.
- **١٤٨ الكامل في التاريخ:** لابن الأثير الجزري، المتوفى عام ٦٣٠ه، طبعة صادر، بيروت.
  - **١٤٩ الكتاب:** لسيبويه، المتوفى عام ١٨٠ه، طبعة أولى ببولاق.
- ٧٥ ـ الكتيبة الكامنة: لابن الخطيب، المتوفى عام ٧٧٦ه، طبعة بيروت.
- **١٥١ ـ كشاف اصطلاحات الفنون**: للفاروقي النهانوي، المتوفى عام ١١٥٨ ه، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- ۲۰۲ الكشاف: للزمخشري، المتوفى عام ٥٣٨ه، طبعة البابي الحلبي عام ١٣٨٥ه.

- **٢٥٣ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي:** للبخاري، المتوفى عام ٧٣٠ طبعة دار الكتاب العربي.
- **٢٥٤** كشف الخفاء ومزيل الإلباس: للعجلوني، المتوفى عام ١١٦٢ه، طبعة القدسي عام ١٣٥٢ه.
- **١٠٥٠ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون**: لحاجي خليفة، المتوفى عام ١٠٦٧ه، طبعة المثنى ببغداد.
- **٢٥٦\_ الكشف عن وجوه القراءات السبع**: لمكي، المتوفى عام ٤٣٧هـ، طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق.
- ٧٥٧\_ الكفاية في علم الرواية: للخطيب البغدادي، المتوفى عام ٤٦٣ه، طبعة السعادة.
- **١٠٥٨ الكليات**: لأبي البقاء الكفوي، المتوفى عام ١٠٩٤ه، طبعة وزارة الثقافة بدمشق.
- **٢٥٩ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال**: لعلاء الدين البرهان فوري، المتوفى عام ٩٧٥ه، طبعة حلب.

#### حرف اللام

- ٢٦٠ اللامات: لابن فارس، المتوفى عام ٣٩٥ه، طبعة مجمع اللغة بدمشق.
- **٢٦١\_ اللباب في تهذيب الأنساب**: لابن الأثير الجزري، المتوفى عام ٣٦٦.
- ۲۲۲ لسان العرب: لابن منظور، المتوفى عام ۷۱۱ه، طبعة بولاق وطبعة صادر.
- ٣٦٣\_ لسان الميزان: لابن حجر، المتوفى عام ١٥٨٨، طبعة الهند عام

- **٢٦٤ اللمحة البدرية:** لابن الخطيب، المتوفى عام ٧٧٦ه، طبعة القاهرة عام ١٣٤٧ه.
  - ٧٦٥ اللمع: للشيرازي، المتوفى عام ٤٧٦ه، طبعة البابي الحلبي.

## حرف الميم

- ٢٦٦ مالك: لأبي زهرة، طبعة دار الفكر العربي، بيروت.
- ٧٦٧ ما ينصرف وما لا ينصرف: للزجاج، المتوفى عام ٣١١ه، طبعة القاهرة عام ١٣٩١ه.
- ٣٦٨ المبدع شرح المقنع: لابن مفلح، المتوفى عام ٨٨٤ه، طبعة المكتب الإسلامي.
- ٧٦٩ المبسوط: للسرخسي، المتوفي عام ٤٩٠ه، طبعة السعادة بمصر.
- ۲۷- المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين: للآمدي، المتوفى عام ١٤٠٣هـ عام ٦٣١ه
- ٧٧١ متشابه القرآن: للقاضي عبد الجبار المعتزلي، المتوفى عام ١٥ه، طبعة أولى.
- ٢٧٢ مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر: المتوفى عام ٢٠٩ه، طبعة الخانجي.
- الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار: لطاهر الصديقي، المتوفى عام ٩٨٦ه، طبعة حيدر آباد ــ الهند عام ١٣٨٧ه.
- **٤٧٧ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد**: للهيثمي، المتوفى عام ١٠٨ه، طبعة مكتبة القدسي.
- ۲۷۵ المجموع شرح المهذب: للنووي، المتوفى عام ۲۷٦ه، طبعة أولى
   عام ۱۳٤۷ه.

- ٢٧٦\_ المحصول لابن العربي المالكي: المتوفى عام ٤٥٥ه، محقق في الجامعة الإسلامية لنيل الماجستير من قِبَل الأخ/ عبد اللطيف الحمد.
  - ٧٧٧\_ المحصول: للفخر الرازي، المتوفى عام ٢٠٦ه، طبعة أولى.
- ٢٧٨ المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول عَلَيْكَ: لأبي شامة، المتوفى عام ٦٦٥ه، محقق بكلية الشريعة بالرياض، من قِبَل الأخ/ عبد الله العيسى لنيل الماجستير.
- **٢٧٩\_ المحلى:** لابن حزم، المتوفى عام ٤٥٦ه، طبعة مكتبة دار التراث بالقاهرة.
- ٢٨٠ مختصر المنتهى: لابن الحاجب، المتوفى عام ٦٤٦ه، طبعة الفجالة بمصر.
- ٧٨١\_ مختصر الشيخ خليل: المالكي المتوفى عام ٧٧٦ه، طبعة المغربية.
- ٢٨٧\_ مختصر ابن اللحام: المتوفى عام ٨٠٣ه، طبعة دار الفكر بدمشق.
- ٣٨٣ مختصر المزني: المتوفى عام ٢٦٤ه، طبعة كتاب الشعب بالقاهرة.
- **١٣٤٦ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد**: لابن بدران، المتوفى عام ١٣٤٦ه، طبعة مؤسسة الرسالة.
- **٧٨٥ المدخل الفقهي العام:** لمصطفى الزرقاء، طبعة سادسة، بدمشق عام ١٣٧٩ه.
- ٣٨٦ مذكرة الشيخ والدي: رحمه الله، المتوفى عام ١٣٩٣ه، طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
- ٧٨٧ المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد: لابن الجوزي، المتوفى عام ٢٨٧ طبعة الكيلاني بالقاهرة.
- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز: لأبي شامة، المتوفى
   عام ٥٦٦٥ه، طبعة صادر.

- **٢٨٩ المزهر في علوم اللغة**: للسيوطي، المتوفى عام ٩١١ه، طبعة دار الكتب بالقاهرة.
- ٧٩ ـ المستدرك للحاكم: المتوفى عام ٤٠٥ه، طبعة أولى، بحيدر آباد الهند.
  - ٢٩١ المستصفى: للغزالي، المتوفى عام ٥٠٥ه، طبعة أولى، وغيرها.
- ٧٩٢\_ مسند الإمام أحمد: المتوفى عام ٢٤١ه، طبعة المكتب الإسلامي.
  - ٢٩٣ مسند الإمام الشافعي: المتوفى عام ٢٠٤ه، طبعة الثقافة.
- **٢٩٤ الْمُسَوَّدَة لآل تيمية**: مجد الدين المتوفى عام ٢٥٢ه، وشهاب الدين المتوفى عام ٢٨٢ه، طبعة المدنى بالقاهرة.
- **٧٩٥ مشكل إعراب القرآن:** لمكي بن أبي طالب، المتوفى عام ٤٣٧ه، طبعة دار المأمون بدمشق.
- ٢٩٦ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: للفيومي، المتوفى عام ٧٩٦.
- ٧٩٧ المصقول في علم الأصول: لملا عمد جلي زادة، طبعة أولى بالعراق.
- **٢٩٨ معاني القرآن وإعرابه**: للزجاج، المتوفى عام ٣١١ه، طبعة الأميرية بالقاهرة.
- **٢٩٩ حماني القرآن**: للفراء، المتوفى عام ٢٠٧ه، طبعة الدار المصرية للتأليف والترجمة.
  - • ٣- معاهد التنصيص: للعباسي، المتوفى عام ٩٦٣هـ.
  - ١ ٣٠ المعتبر: للزركشي، المتوفى عام ٧٩٤ه، طبعة الكويت.
- ٣٠٢ معترك الأقران: للسيوطي، المتوفى عام ٩١١ه، طبعة دار الثقافة العربية.
- ٣٠٣ المعتمد: لأبي الحسين البصري، المتوفى عام ٤٣٦ه، طبعة المعهد الفرنسي بدمشق.

- ٤ ٣- معجم لغة الفقهاء: القلعجي وحامد، طبعة أولى.
- ٣٠٥ معجم المؤلفين: لمحمد رضا كحالة، طبعة المثنى بيروت.
- ٣٠٣ المعجم الفلسفي: صادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة، طبعة عالم الكتب، بيروت.
- ٣٠٧ المعجم المفهرس الألفاظ الحديث: للجنة من المستشرقين، طبعة بريل، بليدن.
- ٨ ٣- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: لمحمد فؤاد عبد الباقي، طبعة إحياء التراث العربي.
- **٩ . ٣ ـ المعونة في الجدل**: لأبي إسحاق الشيرازي، المتوفى عام ٤٧٦ه، طبعة دار الغرب، بيروت.
- ٣٦- معيار العلم في فن المنطق: للغزالي، المتوفى عام ٥٠٥ه، طبعة عام ١٣٢٩ه.
- **٣١٦ المغني في أصول الفقه**: للخبازي، المتوفى عام ٢٩١ه، طبعة جامعة أم القرى عام ٢٤٠٣ه.
- ٣١٧ المغنى: لابن قدامة، المتوفى عام ٢٠٠ه طبعة هجر، الأخيرة المحققة.
- ٣١٣\_ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام، المتوفى عام ٢٦١ه، طبعة حجازي بالقاهرة عام ٢٣٧٢ه.
- **٣١٤\_ مفتاح العلوم للسكاكي:** المتوفى عام ٣٢٦ه، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت.
- **٣١٥\_ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول:** للشريف التلمساني، المتوفى عام ٧٧١ه، طبعة الخانجي عام ١٩٦٢م.
- ٣١٦ المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهاني، المتوفى عام ٥٠٢ مروت.

- ٣١٧ المقاصد الحسنة: للسخاوي، المتوفى عام ٩٠٢ه، طبعة الخانجي.
- ٣١٨ مقالات الإسلاميين: للأشعري، المتوفى عام ٣٣٠ه، طبعة أولى.
- ٣١٩ مقدمة ابن خلدون: المتوفى عام ٨٠٨ه، طبعة دار الشعب بالقاهرة.
- ٣٢٠ مقدمة ابن الصلاح: المتوفى عام ٦٤٢ه، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٣٢١ المقدمات الممهدات: لابن رشد، المتوفى عام ٥٢٠ه، طبعة دار الغرب الإسلامي، بيروت.
- ٣٢٢ الملخص في الجدل: للشيرازي، المتوفى عام ٤٧٦ه، طبعة على الآلة الكاتبة، محقق رسالة ماجستير في جامعة أم القرى، قدمها الأستاذ اخندجان عام ١٤٠٧ه.
- ٣٢٣ المِلَل والنِحَل: للشهرستاني، المتوفى عام ٥٤٨ه، طبعة حجازي بالقاهرة.
- **٣٢٤ الممتع في التصريف**: لابن عصفور، المتوفى عام ٣٦٦ه تقريبًا، طبعة دار الآفاق، بيروت.
- **٣٢٥ منازل الحروف:** للرماني، المتوفى عام ٣٨٤ه، طبعة بغداد، عام ١٣٩١ه.
- ٣٢٦ مناهج الجدل في القرآن: للدكتور الألمعي، طبعة مطابع الفرزدق بالرياض.
- ٣٢٧ مناهج العقول شرح منهاج الأصول: للبدخشي، المتوفى عام ٨٢٦ه، مطبوع بذيل نهاية السول، طبعة محمد على صبيح بالقاهرة.
- ٣٢٨ المنتقى شرح الموطأ: للباجي، المتوفى عام ٤٧٤ه، طبعة السعادة.
- **٣٢٩\_ منتقى الأخبار:** للمجد بن تيمية، المتوفى عام ١٥٥ه، طبعة عام ١٣٥٠ه.

- ٣٣٠ منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل: لابن الحاجب، المتوفى عام ٦٤٦ه.
- ٣٣١ منتهى السول: للآمدي، المتوفى عام ٦٣١ه، طبعة محمد على صبيح بمصر.
- ٣٣٢\_ المنجد في اللغة والأعلام: للجنة متخصصة، طبعة دار المشرق.
  - ٣٣٣ المنخول: للغزالي، المتوفى عام ٥٠٥ه، طبعة دار الفكر.
- ٣٣٤ المنهاج في ترتيب الحجاج: للباجي، المتوفى عام ٤٧٤ه، طبعة دار الغرب الإسلامي، بيروت.
- **٣٣٥ منهاج الوصول للبيضاوي:** المتوفى عام ١٨٥ه، طبعة محمد على صبيح.
- ٣٣٦ المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد: للعليمي، المتوفى عام ٩٢٨ مطبعة عالم الكتب، بيروت.
- ٣٣٧ المهذب: للشيرازي، المتوفى عام ٤٧٦ه، طبعة البابي الحلبي، بالقاهرة.
- **٣٣٨** الموافقات: للشاطبي المتوفى عام ٧٩٠ه، طبعة التجارية الكبرى بمصر. **٣٣٩** الموسوعة الميسرة: للجنة من المتخصصين، طبعة أولى.
- ٣٤٠ الموضوعات: لابن الجوزي، المتوفى عام ١٩٥٥، طبعة السلفية بالمدينة المنورة.
- **١ ٣٤٠ الموطأ**: للإمام مالك بن أنس، المتوفى عام ١٧٩ه، معه شرح الزرقاني، طبعة عام ١٣٥٥ه.
- ٣٤٧ ميزان الاعتدال: للذهبي، المتوفى عام ٧٤٨ه، طبعة البابي الحلبي.

## حرف النون

- ٣٤٣ نشير الجمان: لابن الأحمر، المتوفى عام ١٠٨ه، طبعة مؤسسة الرسالة.
- **٣٤٤ النجوم الزاهرة**: لابن تغري بردي، المتوفى عام ٨٧٤ه، طبعة دار الكتب المصرية.
- **٣٤٥ نزهة الخاطر العاطر على روضة الناظر:** لابن بدران، المتوفى عام ١٣٤٦ه، طبعة السلفية.
- ٣٤٦ نشر البنود: لسيد عبدالله العلوي الشنقيطي، المتوفى عام ١٢٣٣ه، طبعة فضالة بالمغرب.
- **٣٤٧ النشر في القراءات العشر**: لابن الجزري، المتوفى عام ٨٣٣ه، طبعة دار الكتب العلمية.
- ٣٤٨ نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: للزيلعي، المتوفى عام ٣٤٨ نصب الراية أولى بدار المأمون بالقاهرة.
- ٣٤٩ نفح الطيب للمقري: المتوفى عام ١٠٤١ه، طبعة صادر بيروت.
- ٣٥- النكت والعيون: للماوردي، المتوفى عام ٥٠٠ه، طبعة الكويت.
- ٣٥١ نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول: للأسنوي، المتوفى عام ٧٧٧ه، طبعة صبيح بالقاهرة.
  - ٣٥٢ نهاية الأندلس: لعنان، طبعة لجنة التأليف بالقاهرة.
- ٣٥٣ النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير، المتوفى عام ٢٠٦ه، طبعة البابي الحلبي.
- **٣٠٤ نيل الابتهاج بتطريز الديباج**: للتنبكتي، مطبوع على هامش الديباج لابن فرحون.
- **٣٥٠ نيل الأوطار:** للشوكاني، المتوفى عام ١٢٥٠ه، طبعة البابي الحلبي.

#### حرف الهاء

- ٣٥٦ الهداية: للمرغيناني، المتوفى عام ٩٥٥ه، طبعة البابي الحلبي.
- **٥٣٧ هـدية العارفين في أسماء المؤلفين**: لإسماعيل باشا، المتوفى عام ١٣٣٩ه، طبعة المثنى ببغداد.
- ٣٥٨\_ همع الهوامع شرح جمع الجوامع: للسيوطي، المتوفى عام ٩١١ه، طبعة دار المعرفة.

## حرف الواو

- **٣٥٩\_ الواضح في أصول الفقه:** لابن عقيل الحنبلي، المتوفى عام ١٣٥ه، الجزء الأول.
- بتحقيق فضيلة الدكتور موسى القرني لنيل العالمية العالية (الدكتوراه) من جامعة أم القرى عام ٤٠٤ه.
- ٣٦- الوافي بالوفيات: للصفدي، المتوفى عام ٧٦٤ه، طبعة ألمانيا عام ١٣٨١ه.
- ٣٦١ الوصول إلى الأصول: لابن برهان، المتوفى عام ١٨ ٥ه، طبعة مكتبة المعارف بالرياض.
- ٣٦٢ وفيات الأعيان: لابن خلكان، المتوفى عام ٦٨١ه، طبعة أولى عام ١٣٦٧ه.

# ب \_ فهرس الآيات القرآنية الكريمة

| الصفحـــة        | رقمها | الآيـــة                                         |  |  |
|------------------|-------|--------------------------------------------------|--|--|
| ٧_ سورة البقرة   |       |                                                  |  |  |
| 170              | ١٦    | فما ربحت تجارتهم                                 |  |  |
| 111              | 77    | فأتوا بسورة من مثله                              |  |  |
| ١٨٢              | ٤٣    | وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة                      |  |  |
| ٥٠٤،١٦٧          | ۱۸٤   | فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أُخر |  |  |
| ١٧١              | ١٨٧   | أتموا الصيام إلى الليل                           |  |  |
| ۱۷۳              | ١٨٧   | وأنتم عاكفون في المساجد                          |  |  |
| 0.1              | ***   | ثلاثة قروء                                       |  |  |
| ١٨٣              | 777   | والوالدات                                        |  |  |
| ٣_ سورة آل عمران |       |                                                  |  |  |
| 777              | ٣٢    | أطيعوا الله والرسول                              |  |  |
| 771              | ٧٥    | ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك            |  |  |
| ٤_ سورة النساء   |       |                                                  |  |  |
| 170              | 77    | حرمت عليكم أمهاتكم                               |  |  |
| 0.4              | 77    | وأن تجمعوا بين الأختين                           |  |  |

#### ٥\_ سورة المائدة

وإذا حللتم فاصطادوا ٢ ١٦٥ م حرمت عليكم الميتة ٣ ١٦٥ ٥٠١ وما أكل السبع ٥٠١ م وامسحوا برؤوسكم ٦ ٤٩٨ ٦ والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما..

٨\_ سورة الأنفال

بأنهم شاقوا الله ١٣

۱۲ سورة يوسف

لتأتنني به إلا أن يحاط بكم

١٧ ـ سورة الإسراء

فلا تقل لهما أف ٢٣ ولا تقتلوا أولادكم ٢١

١٩ سورة مريم

فليمدد له الرحمن مدًّا ٢٥

٢١ سورة الأنبياء

لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا

٣٢\_ سورة النور

فاجلدوهم ثمانين جلدة ٢

| لزانية والزاني فاجلدوا                      | ۲  | 101 |
|---------------------------------------------|----|-----|
| نكاتبوهم                                    | ٣٣ | 111 |
| ٢٦_ سورة الشعراء                            |    |     |
| فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق | ٦٣ | 777 |
| ٣٣_ سورة الأحزاب                            |    |     |
| إن الله وملائكته يصلون على النبي            | ۲٥ | 121 |
| ١ ٤ ـ سورة فصلت                             |    |     |
| اعملوا ما شئتم                              | ٤٠ | ١٨٢ |
| ٨٤_ سورة الفتح                              |    |     |
| هو الذي أرسل رسوله بالهدى                   | ۲۸ | ٨٧  |
| ١٥ سورة الذاريات                            |    |     |
| وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون            | 70 | 770 |
| 00_ سورة الرحمن                             |    |     |
| كل من عليها فان                             | 77 | ١٠٩ |
| ٩٩_ سورة الحاقة                             |    |     |
| إنه كان لا يؤمن بالله العظيم                | ٣٣ | 410 |
| ٧٣_ سورة المزمل                             |    |     |
| قم الليل                                    | ۲  | ۱۷۳ |

### ١٠٣\_ سورة العصر

إن الإنسان لفي خسر

## ج \_ فهرس الأحاديث النبوية والآثار

#### الصفحية

#### طرف الحديث

#### حرف الألف

أكل كل ذي ناب من السباع حرام. رواه مسلم ٣٧٠ أن أعرابيًّا جاء يضرب صدره وينتف شعره متفق عليه ٣٦٤ إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه ٣٦٤ إنما الولاء لمن أعتق.

### حرف الذال

ذكاة الجنين ذكاة أمه. وابن ٤٩٩ حبان وغيرهما

#### حرف الفاء

في أربعين شاة شاة. رواه البخاري وغيره ١٥٨ في سائمة الغنم الزكاة. رواه البخاري وغيره ١٧٠،١٥٨

#### حرف القاف

القاتل لا يرث. رواه مالك والنسائي ٣٦٥

### حرف الكاف

كتاب الله هو حبل الله المتين وصراطه

المستقيم ... إلخ رواه أحمد والترمذي ٤٣١

كل مسكر حرام. متفق عليه ١٥٠

#### حرف اللام

لا تبيعوا البر بالبر إلَّا مثلًا بمثل. متفق عليه ٣٧١ لا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا. متفق عليه ٣٨٥

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه. متفق عليه ٣٦٢

#### حرف الميم

ما أسكر فهو حرام. رواه البخاري ١٧٠

#### حرف الهاء

هذان محرمان على ذكور أمتى. وواه ابن ماجه ١٥٠

# ج \_ فهرس الحدود والمصطلحات والألفاظ الغريبة

## حرف الألف

| الصفحة | المصطلح                          |
|--------|----------------------------------|
| 717    | الإثه                            |
| 707    | الإجارة                          |
| 7.7    | الإجازة                          |
| 173    | الاجتهاد                         |
| 772    | الإجـــزاء                       |
| 277    | الإجماع                          |
| 9.8    | الإجمال                          |
| 277    | الاحتياط                         |
| 277    | الأحرف السبعة                    |
| 711    | الأحكام                          |
| 3 P 7  | الاختبار                         |
| 197    | الاختصاص                         |
| 790    | الأخذ بالأخف (الأخذ بأقل ما قيل) |
| 9.8    | الأخفى                           |
| 771    | الأداء                           |
| 777    | الإستبرق                         |

| 107          |           | الاستثناء           |
|--------------|-----------|---------------------|
| 499          |           | الاستحسان           |
| 198          |           | الاستحقاق           |
| 191          |           | الاستدراك           |
| ٣٨٧          |           | الاستدلال           |
| 491          |           | الاستصحاب           |
| 179          |           | الاستعمال           |
| 441          |           | الاستقراء           |
| 777          |           | الاستنباط           |
| ٨٩           |           | الأصل               |
| 727          |           | الأصل (المقيس عليه) |
| 91           |           | الأصول              |
| <b>£ Y A</b> |           | الاضطراب            |
| 777          |           | الإعادة             |
| 441          |           | الإقرار             |
| 177          |           | الإقطاع             |
| 777          |           | الإكراه             |
| 717          |           | الإلحاق             |
| 99           |           | الأمارة             |
| 141          |           | الأمر               |
| 410          |           | الإيماء             |
|              | حرف الباء |                     |
| <b>717</b>   |           | البداء              |

| ة الأصلية   | البراءة |
|-------------|---------|
| ن           | البرها  |
| יני         | البطلا  |
| غ           | البلوغ  |
|             | البيع   |
| الآجال      | _       |
| حرف التاء   |         |
| •           |         |
| ب           | التأدي  |
| ل           | التأويا |
| رخص المذاهب | تتبع ,  |
| (التحسيني)  | التتمة  |
| يخ          | التجر   |
| , المناط    | تحقيق   |
| المناط      | تخريج   |
| سيص         | التخص   |
| يح          | الترج   |
| ية          | التزكي  |
| ديق         | التصد   |
| زر          | التصو   |
| ع           | التطو   |
|             | التعار  |
| يل          | التعدي  |
| ,           | التعزير |
|             |         |

| 111   |           | التقليد      |
|-------|-----------|--------------|
| 777   |           | التكليف      |
| 110   |           | التمثيل      |
| ۸۲۸   |           | تنبيه الخطاب |
| 419   |           | تنقيح المناط |
| 440   |           | التواتر      |
|       | حرف الجيم |              |
| 719   |           | الجائز       |
| 117   |           | الجدل        |
| 204   |           | الجزار       |
| 1 • 9 |           | الجزء        |
| ١٠٨   |           | الجزئي       |
| 1 • 9 |           | الجزئية      |
| 277   |           | الجمع        |
| 9 8   |           | الجهل        |
|       | حرف الحاء |              |
| 90    |           | الحجة        |
| 9 ٧   |           | الحد         |
| 171   |           | الحد الأصغر  |
| 171   |           | الحد الأكبر  |
| 171   |           | الحد الأوسط  |
| ١     |           | الحدس        |

| ٨٩      |           | الحد اللفظي    |
|---------|-----------|----------------|
| 777     |           | الحدود         |
| 731     |           | الحس           |
| 78.     |           | الحسن          |
| ٤٧٨     |           | حسن النسق      |
| 188     |           | الحقيقة        |
| 719     |           | الحلال         |
| 179     |           | الحمل          |
| ١       |           | الحواس الخمس   |
|         | 14 1 à .  |                |
|         | حرف الحاء |                |
| 103     |           | الخارص         |
| 9 8     |           | الحنبر         |
| 719     |           | خبر الآحاد     |
| 1.1     |           | الخجل          |
| 207     |           | الخوص          |
| 1186118 |           | الخطابة        |
| 117     |           | الخلافان       |
| 409     |           | الخلع          |
|         | حرف الدال |                |
| 9 &     |           | الدعوى         |
| ١٠٦     |           | دلالة الالتزام |
| 1.7     |           | دلالة التضمن   |

| لالة المطابقة              | دلا |
|----------------------------|-----|
| دليل                       | الد |
| يل الخطاب (مفهوم المخالفة) | دل  |
| دور                        | الد |
| دوران                      | الد |
| ديوان                      | الد |
| حرف الذال                  |     |
| ذرائع                      | ال  |
| ذكاة                       | UI  |
| ذنب                        | Ül  |
| حرف الراء                  |     |
| ر خصة                      | الر |
| رسم                        | الر |
| ر هن<br>ر هن               | الر |
| حرف الزاي                  |     |
| نزجر                       | ال  |
| حرف السين                  |     |
| لسبب                       | ال  |
| لسجن                       | ال  |
| لسفسطة                     | ال  |
| لسلف                       | از  |

| 717,077 | السنة                           |
|---------|---------------------------------|
| ١٢٠     | السور                           |
| 717     | السيئة                          |
|         | حرف الشين                       |
| ١٢.     | الشخصية                         |
| 1315537 | الشرط                           |
| 3 7 /   | الشرطي المتصل                   |
| 177     | الشرطي المنفصل (السبر والتقسيم) |
| 7.4.7   | شرع من قبلنا                    |
| 114     | الشعر                           |
| 177     | الشركة                          |
| 9 £     | الشك                            |
| 171     | الشكل الأول                     |
| 177     | الشكل الثالث                    |
| 177     | الشكل الثاني                    |
|         | حرف الصاد                       |
| 797     | الصحابي                         |
| 777     | الصحة                           |
| ٤٤.     | الصداق                          |
| Y 0 A   | الصدقة                          |
| 717     | الصغائر                         |
| 1 2 7   | الصفة                           |

### حرف الضاد

| الضدان              |           | 117   |
|---------------------|-----------|-------|
| الضرورة             |           | 9 7   |
| الضرورة (الضروريات) |           | 113   |
| الضمان              |           | 177   |
|                     | حرف الظاء |       |
| الظاهر              |           | 177   |
| الظن                |           | 98    |
|                     | حرف العين |       |
| العادة              |           | 1 80  |
| العارية             |           | 777   |
| العام               |           | ١٣٧   |
| العِترة             |           | 777   |
| العِتق              |           | 409   |
| العَدالة            |           | 791   |
| العدل               |           | 791   |
| العرض               |           | 7 . 8 |
| العُرف              |           | 1 80  |
| العزيمة             |           | 739   |
| العِصمة             |           | 19    |
| العفو               |           | 409   |

| 9 8     | العقل                                         |
|---------|-----------------------------------------------|
| ٣٨.     | العكس                                         |
| 707     | العِلة                                        |
| ۹ ٤     | العِلم                                        |
| ١       | العِلم الضروري والنظري                        |
| Y01     | العُمْرِي                                     |
| ١٣٧     | العموم                                        |
| 271,270 | عموم ثبوت الوصف الجامع(الممانعة وعدم التأثير) |
| ٤٠٤     | العوائد (العُرف)                              |
|         | حرف الغين                                     |
| ٤٧٣     | الغالب                                        |
| 1 2 7   | الغاية                                        |
| 709     | الغنيمة                                       |
|         | حرف الفاء                                     |
| 790     | الفاسق                                        |
| ٤٥٤     | الفتوى                                        |
| ٨٢١     | فحوى الخطاب                                   |
| 317     | الفرض                                         |
| 410     | فرض العين                                     |
| 710     | فرض الكفاية                                   |
| 857     | الفرع (المقيس)                                |
| ٣٨٢     | الفرق                                         |

| 770     |           | الفساد                |
|---------|-----------|-----------------------|
| 790     |           | الفِسق                |
| ٤٨٣     |           | الفَصَاحة             |
| 717     |           | الفضيلة               |
| ٨٩      |           | الفقه                 |
|         | حرف القاف |                       |
| ٤٥١     |           | القائف                |
| 103     |           | القاسم                |
| 117     |           | قانون                 |
| 7 7 1   |           | القراءة الشاذة        |
| 778     |           | القرآن الكريم         |
| 0 • 1   |           | القرء                 |
| 7 2 .   |           | القُبح                |
| ***     |           | القرينة               |
| 737     |           | القضاء                |
| 119     |           | القضايا               |
| 90      |           | القضية                |
| ***     |           | قصور العلة من القوادح |
| 441     |           | القلب                 |
| 47.5    |           | القول بالموجب         |
| 750,757 |           | القياس                |
| 17.     |           | القياس الاقتراني      |
| 771     |           | القياس الجلي          |
|         |           |                       |

| القياس الخفي   | ٣٦١        |
|----------------|------------|
| قياس الدلالة   | 409        |
| قياس الشبه     | <b>TOV</b> |
| قياس العلة     | 707,707    |
| قياس المناسبة  | ٣٦.        |
| القياس المنطقي | 118        |
|                | حرف الكاف  |
| الكبائر        | 717        |
| الكفارات       | <b>70.</b> |
| الكل           | 1.9        |
| الكلي          | ١.٨        |
| الكلية         | 1.9        |
|                | حرف اللام  |
| اللازم         | ٣٨٨        |
| لحن الخطاب     | 177        |
| اللغات         | 14.        |
| اللقطة         | 77.        |
|                | حرف الميم  |
| المانع         | Y & V      |
| مأثوم          | £ £ \      |
| المؤول         | 177        |
|                |            |

| 717     | المباح                            |
|---------|-----------------------------------|
| 174     | المبين                            |
| ١٠٤     | المتباين                          |
| 111     | المتباينان                        |
| ١٠٣     | المترادف                          |
| 111     | المتساويان                        |
| 7.00    | المتواتر                          |
| ١٠٣     | المتواطىء                         |
| ١٣٣     | المجاز                            |
| 177     | المجمل                            |
| 797     | مجهول الحال                       |
| 317     | المحتوم                           |
| 9.8     | المحدود                           |
| 717     | المحرم                            |
| Y 1 Y   | المحظور                           |
| 2 7 9   | المحكم                            |
| ٤١١     | محل الحاجة (الحاجي)               |
| 119     | المحمول                           |
| 277     | مخالفة القياس لنص (فساد الاعتبار) |
| 1 £ 1   | المخصصات                          |
| 94      | المدارك                           |
| 279     | المدني                            |
| 227,770 | المذهب                            |

| المرسل               | 7.0          |
|----------------------|--------------|
| المستحب              | 717          |
| المستحق              | 718          |
| المستفتى (العامي)    | 200          |
| المشترك              | 1.4.4        |
| المشكاة              | ***          |
| المشكك               | 1 . 8        |
| المشهورات            | 1.1          |
| المصلحة              | ٤.0          |
| المصلحة المرسلة      | ٤٠٩          |
| المضمر               | ١.٨          |
| المطلق               | 107          |
| المعصية              | <b>Y 1 Y</b> |
| المفتى               | 101          |
| مفسدات القياس        | ***          |
| المفروض              | 418          |
| مفهوم                | ١٦٨          |
| المفهوم              | ١٦٨          |
| مفهوم الزمان والمكان | 174          |
| مفهوم الغاية         | 1 🗸 1        |
| مفهوم اللقب          | 178          |
| المقبولات            | 1 • 1        |
| المقدرات             | <b>70.</b>   |

| 119     | مقدمة البرهان |
|---------|---------------|
| 107     | المقيد        |
| 317     | المكتوب       |
| 717,717 | المكروه       |
| 279     | المكي         |
| ٣٨٨     | الملزوم       |
| 717     | المنوع        |
| ٣٦.     | المناسبة      |
| **      | المناظرة      |
| ٣٠١     | المناولة      |
| 710,717 | المندوب       |
| ٤٣.     | المنسوخ       |
| 179     | المنطوق       |
| 1.0     | المنقول       |
| ١٢.     | المهملة       |
| ١٢.     | الموضوع       |
|         | حرف النون     |
| ٤٣٠     | الناسخ        |
| 140     | النافلة       |
| 119     | النتيجة       |
| 717     | الندب         |
| ۲٦.     | النذر         |
| 111     | النسب الأربع  |

| النسخ النقض النقض النقيض النكاح النكاح النهي |
|----------------------------------------------|
| النقض<br>النقيض<br>النكاح<br>النكاح          |
| النقيض<br>النكاح<br>النهي                    |
| النكاح<br>النهي                              |
| النهي                                        |
|                                              |
| النوازل                                      |
|                                              |
|                                              |
| الهبة                                        |
|                                              |
| الواجب                                       |
| الوتر                                        |
| الوجدا                                       |
| الوجل                                        |
| 11                                           |
| الوضع                                        |
| الوقت                                        |
|                                              |
| •                                            |

## حرف الياء

يشتلي

# ه \_ فهــرس الأعـــلام

| المفحــة     |                         |
|--------------|-------------------------|
| <b>77.19</b> | ابن أبي الأحوص الفهري   |
| 44           | ابن بطوطة               |
| ١٩           | ابن الحاج المهندس       |
| ۲۸۲          | ابن حزم                 |
| ١٨           | ابن الحكيم الرندي       |
| ١٨           | ابن خاتمة               |
| ١٨           | ابن خروف القرطبي        |
| 49           | ابن الخطيب، لسان الدين  |
| (1AA(1Y9(1·7 | ابن الخطيب، فخر الدين   |
| ٤٢٠،٢٨٥      |                         |
| ٤٠           | ابن الخشاب              |
| 1.4          | ابن خمیس                |
| 77           | ابن رُشيد الفهري        |
| ١٩           | ابن سلمون               |
| ١٩           | ابن السراج              |
| 4419         | ابن الشاط الأنصاري      |
| 108          | ابن عباس رضي الله عنهما |

| ٤٠            | ابن عطية المحاربي                  |
|---------------|------------------------------------|
| 47.19         | ابن الكمّاد                        |
| **1           | ابن محیصن                          |
| **            | أبو بكر بن أحمد بن جزي             |
| (1751)051157  | أبو بكر الباقلاني                  |
|               |                                    |
| 274,877       |                                    |
| ٣٠٤           | أبو بكر الصديق رضي الله عنه        |
| 70            | أبو جعفر بن الزبير                 |
|               | أبو حامد الغزالي                   |
| ٤١٤           |                                    |
| ١٨            | أبو الحسن بن الجياب                |
| 47418         | أبو الحجاج الملك السادس يوسف الأول |
| ٤.            | أبو الحسن النبهاني                 |
| (17.610.6124  | أبو حنيفة النعمان                  |
| , ۲۷۰،۱۷۹،۱٦۹ |                                    |
| 18            |                                    |
| 102921202     |                                    |
| 0.7           |                                    |
| 19            | أبو زكريا حكيم غرناطة              |
| ٤١            | أبو عبدالله الشُّدَيِّد            |
| ٣٨            | أبو عبدالله الطنجالي المالقي       |
| 237,097,753   | أبو الفرج                          |

أبو القاسم السبتي 19 أبو محمد بن جزي 49 أبو المعالى، إمام الحرمين 114811 · · 77777 أبو الوليد الباجي ٤٠١،٣٢٠،٣٥ أبو الوليد بن الفرج، الملك الرابع 17 أبو يوسف ٤٢٣،١٨. حرف الألف الأبهري 237,007,553 أحمد بن حنبل 19111071101 إسحاق بن راهويه 204 الأشعري 137,737,733 الأعرابي، الذي واقع أهله في نهار رمضان 47. حرف الجيم الجاحظ ٤٣٨ حرف الدال داود الظاهري 449 الدقاق 145 حرف السين سفيان الثوري 804

## حرف الشين

| الشافعي                    | 1188618.6187    |
|----------------------------|-----------------|
| •                          | v211951173T1    |
|                            | 107,777,797     |
|                            |                 |
|                            | 12313031091     |
|                            | 0.160           |
| الشلوبين النحوي            | ١٨              |
| شهاب الدين القرافي         | Y0.61.Y         |
| حرف العين                  |                 |
| عمر بن الخطاب رضي الله عنه | ٢٠3             |
| العنبري                    | <b>٤</b> ٣٨     |
| حرف القاف                  |                 |
| القرطبي، صاحب التفسير      | ١٨              |
| حرف الميم                  |                 |
| المالقى                    | ١٩              |
| مالك                       | (10.(184(171    |
|                            | ٠١٨٧،١٦٩،١٦٠    |
|                            | PYY, YY, APY,   |
|                            | , ۳۳۷, ۳۳0, ۳۰7 |
|                            | 1371.1317131    |

1131173,093, £976897 0.100. محمد بن الحسن 204 محمد الثالث، الملك الثاني 11 محمد الرابع، الملك الخامس ١٤ محمد بن محمد بن جزي (ابن المؤلف) ۸۸،۲۸ محمد بن محمد بن يوسف بن الأحمر، الملك الأول ١١ مسيلمة الكذاب 3 8 7 مویس بن عمران 219 حرف النون نصر بن محمد، الملك الثالث 11 حرف الياء يعقوب القاري

271

## و \_ فهرس المذاهب والفرق

الاسم

الصفحــة

| <b>TTV:17.</b> | أصحاب مالك        |
|----------------|-------------------|
| 703            | أكثر أهل السنة    |
| 444            | أكثر الشافعية     |
| ١٨٧،١٨١        | أكثر العلماء      |
| 171            | أكثر فقهاء الزمان |
| £ £ £ £ £ £ ₹  | أكثر المتكلمين    |
| 2 2 0          | أكثر المحدثين     |
| ١٠٨            | أكثر الناس        |
| 777.417        | الأمة             |
| ۸Y             | أهل بيته عُلِيْكُ |
| ١٢.            | أهل اللغة         |
| ٤١٨            | أهل المذاهب       |
| 178617.6119    | أهل المنطق        |
| 709            | بعض الأصوليين     |
| 1 - 1          | بعض الأفاضل       |
| <b>~~.</b>     | بعض أهل الظاهر    |
| ٤٨٤            | بعض الصحابة       |

| بعض الفقهاء           | 771                 |
|-----------------------|---------------------|
| بعض الكوفيين          | 197                 |
| بعض الناس             | 017,.71,173         |
| بعضهم                 | 717                 |
| الجمهور               | ٠٠٤،٤٤٦،٢٨٦،١٨٣     |
| جمهور الأمة           | 777                 |
| جمهور العلماء         | 173,453             |
| جمهور المالكية        | 771                 |
| جميع الأمة            | ٤٤.                 |
| جميع القائلين بالقياس | ٤٠٦                 |
| الحنفية               | 797,777,777,718     |
| الخلفاء الأربعة       | 727,721             |
| الخوارج               | 777                 |
| الروافض               | £19,877             |
| سائر العلماء          | ٣٣٨                 |
| السلف                 | £ 1 £ 1 £ 1 £ 1 £ 1 |
| الشافعية              | 777                 |
| الظاهرية              | 171,777,337         |
|                       | 0.8.891             |
| العترة                | ٣٤.                 |
| العرب                 | 775,377             |
| العلماء               | 222,221,277,177     |
| العلماء من الصحابة    | 757                 |

| 779                        | العوام                  |
|----------------------------|-------------------------|
| 1111111111                 | الفقهاء                 |
| 744115                     |                         |
| ٤٤١                        | فقهاء الأمصار           |
| <b>70</b> A                | القائلون بالقياس        |
| .71,051,677,477            | قوم                     |
| 272,227,221,72.            |                         |
| 173                        | قوم من الأصوليين        |
| <b>£ Y T</b>               | كثير من الفقهاء         |
| 779                        | الكفار                  |
| 8.0,494                    | المالكية                |
| 797,777,177                | المتكلمون               |
| ***                        | مجموع الأمة             |
| 377,737,397,.73            | المعتزلة                |
| (1.1).71.1.3               | الناس                   |
| \$ \$ 0 ( \$ 1 9 ( \$ . \$ |                         |
| ١١٩،١٠٨                    | النحويون                |
| 717                        | اليهود ــ لعنهم الله ــ |

# ز ـ فهـرس الموضـوعـات

| الصفحا         | , <del>سوستس</del> وع                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                        |
|                | سبب تحقيق الكتاب                                                       |
|                | مقدمة التحقيق وترتيبها على فصول ومباحث                                 |
|                | <ul> <li>○ الفصل الأول : في عصر الإمام ابن جزي، ويشتمل على</li> </ul>  |
| ٩              | ثلاثة مباحث:                                                           |
| 10-11          | • المبحث الأول: الحالة السياسية في عصر ابن جزي                         |
| 17 - 71        | • المبحث الثاني: الحالة الاجتماعية في عصره                             |
| 19-11          | • المبحث الثالث: الحالة العلمية في عصره                                |
|                | <ul> <li>○ الفصل الثاني : في حياة ابن جزي، ويشتمل على ثلاثة</li> </ul> |
| 71             | مباحث المباحث                                                          |
| 78 - 77        | • المبحث الأول : اسمه وكنيته                                           |
| <b>7.</b> - 70 | • المبحث الثاني : ولادته، وبيئته، ونشأته العلمية                       |
| ٣١             | • المبحث الثالث : مكانته وأخلاقه                                       |
|                | ○ الفصل الثالث : في شيوخه، وتلاميذه، ومؤلفاته، ووفاته،                 |
| 44             | ويشتمل على أربعة مباحث                                                 |
|                | • المبحث الأول : شيوخه                                                 |
|                | • المبحث الثاني: تلاميذه                                               |

| £X - £Y | • المبحث الثالث : آثاره:                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 73 - 03 | أ _ مصنفاته                                                            |
| ٤٨ - ٤٥ | ب ـ شعره                                                               |
| o. – ٤9 | • المبحث الرابع: وفاته، وأقوال العلماء فيه                             |
| 01      | <ul> <li>الفصل الرابع: في الكتاب، ويشتمل على أربعة مباحث</li> </ul>    |
| ٥٣      | • المبحث الأول: اسم الكتاب، ونسبته للمؤلف                              |
| 30 - 15 | • المبحث الثاني : موضوعات الكتاب، ومصادر المؤلف فيه:                   |
| 30 - 77 | أ ـ موضوعات الكتاب                                                     |
| 77 - 17 | ب ـ مصادر المؤلف في هذا الكتاب                                         |
| PT - 1A | • المبحث الثالث : منهج المؤلف في الكتاب، ووصف مخطوطته                  |
| ٧٣ – ٦٩ | أ ـ منهج المؤلف في الكتاب                                              |
| 1 - VE  | ب ـ وصف مخطوطة الكتاب                                                  |
| 12 - 24 | • المبحث الرابع: منهجي في التحقيق                                      |
| ٨٥      | * تحقيق كتاب (تقريب الوصول إلى علم الأصول)                             |
| ٨٧      | مقدمة المؤلف                                                           |
| ٨٩      | مقدمة فيها فصلان                                                       |
| ٨٩      | O الفصل الأول: في تفسير أصول الفقه                                     |
|         | O الفصل الثاني : في وجه تقسيم هذا الكتاب إلى فنون                      |
| 9 4     | خمسة                                                                   |
| 98      | <ul> <li>الفن الأول : في المعارف العقلية، وفيه عشرة أبواب :</li> </ul> |
| 90 - 98 | □ الباب الأول: في مدارك العلوم                                         |
| ٩ ٤     | تكميل: حكم العقل بأمر على أمر إلخ                                      |

| 44 - 44 | ☐ <b>الباب الثاني</b> : في ما يوصل إلى التصور                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 9.8     | تنبيه: الحد غير المحدود                                                 |
| 1.7-99  |                                                                         |
| 1.0-1.4 | □ الباب الرابع: في أسماء الألفاظ                                        |
| ١٠٤     | تنبيهان:                                                                |
|         | * الأول: قد يتوهم في ألفاظ أنها مترادفة.                                |
|         | * الثاني: أن المشترك هو اللفظ الموضوع لمعنيين.                          |
| r.1-y.1 | □ الباب الخامس: في الدلالة                                              |
| 1.7     | זייבאור לאלה:                                                           |
| 7 - 1   |                                                                         |
| 1.4     | * الثاني: اشتراط الملازمة الذهنية والخارجية في دلالة الالتزام           |
| 1.4     | * الثالث: تقسيم القرافي للدلالة                                         |
|         | □ <b>الباب السادس</b> : في الفرق بين الجزئي والكلي، والكل               |
| ۸۰۰-۱۸  | والجزء، والكلية والجزئية                                                |
| ۱۰۸     | فائدة: المضمر جزئي                                                      |
| 1.9     | بيان: قد يفسر الفرق بين الكل، والكلية                                   |
|         | الباب السابع: في نسبة بعض الحقيقة من بعض إذا                            |
| 114-111 | نظرت إلى حقيقة مع أخرى، وجدتها على أربعة أقسام                          |
| 117     | قانون: في هذا الباب، وذلك بإدخال «كل» إلخ                               |
|         | <ul> <li>□ الباب الثامن: في أنواع الحجج العقلية، وهي ثلاثة</li> </ul>   |
|         | أنواع:                                                                  |
| 110-112 | قیاس، واستقراء، وتمثیل                                                  |
|         | <ul> <li>□ الباب التاسع : في أنواع القياس المنطقى، وهي خمسة:</li> </ul> |

| 111-111 | برهان، وجدل، وخطابة، وشعر، وسفسطة                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| P11-A71 | 🗆 الباب العاشر: في البرهان                                             |
| 122     | نبيهات ثلاثة:                                                          |
|         | * الأول: متى كان في البرهان مقدمة سالبة أو جزئية إلخ.                  |
|         | <ul> <li>الثاني: تجتمع الأشكال الثلاثة في أنها لا تنتج إلخ.</li> </ul> |
|         | <ul> <li>الثالث: لا تكون نتيجة الشكل الثالث إلَّا سالبة.</li> </ul>    |
| 178     | تلخيص: يتصور في تركيب كل شكل ست عشرة صورة                              |
| 177     | تكميل: إذا لم يقم دليل على قضية                                        |
| 179     | <ul> <li>الفن الثاني : في المعارف اللغوية، وهي عشرة أبواب :</li> </ul> |
| 177-179 | □ الباب الأول: في الوضع، والاستعمال، والحمل                            |
| 14.     | فروع ثلاثة :                                                           |
| 18.     | * الْأُول: في وضع اللغات                                               |
| 121     | * الثاني: استعمال اللفظ الواحد في معنيين                               |
| 124     | * الفرع الثالث: إذا ورد اللفظ بقرينة حمل عليها                         |
| 177-177 | 🗖 الباب الثاني : في الحقيقة، والمجاز، وفيه فصلان                       |
| ١٣٣     | <ul> <li>○ الفصل الأول: في حدهما</li> </ul>                            |
| 140     | O الفصل الثاني: في أقسام المجاز                                        |
| 101-177 | □ الباب الثالث: في العموم، والخصوص، وفيه ثلاثة فصول                    |
| 188     | <ul> <li>○ الفصل الأول: في حد العموم وأدواته</li> </ul>                |
| 1 2 1   | O الفصل الثاني : في حد التخصيص وذكر المخصصات                           |
| 1 £ £   | ما لا يخصص العموم به                                                   |
| 1 2 7   | O الفصل الثالث: في مسائل متفرقة                                        |

|         | • المسالة الأولى: في اقل الجمع                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| ١٤٨     | • المسألة الثانية: في اندراج العبيد في خطاب الناس                        |
| 1 2 9   | • المسألة الثالثة: في التخصيص حتى لا يبقى شيء                            |
|         | • المسألة الرابعة : في الاحتجاج بالعام بعد التخصيص                       |
|         | • المسألة الخامسة: في الاستثناء، والشرط، والغاية، إذا                    |
| 1 2 9   | وردت بعد الجمل                                                           |
| ١٥,     | تقسيم الألفاظ أربعة أقسام                                                |
| 100-107 | □ الباب الرابع: في الاستثناء، وفيه فصلان                                 |
| 107     | O الفصل الأول: في حده                                                    |
|         | O الفصل الثالي : في مسائل متفرقة                                         |
| ,       |                                                                          |
|         | • الأولى: الاستثناء من الإثبات ومن النفي.                                |
|         | <ul> <li>الثانية : استثناء الأكثر.</li> </ul>                            |
|         | • الثالثة: اتصال الاستثناء بالمستثنى منه.                                |
| 17107   | □ الباب الخامس: في المطلق والمقيد، وفيه فصلان                            |
| 101     | ○ الفصل الأول : في معناهما                                               |
| ١٥٨     | O الفصل الثاني: في أحكامهما                                              |
|         | <ul> <li>□ الباب السادس : في النص، والظاهر، والمؤول، والمبين،</li> </ul> |
| 171-771 | وفيه فصلان                                                               |
| 171     | <ul> <li>○ الفصل الأول : في معنى هذه الألفاظ</li> </ul>                  |
| 178     | O الفصل الثاني : في مسائل متفرقة                                         |
| 178     | • المسألة الأولى: بِمَ يقع البيان؟                                       |
| ١٦٤     | • المسألة الثانية : وقوع المجمل في الكتاب والسنة                         |

| المسألة الثالثة: إضافة التحليل والتحريم للأعيان ١٦٥       | 170     |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| المسألة الرابعة : تأخير البيان عن وقت الحاجة ١٦٥          | 170     |
| ] الباب السابع : في لحن الخطاب، وفحواه، ودليله ١٦٧–       | 178-174 |
| لحن الخطاب                                                | 177     |
| فحوى الخطاب                                               | 771     |
| يل الخطاب «مفهوم المخالفة»                                | ١٦٩     |
| الباب الثامن: في تعارض مقتضيات الألفاظ، وفيه              |         |
| يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    | 14140   |
| الفصل الأول: في تعارض احتمال راجع مع احتمال               |         |
| رجوح                                                      | 140     |
| الفصل الثاني : في تعارض احتمالين مرجوحين                  | ۱۷۸     |
| لوع):                                                     |         |
| إذا تعارضت الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح ١٧٩          | 1 7 9   |
| ☐ <b>الباب التاسع : في</b> الأمر، والنهي، وفيه فصلان ١٨١- | 141-11  |
| C الفصل الأول : في الأمر                                  | ١٨١     |
| فروع):                                                    | ١٨٣     |
| الأُول: الأمر يدل على إجزاء المأمور به                    | ١٨٣     |
| : ا <b>لثاني:</b> اقتضاء الأمر الفور                      | ١٨٤     |
| الثالث: اقتضاء الأمر التكرار                              | ١٨٤     |
| « الرابع: إذا نسخ الأمر                                   | ١٨٥     |
| الفصل الثاني: في النهي                                    | ١٨٧     |
| فووع):                                                    |         |

| ١٨٨     | * الأول: النهي يدل على الفساد                       |
|---------|-----------------------------------------------------|
| ١٨٩     | * الثاني والثالث: اقتضاء النهي الفور والتكرار       |
|         | * الرابع: الأمر يقتضي النهي عن جميع الأضداد، والنهي |
| ١٨٩     | يقتضي الأمر بضد واحد                                |
| r.9-191 | □ الباب العاشر : في معاني حروف يحتاج إليها الفقيه   |
| 191     | معاني الباء                                         |
| 197     | معاني اللام                                         |
| 198     | معاني الواو                                         |
| 190     | معاني الفاء                                         |
| 197     | معاني ثم                                            |
| ۱۹۸     | معاني لكن                                           |
| ١٩٨     | معاني حتى                                           |
| 199     | معاني مِنْ                                          |
| ۲       | معاني إلى                                           |
| ۲.۱     | معاني الكاف                                         |
| ۲.۱     | معاني في                                            |
| 7.7     | معاني أو                                            |
| 7.4     | معاني إمَّا                                         |
| ۲ . ٤   | معاني أمَّا                                         |
| ۲ • ٤   | معاني ألا                                           |
| ٧.٥     | معاني أنّ                                           |
| Y . 0   | معاني أنْ                                           |
| ٧.٦     | معانی ان                                            |

| ۲.۷         | معاني لمّا                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۲٠۸         | معاني لو                                                              |
| ۲.٩         | معاني لولا                                                            |
| 711         | <ul> <li>الفن الثالث: في الأحكام الشرعية، وفيه عشرة أبواب:</li> </ul> |
| 117-711     | □ الباب الأول: في أقسام الأحكام                                       |
| 317-917     | ☐ الباب الثاني : في أسماء هذه الأقسام ودرجاتها                        |
| 317         | أسماء الواجب، وأقسام الفرض                                            |
| 710         | أسماء المندوب                                                         |
| <b>Y1 Y</b> | أسماء المحرم                                                          |
|             | أسماء المكروه والمباح                                                 |
|             | ☐ <b>الباب الثالث</b> : في الواجب الموسع، والمخير                     |
|             | الواجب الموسع                                                         |
|             | الواجب المخير                                                         |
| 770         | الواجب المرتب                                                         |
| 777-77      | □ الباب الرابع: في شروط التكليف                                       |
| 777         | العقل                                                                 |
| **          | البلوغ                                                                |
| ***         | الإسلام                                                               |
| 779         | خطاب الكفار بالفروع                                                   |
| 749-741     | □ الباب الحامس: في أوصاف العبادات                                     |
| 777         | الأداء والقضاء                                                        |
| 777         | وجوب القضاء بأمر جديد، والصحة، والإجزاء                               |
| 740         | الفساد                                                                |

| 750            | البطلان                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 777            | الرخصة                                                             |
| 739            | العزيمة العربية                                                    |
| 7 5 5-7 5 .    | □ الباب السادس: في الحسن والقبح                                    |
| 70750          | □ الباب السابع: فيما تتوقف عليه الأحكام                            |
| 7 2 0          | السبب                                                              |
| 7 2 7          | الشرط                                                              |
| 7 5 7          | المانع                                                             |
| 7 \$ 1         | تكميل: أقسام الشروط                                                |
| 107-701        | □ الباب الثامن: في أقسام الحقوق                                    |
| 707-707        | □ الباب التاسع: في الوسائل                                         |
| <b>777-707</b> | ☐ <b>الباب العاشر</b> : في تصرفات المكلفين في الأعيان              |
| 770            | <ul> <li>الفن الرابع: في أدلة الأحكام، وفيه عشرة أبواب:</li> </ul> |
| 777-770        | □ الباب الأول: في حصر الأدلة                                       |
| AF7-3Y7        | □ الباب الثاني: في الكتاب العزيز                                   |
| ٨٢٢            | تعريف القرآن                                                       |
| 779            | الاحتجاج بما نقله الآحاد من القرآن                                 |
| **             | القراءات السبع                                                     |
| 771            | القراءة الشاذة                                                     |
| **1            | شروط القراءة الصحيخة                                               |
| ***            | وقوع ألفاظ غير عربية في القرآن الكريم                              |
| 445            | وقوع الحقيقة والمجاز في القرآن                                     |
| 7,7-770        | □ الباب الثالث: في السنة                                           |

| 440         | تعريف السنة وأنواعها                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 777         | قوله وفعله عَلِيْكُ                                                         |
| **          | فعله للقربات                                                                |
| ***         | (فروع):                                                                     |
| 777         | * الأول: ما ثبت في حقه ثبت في حق أمته                                       |
| 444         | الثاني: يقع البيان بفعله عَلَيْكِ                                           |
| ۲۸.         | ﷺ <b>الثالث:</b> إذا تعارض قوله وفعله                                       |
| 171         | معنى إقراره                                                                 |
| 7.7.7       | شرع من قبلنا                                                                |
| *•9-71      | □ الباب الرابع: في الخبر، وفيه ثلاثة فصول:                                  |
| 440         | ○ الفصل الأول : في التواتر                                                  |
| 444         | تكميل: يحصل العلم بالخبر بطرق إلخ                                           |
| 444         | ○ الفصل الثاني : في أخبار الآحاد، وشروط راويه                               |
| 797         | عدالة الصحابة                                                               |
| 495         | بِمَ تثبت العدالة؟                                                          |
| 790         | التجريح، ورواية الفاسق، ومجهول الحال، والمبتدع                              |
| 797         | شروط مختلف فيها                                                             |
| ٣٠١         | <ul> <li>○ الفصل الثالث: في النظر في كيفية الرواية وألفاظ الراوي</li> </ul> |
| ٣٠١         | كيفية الرواية                                                               |
| ٣.٣         | ألفاظ الراوي                                                                |
| ٣.0         | المرسل والاحتجاج به                                                         |
| <b>T.</b> V | نقل الحديث بالمعنى                                                          |
| ۳۰۸         | ألفاظ غير الصحابي                                                           |
|             | o V 9                                                                       |
|             |                                                                             |

| <b>***</b>    | □ الباب الحامس: في النسخ، وفيه ثلاثة فصول                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٣١.           | <ul> <li>الفصل الأول : في حقيقته، والفرق بينه وبين التخصيص</li> </ul> |
| 717           | O الفصل الثاني : في حكمه، والفرق بينه وبين البداء                     |
| ۲۱٤           | _ شروط النسخ                                                          |
| 717           | بِمَ يعرف النسخ                                                       |
| 414           | ○ الفصل الثالث: في الناسخ والمنسوخ                                    |
| <b>T1</b> A   | نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ القرآن بالسنة المتواترة                      |
| 719           | نسخ القرآن بالآحاد                                                    |
| ٣٢.           | نسخ السنة المتواترة بالقرآن أو بالسنة المتواترة                       |
| 444           | نسخ الآحاد بالقرآن والسنة المتواترة والآحاد                           |
|               | نسخ الأثقل بالأخف، وعكسه، والنسخ بالمثل، والنسخ                       |
| 444           | إلى غير بدل                                                           |
|               | نسخ التلاوة، والحكم، ونسخ التلاوة دون الحكم،                          |
| 440           | ونسخ الحكم دون التلاوة                                                |
| <b>~£7-~7</b> | □ الباب السادس: في الإجماع، وفيه فصلان                                |
| 777           | O الفصل الأول: في إجماع الأمة                                         |
| ٣٢٨           | إجماع كل عصر، انقراض العصر                                            |
| 479           | إجماع غير الصحابة                                                     |
| ٣٣.           | المعتبر في كل فن                                                      |
| 441           | (فروع):                                                               |
| 441           | * الأول: الاتفاق بعد الخلاف في العصر الواحد، والثاني                  |
| 444           | * الثاني: إحداث قول ثالث                                              |
| 445           | * الثالث: الإجماع السكوتي                                             |

| ۳۳٥            | <ul> <li>الرابع: انعقاد الإجماع عن دليل وامارة وقياس</li> </ul> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٢٣٦            | * الخامس: نقل الإجماع بالآحاد                                   |
| ٣٣٧            | <ul> <li>○ الفصل الثاني : في بقية أنواع الإجماع</li> </ul>      |
| ٣٣٧            | إجماع أهل المدينة                                               |
| ٣٤.            | إجماع أهل الكوفة، والعِترة                                      |
| 781            | إجماع الخلفاء الأربعة                                           |
| 737            | اختلاف الصحابة على قولين                                        |
| <b>737-737</b> | ☐ <b>الباب السابع</b> : في القياس، وفيه أربعة فصول:             |
| 727            | القياس أصل الرأي، ومجال الاجتهاد                                |
| 727            | الاحتجاج بالقياس                                                |
| 720            | ○ الفصل الأول : في حدّه ومواضعه                                 |
| 750            | حــده                                                           |
| 34             | مواضعه                                                          |
| 729            | القياس في الأسباب                                               |
| <b>ro.</b>     | دخول القياس في المقدرات والرخص                                  |
| 401            | O الفصل الثاني : في شروطه، وهي ثمانية:                          |
| 401            | الأول                                                           |
| 404            | الثاني، والثالث، والرابع                                        |
| 408            | الخامس، والسادس                                                 |
| 400            | السابع، والثامن                                                 |
| 401            | <ul> <li>الفصل الثالث: في أنواعه وتقسيماته</li> </ul>           |
| 707            | تقسيم القياس إلى: علة وشبه                                      |
| 409            | قياس الدلالة، وقياس المناسبة                                    |

| 771           | نفسيم الفياس إلى: جلي وتحقي                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 777           | درجات القياس                                                       |
| ٣٦٤           | مسالك العلة                                                        |
| 778           | النص، والإيماء                                                     |
| 410           | ترتيب الحكم على الوصف، الإجماع، دوران الحكم                        |
| 777           | السبر والتقسيم، وتنقيح المناط                                      |
| ٣٧.           | تكميل: تخريج المناط، وتنقيح المناط                                 |
| . ٣٧٣         | <ul> <li>الفصل الرابع: في مفسدات القياس، وهي عشرة:</li> </ul>      |
| 3 7 7         | * الأول: مخالفة القياس للدليل                                      |
|               | * الثالي والثالث: مخالفة الإجماع، وعموم ثبوت الوصف                 |
| 740           | الجامع والمنع، ووعدم التأثير،                                      |
| ***           | * الرابع: قصور العلة                                               |
| <b>TYX</b>    | * الخامس: النقض                                                    |
| ٣٨.           | <b>* السادس:</b> العكس                                             |
| ٣٨١           | <b>* السابع:</b> القلب                                             |
| ٣٨٢           | * الثامن: الفرق                                                    |
| 47.5          | <b>* التاسع:</b> القول بالموجب                                     |
| ۳۸٦           | * العاشر: نقض شرط من شروط القياس                                   |
| <b>٣9٣</b> ٨٧ | □ الباب الثامن: في الاستدلال                                       |
| ٣٨٨           | الاستدلال بالتلازم                                                 |
| ٣٩.           | السبر والتقسيم                                                     |
| 1 87-7.3      | <ul> <li>□ الباب التاسع: في الاستصحاب، والبراءة الأصلية</li> </ul> |
| 791           | الاستصحاب                                                          |
|               |                                                                    |

| 44.5           | البراءة الأصلية                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 790            | الأخذ بالأخف                                                                |
| 797            | الاستقراء                                                                   |
| 499            | الاستحسان                                                                   |
|                | □ الباب العاشر : في العوائد، والمصالح المرسلة، وسد                          |
| ٤٠٠-٤٠٤        | الذرائع، والعصمة                                                            |
| ٤٠٤            | العوائد                                                                     |
| ٤ . ٥          | المصلحة                                                                     |
| 210            | سد الذرائع                                                                  |
| 211            | تنبيه: انفراد مالك باعتبار العوائد، والمصلحة، والذريعة                      |
| ٤١٩            | العصمة                                                                      |
|                | <ul> <li>الفن الحامس : في الاجتهاد، والتقليد، والفتوى، والتعارض،</li> </ul> |
| 173            | والترجيح، وفيه عشرة أبواب :                                                 |
| 173-773        | □ الباب الأول: في الاجتهاد                                                  |
| 173            | تعريف الاجتهاد، وحكمه                                                       |
| 277            | (فروع):                                                                     |
| 277            | * الأُول: الاجتهاد بعد زمن النبي عَلَيْكُ، وفي زمنه                         |
| ٤٢٣            | * <b>الثاني:</b> اجتهاده علينية                                             |
| ٤٢٤            | <b>* الثالث:</b> نقل قولين عن مجتهد                                         |
| 240            | * الرابع: سؤال المجتهد عما أفتى به سابقًا                                   |
| £ 47 V - £ 7 V | <ul> <li>□ الباب الثاني : في شروط المجتهد، وهي أربعة:</li> </ul>            |
|                | التكليف، والعدالة، وجودة الحفظ والفهم، ومعرفة                               |
| ٤٢٧            | خمسة فنون                                                                   |

| 473            | معرفة كتاب الله وما يتعلق به من علوم                     |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| 277            | معرفة السنة وما يتعلق بها من علوم                        |
| 272            | معرفة الفقه وما يتعلق به                                 |
|                | معرفة أصول الفقه وما يحتاج إليه من لسان العرب، وما       |
| <b>£.</b> \$0  | يتعلق به من علوم                                         |
| ٤٣٦.           | ما لا يشترط للمجتهد                                      |
| <b>AT3-T33</b> | □ الباب الثالث: في تصريف المجتهدين في الأحكام            |
| ŁŸA            | تقسيم الأحكام إلى عقلية وسمعية                           |
| 239            | تقسيم الفروع إلى ما يجتهد فيه، وما لا يجتهد فيه          |
| 204-555        | □ الباب الرابع: في التقليد                               |
| 111            | معنى التقليد، وحكمه                                      |
| ££V            | (فروع):                                                  |
|                | * الأول: تقليد المذاهب في النوازل، والانتقال من مذهب إلى |
| £ £ Y          | مذهب                                                     |
| ٤٥.            | * الفرع الثاني: فعل المكلف لشيء مختلف فيه                |
|                | * الفوع الثالث: تقليد غير العلماء فيما يختص بهم من       |
| 103            | المعارف                                                  |
| 103-173        | 🗆 الباب الخامس : في الفتوى، وصفة المفتي، والمستفتي       |
| १०१            | المفتي وشروطه                                            |
| 200            | المستفتي                                                 |
| 107            | العالم غير المجتهد                                       |
| 207            | من بلغ درجة الاجتهاد                                     |
| १०९            | (فروع):                                                  |

| १०९       | * الأول: استفتاء العامي من شاء                    |
|-----------|---------------------------------------------------|
| ٤٦٠       | * الفرع الثالي: إذ وجد المستفتى عالمًا أو عالمين  |
| 173       | * الفرع الثالث: إذا أفتاه عالمان واختلف قولهما    |
| 773-773   | □ <b>الباب السادس</b> : في تعارض الأدلة           |
| 277       | طرق دفع التعارض:                                  |
| 773       | * الأول: الجمع                                    |
| 171       | * الثالي: ترجيع أحد المتعارضين                    |
| 171       | * الثالث: النسخ لأحدهما                           |
| ٤٦٦       | إذا لم يمكن شيء من ذلك يتوقف أو يتخير إلخ         |
| AF3-3Y3   | □ الباب السابع: في الترجيح                        |
| ሊፖኔ       | حكم الترجيح، وفي أي شيء يكون؟                     |
|           | الترجيح في القطعيات والظنيات، وبين قطعي وظني،     |
| १८४       | وما يفعله المجتهد عندئذٍ                          |
| ٤٧١       | (فروع أربعة):                                     |
| 2 1       | * الأول: تعارض ظاهر القرآن وظاهر السنة            |
| 273-773   | * الثاني والثالث: تعارض نصين أو ظاهرين إلخ        |
| 277       | * الفرع الرابع: تعارض الأصل والغالب               |
| £         | □ الباب الثامن: في ترجيح الأخبار                  |
|           | الترجيح في الإسناد بالقرآن، أو السنة، أو الإجماع، |
| ٤٧٥       | أو دليل العقل                                     |
|           | الترجيح في المتن بكونه نصًّا، أو سالمًا من        |
| ٤٨.       | الاضطراب إلخ                                      |
| 7.A3-7.P3 | □ الباب التاسع: في ترجيحات الأقيسة                |

|             | تقديم القياس الأقوى، والقوي، والأجلى، والجلي على ما                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| ٢٨3         | دونه، وقياس العلة على الشبه                                            |
|             | ويرجح قياس العلة على قياس العلة بأوجه منها: النص                       |
| ٤٨٧         | على العلة أو الاتفاق عليها إلخ                                         |
|             | <ul> <li>□ الباب العاشر: في أسباب الخلاف بين المجتهدين، وهي</li> </ul> |
|             | -                                                                      |
| 0.Y-54L     | ستة عشر:                                                               |
| 894         | • السبب الأول: تعارض الأدلة                                            |
| 294         | • السبب الثاني: الجهل بالدليل                                          |
| 297         | • السبب الثالث: الاختلاف في صحة نقل الحديث                             |
| £97         | • السبب الرابع: الاختلاف في الاحتجاج بالدليل                           |
|             | • السبب الحامس: الاختلاف في بعض قواعد الأصول.                          |
| <b>£</b> 9A | • السبب السادس: الاختلاف في القراءات                                   |
| 299         | • السبب السابع: الاختلاف في ألفاظ الحديث                               |
| 0           | • السبب الثامن : اختلاف وجه الإعراب                                    |
| 0.1         | • السبب التاسع: الاختلاف في اللفظ المشترك                              |
| 0.4         | • السبب العاشر: حمل اللفظ على العموم أو الخصوص                         |
| ٥٠٣         | • السبب الحادي عشر: حمل اللفظ على الحقيقة أو المجاز                    |
| ٥٠٤         | • السبب الثاني عشر: الإضمار في الكلام                                  |
| ٥٠٤         | • السبب الثالث عشر: الاختلاف في نسخ الحكم                              |
|             | • السبب الرابع عشر: الاختلاف في حمل الأمر على                          |
| 0.0         | الوجوب إلخ                                                             |
|             | • السبب الحامس عشر: الاختلاف في صيغة النهي ماذا                        |
| 0.0         | تفيدتفيد                                                               |

|       | • السبب السادس عشر: الاختلاف في فعله عَلِيْكُ ماذا |
|-------|----------------------------------------------------|
| ٥.٦   | يفيد                                               |
|       | لفهـــارس                                          |
| 011   | أ ـ فهرس المراجع والمصادر                          |
|       | ب ـ فهرس الآيات القرآنية الكريمة                   |
| 0 { { | ج ـ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار          |
| ०१٦   | د ـ فهرس الحدود والمصطلحات والكلمات الغريبة        |
| 770   | <b>ه ـ فه</b> رس الأعلام                           |
| ٥٦٧   | و ـ فهرس المذاهب والفرق                            |
| ٥٧.   | <b>ز _ فهرس الموضوعات</b>                          |

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

## اقرأ للمحقق



لِحُمَّدَ لِلْمِينِ بِنِ أَحْمَدَ زَبْدَ ان أَبْحَكِينَ الْمُعَرِينِ بِنِ أَحْمَدَ زَبْدَ ان أَبْحَكِينَ المُعْرَفِ المرابط

نمنية دراسة محال المتحارين محمدالأمير الشفيطي

## اقرأ للمحقق

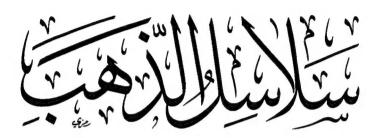

لِلإِمَامِرِبَدْرِ الدِّينِ الزَّكِيثِيِّ الزَّكِيثِيِّ الرَّكِيثِيِّ

نمنية وداسة محالم اربن محالأ مير الشفيطي محالم المنارب

تفت دیر د. عمرعَد بعب ریز محمّد سیخ عطیّه محرک کم